## النفا النفرى العاولي

۱۲۸ – ۱۲۸ه / ۱۲۵۰ – ۱۰۱۷ دراســة تاريخيــة حضــاريــــة

الدكنور وي المراكة م

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية العلوم الإجتماعية قسم التاريخ والصفعارة



لناشر

مكتبة العبيكان

الرياض - طريق الملك فهد مع تقاطع العروبة ضرب ١٩٤٥ الرمز ١٩٤٥

هاتف ٤٦٥٤٤٢٤ - فاكس ١٢٩٠٥٢١

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالى .. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية العلوم الإجتماعية قسم التاريخ والحضارة

## النظام النقدى المملوكي

۱۲۸ – ۹۲۲ – ۱۲۵۸ – ۱۵۸۸ دراســة تاریخیــة حضــاریــــة

دکتـــر حمود بن محمد بن علی النجیدی

> جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية العلوم الإجتماعية قسم التاريخ والحضارة

الناشر مكتبة العبيكان الرياض - طريق الملك فهد مع تقاطع العروبة ص.ب ٦٦٧٢ الرمز ١١٤٥٢ هاتف ٤٦٥٤٤٢٤ - فاكس ٤٦٥٠١٩٩

حقرق الطبع محفوظة 1812هـ – 1997م

## بسم الله الرحمن الرحيم

## المقدمسة

الاقتصاد ومن خلاله النظام النقدى ، له من التأثير المباشر على الأفراد والمجتمعات بحيث أصبحت مكانته ذات تأثير كبير في توجيه الأحداث في نواحي الحياة المختلفة ، وأصبحت اقتصاديات الدول ، وعلاقاتها التجارية تأخذ الأهمية القصوى في اهتمامات الدول بمختلف الجاهاتها ، ولا نبالغ اذا جعلنا للظروف الاقتصادية أثرها المباشر على الأوضاع المحلية والعالمية .

ِ واذا كان منشأ هذه النظرة ما للاقتصاد في عصرنا الحاضر من أهمية وتأثير ، فإنه لا شك في أن الأوضاع الاقتصادية قد اكتسبت النظرة نفسها في مختلف المصور التاريخية ، ومنها الفترة موضوع الدراسة .

واذا لم تلحظ تلك النظرة بشكل بارز فإن مرد ذلك بعود الى طابع العصر نفسد ، فإلى جانب عدم استقلالية الاقتصاد علماً قائماً بناته ، فإن ارتباطه بجموعة النظم القائمة فى الدولة من دينية وسياسية واجتماعية وغيرها ، قد أدى الى اختفاء وظيفته فى التأثير على الاوضاع والاحداث ، فارتبطت اقتصاديات الدول والشعوب بتلك النظم ، واصبحت النظرة الى النظم الاقتصادية من خلال المعاملات الشرعية ، او التوجهات السياسية للدولة ، او بما يقوم به الافراد من مهن وحرف ، او بما يربطهم من علاقات اجتماعية ، ونرى هذا الواقع واضحاً جلياً من خلال كتابات المؤرخين ، خصوصاً مؤرخي العصر المملوكي ، حيث ربطوا ما يوردونه من معلومات اقتصادية بأحداث سياسية او اجتماعية او معاملات شرعية ونحو ذلك .

وعلى هذا فليس الاقتصاد (١١) \_ من رجهة نظرى \_ ظاهرة حياتية حديثة ،

<sup>(</sup>١) لعلم الاقتصاد تماريف كثيرة باختلاف وجهات نظر الاقتصاديين وميولهم والمجاهاتهم ، واكثر التماريف قهولاً هو القائل : إن علم الاقتصاد هو العلم الذي يبحث في مشاكل ...

بل إنه علم وجد مع وجود الانسان ، وحاجته الى التعامل فى سبيل الحصول على ضروريات حياته اليومية ، وعرور الزمن ، ومع تطور العقل البشرى ، ثم تشعب سبل الاتصالات والعلاقات البشرية كان من الضرورى تنظيم وتسهيل التعقيدات الناشئة عن هذا التطور وتلك العلاقات ، ومن جوانب ذلك التنظيم ظهرت التنظيمات والنظريات الاقتصادية الحديثة للدلالة على الاهمية التى يستحقها الاقتصاد ، ار تستحقها النظم الاقتصادية ، ليصبح من هذا المنظور على حياة الافراد والمجتمعات .

ومن هنا لابد لنا ونحن بصدد الحديث عن جانب هام من النظم الاقتصادية وهو (النظام النقدى) من أن نلقى الضوء على المفاهيم الاساسية للجوانب المرتبطة بذلك بذلك النظام من حيث أصلها وتعريفها ، ومدى ترابطها أو استقلالها ، وتأثرها بالنظام النقدى أو تأثيرها فيه .

التوفيق بين الموارد المحدودة وحاجات الانسان غير المعدودة والمتفاوتة في الاهمية ، كما انه
 يبحث في مسائل الانتاج والاستثمار والانتفاع والخدمات ، وهو يبحث المشكلة الاقتصادية
 التي تتكون من ظروف اساسية للانسان هي :

أ ـ تعدد غاياته .

ب- اختلاف اهمية كل من هله الغايات .

جـ - قلة الوسائل للوصول اليها .

د - إمكانية استعمالها في اغراض اقتصادية .

لمزيد من التفاصيل عن ذلك فضلاً أنظر: معجم العلوم الاجتماعية ، اعداد نخبة من الاساتلة المتخصصين ، حرف العين ، ص ٤٠٦ - ٤١٧ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الاساتلة المتخصصين ، عرف العين ، العجم الاقتصادى الالسلامي ، ص ٣٦ ، الطبعة الاولى ، ١٩٧٥ هـ - ١٩٨١ م ، دار الجيل ، ببروت ، مصطفى الهمشرى ، النشام الاقتصادى في الاسلام ، ص ٢٤ ، الطبعة الاولى ، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م ، دار العلوم للطباعة والنشر ، الرياض .

ومن الافضل أن نوضح تلك المفاهيم بشكلها الواسع ، ثم نتدرج الى الخاصة منها لنصل الى الحديث عن ماهية النظام النقدى ، وما يرتبط به من جزئيات .

فالنظم جمع نظام ، وهذا اللفظ يطلق على مجموعة من الإجراءات والتدابير تكون على هيئة قواعد ، أو ثوابت يتم من خلالها تسيير العمل في أمر من الأمور ، أو جانب من الجوانب .

وعندما يقترن لفظ النظم بالاقتصاد فإنه دلالة على مجموعة القواعد والأسس التي يعمل بها في مختلف المجالات الاقتصادية .

وعند البحث عن المعنى اللغرى للفظة نظام نجد ما يلى :

ورد في اللسان (١) عن مادة (نظم): والنظم التأليف نظمه ينظمه نظماً ونظاماً ، ونظمه فانتظم وتنظم ، ونظمت اللولز أي جمعته في السلك ، والتنظيم مثله ، ومنه نظمت الشعر ونظمته ، ونظم الأمر على المثل ، وكل شئ قرنته بآخر ، أو ضممت بعضه الى بعض فقد نظمته ، والنظم المنظوم وصف بالمصدر ، والنظم ما نظمته من لؤلؤ وخرز وغيرها واحدته نظمة ، ونظم الحنظل حبه في صيصائه ، والنظام ما نظمت فيه الشئ من خيط وغيره ، وكل شعبة منه وأصل نظام ، ونظام كل أمر ملاكه والجمع أنظمة وأناظيم .

وجاء فيه أيضاً: «وليس لأمرهم نظام أي ليس له هدى ولا متعلق ولا استقامة، وتناظمت الصخور أي تلاصقت».

<sup>(</sup>۱) لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الانصاري \_ مادة نظم \_ جد ١٦ ، ص ٥٦ \_ ٥٧ . المؤسسة المصرية للتأليف والنشر ، عن طبعة بولاق سنة ١٣٠٨ هـ .

وورد في مختار الصحاح (١) ، وفي القاموس المحيط (٢) ما يفيد ذلك ، والخلاصة ان النظام ما يطلق على الاستقامة ، او المنهج المتسق الذي لا اختلاف فيه ، او الضم والتأليف مم الاتساق والتوافق .

وعن لفظ اقتصاد فقد ورد في اللسان ما يلي (٢):

والقصد استقامة الطريق، قصد قصداً فهو قاصد. قال تعالى: "وعلى الله قصد السبيل" أي على الله تبيين الطريق المستقيم، والدعاء اليه بالمجع والبراهين الواضحة، ومنها جائر أى ومنها طريق غير قاصد، وطريق قاصد سهل مستقيم، وفي الحديث: "القصد القصد تبلغوا" أي عليكم بالقصد من الأمور في القول والفعل وهو الوسط بين الطرفين ...، والقصد في الشئ خلاف الإفراط، وهو ما بين الإسراف والتقتير، والقصد في الميشة أن لا يسرف ولا يقتر، يقال فلان مقتصد في النفقة وقد اقتصد، واقتصد فلان في امره اي استقام، وقوله منهم مقتصد بين الظالم والسابق وفي الحديث ما عال مقتصد ولا يعيل اي ما افتقر من لا يسرف في الانفاق ولا يقتر .. الخ"، وجاء في القاموس (١٤)، ومختار الصحاح (٥) ما يفيد ذلك.

والخلاصة أن مادة اقتصاد تفيد الاستقامة والسهولة ، واتباع اليسر

<sup>(</sup>١) لمعمد بن أبي يكر بن عيد القادر الرازى ، ص ٦٦٧ ، .. مادة نظم .. الطبعة الأولى ١٩٦٧ م ، دار الكتاب العربي ، بيروت لبنان .

<sup>(</sup>۲) لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى ، جـ ٤ ، ص ١٨٧ - ١٨٣ ـ مادة نظم .. . دار الجيل ، بيروت ، لبتان عن طبعة مصطفى البابى الملبى سنة ١٣٧١ هـ ـ ١٩٥٢ م .

<sup>(</sup>٣) إبن منظور ، جد ٤ ، ص ٣٥٧ ، ٣٥٧ ، .. مادة قصد .. .

<sup>(</sup>٤) جد ١ ، ص ٣٣٩ - . ٣٤٠ ، مادة قصد .

<sup>(</sup>٥) ص ٩٧٦ ، مادة قصد .

والسهولة والتوسط بين الاسراف والتقتير.

وعن المنى الاصطلاحى للاقتصاد ، فقد تعددت التعاريف والتصورات نظراً لتعدد وجهات نظر الباحثين والمهتمين حول الأهداف المقصودة منه (۱) ، ومن مجموعج تلك التعاريف يمكن القول ان الاقتصاد ما هو الا اسلوب العمل ، او الطريقة المتبعة لتسيير الإنتاج والتوزيع والاستهلاك في المجتمع ، ويندرج تحت هذا نشاط الانسان وتوفير احتياجاته ، وكيفية تعامله مع تلك .

وعلى هذا يمكن توضيع النظم الاقتصادية على انها مجموعة القواعد والأسس ، والتنظيمات المحدودة لطرق استغلال مجالات الإنتاج ، واستخدامها لتحقيق وإشباع حاجات المجتمع ، بتنظيم وصولها اليه وفق ثوابت معيئة (٢) .

وعند إلقاء الضوء على مدلولات هذا المعنى نجد أنه يتضمن جوانب اقتصادية متعددة تشمل مختلف مجالات الإنتاج من زراعة وصناعة وغيرهما ،

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفاصيل عن هذه التعريفات والتصورات . فضلا أنظر :

<sup>..</sup> المرسوعة العربية الميسرة ، حرف الألف ، ص ١٨٤ ، طبعة ١٩٦٥ م ، دار الشعب ، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر القاهرة .

ـ أحمد عطية الله ، القاموس السياسي ، ص ١١٨ ، الطيمة الرابعة ١٩٨٥ م ، دار النهضة المربية ، القاهرة .

ل نخبة من الأساتذة المتخصصين ، معجم العلوم الاجتماعية ، حرف العين ، ص ٤١٦ - . ٤١٧ .

ـ مصطنى الهمشري ، النظام الاقتصادي في الاسلام ، ص ٢١ ، ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) معجم العلوم الاجتماعية ، حرف التاء ، ص ١٨٦ ، حرف النون ، ص ٩٠٥ .

كما تشمل مجالات التوزيع من بيع وتصدير وغيرها ، وتشمل أيضاً مجالات الإستهلاك من شراء أو استيراد وغيرهما ، ولا شك في أن هذه المجالات ترتبط ببعضها في عدد من الجوانب الاقتصد: بة كالمعاملات المالية التي يحكمها او يديرها النظام المالي ، وأداة التيادل أو وسيلة الدفع وعثلها النظام المنقدى ، وما يحتاجه من عمليات إستبدال النقود ، وصرفها وعثلها النظام المصرفي في المولة .

وعلى هذا يكون الاقتصاد قد ضم بين جنباته مجموعة من النظم المحركة والمرجهة للنشاط الاقتصادى ، ومن المستحسن بناء على ذلك أن نطلق مصطلح (النظم الاقتصادي) ليوافق المسمى ما يحتويه المضمون ، وما يشتمله من نظم في دائرته الواسعة التي تحتاج منا الى التعريف بجوانها ، للوصول الى توضيع النظام النقدى بجزئياته المختلفة .

وعن المتصود بالنظام المالى نقول أنه مجموعة القواعد والتنظيمات التى تقوم بها الدولة لتدبير وتيسير نفقاتها وايراداتها ، وأثر ذلك على مجمل الأوضاع الاقتصادية في الدولة ومن أهمها مستريات الإنتاج والاستهلاك فيها ، لذا تحرص الدول بشكل دائم على توافق وتوازن مصروفاتها مع إيراداتها ، وأن يكون هناك تنشيط لأوضاعها الاقتصادية بما تقرره من مصروفات ونفقات مالية دون إحداث أي عجز في خزينة الدولة لا يتوافق مع مدخولاتها (1).

أما عن كلمة مال فأصلها (مبول) برزن فرق وحدر ، ثم انقلبت البواو ألفأ لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فصارت مالاً ، وقد ورد في المعاجم اللغويسة

<sup>(</sup>١) ألزيد من التفاصيل قضلاً أنظر: معجم العلوم الاجتماعية ، حرف المهم ، ص ٧٠٥ -

a.A

ما يلى: "مول: المال معروف ما ملكته من جميع الأشياء .. والجمع أموال .. قال ابن الأثير المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة ، ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان ... وملت وقولت كله كثر مالك ، ويقال قول قلان مالا : اذا اتخذ قينة ، ومنه قول النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ قلياكل منه غير متمول مالا وغير متأثل مالا ، ... ، ومال الرجل يمول ويمال مولا ومؤلا اذا صار ذا مال ، وتصغيره مويل(١١) ..."

ولفظ مال يطلق على مسميات كثيرة ، ويغرق بينها بالقرائن المصاحبة لعرفة المعنى ، وهو يطلق على جميع الأشياء التى يلكها الانسان ، وكان في الأصل قد أطلق على النقدين الذهب والفضة ، ثم أصبع عاماً لما يقتنى ويلك (١) وهذا هو محور جميع التعاريف التى أوردها عدد من الفقهاد والعلماء عند تعريفهم للمال ، ويمكن استخلاص تعريف مبسط للمال وهو (أنه لفظ يطلق على كل ماله قيمة) سواء كان نقداً أم عيناً .

وما يهمنا في هذا المجال هو النقد أي الذهب والفضة ، وما يلحق بهما كالفلوس النحاسية ، وهي ما يطلق عليه مصطلح المعاملة أو الأثمان (٣) . يقول النيسابوري : «وإنما كان الذهب والفضة محبوبين لأنهما جعلا ثمن

<sup>(</sup>۱) ابن منظور ، لسان العرب ، جد ۱۵ ، ص ۱۵۸ - ۱۵۹ \_ مادة مرك \_ ، وكذلك ورد في کل من الفيروز ابادي ، القاموس المحيط ، جد ٤ ، ص ۵۵ ، مادة \_ مال \_ ، والرازي مختار الصحاح ، ص ۲۲۹ ، مادة \_ موك \_ .

<sup>(</sup>۲) أبو بكر الصديق عمر متولى ، شرقى اسماعيل شحاله ، اقتصاديات النقود في إطار الفكر الاسلامي ، ص ١٣ ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م ، القاهرة .

<sup>(</sup>٣) المعاملة : مصدر عامله أي سامه يعمل ، وعاملت الرجل أعامله معاملة ، وهي التصرف بالبيع ، وهي عند الفقهاء العقد على العمل ، وقد استعملت للدلالة على دورها في المعاملات كالبيع والشراء والأجرة والعقود وغيرها من الأمور المالية ، كما يقصد بها النقود المضروبة حسب قوانين الدولة القائمة المتداولة بين الناس يقيمتها الرسمية ، وقد اطلق الفقهاء =

جميع الأشياء ، فمالكها كالمالك لجميع الأشياء».

ويقول الامام النسفى: «الذّه ، والفضة قانون التمول ، وأثمان الأشياء» .
ويقول السرخسى: «الذهب والفض خاتما جوهرين للأثمان لمنفعة المتقلب
والتصرف» .

ويقول الموصلى: "الذهب والفضة أعدهما الله تعالى للنماء ، حيث خلقهما ثمناً للأشياء في الأصل".

ويقول ابن قدامة : "الأثمان هي اللهب والفضة ، والأثمان هي قيم الأموال ، ورأس مال التجارات ، وبهذا تحصل المضاربة والشركة وهي مخلوقة لذلك ، فكانت بأصل خلقتها كمال التجارة (١١) " .

= عليها ذلك ويتصدون بها المبادلة أو ما يصلح ثمناً ، وكثرة الملازمة دعت الى أن تكون المماملة بعنى النقود أو الثمن الملازم لها (الذهب والفضة) .

وهذا اللفظ لا يمكن تعيين استعماله ، ولكن لا شك في ان استعماله قديم ، ولا يستبعد أن ذلك حدث قبل الإسلام .

(ابن منظور ، اللسان ، ج ۱۳ ، ص ۱۵۰ - ۵۰۵ ، مادة عمل م ، محمد مصطفی زیادة ، جمال الدین الشیال ، کتاب اغاثة الأمة ، ص ۱۴ ، هامش (۳) ، انستاس الکرملی ، النقود العربیة رعلم النسیات ، ص ۱۳ ، هامش (۲) الناشر محمد أمین دمج ۱۹۳۹ ، بیروت) .

- أما الأثمان فهى جمع ثمن ، وهو من الأجزاء كجزء من ثمانية ، وثمنهم يثمنهم ثمناً لهم ، وثمنت الشئ اذا جمعته ، والثمن ما تستحق به الشئ ، وهو ثمن الهيع وثمن كل شئ قيمته ، وشئ ثمين أى مرتفع الثمن ، ويقال ثامنت الرجل فى المبيع ، أثامنه اذا ناولته فى ثمنه وساومته على ببعه ، ولا يكون التثمين وهو التقويم والتقدير الا بالنقدين ولا يكون عروضاً .

(ابن منظور ، اللسان ، جلہ ۱۹ ، ص ۱۳۰ ، ۲۳۳ ، \_ مادة ثمن \_ القيروز آبادي القاموس جد ٤ ، ص ۲۰۸ - ۲۰۹ - ۲۰۸ مادة ثمن  $_{-}$  ) .

(١) مجموعة هذه الأقوال ، وردت في كتاب اقتصاديات النقود في إطار الفكر الإسلامي ،
 ٢٠ - ١٩ .

ويقول ابن عابدين عن الفلوس النحاسية: "الفلوس إن رائجة فكثمن ، والا كسلع ، والفلوس النحاسية تلحق الآن بالنقود باعتبار أن التعامل بها إغا هر بجعلها أثماناً للمتقرمات لا بجعلها سلم تجارة (١١) ".

وبهذا نكون قد دخلنا الى ما هية النظام النقدى الذي يمكن تعريقه ؛ يأنه مجموعة التنظيمات المسيرة الأمور النقد في الدولة ، يتحديد أنواع النقود المتداولة ، والقاعدة النقدية المتيمة ، وتنظيم إصدار النقود ، وتحديد أسعار تداولها ، وما يرتبط بذلك من أمور (٢) .

وعند تحليلنا لكلمة نقد نجد أن المعاجم اللغوية ورد فيها ما يلي :

"النقد والتنقاد قييز الدراهم ، وإخراج الزيف منها ، وقد نقدها ينقدها نقداً وانتقدها وتنقدها ونقده اياها نقداً أعطاه فانتقدها أي قبضها .

والنقد مصدر نقدته دراهمه ، ونقدته الدراهم ونقدت له الدراهم أى أعطيته فانتقدها أى قبضها ، ونقدت الدراهم اذا أخرجت منها الزيف ، والدرهم نقد ، : أى وازن جيدا (٣) .

والنقد: المسكوك من الذهب والفضة، ويطلق على قطعة المعدن المضروبة للتعامل بها، وروى أن السبب في تسمية قطع العملات بالنقد أن الأولين كانوا يصورون على الدراهم رأس (النقد)، وهو توج من الفنم لطيف الجسم تحيفه، ثم عرفت هذه الدراهم بهذه الصورة، وأخذت اسمها، ثم أطلقت على النقود

<sup>(</sup>۱) مجموعة رسائل ابن عابدين ، الرسالة الثامنة (تنبيه الرقود على مسائل النقود) جد ۲ ، ۵۷ ، ۵۹ . ۵۰ . ۵۰ . ۵۰ . ۵۰ . ۵۰ .

<sup>(</sup>٢) معجم العلوم الاجتماعية ، حرف النون ، ص ٢٠٨ ، عبد القديم زلوم ، الأمرال في دولة الخلافة ، ص ٢١٣ ، الطبعة الأولى ١٩٨٣ م ، دار العلم للملايين ، يبروت .

<sup>(</sup>٣) آبادی ، القاموس ، جد ١ ، ص ٣٥٤ ، ممادة نقد .. ، الرازي ، مختار الصحاح ، ص ٣٧٥ ، مادة نقد .. .

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية (١) عن هذا:

"وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبيعى ولا شرعى بل مرجعه الى المادة والاصطلاح ، وذلك لأنه فى الأصل لا يتعلق المقصود به بل الغرض أن يكون معياراً لما يتعاملون به ، والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها بل هى وسبلة الى التعامل بها ، ولهذا كانت أثماناً بخلاف سائر الأموال فإن المقصود الإنتفاع بها لنفسها ، فلهذا كانت مقدرة بالأموال الطبيعية أو الشرعية . والوسيلة المحضة التى لا يتعلق بها غرض لا بادتها ، ولا بصورتها يحصل بها المقصدو كيفا كانت" .

وينفس هذا المعنى قال ابن قيم الجوزية (٢):

فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد بها التوصل الى السلم ، فاذا صارت فى نفسها سلعة تقصد لأعيانها ، فسد أمر الناس ، وهذا المعنى معقول يختص بالنقود لا يتعدى الى سائر الموزونات" .

ويوضح ابن خلدون هذا المعنى أكثر تفصيلاً حيث يقول في مقدمته (٣) :

"ثم إن الله تعالى خلق الحجرين المعدنيين من الذهب والفضة قيمة لكل متمول ، وهما الذخيرة والقنية لأهل العالم في الغالب ، وإن اقتنى سواهما في

<sup>(</sup>١) الفتاوى ، جد ١٩ . ص ٢٥ - ٢٥١ ، مكتبة النهضة الحديثة ، مكة المكرمة ، ١٤٠٤ هـ ، تحت اشراف الرئاسة المامة لشنون الحرمين الشريفين .

<sup>(</sup>٢) أعلام المرقمين عن رب العالمين ، ج. ٢ ص ١٥٧ ، تحقيق طه عبد الرووف سعد ، دار الجيل ، بيروت .

<sup>(</sup>٣) ص ٣٤٤ ، قصل في المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع ، طبعة دار الشعب ، (ب...

بعض الأحيان فإنما هو القصد تحصيلهما بما يقع في غيرهما من حوالة الأسواق التي هما عنها بمعزل ، فهما أصل المكاسب والقنية والذخيرة" .

ويتنق ما أورده علماء الاقتصاد المحدثون مع ما أورده علماء المسلمين في تعريف النقود ، وبيان ماهيتها والمقصود منها (١) ، وإن دل هذا على شئ فإنما يدل على أسبقيتهم وأقضليتهم في هذا المجال (٢) .

وعما سبق يتبين لنا الأهبية الكبرى للنقود في الحياة الاقتصادية ، بوصفها المؤشر للعمليات الاقتصادية المختلفة ، قالإنتاج يعبر عنه بالرحدات النقدية ، ودخول الأفراد وإيرادات الدولة ومؤسساتها ، والمصروفات ، إنما تقاس بالنقود ، وهي الوسيلة التي يحقق من خلالها الانسان احتياجاته وضرورياته ، فأصبحت بهذا ضرورة من ضروريات أي مجتمع (٢) .

والنقود هي الوحدات النقدية التي يتكون منها أي نظام نقدى ، فهي ركيزة

 <sup>(</sup>١) عوف معمود الكفراوى ، النقود والمصارف فى النظام الإسلامى ، ص ٣ ، ٥ ، حسن محمود شافعى ، العملة وتاريخها ، ص ١١ ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٠ م ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة .

 <sup>(</sup>٢) أشار الى هذا كثير من علماء المسلمين الذين ذكروا تعاريف مناسبة للنقود تتضمن
 وظيفتها وشروط قبولها وسيلة للتبادل . لمزيد من التفاصيل نضلاً أنظر :

<sup>.</sup> الماوردي ، أبو الحسن على بن محمد ، كتاب الأحكام السلطانية ، ص ١١٩ ، ١٤٨ ، الطامرة . الطبعة الأولى ، ١٣٢٧ هـ / ١٩٠٩ م ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة .

<sup>-</sup> ابن عابدين ، تنبيه الرقود على مسائل النقود ، ج. ٢ ، ص ٥٦ . 30 .

ـ أبو يكر الصديق عمر متولى ، شوقى اسماعيل شحاته ، اقتصاديات النقود ، ص ١٩ ، ٢٢ .

ـ مصطفى الهمشري ، النظام الاقتصادي في الاسلام ، ص ٢١ . ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) محمود أبو السعود ، خطوط رئيسية في الاقتصاد الاسلامي ، ص ٢١ .

من ركائزه لا يأخذ استقلاليته عن النظم الاقتصادية الأخرى الا بها ، ولابد لهذه الرحدات النقدية من أن تكون على الوزن والمعيار الشرعى لتقوم بهمتها على أكمل وجه ، وليتم قبولها في عمليات التداول وفق نظام نقدى سليم ، ويتم إصدارها من واقع القاعدة النقدية التي تعتمدها الدولة لإصدار وحدات نظامها النقدى التي يعبر عنها به (السكة) (١١) .

مذا ولم يعرف النظام النقدى في التاريخ الاسلامي بهذا الاسم، فهو مصطلح حديث ارتبط بالتطورات الحديثة التي أدخلت على النظم الاقتصادية ، ولكن نيابة عن هذا المصطلح ، استعمل في التاريخ الاسلامي مصطلح (السكة) للدلالة على النقود وما يرتبط بها من تنظيمات .

والنقود كما هو معلوم ثلاثة أنواع: معدنية وورقية ومصرفية ،والمعدنية هي : المصنوعة من المعادن كالذهب والفضة والنحاس والقصدير ، وغيرها من المعادن المستخدمة في سك العملات ، وقد ساد هذا النوع من النقود منذ اختراعها حتى قبيل الحرب العالمية الأولى سنة ١٩٣٧ هـ / ١٩١٤ م حين أوقف التعامل بالنقود المعدنية ، واستبدلت بالنقود الورقية التي ربطت بالذهب والفضة لتغطية قيمتها كسندات قابلة للصرف (١) ، ومع التطور الذي شهدته مختلف النظم الاقتصادية ، ومنها النظام النقدى ظهرت نقود الودائع ، وهي النقود المصرفية التي يتم تداولها عن طريق الصكوك المتمدة الشيكات (١٥) .

<sup>(</sup>١) عن السكة وما يتصل بها فضالاً أنظر الفصل الأول (دار الضرب) ، ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) عبد القديم زلوم ، الأموال في دولة الخلافة ، ص ٢١٣ .

 <sup>(</sup>٣) د. صبحى تادرس قريصة ، النقود والبنوك ، ص ٢٢ ، ٣١ ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٤ م ، دار النهضة العربية ، بيروت .

وعلى هذا فإن النقود المعدنية كانت هى السائدة فى الفترة موضوع الدراسة ، وأن الوحدات هى عملات معدنية اتخذت من الذهب والفضة قاعدة لها ، يتم الاعتماد عليها فى إصدار العملات الرئيسية للدولة مع الاستفادة من معدن النحاس فى إصدار عملات مساعدة لتسهيل العملية التجارية .

إن أى نظام نقدى لابد له من قاعدة نقدية يقوم عليها ، وهى إما أن تكون قائمة على معدن واحد أو على معدنين ، ويعبر عن ذلك بنظام المعدن الواحد أو بنظام المعدنين ، ونظام المعدن الواحد إما أن يتمثل بمعدن الذهب ، أو بمعدن الفضة لاستخدام أحدهما في إصدار العملات أو الوحدات النقدية ، أما نظام المعدنين فيتمثل بهما معا ، وهذا النظام هو ما كان سائداً في الدولة الإسلامية ، ثم في دولة الماليك التي هي موضوع الدراسة .

إن نظام المعدنين الذي كان سائداً في تلك الفترة قد استخدم معدني الذهب والفضة في إصدار الوحدات النقدية ، ولإحداث عملية التوازن بينهما ، أوجدت نسبة ثابتة في الوذن والعيار بين وحدة الذهب روحدة الفضة ليمكن من خلال ذلك تحديد قيمة كل منهما في مقابل الأخرى ، ولتحديد القيمة النقدية لكل وحدة (١)

ولا مانع من أن تكون القاعدة النقدية للدولة على نظام المعدن الواحد مع استخدام معدن الغضة كنقود مساعدة الى جانب النقود الرئيسية أو القانونية من معدن الذهب ، وقد تلجأ كثير من الدول لهذا الأسلوب أو هذه السياسة عند حدوث أزمات نقدية فيها مرجعها عدم توفر الكميات اللازمة من المعدن اللى تصدر به النقود القانونية ، وعند ذلك تصبح هذه النقود بمثابة غطاء هام لميزانية

<sup>(</sup>١) عبد القديم زلوم ، الأموال ، ص ٢١٧ ، صبحي قريصة ، النقود ، ص ٣٥ - ٣٦ .

الدولة تلاقياً لحدوث أى عجز في خزينتها (١١) ، ويتبع ذلك أيضاً زيادة حجم القاعدة النقدية عندما يصبع العرض الكلى للنقود أكبر فيمكن الدولة والمتعاملين من الحصرل على احتياجاتهم من النقد بيسر وسهولة ، فيكون من نتائجه مرونه العمليات التجارية والمالية ، واستقرار وثبات أسعار صرف العملات (٢٠) .

لقد بين عدد من العلماء المسلمين أهمية الذهب والفضة ووظائفها ، وقد على العض الباحثين (٣) ذلك عا يلى :

أولاً: الثمنية لمنفعة التقلب والتصرف ، فهي مقياس القيمة ، أو وحمدة الحساب .

ثانياً: المعاملة أولاً في جميع الأشياء، فهي أدلة التبادل، ووسيط المبادلة، والرسيلة الى المقصود.

ثالثاً: مالكها كالمالك لجميع الأشياء، وهي وسيلة للاحتفاظ بالثروة، وأداة للادخار.

رابعاً: النقود في المالية العامة في الاسلام احدى وسائل سداد الحقوق الواجبة في المال كالزكاة والخراج، وسدادها نقداً أو عيناً جائز في إطار أيسرية الأداء والمنفعة.

<sup>(</sup>١) أحمد عطية الله ، القاموس السياسي ، حرف القاف ، ص ١١٣٢ - ١١٣٣ .

<sup>(</sup>٢) عبد القديم زلوم ، المرجع السابق ، ص ٢٣١ -- ٢٣٢ .

خامساً: تضطلع النقود في النظام الاقتصادي، والاجتماعي الاسلامي بوظيفة أساسية وضرورية في المجتمع بأصل الخلقة ، وقد أعد الله سبحانه وتعالى النقدين من الذهب والفضة وخلقهما لأداء الوظائف الأساسية للنقود في الأرض .

إن النظام النقدى الذى أقره الاسلام ، والقائم على المعدنين (الذهب والفضة) يلزم الدولة أن تسك الدنانير الذهبية والدراهم الفضية ، وأن يكون وزنهما ثابتاً وعيارهما خالصاً ، وموافقاً للوزن الشرعى ، فيكون وزن الدينار الواحد هو وزن المثقال ، ويكون وزن الدرهم هو وزن الدرهم الشرعى ، وتكون النسبة بين الوزنين سبعة الى عشرة أى أن كل سبعة مثاقيل من الذهب تزن عشرة دراهم من الفضة ، وكذلك العكس .

واذا كانت الدولة الاسلامية في عهودها الأولى قد حرصت على أن تكون نقودها موافقة للوزن الشرعى فإن الدول الاسلامية قد حرصت على أن تكون نقودها موافقة للوزن الشرعى فإن الدول الاسلامية المتأخرة لم تحافظ على هذا الوزن بشكل دقيق الأمر الذي أدى الى إفساد النقود ، وبالتالى فساد النظام الاسلامي عما كان له عواقب وخيمة على الأوضاع الاقتصادية عامة والنقدية بشكل خاص .

إن نظام المعدنين الذى سارت عليه الدولة المملوكية يحتاج الى نظام مصرفى مرن يتيح للمتعاملين شراء الذهب والفضة ، وبيعهما واستيرادهما وتصديرهما دون أى تقييد ، كما يتيح لهم امكانية تحويل العملات ، واستبدالها لتسهيل العملية التجارية وبشكل خاص الخارجية منها (١).

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفاصيل عن التطور التاريخي والاقتصادي للصيرقة والصبارف في الدولة ...

تعنى كلمة صرف بالإضافة إلى معان أخرى : تحويل النقود الى فئات أو أنواع .

جا، في اللسان (١): "والصرف فضل الدرهم على الدرهم ، والدينار على الدرينار ، لأن كل واحد منهما يصرف عن قيمة صاحبه ، والصرف بيع الذهب والفضة ، وهو من ذلك ينصرف به من جوهر الى جوهر ، والتصريف في جميع البياعات اتفاقات الدراهم ، والصراف والصيرف والصيرفي النقاد من المصارفة ، وهو من التصرف والجمع صبارف وصيارفة .

وهذا المعنى هو المراد منها في الأمور المتصلة بالنقود . جاء في دائرة المعارف الاسلامية (٢٠) : "الصرف عقد بيع تكون فيه السلع المتبادلة من معدن نفيس ، وكلمة صرف في الأصل تعنى تغيير النقد ، كما تعنى استبدال الذهب والفضة ، وهذا الاسم (صرف) يحمل معنى المصدرية ، وهو مأخوذ من صيرف أو صراف".

وجاء في معجم العلوم الاجتماعية عن تاريخ الصيرفة وتطورها (٢):

الاسلامية . قضلاً أنظر : مصطفى عبد الله الهمشرى ، الأعمال المصرفية والاسلام ، وسالة ماجستير منشورة ، من مطبوعات مجمع البحوث الاسلامية في الأزهر الشريف ، القاهرة ١٩٧٣ م .

عرف محمود الكثراوي ، التقود والمصارف في النظام الاسلامي .

محمود المرسى لاشين ، التنظيم المحاسبي للأموال العامة في الدولة الاسلامية ، رسالة ماجستير منشورة ، الطبعة الأولى ١٩٧٧ م ، دار الكتاب المصرى ، القاهرة .

<sup>(</sup>۱) لابن منظور ، جد ۱۱ ، ص ، ۹ ، ۹۵ ، مادة صرف .. ، وكذلك ورد في مختار السحاح ، ص ۱۹۱ - ۱۹۷ ، .. مادة صرف .. ، والقاموس المحيط ، جـ ۳ ، ص ۱۹۱ - ۱۹۷ ، .. مادة صرف .. .

<sup>(</sup>٢) جد ١٤ ، مادة صرف ، ص ١٩٨ ، ٢٠٠ ، القاهرة ١٩٣٣ م .

<sup>(</sup>٣) حرف الصاد ، ص ٣٥٢ .

كانت الصيرفة في بداية تاريخها عبارة عن إبدال وحدات نقدية من نفس العملة أو من عملة أخرى ، ولما كانت النقود حينئذ معدنية (سكة ذهبية أو فضية) فإن الصيرفي كان في الوقت نفسه صائغاً يتاجر في السبائك والمصنوعات من المعادن الثمينة ، وحين زادت كميات النقود المسكوكة ظهرت الحاجة إلى إيداعها في مكان أمين ، وقد ائتمن المودعون الصاغة الصيارفة على نقودهم أذ كانت بمأمن في خزائن الصيرفي ، وكان المودعون يأخلون مقابل نقودهم المودعة شهادات إيداع يبرزونها متى ما رغبوا استعادة أموالهم".

وهذا لم يرد في المصادر التاريخية ـ للفترة موضوع الدراسة ـ شئ عن النظام المصرفي ، أو الطرق المحاسبية ونحوها عا يرتبط بالنظام النقدى ، وما ورد عن ذلك مجرد إشارات لا يمكن الاعتماد عليها في تكوين دراسة عن النظام المصرفي المملوكي ، ولتأكدي من عدم الاتيان بجديد في هذا الجانب ، فضلت عدم تكرار ما سبقني به بعض الباحثين في دراسة النظام المصرفي في الاسلام والدولة الاسلامية (۱۱) .

وعلى أى حال فإن النظام المصرفى الاسلامى يدعو الدولة الى أن تترك نسبة الصرف بين الذهب والفضة دون تحديد ، فيصرف الذهب بالفضة والفضة بالذهب بالسعر الدارج حسب قانون حسب قانون العرض والطلب (٢) ، وهذا ما كانت عليه الدولة الاسلامية في عهد الرسول \_ ص \_ وخلفائد الراشدين ، أما في عهد سلاطين الماليك فإننا كثيراً ما لجدهم يتدخلون لتحديد أسعار صرف العملات

<sup>(</sup>١) قضلاً أنظر: محمود المرسى لاشين ، التنظيم المحاسبي للأموال العامة في الدولة الاسلامية ، مصطفى عبد الله الهمشري ، الأعمال المصرفية والاسلام .

<sup>(</sup>٢) عبد القديم زلوم ، الأمرال في الخلافة ، ص ٢٢٦ .

وفق أهوائهم الشخصية ومطامعهم المادية . فكان ذلك وبالاً على الوضع الاقتصادي في الدولة ، فزاد من فساده وتدهوره .

هذا بإيجاز بعض الايضاحات المتصلة بالنظم الاقتصادية ، وبالذات النظام النقدى وما يرتبط به من دلالات لغوية ومفاهيم اقتصادية .

ومن المناسب في هذا التمهيد أن تتحدث مبايجاز أيضاً مد اهتمام الدولة الاسلامية بالنظام النقدى ، وما تعرض له من تطورات خلال تعاقب الدول الاسلامية حتى قيام دولة الماليك .

\*\*\*\*

اهتمت الشريعة الاسلامية بالنقود لما لها من أهمية كبيرة فى المجتمع ، ولارتباطها بالمعاملات الشرعية والفقهية كالخراج أو الزكاة والصداق والعقود والأوقاف والديات وبعض العقوبات والحدود ، ولا شك فى أن عمليات البيع والشراء تتم عن طريق النقود ، لذا أولتها الشريعة الاسلامية اهتماماً خاصاً غثل بتحديد أوزان النقود ، وضبط عيارها ، وتنظيم التعامل بها ومبادلاتها ، وما يرتبط بها من ، واجبات وحقوق شرعية (١) .

أجاء الاسلام فأقر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ التعامل بالدينار والدرهم على الوزن الذي كانا عليه قبل مجئ الاسلام (٢) ، فمن المعروف أن

<sup>(</sup>١) محمد ضياء الدين الريس ، الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية ، ص ٢٣٨ ، الطبعة الرابعة ، ١٩٧٧ ، دار الأتصار ، القاهرة .

سيدة اسماعيل كاشف ، دراسات في النقود الاسلامية ، ص ٦٣ ، ٧٨ ، مقالة في المجلة التاريخية المصرية ، المجلد ١٢ ، ١٩٦٨ - ١٩٦٥ م . ص ٥٩ ، ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) وزن الدينار كما أجمعت عليه المصادر لم يختلف جاهلية ولا اسلاما ، أما وزن الدرهم

العرب في جاهليتهم كانوا يتعاملون بالدينار الرومي والدرهم الفارسي ، بالإضافة الى بعض الدراهم الحميرية فكانت تلك النقود ترد مع رجال القوافل التجارية من سوريا والعراق واليمن الى المراكز التجارية في شبه جزيرة العرب (١) ، ولم يكن يرد أي نقود معدنية بغير معدني الذهب والفضة ، فكانت الدنانير الذهبية من قبل الروم ، والدراهم الفضية من قبل الفرس ، وقليل منها من قبل حمير ، وكانت الفارسية على نوعين سودا ، وافية ، وطبرية عتى ، ولا يتم التعامل بهذه النقود الا وزناً بحساب المثاقيل لأن ذلك أكثر دقة وضبطاً في الأمور الحسابية ، فكانوا يطلقون على النقود الذهبية مصطلح (العين) ،

<sup>•</sup> فقد اختلف فى وزند أكان معلوماً أم لا ؟ فيعض المصادر تذكر أ ند كان مجهولاً ، ويعضها يذكر أنه فى عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى الله عنه - حدد مقدار الدرهم الشرعى ، والبعض الآخر منها يرى أن الخليفة الأموى عبد الملك بن مراون هو الذى عمل على تحديد أوزان الدراهم ضمن اصلاحاته النقدية ، وقد ذهب معظم العلما - الى الرأى القائل أنه مصروف وثم تحديد، يرقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبنا - عليه أخذت يهذا الرأى .

يقرل ابن خلدون في مقدمته ، ص ٢٣٤ :

<sup>&</sup>quot;واغق أنهما \_ الدينار والدرهم \_ معلوما المقدار في ذلك العصر \_ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم \_ غربان الأحكام يومئذ بما يتعلق بهما من الحقوق" .

ولزيد من التفاصيل عن هذه الجزئية فضلا أنظر:

المتريزى، تقى الدين أحمد بن على ، الأرزان والأكيال الشرعية ، ص 0 ، ١٩ نشره باللغة المتريزى، تقى الدين أحمد بن على ، الأرزان والأكيال الشرعية ، ص 0 ، ١٩ نشره بالدئائق اللاتينية أولايوس جير هاردوس تايخيسن عام ١٩٠٠ م في المجلة العلمية المختصة بالرئائق العربية ، رضى الدين القرويني ، ميزان المقادير في تبيان التقادير ، ص ١٨٦ ، ١٩٨٢ ، محمود شكرى الألوسى ، مجلة المقتيس ، المجلد ٥ ، الجزء ١١ ، ص ١٨٦ ، ١٩٨٠ ، المناوى محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن على ، النقود والمكاييل والموازين ص ١٩٠ ، ١٤ تحقيق رجاء محمود السامراتي ، دار الرشيد للنشر يغداد والمكاييل والمرازين م ١٩٠ ، ١٤ تحقيق رجاء محمود السامراتي ، دار الرشيد للنشر يغداد والأوزان ، ص ١٩٨٧ م الرئيس ، الخراج ص ١٣٠٠ على ياشا مهاوك ، الميزان في الأقيسة والأوزان ، ص ١٩٨٧ م . ١٩٨٧ م الطبعة الأميرية ، القاهرة ، ١٣٠٩ هـ / ١٩٨٧ م .

<sup>(</sup>١) المقريزي ، الأوزان ، ص ١٩ .

وعلى النقرد الفضية مصطلع (الورق) (١١). وكما أسلفنا \_ فقد كانت نسبة وزن الدراهم الى الدنانير سبعة الى عشرة ، أى كل عشرة دراهم فضية موزونة تعادل سبعة دنانير ذهبية ، وقد اتفق على هذه النسبة قاعدة أساسية ، لأن اللهب أوزن من الفضة وأنفس قيمة ، فكأنهم وزنوا حبة من الفضة وحبة من الذهب ، فوجدوا أن حبة الذهب زائدة عن حبة الفضة بتلك النسبة لذا جعلت أساساً قاعدة لهما (١٦ ، كما أن كثافة الذهب أعلى منها في الفضة ، فهي في الذهب تسعة عشر جراماً وستة وعشرين في المائة من الجرام (١٩ ، ٢٦ جم) فقط (١٣ ، ١٩ جم)

هذا ربعادل وزن المثقال كوحدة قياس نقدى للنقود الذهبية : أربعة جرامات وخمسة وعشرين في المائة من الجرام (٢٥ ل عم) ، وهو وزن الدينار الشرعى ، أما الدرهم فيعادل وزنه على أساس كونه وحدة قياس للنقود الفضية جرامين وسبعة وتسعين في المائة من الجرام (٢ , ٩٧ جم) (١) ، وقد استعملت (حبة الشعير) في تحديد الوزن الدقيق لكل من المثقال والدينار والدرهم . وقد أشار

<sup>(</sup>۱) المتريزى ، الحاثة الأمة يكشف النمة ، ص ٤٨ ، تحقيق محمد مصطفى زيادة ، جمال الدين الشيال ، مطبعة لجنة التأليف ١٣٥٩ هـ / ١٩٤٠ ، ناصر التقشيندى ، الدينار الالامى في المتحف العراقي ، جد ١ ، ص ١٠ ، المجمع العلمي العراقي ، يقناء ، ١٣٧٧ هـ / ١٩٥٣ م.

<sup>(</sup>۲) البلاذرى ، أحمد بن يحى البغدادى ، كتاب النقود ، ص ۹ - ، ، ، المقريزى ، التقود العربية وعلم القدية الاسلامية ، ص ۳۰ ، نشرهما انستاس الكرملى فى كتاب النقود العربية وعلم النبيات ، بيروت ۱۹۳۹ م ، ابن الرفعة أبر العباس تجم الدين الانصارى ، (ت ۷۱۰ هـ / ۱۳۱۰ م) الايضاح والتبيان فى معرفة المكيال والميزان ، ص ۵۲ ، تحقيق محمد أحمد اسماعيل الخاروف ، من مطبوعات مركز البحث العلمى واحيا ، التراث الاسلامى بجامعة أم القرى ، ۱۲۰۰ هـ / ۱۹۸۰ م ، المناوى ، النقود ، ص ۵۱ ، ۵۳ .

<sup>(</sup>٣) محمد اسماعيل الخاروف ، هامش رقم (١) ص ٥٨ ، من كتاب الايضاح .

<sup>(</sup>٤) المتريزي ، الأوزان ، ص ١٩٥ ، ابن خلدون المقدمة ، ص ٢٣٤ ، على مبارك ، الميزان =

التزرينى (١) الى العلة فى اختيارها تعود الى قلة الاختلاف عليها ، وسهولة الحصول عليها ، والى شيوعها فى الأمكنة والأوقات فوزنها بين الأوزان كالواحد بين الأعداد .

كما استعملت حبة الخردل (٢) ، وهي أقل من حبة الشعير وزناً ليكون الوزن أكثر دقة وضبطاً ، ويشير ابن الرفعة (٢) في علة الاختيار الى قلة التفاوت في حجمها .

وبرى بعض الباحثين المحدثين (١٤) أن عبد الملك بن مروان قد جعل الدينار اثنين وعشرين قيراطاً (٢٧) ، والدرهم خسة عشر قيراطاً (١٥) ، كما يرى أن متوسط وزن الدرهم في عصور الخلاقة الاسلامية هو جرامان وثماغائة وتسعة وعشرون بالألف من الجرام (٢٠٨٠ جم) ، وأعلى وزن بلغه هو جرامان وتسعون بالمائة من الجرام (٢٠٩٠ جم) ، ومعظم الدراهم التي تم تحديد أوزانها كانت بين جرامين وواحد وثمانين بالمائة من الجرام (٢٠٨٠ جم) وجرامين وسبعة وثمانين بالمائة من الجرام (٢٠٨٠ جم) . هذا ويرى بعض آخر من

مس ۳۹ ، الريس ، الحراج ، ص ۳٤٦ ، ۳٤٧ ، محمد اسماعيل الخاروف ، هامش رقم
 (٧) ص ٥٠ ، كتاب الايضاح ، فالتر هنتس ، المكاييل والأوزان الاسلامية ، ص ٩ - ، ١
 ، ترجمة كامل العسلى ، منشورات الجامعة الأردنية ، ١٩٧٠ م .

<sup>(</sup>١) ميزان المقادير ، ص ٦٨٧ .

<sup>(</sup>۲) الخردل نبات برى له يلود صغيرة مستديرة الحيم ، يعرف في مصر بحشيشة السلطان ويشتهر فيها الخردل الفارسي عريض الورق يكثر يصقة خاصة بهساتين القاهرة والاسكندرية . د. فاروق على الفعراوي ، مشافهة ، محمد اسماعيل الخاروف ، هامش (٦) ، ص . ٥ من كتاب الايضام .

<sup>(</sup>٣) الايضاح والتبيأل ، ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٤) على مبارك ، ص ٧٨ ، ص ٣٤ .

الباحثين (۱) أن نسبة الذهب الى الفضة فى صدر الاسلام كانت واحداً الى عشرة (۱) أى أن نسبة الذهب يساوى عشرة مثاقيل من الفضة ، ثم تغيرت النسبة الى اثنى عشر مثقالاً من الفضة ، ثم الى اربعة عشر مثقالاً من الفضة لكل مثقال من الذهب ، وهو ما كان عليه الدرهم زمن عبد الملك بن مروان ، ثم تغيرت النسبة فى العصر العباسى بسبب كثرة توافر الفضة وقلة الذهب .

خلاصة القول ان النظام النقدى فى الدولة الاسلامية بدأ خطواته الأولى ، واستمر فى عهود الخلفاء الراشدين ـ رضى الله عنهم (Y) ـ حتى اذا كان عهد الخليفة الأموى عبد الملك ابن مروان (70 - 70) هـ (70 - 70) ،

 <sup>(</sup>۱) ناصر التقشيندى ، مهاب البكرى ، الدرهم الأمرى المعرب ، ص ۱٦ ، دار المرية ،
 یقداد ، ۱۳۹٤ هـ / ۱۹۷۶ م .

<sup>(</sup>Y) تذكر المصادر التاريخية أنه في سنة ثماني عشرة للهجرة ضرب بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ دراهم قضية على النمط الفارس ، لكنه أدخل فيها عبارات اسلامية ك (الحمد لله) و (محمد رسول الله) و (لا اله الا الله ،حده) ، كما تذكر تلك المصادر أنه قام يتعديل وزن الدرهم بإنقاص وزنه في مقابل الدينار ، فجعل كل عشرة دراهم تعادل سنة دنانير ، وتضيف تلك المصادر أن الخليفة عثمان بن عنان \_ رضى الله عنه \_ قد ضرب دراهم فضية تحمل عبارة (الله أكبر) ، كما قام أول خلفاء بنى أمية معاوية بن أبي سفيان \_ رضى الله عنه \_ بضرب دراهم جديدة على الوزن الذي كان عليه في خلاقة عمر بن الخطاب .

ولا شك في أن ما قام به الخلفاء الراشدون ، ومن أتى بعدهم ما هر الا بدايات وتوجيهات تستهدف إعطاء النظام النقدي طابعاً اسلامياً ، وتمهيداً للرصلاح الكبير الذي قام به الخليفة عبد الملك بن مروان .

لمزيد من التفاصيل عن ذلك فضلاً أنظر: المقريزي، النقود القديمة الاسلامية، ص ٣١، ٣٠ ، الأوزان والمكايبل، ص ٣٥، ٣٨، المناوي، النقود، ص ٦٢، سيدة كاشف دراسات في النقود الاسلامية، ص ٧١ - ٧٢، حمدان عبد المجيد الكبيس، البعد القومي لتعريب النقود، ص ٣٠ - ٦١، مجلة سيرتا، العدد ٧/٦، ص ١١٠، ١٣١، جامعة قسنطينة الجزائر ١٤٠٠هم هـ ١٩٨٧م.

وبالتحديد سنة ٧٤ هـ / ٦٩٣ م ، بدأت خطّوات الاستقلال للنظام النقدى الاسلامى ، والتى قملت فى إصدار عملات نقدية خاصة بالدولة الاسلامية تحمل شعارها ، ونقشت عليها آيات من القرآن الكريم بدلاً عن العملات البيزنطية والفارسية (١).

إن ما قام به الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان يعد من الأعمال الهامة والعظيمة في استقلالية النظام النقدى الاسلامي ، وعدم تبعيته للنظام القائمة في تلك الفترة أو التي قبلها ، ولا شك في أن الخليفة عبد الملك استفاد من تلك الفترة أو التي قبلها من سبقه من الخلفاء الأمر الذي الى ارتباط الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية في تلك الفترة باقتصاديات الدولة الاسلامية وقوة عملاتها النقدية ، ولا أدل على ذلك الارتباط وتلك القرة من اكتشاف كميات كبيرة من العملات الاسلامية في مناطق بعيدة عن الدولة كفلندا والبلاد الاسكندنافية (٢) . لقد تشدد عبد الملك بن مروان في العناية بالعملة من حيث وزنها وعيارها وجودة سكها ، وجعل إصدارها مقتصراً على دور الضرب الرسمية التابعة للدوال ، ، واتخذ مسلكاً متشدداً مع من يعبثون بالنقود ويسعون الى افسادها ، بماقيتهم بصرامة وقسوة تأديباً لهم ورادعاً

<sup>(</sup>۱) المناوى ، النقود ، ص ۱۲ ، ۱۲ ، ان خلدون ، العبر وديوان المبتدأ والخبر المعروف بتاريخ ابن خلدون ، جـ ۳ ، ص 22 ، دار الفكر ، بروت ۱۳۹۹ هـ ـ ۱۹۳۹ م ، ناصر النقشيندى ، الدينار الاسلامى ص ۱۹ ، ۱۳ .

<sup>(</sup>۲) عزيز سوريال عطية العلاقات بين الشرق والغرب ، ص ١٥٦ - ١٥٧ ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة ، القاهرة ، ١٩٧٧ م ، موريس لوميار ، الأسس الاقتصادية للسبادة التقدية ، ص ١٥ ، ص ٦٥ ، ترجمة توقيق اسكندر في كتاب دراسات ويحوث في التاريخ الاقتصادي ، دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ، ١٩٦١ م ، ص ٥١ ، ٧٨ .

لغيرهم <sup>(١)</sup> .

ويكفى أن أشير الى أنه بتلك الخطوات الإصلاحية التى قام بها عبد الملك بن مروان قد بدأت السيادة النقدية للعملات الإسلامية ، والتى أصبحت أداة التداول فى مختلف العمليات الاقتصادية فى المراكز التجارية العالمية فى تلك الفترة .

مذا وتكاد المصادر والمراجع التاريخية تتفق على السبب الذي جعل الخليفة الأموى يقوم بتلك الخطوات ، حيث تعد النزاع بين المسلمين والبيزنطيين (٢) ، وما ارتبط به من أرضاع مسئولاً عن ذلك التوجه الذي أخذ به عبد الملك بن مروان (٣) ، وعبثاً حاول الامبراطور البيزنطى جستنيان الثاني مقاومة هذه الخطوات ، فقد خسر الحرب الاقتصادية التي أعلنها على الدولة الاسلامية سنة الخطوات ، فقد خسر الحرب الاقتصادية التي أعلنها على الدولة الاسلامية سنة ٧٥ هـ / ٢٩٣ م (١) .

وأقول إن استقلالية النقد الإسلامي أمر ضروري وهام لاستقامة وازدهار

(١) الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص ١٤٩ ، ط الأولى ، ١٣٨٦ هـ / ١٩٦٦ م ،
 مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، البلاذري ، كتاب النقود ، ص ١٦ ، المناوى ،
 المصدر السابق ، ص ٦٧ .

 <sup>(</sup>۲) تنوع ذلك النزاع ليشمل الجانب الدينى والسياسى (الحربى) ، وقد أجمعت المصادر والمراجع على هذين الجانبين ، وكونهما السبب فى الرصلاحات التى قام بها عيد الملك بن مروان .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ، تاريخه ، جـ ٣ ، ص ٤٤ ، الريس ، الخراج ، ص ٢٠٤ - ٢٠٥ ، عبد الرحمن فهمى ، النقود العربية ماضيها وحاضرها ، ص ٢٢ ، ٤٨ ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف ، القاهرة ، ١٩٦٤ م .

 <sup>(</sup>٤) أرشيبالديوس ، القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط ، ص ١٣٤ ١٣٥ ، ترجمة أحمد محمد عيسى ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ١٩٦٠ م .

الأرضاع الاقتصادية في الدولة ، فهو مطلب هام ، وعلى ولى الأمر أن يقوم بكافة الجهود التي تحقق ذلك حتى ولو لم يكن هناك أي نزاعات ، إذ أن المصلحة العليا للدولة تقتضى عدم ربط نظامها النقدى أو أي من نظمها الاقتصادية بنظم دولة أخرى ، لما في ذلك من تهديد مستمر لقوتها الاقتصادية .

وبناء على هذا القرل فإن مقام به عيد الملك ما هو إلا من منطلق الحرص على اقتصاديات الدولة ونظامها النقدى مدعوماً بالتوجد الاسلامى لبناء تلك الاقتصاديات ، واستقلال نظمها المختلفة عن أية دولة لا تقوم دعائمها على الشريعة الاسلامية ، وتعاليم الدين الاسلامى الحنيف ، كما ان ذلك جزء من السياسة التى انتهجها عبد الملك في تعريب مختلف مؤسسات الدولة بوصفه مظهراً من مظاهر سيادتها واستقلالها .

ومهما كانت الأسباب والدواقع وراء هذا التحول البارز ، فإن عبد الملك بن مروان قد اتخذ في وزن الدراهم القضية ما يتوافق وتنوعها بين كبيرة وصغيرة حيث اتخذ أمراً وسطاً بينهما (١) ، وقد جعل حق اصدار تلك النقود مقتصراً على دور سك العملات في الدولة دون السماح لأي جهة كانت بضرب أي عملات خارج تلك الدور (٢) ، كما حرص على نشر التعامل بالنقود الاسلامية ، ومنع ماعداها من عملات بيزنطية وفارسية في جميع أنحاء الدولة ، وتشدد مع الولاة لبذل جهودهم في هذا السبيل حتى تتحقق الأهداف المرجوة (١) .

<sup>(</sup>۱) المقريزي ، النقود ، ص ۳۷ ، القزويني ، ميزان المقادير ، ص ۹۸۹ ، سيدة كاشف دراسات ، ص ۷۸ .

<sup>(</sup>٢) أليلاذري ، النقود ، ص ١٥ - ١٦ ، الريس ، الخراج ، ص ٢٠٩ - ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ، تاریخه ، جـ ٣ ، ص ٤٤ – ٤٥ .

ولقد سار بقية خلفاء بنى أمية على نفس السياسة التى وضع قواعدها الخليفة عهد الملك ابن مروان ، فتشددوا فى أوزان النقود ، وضبط عيارها ، ودرجة نقا معدنها حتى تقوم بمهمتها على أكمل وجه (١١) ، فمن هؤلاء يذكر لنا البلاذرى (٢) تشدد مروان بن الحكم فى أمر النقود فقد قطع يد أحدهم كان يعمل على قطع الدراهم وإنقاصها ، ومنهم عمر بن عبد العزيز الذى عاقب رجلاً يضرب على غير سكة المسلمين فسجنه وصادر أدواته .

هذا ولصيانة الوزن من التلاعب أر النقص فقد استعملت الصنيع الزجاجية (٢) لحفظ أوزان النقود الذهبية والفضية دون أن يحدث بها أى تغيير أو نحو ذلك ، وأول من استخدم تلك الصنيع هو الخليفة عبد الملك بن مروان خلال إصلاحاته النقدية ، فأصبحت سنة حسنة لمن جاء بعده من الخلفاء (٢) ، وقد أدى ذلك إلى زيادة الثقة بالنقود الاسلامية فراج التعامل بها وتداولها فى مختلف أقاليم الدولة اضافة الى مراكز التجارة الدولية (١٤) .

\*\*\*\*

وفي العصر العباسي الذي شهد ازدهارا اقتصاديا كبيرا ، ونهضة شاملة كان لابد معهما من الاهتمام بالنظام النقدي وتطويره ، وإدخال مزيد من التنظيمات

 <sup>(</sup>١) المقريزي ، المصدر السابق ص ٤٤ – ٤٥ . إغاثة ، ص ٥٨ ، محمد أبر الفرج المش ،
 مصر ، القاهرة على النقود العربية الاسلامية ، ص ٩٢٦ ، ٩٢٨ من أبحاث الندوة الدولية
 لتاريخ القاهرة ، ج ٢ ، ص ٩٠٧ ، ٩٩٥ .

<sup>(</sup>۲) كتاب النقود ، ص ١٦ .

<sup>(</sup>٣) عن الصنع الزجاجية فضلاً أنظر الفصل الثاني ص ١٨١ .

<sup>(</sup>٤) سيدة كاشف ، دراسات ، ص ٧٩ .

التعديلات والتغييرات في النظام النقدى الاسلامي ، شملت أوزان النقود التعديلات والتغييرات في النظام النقدى الاسلامي ، شملت أوزان النقود الفضية ، وتنوع فئات العملات الصادرة ، وقد اشتهر عن الخليفة هارون الرشيد كونه أول خليفة ينقش اسمه على الدينار الاسلامي (١) . ورغم أنه أول خليفة لم يباشر بنفسه أوزان النقود وعيارها ، فإنه كان من أشد الناس حرصاً على أن يكون ذلك على درجة من الدقة والضبط ، لذا أوكل مهمة الإشراف على أوزان النقود وعيارها لأحد رجال الدولة عن عرفوا بالأمانة والثقة والإخلاص (٢) ، فلقيت دنانيره ودراهمه التي أصدرها رواجاً وإقبالا من الناس بسبب احتوائها على نسبة كبيرة من المعدن ، بلغت في النقود الذهبية حوالي ٩٨٪ (٦) من الذهب ، أما بعد أن ضعفت سيطرة الخلفاء على الدولة ، وأصبحت خلافتهم صورية وإسمية بتغلب العناصر التركية أصبب النظام النقدى الاسلامي بالضعف نتيجة ما داخيل العسلات الاسلاميسة من غش وتلاعيب ، وفي ذلك يقبول القريق ال

«فلما قتل المتركل ، وتغلبت الموالي من الأتراك ، وتناثر سلك الخلافة ، وبقيت الدولة العباسية في الترف ، وقوى عامل كل جهة على ما يليه ، وكثرت

<sup>(</sup>١) يذكر الدكتور عبد الرحمن فهمى فى كتابه النقرد العربية ، ص ٤٦ وجود فلس نحاسى فى المتحف البريطانى كتب عليه اسم الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان كما وجدت نقود برونزية حملت أسماء بعض ولاة أعمال أقاليم الدولة .

<sup>(</sup>۲) المقریزی ، النقود ، ص ٤٨ ، المناوی ، النقود ، ص ٨٥ ، سیدة کاشف ، دراسات قی النقود ص ٨٣ – ٨٤ .

 <sup>(</sup>٣) عطية القوصى ، تجارة مصر ، ص ٣٤٣ محمد أبر الغرج ، مصر القاهرة على التقود العربية ، ص ٩٣٨ - ٩٣٩ .

<sup>(</sup>٤) النقود ، ص ٥٠ .

النفقات ، وقلت المجابي بتغلب الولاة على الأطراف ، حدثت بدع كثيرة من حينتذ ، ومن جملتها غش الدراهم» .

ويرجع أحد الباحثين المحدثين (١) حرص العباسيين على جودة عيار نقودهم وضبطها في العصر الإسلامي الأول الى رغبتهم إظهار تفرقهم على أسلافهم الأمويين وحرصهم على عيار النقود وأوزائها لزيادة الثقة بها .

وظهر خلال العصر العباسى الثانى عوامل ضعف الدولة العباسية فقامت عدة دريلات داخلها أخذت بسك عملات خاصة بها ، فتعددت العملات وكثرت أنواعها عا أضعف السيطرة عليها عن طريق مركز الدولة ، فزاد ذلك من فرص فسادها والتلاعب بها (٢) ، وأن حدث أن اشتهرت بعض تلك العملات بجودة عبارها وحسن سبكها كالدنائير (الأحمدية) ، التي ضربها في مصر أحمد بن طولون ونسبت اليه ، والتي نافست الدنائير الصادرة من مركز الخلافية في بغداد (٢) ، وظل الدينار الأحمدي أداة التعامل النقدي طوال العهدين الطولوني والأخشيدي رغم أن الأخشيديين كغيرهم عملوا على سك عملات خاصة بهم قائل الدنائير الأحمدية في أوزانها وعبارها (١) .

والواقع أن تخلى الخليفة العباسى هارون الرشيدى عن بعض حقوق الخليفة في انفراد اسمه على السكة قد جعل ذلك أمراً متاحاً لولى العهد والوزراء

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز حميد ، المسكوكات المزيقة في العصر العباسي ، ص ٣٠٨ - ٣٠٩ ، مجلة كلية الأداب ، جامعة بغداد ، العدد ٢٢ ، سنة ١٩٧٨ م ، ص ٣٠٥ ، ٣٤٩ .

 <sup>(</sup>٢) عبد الرحمن فهمى ، فجر السكة العربية (موسوعة النقود العربية وعلم النميات) ، جد
 ١٠ م مطبعة دار الكتب ، القاهرة ، ١٩٦٥ م .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، النقود ، ص ٥٤ ، ص ٥٧ ، سيدة كاشف ، دراسات ، ص ٨٨ ، محمد أبو الفرج ، مصر ، القاهرة على النقود العربية ، ص ٩٣٦ .

<sup>(</sup>٤) عطبة القرصى ، تجارة مصر ، ص ٢٤٣ .

والولاة المسرفين على دور الضرب بنقش أسمائهم على العملات ، الأمر الذى أدى الى أن أصبح من حق الولاة وعمال الأقاليم ضرب نقود ضرب نقود فى أقاليمهم تحمل أسمائهم (1) ، وظالما أن ذلك حدث خلال خضوع تلك الأقاليم لمركز الخلافة ، فمن باب أولى أن يحدث خلال استقلالها و، ومن هنا تنوعت النقود ، واختلفت أوزانها ونسب عيارها عا سهل إمكانية التلاعب بها وأفسادها ، وقد حدث فعلاً أن نقصت أوزان النقود العباسية ، وبالذات الدراهم الفضية نتيجة لذلك ، وخصوصاً فى العصر العباسى الثانى كما حدث تغيرات فيما يتصل بالأمور الفنية المرتبطة بسك العملات كالنقوش والكتابسة ونحوها (١) ، وأهم تلك التغيرات انقطاع أسماء الخلفاء بدءاً من سنة (٣٤٥ هـ / ١٦٠ م) حيث عاد الى النقود العباسية استقلالها بذكر أسماء الخلفاء عليها دون غيرهم ، وأصبحت تضرب فى بغداد وحدها الا فى حالات استثنائية (٣) .

هذا وقد حدث خلال العصر العباسى أن قام بعض الخلفاء بإصدار عملات تذكارية بأرزان مختلفة تم توزيعها في المناسبات على المحتاجين والفقراء إعانة لهم وتسهيلاً عليهم ، كما ضربوا نقوداً خاصاً بالإنعامات التي يهبها الخلفاء للقادمين عليهم من الشعراء والأدباء ونحوهم (1).

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن فهمي ، التقود العربية ، ص ، ٥ ، عباس العزواي ، تاريخ التقود العراقية ص ۲۲ . ط الأرلى ، ۱۳۷۷ هـ / ۱۹۵۸ م ، شركة التجارة والطباعة ، يغداد .

<sup>(</sup>٢) المناوى ، النقود ، ص ٨٦ - ٨٧ ، ناصر النقشيندي ، الدينار الاسلامي ، ص ٤١ .

<sup>(</sup>٣) عباس العزاوى ، المرجع السايـق ، ص ١٧ ، محمد أبو الفرج ، مصر القاهرة ، ص ٩٣٦ ً.

<sup>(</sup>٤) المقريري ، إغاثة ، ص ٥٩ ، ٦١ ، عبد الرحمن فهمي ، النفود العربية ، ص ٦٧ .

لقد حافظت النقرد الاسلامية على قرتها ومركزها العالمى ، واستمرت سيادتها النقدية على العملات الأخرى ، فكانت العملة الدولية التى يتم الاعتماد عليها في تحديد قيم السلع والمتاجر في مراكز التجارة الدولية ، كما استخدمت أداة الدقع في العمليات المالية المختلفة في أثناء التبادلات التجارية ، وأثرت تأثيراً كبيراً على اقتصاديات القرى التجارية المعاصرة لها كبيزنطة وأوروبا ، ولجودتها قلدها الأوربيون عند إصدار عملاتهم طمعاً في رفع قيمة تلك العملات الى المركز والقرة التي تتمتع بها العملة الاسلامية وبالذات الدينار الاسلامي (١٠) .

#### \*\*\*\*

وقبل سقوط الدولة العباسية بفترة طويلة كان الفاطميون في مصر قد أصدروا الدينار (المعزّى) \_ نسبة الى المعز لدين الله الفاطمي أول حكاهم في مصر \_ ومنعوا تداول الدينار العباسي (٢) ، الذي تأثر بذلك فقل الطلب عليه وانخفض سعر صرفه أكثر من ربع دينار ، كما ضرب الفاطميون دراهم فضية لم يستقم أمرها الا بعد إحداث إصلاح نقدى بسبب عدم جودة سكها وضبط

<sup>(</sup>۱) عطية القوسى ، تجارة مصر ، ص ٢٤٦ ، ٢٤٨ ، أمين ترفيق الطيبى ، النقود العربية انتشارها وأثرها في أوريا في القرون الوسطى ، ص ٣٢٠ ، ضمن كتاب دواسات وبحرث في تاريخ المقرب والأندلس ، الدار العربية للكتاب ، تونس ، ١٩٨٤ م ، ارشيهالدس ، القوى البحرية ، صص ٢٦١ .

<sup>(</sup>Y) كانت هذه السياسة مظهراً من مظاهر النزاع الفاطمي المياسى ، وقد سار الفاطميون على سياسة الملاقي الرصول الى على سياسة التشدد في قرض نقودهم ، ومنع تداول العملات العياسية أملاً في الرصول الى المركز الذي وصل اليه الدينار العياسي ، بالإضافة الى محاولة القضاء على أي مظهر من مظاهر الخلاقة العياسية .

عيارها بالإضافة الى الإكثار من اعدادها ، فكثرت أيدى الناس مما تسبب فى حدوث اضطراب نقدى وأزمة اقتصادية فى الدولة نتج عنها ذلك الإصلاح ، فإستبدلت تلك الدراهم بدراهم فضية جديدة أحسن سكها ، وضبط عيارها ووزنها (١١).

لقد أصدر الحكام الفاطعيون عملات تحمل أسما هم وألقابهم ، ولكن حدث تفاوت في أوزان تلك العملات ونسب عبارها عما أدى الى استمرار الدينار المعزى كأساس في عملية التبادل النقدى والعمليات التجارية في مصر نظراً لإرتفاع قيمته النقدية وقوته الشرائية ، ثم قام الفاطميون بسك دينار صغير يساوى ربع الدينار المعزى (١) .

كان من التطورات النقدية في العصر الفاطمي أن أكثر الفاطميون من دور الضرب فأنشأوا في كل من القاهرة والفسطاط والاسكندرية وتنيس وقوص، وفي صور وعسقلان وطبرية ودمشق دوراً لضرب النقود بأنواعها، ويعلل أحد الباحثين المحدثين (٢٠) ذلك عواكبة النشاط التجاري المتزايد، والحاجة إلى أعداد

<sup>(</sup>۱) المنارى ، النقود ، ص ۹۹ ، المقريزى ، النقود ، ص ۵۸ - ۵۹ ، سيدة كاشف ، دراسات ، ص ۹۱ .

<sup>(</sup>۲) يذكر د. عطية القرصى ، تجارة مصر ، ص ٢٤٥ ، أن هذا الدينار الصغير قد انتشر في أوربا ، تحمل اسم تارين ، والحقيقة أن هذا الاسم أطلق على العملة التي أصدرها الملك النورماني (روجر الثاني) ملك صقلية وجنوب ايطاليا عام ١٩٤٠ م ، والتي تعد أول محاولة أوربية في العصور الوسطى لسك عملة ذهبية ، والاحتمال كبير في اعتماد الملك النورماني على تقليد الدينار الفاطمي أو أي دينار اسلامي آخر في اصدار عملته الذهبية . فضلاً أنظر عادل زيتون ، العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب في العصور الوسطى ص قضلاً أنظر عادل زيتون ، العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب في العصور الوسطى ص قضلاً أنظر عادل زيتون ، العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب في العصور الوسطى ص الطبعة الأولى ، ١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠ م ، دار دمشق للطباعة والنشر ، دمشق ، أمين الطبيع ، النقود العربية ، ص ٣٢٦ ، ٣٢٩ .

 <sup>(</sup>٣) عطية القرصى ، تجارة مصر ، ص ٢٤٦ ، فضلاً أنظر ، أرشيبالد ، القرى التجارية ص ٣٨٧ – ٣٨٨ .

كبيرة من العملات الذهبية والفضية للقيام بالعمليات المالية للمبادلات التجارية المتنامية ، والتى هيأها الموقع الهام لمصر بوصفها طريقاً تجارياً ، وحلقة وصل في التجارة الدولية عا جعلها مركزاً تجارياً هاماً ، وسوقاً نقدية يتم فيها تداول عدد كبير من العملات الأجنبية .

لقد أصدر حكام الدولة الفاطمية عدداً من النقود التذكارية من الذهب والفضة والنحاس بأحجام مختلفة للإنعام بها على رجال الدولة في بعض الأعياد والمناسبات ، قمن هذه النقدية ما أطلق عليه (دنانير خميس العدس) التي يتم تحويلها الى خراريب (جمع خروبة) ، وهي نقود ذهبية صغيرة تزن (١٩٤٠ . .) من الجرام كانت توزع في أحد أعباد النصاري ، وهناك أيضاً نقود (الغرة) ، وهي دنانير تضرب في العشر الأواخر من شهر ذي الحجة بأمر من الخليفة وهي دنانير توزيعها مع بداية العام الجديد خصيصاً لكبار رجال الدولة ، كالوزير وأرباب الرتب ، وأصحاب السيوف والأقلام ، ومن هم على تحوهم (١) .

لم تكن الأوضاع النقدية حسنة عند سقوط الدولة الفاطعية ، وزاد من سوئها الطروف السياسية التى كانت تخيم على منطقة الشرق الاسلامى ، والمتمثلة بالاستيلاء الصليبى على أجزاء منها ، فحتمت تلك الظروف ضغطا اقتصاديا ، ونفقات باهظة لتمويل العمليات الحربية ضد الصليبيين ، ففقدت الدولة تعيجة ذلك كثيرا من احتياطاتها النقدية من الذهب والفضة ، وزاد من ذلك انخفاض الكميات الواصلة من تلك المعادن بسبب ظروف الحرب أولا ، وثانيا لإنخفاض

<sup>(</sup>۱) المقريزي ، الخطط ، جدا ، ص ٤٥٠ ، ص ٤٩٠ - ٤٩١ ، دار صادر ، بيروت ، (ب حت) ، عبد الرحمن قهمي ، النقود العربية ، ص ٦٦ ، ٦٨ ، عطية القوصي ، تجارة مصر ، ص ٢٤٦ .

مناجم الذهب في وادى العلاقي في الصحراء الشرقية (١) ، وهو المصدر الرئيسي لمعدن الذهب الأمر الذي اضطر الدولة الى ترك عملية استغلال تلك المناجم لعدم الاستفادة منها .

يقول المقريزي (٢) نقلاً عن القاضى الفاضل عن الوضع عند سقوط دولة الفاطميين وقيام دولة الأيوبيين سنة ٥٦٩ هـ / ١١٧٣ م :

ورقيها عمت بلوى المصارف بأهل مصر لأن الذهب والقضع خرجا منها وما

<sup>(</sup>۱) يطلق على هذه المنطقة بلاد البجة أو البجاة يضم الباء وفتح الجيم) وتقع بين الحيشة وبلاد النوبة ، ويسكنها طائفة يقال أنهم من البربر كانت أول بلادهم قرية تعرف بالخربة ، وآخر بلادهم بلاد الحيشة ، ويقال أنهم قبيلة من الحيش ، ويسكنون بين عيذاب وسواكن ، وبين البحر الأصر ونهر النيل ، سود الألوان ، لباسهم الملاحف الصغر ، ويشدون على رؤوسهم عصائب حمراء ، وهم أهل لجدة وشحاعة .

أما عن وادى العلاقى بنتح العين وتشديد اللام وكسر القاف ، فهينها وبين عيلاب ثمان مراحل ، وأقرب البلاد المعمورة لها أسوان وجزيرة سواكن ، وهو جنوب بلاد البجة يطلق عليها (أرض سفالة اللهب) .

<sup>(</sup>محمد بن ابراهيم بن يحى الكتبى (الوطواط) مهاهج الفكر ومناهج العبر ، ص ٩٩ دراسة وتحقيق عبد العال عبد المنعم الشامى ، الطبعة الأولى ، ١٤٠١ هـ / ١٩٨١ م الكويت ، ابن الوردى ، خريدة العجائب ، ص ٦٥ ، مطبعة محمد شاهين ، القاهرة ، ١٢٨٠ هـ . ابن يطوطة ، الرحلة ، ج ٢ ، ص ٢٦٩ ، الطبعة الثالثة ١٤٠١ هـ / ١٩٨١ م مؤسسة الرسالة ، دمشق ، القلتشندى ، صبح الأعشى ، ج ٣ ، ص ٢٨٤ ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، مطبعة بولاق ، القاهرة ، ١٩٨٢ هـ / ١٩٦٧ م ، المقريزى ، الخطط ج ١ ، ص ١٩٤ - ١٩٥ ، مصطفى محمد مسعد ، البجة والعرب في العصور الوسطى ، ص ٣٧ ، مجلة كلية الأداب جامعة القاهرة ، المجلد ٢١ الجزء الثاني ديسمير ١٩٥٩ م ، ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>٢) النقود ، ص ٥٩ ، السلوك لمعرفة دول الملوك ، جد ١ ، ص ٦٧ - ٦٨ ، حقق محمد مصطفى زيادة ، الجزئين ١ ، ٢ ، وحقق سعيد عاشور الجزئين ٣ ، ٤ ، الطبعة الثانية ١٩٥٧ م ، كِنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة (ب\_ت) .

رجعا ، وعدماً فلم يوجدا ، ولهج الناس بما غمهم من ذلك ، وصاروا اذا قيل دينار أحير فكأنما ذكرت حرمة له ، وإن حصل في يده فكأنما جاحت بشارة الجنة له ، ومقدار بما حدث أنه خرج من القصر ما بين درهم ودينار وصاع ، وجوهر ونحاس وفلوس وأثاث وقماش وسلاح ما لا يفي به ملك الأكاسرة ، ولا تتصوره الخواطر ، ولا تشتمل على مثله الممالك ، ولا يقدر على حسابه الا من يقدر على حسابه الا من يقدر على حساب الخلق في الآخرة » .

لقد أثرت تلك الأوضاع بالعملة الاسلامية ، وأدت الى تذبذب قيمتها النقدية ومركزها العالى ، فعمل صلاح الدين الأيوبى فى سبيل معالجة سوء الأوضاع النقدية على إجراء إصلاح سريع بدأه بضرب دنانير ذهبية جديدة ورفع من قيمتها النقدية ، ثم ضرب دراهم فضية نحاسية مناصفة ، وأطلق عليها الدراهم (الناصرية) ، وأمر بإبطال التعامل بالدراهم الفاطمية المعروفة بالدراهم السود \_ لاحتوائها على كمية كبيرة من النحاس \_ ومع أن الإصلاح النقدى الذى قام به صلاح الدين لم يقض على الأزمة النقدية فى البلاد لفساد حال الدراهم الفضية ، وارتفاع قيمتها النقدية مقابل الذهب (١) لذا استمرت تلك الإصلاحات مع إجراء بعض التعديلات عليها من قبل خلفاء صلاح الدين ، حتى اذا كانت سنة . ٢٧٦ هـ / ٢٧١ م قام الكامل محمد بن العادل الأيوبى بإصلاحات النقدية الشهيرة ، فسك ديناراً ذهبياً نقياً بنسبة . ١ / ٪ ، كما سك دراهم فضية دقيقة الوزن والعيار احترت على ثلثى وزنها فضة والثلث الباقى من النحاس ، وقد أطلق على هذه الدراهم (الكاملية) نسبة اليه ، كما أطلق عليها

<sup>(1)</sup> RABIE, H. M. The Financial System of Egypt A.H, (565 - 471) A.D. (1169 - 1341). London, 1972, pp. 173 - 177.

(الدراهم النقرة) نسبة الى دقتها وضبطها فى الوزن والعيار والسك (١١) ، وقد أدت تلك الإصلاحات الى استة أر الأرضاع النقدية ، حيث استمر العمل بها حتى السنوات الأولى من قيام الدول المدالمة أنه ، ويقول المقريزي (٢) عن ذلك :

«راجت هذه الدراهم في بقية دولة بنى أيوب ، ثم في أيام مواليهم الأتراك عصر والشام رواجاً قل الذهب بالنسبة اليها ، وصارت المبيعات الجليلة تهاع وتقوم بها واليها تنسب أثمان المبيعسات وقيم الأعمال ، وبها يؤخذ خواج الأرضين ، وأجرة المساكن وغير ذلك» .

#### \*\*\*\*

لقد إهتمت الدولة الاسلامية في مختلف عصورها بدار ضرب النقرد ، وجعلت الإشراف عليها يتم مباشرة من قبل الخليفة آأو من ينيبه ، أو من يقوم مقامه ، وذلك يهدف ضبط مهمتها ومراقبة أعمالها يكل دقة والإشراف على أوزان النقود وعيارها وسبكها ، وما يتصل بذلك من أمور (٢) .

وقد كانت دور الضرب محل اهتمام الخلفاء وإشرافهم حتى اذا ضعفت الخلافة ـ وخصوصاً في العصر العياسي الثاني ـ أصبحت دور الضرب تحت اشراف أشخاص من رجال الدولة الأمر الذي تسبب في كثير من الأحيان في عدم

<sup>(</sup>۱) المقريزي ، النقود ، ص ٥٩ - ٦٠ ، المناوي ، النقود ، ص ١٠٣ ، عطية القوصى ، قيارة مصر ، ص ٢٩ ، ٧٧ ، حسنين عبارة مصر ، ص ٢٩ ، عبد الرحين فهمي ، النقود العربية ، ص ٢٩ ، ١٠١ ، مطبعة جامعة القاعرة ، محمد ربيع ، النظم المالية في مصر زمن الايوبيين ، ص ١٩٦٤ ، مطبعة جامعة القاعرة ، ١٩٦٤ م .

<sup>(</sup>٢) إغالة ، ص ٢٦.

 <sup>(</sup>۲) ناصر النقشیندی ، الدینار الاسلامی ، ص ۱۹ ، عیاس العزاوی ، تاریخ النقود
 العراقیة ، ص ۱۵ – ۱۹ ، سیدة کاشف ، دراسات ، ص ۹۹ .

ضبط عيار النقود ، وعدم اتقان سكها ، وتطرق الفساد اليها (١٠) .

لقد انتشرت دور ضرب النقود في مختلف أقالهم الدولة الاسلامية ، وأكثر ما تعددت وانتشرت خلال العصر العباسي بحيث قاربت أعدادها المائة والخمسين داراً لسك النقود ، وقد شهدت تلك الدور تقدماً في أداء أعمالها سواء ما يتصل بتنظيمها أو بأعمالها الفنية المرتبطة بسك العملات (٢) .

كإنت دور الضرب تحت تنظيم ادارى يقوم عليه موظفون اداريون وفنيون أطلق عليهم اسم المعدلين الذين يختصون بتعديل أوزان النقود وعيارها ، وأطلق على آخرين اسم السياكين أو الطباعين الذين يقومون بختم النقود بالسكة الرسمية للدوئة ، وهناك آخرون أيضاً يقومون بأعمال الحراسة والخدمة ، وجميع هؤلاء تحت إشراف متولى دار الضرب الذي يتلقى التعليمات مباشرة من الخليفة ، أو ولى الأمر أو من ينيبه في الإشراف عليها (٢) .

هذا وكانت دور الضرب تأخذ رسماً مالياً لقاء ما تقوم به من إصدار العملات للتجار وأصحاب الأموال بواقع درهم واحد عن كل مائة درهم يتم ضربها ، وهذه تعد أجرة لأدرات التصنيع وأجرة الفنيين (٤) ، وكثيراً ما قام الصيارفة بدور الوسيط بين دور الضرب والمتعاملين ، حيث يقومون بتمويل دار الضرب

<sup>(</sup>١) عبد العزيز حميد ، المسكركات المزيفة ، ص ٣٠٠ .

 <sup>(</sup>۲) ناصر النقسیندی ، المرجع السابق ، ص ۱۹ ، ۱۷ ، عباس العزاوی ، المرجع السابق ،
 ص ۱۹ ، سیدة کاشف ، دراسات ، ص ۹۹ .

<sup>(</sup>٣) عباس المزواى ، تاريخ النقود ، ص ٢٢ ، عبد الرحمن فهمى ، صنع السكة في قجر الاسلام ، ص ٧ ، ١٢ ، مطيعة دار الكتب المصرية ، ط الأولى ، ١٩٥٧ م ،

ولمزيد من التقاصيل عن دار الضرب وإدارتها قضلاً أنظر القصل الأول ص ٧٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) المقريزي ، النقود ، ٣٦ ، ناصر النقشيندي ، الدينار الاسلامي ، ص ١٦ .

بالمعادن المستخدمة ، ثم يقرمون بتوزيعها للتداول ، ولا شك أنهم كانوا يحصلون على أرباح مالية لقاء هذه العملية ، وتحقيقاً لوظيفتهم الرئيسية قاموا بعمليات الصرف النقدى ، واستبدال العملات من خلال حوانيتهم التى اتخذوها تحقيقاً لهذا الفرض ، وهى موزعة فى الأسواق والمراكز التجارية المختلفة .

وعن أسعار الصرف التي يتعامل بها هؤلاء الصيارقة ، فالمعروف أن أسعار صرف العملة خاضعة لعدة عوامل وظروف لا يمكن معها الثيات ، كما أن تلك القيمة تختلف من مكان لآخر بالنظر الى الأوزان والعيارات وجودة السك ونحو ذلك ، وظروف الضرب في كل اقليم أو ناحية وما تملكه من امكانات (١)

أما الأساليب المصرفية فقد تطورت خلال العصور الاسلامية المختلفة ، وانتشرت بين أقاليم الدولة الاسلامية ، فشاع استعمال نظام الفاتع (١) أو (الحوالات) في مختلف عمليات التحويل بين المناطق والأقاليم الاسلامية ، استعملت في تسديد ديون التجار وتصفية حساباتهم ، وكذلك في التسليف المالي ، أو الاقتراض ، كما استعملت الصكوك في العمليات الحسابية من الراض أو تسديد أو تحويل ، وقد جاء استخدامها في وقت ميكر على زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه (٢) ـ ، واستعملت أيضاً طريقة

<sup>(</sup>١) عطية القوصي ، تجارة مصر ، ص ٢٤٦ ، سيدة كاشف ، دراسات ، ص ١٠١ .

 <sup>(</sup>٢) السفائع جمع سفتحة يفتح السين وسكون الفاء وفتح التاء ، وهي كتاب أو رقعة أو قصاصة يكتبها المستقرض للمقرض الى نائيه يبلد آخر ليعطيه ما أقرضه في ذلك البلد رغبة في عدم حمل المال لاعتبارات أمنية .

عرف محمود الكفراوى ، النقود والمصارف في النظام الاسلامي ، ص ٥١ - ٥٧ ، أحمد الشرباصي ، المعجم الاقتصادي الاسلامي ، ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٣) عرف الكفراوي ، المرجع السابق ، ص ٥١ ، سيدة كاشف ، دراسات ، ص ١٠٦ .

الرقاع وهى أن يرسل شخص ما الى أحد المتاجرين بالبضائع ورقة يعلمه فيها برغبته فى الحصول على سلعة أو بضاعة ، وتحمل هذه الورقة توقيعه أو ختمه ، فيزسل له التاجر السلعة التى طلبها بعد تسجيل السعر على الورقة التى يحتفظ بها الى حين تسديدها من قبل المستغيد ، وقد وجد من هذه الرقاع أعداد كبيرة تدل على استعمالها بكثرة وانتشار التعامل بها (١١) .

. هذه بإيجاز بعض المفاهيم المرتبطة بالنظام النقدى ، والتطورات التى مر بها النظام النقدى الاسلامى ، وما ارتبط به من جوانب ، ولا شك فى أن تلك التنظيمات النقدية ، وما تعرضت له من تطورات ما هى الا القاعدة التى بنى عليها النظام النقدى المملوكى وما مر به من تطورات نقدية نلقى عليها الضوء فى دراستنا هذه عن النظام النقدى المملوكى .

<sup>(</sup>١) عطية القوصى ، مجارة مصر ، ٢٥٣ .

# الفصل الأول حور سك العملة في دولة المماليك

- ١ أهميتها. مراكز ها، وفاؤ ها بحاجة الدولة من العملات
  - ٢ الإشراف والإدارة على دور الضرب .
  - ٣ المعادن المستخدمة لسك العملات ومصادر ها -
    - ٤ مراحل سك النقود .

#### أهمية دار سك النقود

دار ضرب النقود أو سك العملات من الجهات الرئيسية في الدولة ، ومن أهم المؤسسات في حياة المجتمعات ، فهي الجهة الرحيدة التي تملك حق إصدار مختلف أنواع العملات سوا ، كانت ذهبية أو فضية أو نحاسية ، وما عداها لا يحمل أي صفة قانونية بل يدخل في نطاق عمليات التزييف التي تحاربها الدولة .

كانت دار الضرب تؤدى خدمات جليلة لا تقل شأناً وأهبية عن الخدمات التى تؤديها المصارف المركزية لمختلف الدول في عصرنا الحاضر، فهي الجهة المسئولة عن تجهيز النقود وتصنيعها لسد احتياجات الدولة وبالأخص الحكومية منها، كما أنها تؤدى مهمة أساسية في عملية استبدال النقود وتجديدها، حيث تقوم باستبدال النقود القدية والمستهلكة، أو التي ألفيت وبطل استعمالها وتداولها بالنقود الجديدة، وتأمين البديل لها من الإصدارات الجديدة، وهي أيضاً تعد مخزناً لكميات المعادن الثمينة (الذهب والفضة والنحاس) التي تحتفظ بها الدولة احتياطياً لها، كما كانت تقوم بوظيفة رئيسية في النمو الاقتصادي شأنها في ذلك شأن المؤسسات المالية والمصرفية (1)، وتتأثر التنمية الاقتصادية في كل دولة بحدى النشاط الذي تقوم به مثل هذه الجهات، ومشاركتها الفعالة والأساسية في الحركة الاقتصادية التي تميشها الدولة، وذلك بإيجاد الأداة المحركة للاقتصاد، وهي النقد أو العملات.

<sup>(</sup>١) زادت وتضغمت الخدمات التي تقوم بها المؤسسات والمصارف المالية عما كان موجوداً في تلك الفترة من نظمم ومعاملات مالية ، وهذه الزيادة في الخدمات ما هي الا وليدة التطور الكبير الذي مرت به المصارف ، ومختلف أنواع المعاملات المالية عبر التطورات الاقتصادية المختلفة .

فأهمية دار الضرب تتمثل في سك الكميات اللازمة من العملات التي يتم تداولها في أثناء حركة التعامل المالي والاقتصادي ، واللازمة لتنشيط الحركة الاقتصادية بمنهومها العام في الدولة بجميع مناطقها وأقاليمها ، كما أن دار سك العملات تقوم في الوقت نفسه بموازنة حاجة السوق والمتعاملين للعملات ، فكلما كانت الحاجة تتطلب مزيداً من الإصدارات زادت دار الضرب من ذلك ، وعندما تدعو الحاجة الي تخفيض هذه الإصدارات نظراً لكثرتها وتوافر أعدادها ، تقوم الدولة بتقليص تلك الأعداد معافظة على استقرار الأوضاع النقدية في المقام الأول والأرضاع الاقتصادية في المقام الثاني ، فوفرة تلك الأعداد تؤدى الي نتيجة سلبية على اقتصاديات الدولة ، حيث تنشأ خلال ذلك ظاهرة التضخم المالي ، واضعاف القيمة النقدية والقوة الشرائية للعملة مما ينتج عنه الكثير من الأزمات الاقتصادية ، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار السلع والتقلبات الحادة في أسعار تبادل العملات .

إن الحديث عن دار الضرب وأهميتها يضطرنا للحديث عن السكة ذلك المصطلح الذي يدلّ عند إطلاقه على الوظيفة الأساسية لدار الضرب ، وهي تصنيع العملات وما يتصل بد من جوانب .

إن للفظ السكة معان متعددة تدور كلها حرل العملة ، قيمبر عنها بالنقود التي يتم التعامل بها بمختلف أنواعها من دنائير ودراهم وغيرها ، ويعبر عنها أيضاً بالنقرش التي تزين تلك النقود ، كما يعبر عنها بالأختام التي تختم بها النقود ، وأخيراً يعبر عنها بالمهنة أو الوظيفة التي تقوم بها دار الضرب (١).

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ، المقدمة ، فصل في شارات الملك والسلطان الخاصة به ، ص ۲۳۲ ، ناصر النقشيندي ، مهاب البكري ، الدرهم الاموى المعرب ، ص ۱۹ ، عبد الرحمن فهمي ، فجر السكة العربية ، ص ۲۸ ، سيدة كاشف ، دراسات في النقرد الاسلامية ، ص ۲۲ .

وسأكتفى بإيراد ما ذكره ابن خلدون (١) عن السكة بوصفها وظيفة هامة فى الدولة حيث يقول:

ورهى وظيفة ضرورية للملك أذ بها عيز الخالص من المفشوش بين الناس في النقود ، وعند المعاملات ، ويتقون في سلامتها الغش بختم السلطان عليها بتلك النقوش المعروفة» .

ويقول أيضاً <sup>(۲)</sup> :

«وأما السكة فهى النظر فى النقود المتعامل بها بين الناس ، وحفظها مما بداخلها من الغش أو النقص إن كان يتعامل بها عددا ، أو ما يتعلق بذلك ، ويوصل اليه من جميع الاعتبارات ، ثم وضع علامة السلطان على تلك النقود بالاستجادة والخلوص (من التزييف والغش) برسم تلك العلامة فيها من خاتم حديد اتخذ لذلك ، ونقش فيه نقوش خاصة به ، فيوضع على الدينار بعد أن يقدر ويضرب عليه بالمطرقة حتى ترسم فيه تلك النقوش ، وتكون علامة على جودته بحسب الغاية التى وقف عندها السبك والتخليص فى متعارف أهل النظر ومذاهب الدولة الحاكمة» .

وما قاله ابن خلدون هو ما قاله عدد من العلماء والفقهاء وغيرهم (٢) عن السكة ، ومهامها ووظيفتها ، وجميع ما ذكر لا يختلف عن التعبيرات التي يراد بها نفظ السكة عند إطلاقها .

<sup>(</sup>١) المقدمة ، فصل (في شارات الملك والسلطان الخاصة به) ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٢) المقدمة ، فصل (في الخطط الدينية الخلاقية) ، ص ٢٠١ - ٢٠٢ .

 <sup>(</sup>۳) البلاذرى ، النقود ، ص ۱٦ - ١٨ ، الأحكام السلطانية ، ص ١٥٥ - ١٥٦ ،
 المقريزي ، الأوزان ، ص ۳۸ - ۳۹ .

#### مراكز ما

لقد تعددت مراكز دور الضرب في الدولة المطركية ، فشملت عدداً من أقاليم الدولة ومدنها المختلفة ، فقد وجد في القاهرة والاسكندرية وقوص (١) دور لسك النقود ، وذلك في الديار المصرية (٢) ، إضافة الى عدد آخر في بقية أقاليم الدولة التابعة لها الواقعة تحت نفوذها كالديار الشامية والحجازية وغيرها .

وما ذكر عن أماكن دور الضرب هو ما كان قائماً عند قيام الدولة المملوكية ، وهل استمرت تلك الدور في وظيفتها طوال العصر المملوكي أم توقف بعضها ؟ هذا هو ما تتوقف عنده المصادر التاريخية ، ولا يرد قيها ما يغيد ذلك ، ويوره بعض الباحثين المحدثين (٦) ، أنه لم يكن في الديار المصرية خلال عهد المماليك الجراكسة سوى دارين لسك النقود في القاهرة والاسكندرية ، ولم يذكر الهاحث المصادر التي اعتمدها في هذه المعلومة .

وفى أحد النصوص التى أوردها المقريزى فى كتابه (السلوك) (٤) ضمن حوادث سنة ٨٣٧ هـ / ١٣٣٧ م يشير الى عدد من دور الضرب فى بعض مدن

<sup>(</sup>۱) قوص: مدينة كبيرة واسعة ذات تجارة وأسواق، تعد المركز الادارى لهلاد الصعيد ويتبعها ٣٩ ناحية، وتقع شرقى النيل، بينها وبين القاهرة اثنا عشر يوماً وتعد محطة القادمين الى القاهرة من الهند وعدن، فيها كثير من القنادق والمدارس.

<sup>(</sup>ياقرت: شباب الدين ياقرت عبد الله الحموى ، معجم البلدان ، مج ٤ ، ص ٤١٣ ، دار ييروت للطباعة والنشر ، ١٣٦٧ هـ / ١٩٥٧ م ، الوطواط ، مهاهج الفكر ، ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن مماتى : أسعد بن المهذب ، قوانين الدواوين ، ص ٣٣١ ، تحقيق عزيز سوريال عطية ، مطيعة مصر ، القاهرة ، ١٩٤٣ م .

 <sup>(</sup>٣) رأفت النبراوى ، مسكوكات المماليك الجراكسة وقيمها النقدية ، ص ٢ ، رسالة وكتوراه غير منشورة ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، رقم ٣٥٧٤ .

<sup>(</sup>٤) جد ٢ ، ص ١٤٤ .

مصر كه (تروجة ، فوة ، بلاد الصعيد) (۱) ، ولم يرد أى ذكر لهذه المراكز فى المؤلفات الأخرى للمتريزى التى تحدثت عن هذا الموضوع ، كما لم يرد فى المصادر الأخرى ما يفيد بوجود أعداد أخرى من تلك الدور فى بعض المدن المصرية ، والمرجع أن هذه الدور التى يقصدها المتريزى إنما هى مخصصة فقط لضرب أو سك العملات النحاسية (الفلوس) بدليل خصوصية النص فى المديث عن قيام الدولة بطرح فلوس نحاسية تم ضربها فى الدور الآنفة الذكر ، وإن صع هذا الترجيح فإن هذا يعنى قيام الدولة بتخصيص عدد من الدور تكون وظيفتها الوحيدة اصدار العملة النحاسية (الفلوس) ، وهى عملات ليست وظيفتها الوحيدة اصدار العملة النحاسية (الفلوس) ، وهى عملات ليست رئيسية فى الدولة \_ خلال الفترة التى يتحدث عنها المقريزى \_ ولم تكتسب

<sup>(</sup>۱) تروجة بالفتح للأول والضم والتشديد للثاني مدينة برية ليست على النيل من يلاد البحيرة من أعمال الاسكندرية ، لها قرى وضياع تسكنها بعض القبائل العربية ، (ياقوت ، شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموى ، معجم البلدان ، مج ۲ ، ص ۲۷ ، الوطواط ، مباهج الفكر ، ص ۲۳۱ .

وفوة ، بليدة على شاطئ النيل قرب رشِبد ذات أسواق ونخل كثير ، بينها وبين البحر خمسة الى ستة فراسغ ، (ياقوت ، معجم ، مج ٤ ، ص ٢٨٠) .

والصعيد له معان كثيرة ، وهو بلاد وأسعة بمصر فيها مدن وقرى وبلدان أولها أسوان من ناحية الجنوب ثم قوص واخميم والبهنسا وغيرها ، وتنقسم الى ثلاثة اقسام صعيد أعلى وأدنى وأوسط .

وأهم مدنه: مدينة أسوان والتي كان لمركزها التجاري أثر كبير في غوها وتطورها، فهي محطة القادمين من الهند والبين الي مصر، فسقلت بالأسواق العامرة والتجارات والسناعات والقياس وغيرها من المنشآت التجارية. شديدة الحرارة لقربها من خط الاستواء، بينها وبين القاهرة مسيرة ١٧ يوماً، وبينها وبين عيذاب على البحر الأحمر مسيرة ١٧ يوماً، وبينها وبين عيذاب على البحر الأحمر مسيرة ١٨ يوماً،

<sup>(</sup>أبو عبيد البكرى ، جغرافية مصر ، من كتاب المسالك والمالك ، محقيق وتشر عبد الله يوسف الغنيم ، ص ٨٢ - ٨٣ ، الكويت ، ١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠ ، ياقوت ، معجم مج ٣ ، ص ١٤٠٨ ، مج ٤ ، ص ٤١٨ ، الوطواط ، مهاهج الفكر ، ص ٩٦) .

لصفة الشرعية (القانونية).

رعا يعزز وجهة النظر هذه نصان آخران للمقريزى ذكر فى أحدهما (١) قيام الدولة فى عهد السلطان الظاهر برقوق أول ـ سلاطين المماليك الجراكسة بافتتاح دار ضرب جديدة لعمل الفلوس النحاسية ، وذلك بحدينة الاسكندرية والنصص الآخر (٢) ضمن حوادث سنة ٨١٨ هـ / ١٤١٥ م ، ويشير فيه المقريزى الى أن الدور الخاصة بضرب الدنانير هى إما القاهرة أو الاسكندرية أو دمشق ، حيث أسندت مهمة إصدار أنواع معينة من النقود الى عدد من دور السلا ، كما أسندت أنواع أخرى الى دور سلا أخرى (١) ، كما يفهم بما أورده المقريزي قيام عدد من دور السلا بإصدار الفلوس النحاسية فقط فى كل من (تروجة ، وفوة ، وبلاد الصعيد) ، وقد يملل هذا التطور الذي حدث فى اختصاصات دور سلا العلمات فى الدولة لحرصها على حصر إصدار كل نوع من العملات النقدية بدار ضرب معينة منعاً لحدوث أى تلاعب وفساد فى النقود ، وقضاء على أى محاولة فى هذا الاتجاه ، ولكى تتحمل كل دار أى تلاعب أو فساد يحدث فى النقود الصادرة منها .

رمن المرجع أن هذا التطور قد حدث خلال عهد السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون الذى شهد عهده تطورات عديدة في مجالات عدة ادارية واقتصادية وغيرهما ، في الوقت نفسه حدث في عهده عدة أزمات نقدية أحدثها الفساد المتكرد للفلوس النحاسية ، وقد يكون ذلك سبها في تخصيص عدد من دور

<sup>(</sup>١) إغاثة ، ص ٧١ - ٧٢ .

<sup>(</sup>٢) السلوك ، جـ ٣ ، ص ٣٠٥ .

 <sup>(</sup>٣) الخالدي ، بهاء الدين محمد بن لطف الله ، مخطوط القصد الرقيع المنشأ الحاري الى
 صناعة الانشاء ، ورقة ١٣٣ أ ، نسخة مصورة بجامعة القامرة ، رقم ٢٤٠٤٥ .

الضرب لإصدار الفلوس النحاسية فقط . ويلحظ على هذا التوزيع أن الدولة هدفت من ورائد الى استخلاص عدد من النتائج هي :

أولاً: تعدد المدن الكبيرة في الدولة سوقاً اقتصادية هامة ، نظراً لكثافة المعاملات والمهادلات المالية ، والنشاط التجاري فيها مما يحتاج معد الى أعداد كافية من العملات كي تقوم بوظيفتها على أكمل وجد ، ومما يزيد من حسن الأداء وارتفاع الإنتاج وجودته تخصيص الدار بنوع معين من النقود

ثانياً: عندما برزت الحاجة الى الفلوس النحاسية لزيادة أهميتها في المعاملات والنشاط الاقتصادي على مستوى الدولة ، ومنافستها للعملات الرئيسية في التيادل النقدى ، اضطرت الدولة الى تأمين احتياجات الأسواق والمعاملات من تلك الفلوس بإنشاء عدد من دور السك في بعض جهات الدولة تخصص إصداراتها من العملات النحاسية فقط .

ثالثاً: تعد هذه الخطوة من الخطوات التطورية للنظام النقدى فى دولة الماليك حيث لم تذكر المصادر التاريخية السابقة للتاريخ المملوكى قيام أى دولة بالعمل بهذا الترزيع ، وهذه الخطوة دلالة على ما أدخله الماليك من تنظيمات على نواح مختلفة فى الدولة .

لا تحدثنا المصادر التاريخية عن استمرارية العمل بدور الضرب أو استمرارها في أداء مهمتها خلال العصر المملوكي ، وهل هذا الاستمرار انحصر بدور ضرب معينة كالقاهرة مثلاً ؟ حيث تتحدث بعض المصادر التاريخية المتأخرة عن وجود أكثر من دار ضرب فيها ، فيذكر الصيرفي (١) ضمن حوادث سنة ٨٣٩ هـ /

<sup>(</sup>١) على بن داود ، نزهة النقفرس والأبدان في تواريخ الزمان ، جـ ٣ ، ص ٣٤٤ ، تعليق -

۱٤٣٥ م أن الأمير غرس الدين خليل بن شاهين (١) قد استقر في نظر آدر (٢) - جمع دار ـ الضرب في القاهرة ، ولا شك أن ما أورده الصيرفي فيه دلالة على

(٢) الناظر مأخوذ من النظر الذي هو رأى العين ، أو من النظر بممنى الفكر ، وهو من ينظر في الأموال ، ويشرف عليها ، ويراقب ما يرقع اليه من حسايات ونحو ذلك من الإيرادات والمصروفات في الدولة حسب ما يضاف اليه من جهات ، فهناك ناظر دار الضرب ، وتاظر الخاص السلطاني ، وتاظر الأحياس ، وناظر الجيش ، وناظر بيت المال ، وهكذا .

فلصاحب هذه الوظيفة الإشراف العام على ما يليه من جهات ، وخصوصاً التواحى المالية فيها ، اذ لابد من ترقيعه الرسمى على جميع الأوراق الخارجة من جهته والداخلة اليها . أما عن موضوع نظر دار الضرب ، فهو الإشراف على ضرب النقود من ذهب وقضة ونحاس ومنع ما يداخلها من الغش ، ويكون مسئولاً عن إجازة أوزانها وعيارها وجودة سكها ، ولا يتم الحتم عليها الا بحضوره ، ويكون له الاشراف العام على موظفيها وعمالها .

(ابن مماتى قوانين الدواوين ، ص ٢٩٨ ، النويرى : شهاب الدين أحمد عبد الرهاب ، نهاية الأرب فى فنرن الأدب ، ج ٣ ، ص ٢٩٩ ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة (ب ت) ، حسن الباشا ، الفنون الاسلامية والوظائف على الأثار العربية ، ج ٣ ، ص ١٩٧٧ ، دار النهضة العربية ، القاهرة ١٩٦٥ ، محمد قنديل البقلى ، التعريف بمصطلحات صبع الأعشى ، ص ٣٤١ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٨٤ م) .

<sup>-</sup> حسن حبشى ، مطبعة دار الكتب ، القاهرة ، ١٩٧٠ ، فضلاً أنظر أيضاً محمد أبو القرج العش ، مصر ، القاهرة ، على النقود العربية الاسلامية ، ص ٩١٤ .

<sup>(</sup>۱) هو خليل بن شاهين الشيخى الصفوى الأشرقى ، ولد فى شعبان سنة ۸۱۳ ه بيبت المقدس ، قدم الى القاهرة صغيراً ، وحفظ القرآن ، واشتغل على جماعة من العلماء ، له ما يقارب ثلاثين مصنفاً ، تولى عدداً من المناصب فى الدولة كالوزارة ونيابة الكرك ، ونيابة المقدس ، ونيابة الاسكندرية وغيرها ، فأصبح من أعيان الدولة ومن كبار رجالها ، ولم يسلم من السجن والتعذيب والنفى ، مات مريضاً فى طرابلس سنة ۸۷۳ هـ ودفن بها . (السخاوى شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ، الضو ، اللامع لأهل القرن التاسع ، مج ۲ ، ج ۳ ، ص ۱۹۵ – ۱۹۹ ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت (ب ـ ت) ، ابن اياس ، محمد بن أحمد الحنفى ، بدائع الزهور فى وقائع الدهور ، ج ۳ ، ص ۲۵ ، محمد مصطفى ،

ما قام به الماليك من توزيع اختصاصات دور الضرب ، وبا أن القاهرة مركز الدولة في جميع النواحي السياسية والادارية والاقتصادية فلا شك في أنهم أوجدوا فيها أكثر من دار لسك النقود حسب اختصاصات كل دار في ضرب النقود الذهبية أو الفضية ، أو النحاسية .

ولا شك في أن دور ضرب القاهرة \_ التي محولت في أواخر عهد الدولة الي دار واحدة \_ قد استمرت في أداء مهامها لضرورة وجود دار رسمية لضرب النقرد في الدولة يكون مقرها العاصمة ، ويشير أحد الباحثين (١) الى أن دار ضرب الاسكندرية قد توقف العمل بها بعد موت السلطان المؤيد شيخ سنة ٨٧٤ هـ / ١٤٢١ م ، وقد اعتمد الباحث في ذلك على أحد المراجع الأجنبية ، مستدلاً بعدم وجود مسكوكات تم إصدارها من دار ضرب الاسكندرية بعد التاريخ المشار اليه ، ولا اعتقد أن هذا دليل كاف لتقرير مثل تلك الحقيقة ، قمع عدم ذكر المصادر التاريخية لذلك ، فإنه لا يمكننا الاعتماد على ما صدر من نقود لتحديد فترة عمل دار الضرب \_ سواء في الاسكندرية أو غيرها \_ لأن الاحتمال قائم بالعثور على إصدارات تحمل تواريخ لاحقة للتاريخ المذكور ، وعندها يتأكد خطأ ذلك التقرير .

كما أن الظروف الاقتصادية للدولة لا تؤيد هذا الرأى \_ خاصة ما يتملق بدار ضرب الاسكندرية \_ اذ المعروف أن الاسكندرية مركز تجارى هام ليس للدولة فقط بل للنجارة الدولية ، حيث تعد سوقاً نقدية دولية يتم بداول أنواع عديدة من العملات في أسواقها ، ولذلك ولضخامة حجم التبادل التجارى والمعاملات المالية فيها ، فلابد من وجود دار لضرب النقود تقوم بتلبية بلك الحاجات .

<sup>(</sup>١) رأفت النبراوي ، مسكوكات الماليك الجراكسة ، ص ٢ .

أما عن دور سك النقود في الأقاليم الأخرى للدولة ، فمع عدم إشارة المصادر التاريخية لتلك الدور وإنتاجها ، فمن المرجع استمرار عمل دور الضرب على الأقل في المراكز الادارية التي ترى الدولة أهميتها من حيث الموقع والمساحة وتعداد السكان ، والمسافة بينها وبين مركز الدولة ، اذ أن ذلك سيسهل على الدولة ، ويغى بحاجة تلك الأقاليم من العملات ، ويزيد من نشاط الحركة التجارية .

يحدثنا المقريزي (١) عن موقع دار ضرب القاهرة بقوله :

«وكان بجوار خزانة الدرق التى هى اليوم خان مسرور الكبير دار الضرب وموضعها حينئذ بالقشاشين ، التى تعرف اليوم بالخراطين ، وصار مكان الضرب اليوم درب يعرف بدرب الشمسى فى وسط سوق السقطيين المهامزيين ، وباب هذا الدرب تجاه قيسارية العصفر ، فاذا دخلت هذا الدرب فما كان على يسارك من الدور فهو موضع دار الضرب .

هذا ولم تستمسر دار الضرب بموقعها الذي يحدده المقريزي بل حسدت ان انتقلت في عهد السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون في تاريخ مجهول الى قصره \_ المعروف به \_ حيث جعل دار الضرب في وسطه (٢) ، ثم انتقلت \_ بصفة مؤقتة \_ وذلك سنة ٧٨٩ هـ / ١٣٨٧ م في عهد السلطان الطاهر برقوق الى الاصطبل السلطاني (٢) ، ويفهم من هذا النص الذي أورده أبسن

<sup>(</sup>١) الخطط ، جر١ ، ص ٤٤٥ .

<sup>(</sup>٢) البقلي ، التعريف ، ص ١٣٩ .

 <sup>(</sup>٣) الاصطبل السلطاني هو المكان المخصص لخيول السلطان ، وكان يشرف عليه موظفون
 يقرمون يشئونه ورعاية دوايه وما يتصل بللك ، وعددهم ستة عشر نفرا ، كما يتبعه عدد
 من البياطرة الذين يقومون بالاشراف الصحى على الخيول السلطانية .

النرات (۱) ، أن هذا الانتقال كان بهدف ضرب دراهم فضية جديدة أمر بإصدارها السلطان المعلوكي بعد الأزمة النقدية التي تعرضت لها الدولة بسبب ندرة الدراهم الفضية ونسادها في الفترة المشار اليها ، وحرصاً من الظاهر برقوق على ضرب دراهم فضية ذات وزن وعيار دقيقين وجودة في السبك أم بإحضار رجال الضرب وآلاتهم لهذا الغرض ، ليكونوا تحت إشرافه ومتابعته .

وفى وقت متأخر انتقلت دار ضرب القاهرة الى الحوش السلطانى بقلعة صلاح الدين (قلعة الجبل) (٢) ، ويحدد ابن تغرى بردى فى تاريخ ذلك بسنة ٨٦١ هـ / ١٤٥٦ م ، يوضع أن سبب ذلك يعود لرغبة الدولة فى الإشراف على عملية

 <sup>(</sup>القلقشندى: أبو المباس أحجم بن على ، صبح الأعشى فى صناعة الانشاء ، حـ ٣. ص
 ٤٧٤ – ٤٧٥ ، ابن شاهين: غرس الدين خليل بن شاهين ، زبدة كشف المبالك وبيان الطرق والمسالك ، ص ١٢٥ – ١٢٦ ، تحقيق بولس راويس ، الطبعة الأولى ١٨٩٧ م مطبعة المثنى \_ بغداد ، البقلى ، العتريف ، ص ٣١ .

<sup>(</sup>١) ناصر الدين محمد عهد الرحيم ، تاريخ الدول والملوك ، (تاريخ اين الفرات) مج ٩ ، جد ١ ، ص ٦ ، ٨ ، تحقيق قسطنطين زريق ، المطبعة الأمريكانية ، بيروت ١٩٣٦ م .

<sup>(</sup>٢) الحوش السلطاني وقلعة صلاح الدين .

قلعة الجبل ، أو قلعة صلاح الدين هي دار الملك لسلاطين الماليك ومكان اقامتهم على جانب كبير من الاتساع والحصانة والحماية تشتمل على سور وخندق وأبراج وعدة أبواب من حديد كما تشتمل على عدد من القصور والميادين والقاعات والأواوين والمجالس والأحواش والطباق والغراف والميادين والاصطبلات والجوامع والمدارس والأسواق والحمامات على مساحة كبيرة جداً على هيئة مدينة متكاملة الخدمات والمرافق .

أما الحوش السلطانى (الحوش الشريف) ، فهو متسع جداً به يستان عظيم بداخله يحيرة مائية يكون استراحة للسلطان ، ويشتمل على بعض اعتمامات السلطان الترفيهية وتحو ذلك .

<sup>(</sup>المقريزي ، الخطط ، جد ٢ ، ص ٢٠١ ، ابن شاهين زيدة كشف الممالك ، ص ٢٦ - ٢٧ ، ص ١٦٨) .

سك النقود ، وحرصاً منها على أن يتم ذلك وفق الأوزان والعيارات المحددة ، يقول ابن تغرى بردى (١١) عن ذلك خلال حوادث شهر ربيع الأول سنة ٨٦١ هـ :

«ونودى بطلوع جميع أهل دار الضرب الى القلعة لعمل مصلحة الفضة المضروبة فاضطرب الناس لذلك».

هذا وقد استمرت دار الضرب في الموقع المذكور حتى نهاية عصر الدولة ، ويتضع ذلك من النص الذي أورده ابن اياس <sup>(۲)</sup> ضمن حوادث سنة ۹۲۱ هـ / ١٥١٥ م حيث يقول :

« وفى يوم الاثنين عاشره ـ شهر صغر ـ أشيع بأن فى تلك الليلة سرق من دار الضرب التي هى بالقلعة داخل الحوض السلطاني ثمانية آلاف دينار وكسور من الذهب الجديد الذى ضربه السلطان بسبب النفقة .

## وفاؤ ها بحاجة الدولة من العملات

كانت دور الضرب محل اهتمام الدولة ورعايتها ، وذلك حرصاً على القيام بهمتها كاملة في تنمية اقتصاديات الدولة ، وتطوير أوضاعها النقدية ، وكان هذا الاهتمام من قبل سلاطين الدولة قد أدى الى تلبية دور الضرب في مختلف أقاليم الدولة لحاجة العمليات الاقتصادية من النقود خصوصاً في عهد سلاطين الماليك البحرية ، حيث حافظت دور سك العملات في أثنائها على أداء مهمتها بكل دقة وأمانة ومسئولية .

 <sup>(</sup>١) أبو المحاسن يوسف ، حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور ، جد ٢ ، ص ٢٩٤ ،
 نشره وليم يبر ، كاليفورنيا ، ١٩٣٠ م .

<sup>(</sup>٢) بدائع الزهور ، جد ٤ ، ص ٤٤٣ .

يقول المقريزي (١) عن ذلك :

وولا يتولى عيار دار الضرب الا قاضى القضاة أو من يستخلفه ، ثم رذلت في زماننا. حتى صار يليها مسالمة فسقة اليهود المصريين على الفسق مع ادعائهم الاسلام ، وكان يجتهد في خلاص الذهب وتحرير عياره الى أن أفسد الناصر فرج ذلك بعمل الدنانير الناصرية فجاحت غير خالصة» .

فالمقريزى (المتوفى سنة ٨٤٥ هـ) يتحدث عن فساد الأوضاع بدار الضرب غلال الفترة التى عاش فيها فى أثناء حكم المماليك الجراكسة ، ويقارن ذلك بما كانت عليه قبل حكمهم ، كما يتحدث عن ولاية دار الضرب ، وضرورة أن تكون بأيد أمينة ومخلصة كى تقوم بعملها المطلوب فى تصنيع العملات وعدم تزييفها أو إنقاص أوزانها ، أو عدم ضبط عيارها مما يترتب عليه فساد فى الأوضاع النقدية والاقتصادية فى الدولة ، ولا شك فى أن سياسة السلاطين تجاه دور الضرب لها تأثيرها الكبير والفاعل فى إنتاجيتها لا من حيث الكم فقط بل من حيث النوعية والجودة ، وما تحدث عنه المقريزى يوضع لنا نوعية تلك من حيث النوعية والجودة ، وما تحدث عنه المقريزى يوضع لنا نوعية تلك السياسة للسلاطين المماليك ، ولكى نرى تطبيق تلك السياسة التى أشار اليها مياسة الدولة ، ولتأكيد ما ذهب اليه المقريزى من أن أوضاع دار الضرب خلال دولة المماليك البحرية كانت أكثر استقراراً وأداءاً لوظيفتها مما كانت عليه خلال دولة المماليك الجراكسة .

نغى سنة ٧٣٠ هـ / ١٣٢٩ م حدث أن اختل عبار الذهب الذي أصدرته احدى دور الضرب في الدولة عما أدى الى تضرر الناس في أموالهم ، فكان

<sup>(</sup>١) الخطط . جد ١ ، ص ١١٠ ، الأرزان والأكيال الشرعية ، ص ٤٧ - ٨٤ .

موقف الدولة شديداً تجاه موظفى وعمال دار الطرب ، فتمت معاقبتهم وتغريمهم مبلغ خمسمائة ألف درهم نتيجة إهمالهم وتهاونهم فى ضبط عيار الدنائير الذهبية الى أصدرتها الدار (١) .

وفى سنة ٩٢٢ هـ / ١٥١٦ م كانت دار الضرب بالقاهرة من السوء بحيث أصبح خلط الذهب والفضة بالمعادن الأخرى كالرصاص والحديد شيئاً مألوفاً وطبيعياً ، ويضيف ابن اياس (٢) الذي أورد قائلاً :

«وقد سلم ـ السلطان ـ دار الضرب الى شخص يسمى جمال الدين ، فلعب فى أموال المسلمين وأتلف المعاملة .. فلما شنق جمال الدين قرر فى دار الضرب المعلم يعقوب اليهودى ، فمشى على طريقة جمال الدين ، وقد استباح اموال المسلمين» .

فمن خلال هذين الحدثين يتبين لنا تأثير سياسة الدولة على الوظيفة التى تقوم بها دار الضرب ، وقدرتها على الوفاء بها ، ولا شك في أنها وظيفة هامة وخطيرة في اقتصاديات الدولة ، وفي أوضاعها بصفة خاصة .

لقد زاد عدد دور الضرب خلال العهد المملوكي البحري وزيادة ملحوظة عما كانت عليه قبل ذلك ، وهذه الزيادة لها دلالتها على ضخامة المهمة التي اضطلعت بها دور الضرب ، كما ان التوسع في اعداد تلك الدور ما حدث الا رغبة في مجاراة النشاط الاقتصادي بصفة عامة ، وحركة التجارة الدولية بصفة

<sup>(</sup>١) المقريزي ، السلوك ، جد ٢ ، ص ٣٢٠ .

<sup>(</sup>۲) يدائم الزهور ، جد ٥ ، ص ٧٩ ، قضلاً أنظر ابن طولون شمس الدين محمد ، مفاكهة الخلان في حوادث الزمان ، أنظر أيضاً القسم الأول ، ص ٣٦٩ ، نتائج دراسة القيم النقدية، تحقيق محمد مصطفى ، دار احياء الكتب العربية ، القاهرة ، ١٣٨١ هـ / ١٩٦٧ م .

خاصة ، ولا شك في أنه بتلك الزيادة تكون دور الضرب في الدولة قد أدت وظيفتها ومهامها كاملة في إنتاج مختلف أنواع العملات الذهبية والفضية والنحاسية ، فإنتاج دار الضرب يتأثر كثيراً بالأوضاع الاقتصادية والسياسية ، وبالعلاقات التجارية بين الدولة والقرى التجارية الأخرى ، حيث يزداد أو يضعف \_ حسب نوعية تلك الأوضاع أو العلاقات \_ قريل دار الضرب باحتياجاتها من المعادن وبالتالي يقل أو يزداد إنتاجها من النقود .

وفى العهد الملوكى الجركسى ، وبالذات فى المعترة الأخيرة منه لم تكن دور ضرب النقود بنفس المستوى ، فإلى جانب انخفاض عددها كانت أيضاً شبه عاجزة عن القيام بالوظيفة المطلوبة منها إما بسبب سوء السياسة النقدية للدولة وكثرة الفساد والتلاعب الذى داخل النقود ، أو بسبب نقسص إمدادت دار الضرب من المعادن المستخدمة فى تصنيع العملات ، وعدم انتظام وصول الكميات اللازمة منها الأمر الذى يؤدى الى تعطيل دور الضرب ، وتوقفها عن العمل (١) ، وتحدد الدولة مدة هذا الترقف حسب مقتضى الحال ، والطروف التى تم بها مثل ما حدث لدار ضرب الاسكندرية التى توقفت عن العمل فى تاريخ مجهول ، ثم أعيد العمل بها سنة ٤٩٧ هـ / ١٣٩١ م لتقوم بإصدار العملات النحاسية فقط (١) . وكذلك نرى هذين العاملين وقد أثرا فى إنتاجية دار الضرب سنة ٤٩٨ هـ / ١٣٩١ م الأمر الذى أدى الى اقفالهسا . يقول السخاوى (١) الذى أورد ذلك :

<sup>(</sup>١) فضلاً أنظر ملحق رقم (٤) .

<sup>(</sup>۲) ابن الغرات ، تاريخ الدول والملوك ، مع ٩ ، جد ٢ ، ص ٢١٣ ، القلقشندى ، صبح ج ٧ ، ص ٢١٣ ، المقريزى ، النقود ، ص ٦٩ ، محمد الصغير عبد اللطيف ، العلاقات التجارية بين مصر وأوربا الجنوبية ، ص ٤٩ ، ص ٥٥ – ٥٦ رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة الأزهر ، كلية أصول الدين رقم ١٤٢ .

بالله الما التام على دول الاسلام ، ص ٣٥٢ ، تعقيق أحمد عهد الله الحسو رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة عين شمس ، كلية الآداب ، رقم ١٣٤١٦ .

دفى أحد الربيعين أقفلت دار الضرب بعد انتشار البلاء بارتفاع الأسعار فى كل شئ من أجل ما حدث على الفلوس كل يوم ، وكثرت جداً بحيث عز وجود الفضة ، وقل الصرف منها للمستضعفين ، وارتقى الدينار لأزيد من نصفه ، وكان ما يطول شرحه ه .

ويشير المقريزي الى انخفاض إنتاج دار الضرب في زمانه أثناء حكم الماليك الجراكسة .. فيقول (١٠) :

«كانت دار الضرب يتحصل منها للسلطان بأحوال كثيرة قلت زماننا لقلة الأموال» .

ومن هنا نجد أن مهمة أو وظيفة دار ضرب النقود في العصر الملوكي تأثرت كثيراً بأموال الدولة الداخلية من سياسية وادارية واقتصادية كما تأثرت بالعلاقات الاقتصادية للدولة مع القوى التجارية الأخرى ، وعند النظر في تلك الأحوال والعلاقات نجد أنها خلال العهد المملوكي البحرى كانت أكثر استقراراً ووفاء لاحتياجات الدولة والمتعاملين عما كانت عليه في العهد المملوكي الجركسي .

أما عن إنتاجية دار الضرب من العملات سواء كانت ذهبية أم فضية أم نصية أم نحاسية فلا تسعفنا المصادر التاريخية بإحصاءات ـ ولو لم تكن دقيقة ـ عن أعداد العملات التي تنتجها دور الضرب ، أو أي دار للضرب في الدولة ، ولعلنا أمام ذلك نوضع بعض الاتجاهات التي كانت عليها دور الضرب في الدولة فيما يتصل باصداراتها من العملات .

<sup>(</sup>١) الأوزان ، ص ٤٨ .

فقى العهد المملوكى البحرى كانت إصدارات دور الضرب من الدراهم الفضية أكثر من الدنانير الذهبية أو الفلوس النحاسية لأنها كانت العملات التى تتم بها غمليات الدفع المختلفة ، والعملات التى يتم تداولها بكثرة بين المتعاملين ، فى الوقت نفسه كانت الدنانير الذهبية قثل احتياطياً للدولة يتم بها أو عن طريقها تقويم المبيعات وتقدير المرتبات ونحو ذلك (١) ، أما الفلوس النحاسية فلم يكن لها وجود واسع ومنتشر فى الدولة بل فى نطاق ضيق قثل فى استخدامها لتسهيل العمليات التجارية ، وأداة دفع فى الصفقات التجارية البسيطة التى لا يصل مبلغها الى قيمة الدرهم الفضى .

وكان إنتاج الدنانير الذهبية متوازنا مع احتياجات الدولة وكونها غطاء واحتياطياً لميزان مدفوعاتها ، الأمر الذى يؤدى بالدولة الى تقدير الأعداد الصادرة من تلك الدنانير بكل دقة ، حسب ظروفها وأوضاعها الاقتصادية والنقدية .

أما الغلوس النحاسية فلم تكن نقوداً رئيسية فى الدولة ومن هنا ، كان إنتاجها مترقفاً على مدى الحاجة اليها ، ويمكن القول أنه فى بداية عهد الدولة لم يكن للغلوس النحاسية أى ذكر يدل على أهميتها ، ويمرور الزمن أخلت الحاجة لها تزداد ، فكثر الحديث عنها خلال حكم الناصر محمد بن قلاوون واستمرت أهميتها فى تصاعد مضطرد حتى أخلت مكانة رئيسية وصفة شرعية مع بداية حكم الماليك الجراكسة ، حيث أصبحت أداة الدفع والتقويم فى النظام النقدى المملوكى .

<sup>(</sup>١) سامع عبد الرحمن قهمى ، الوحدات النقدية المملوكية ، ص ٢٧ ، ٣٠ ، الطبعة الأولى ، تهامة للنشر والتوزيع ، جدة ، ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣ م .

أما في العصر المملوكي الجركسي قاذا عكسنا ما قيل عن المماليك البحرية وجدناه ينطبق على إنتاج دور الضرب المملوكية من العملات .

فقد قل إنتاج دور الضرب من الدراهم الفضية بل توقف في كثير من الأحيان ، وكثر انتاج الفلوس النحاسية بشكل أفسد النظام النقدى ، وآذن بتدهوره وانهياره ، هذا ما يتعلق بإنتاج الدراهم الفضية والفلوس النحاسية .

أما الدنانير اللهبية فنى بداية عهد الجراكسة حافظت على نفس مستوى الإنتاج الذى كانت عليه ، ولكن يلحظ على هذا المستوى الانخفاض التدريجي الذى يعود بالدرجة الأولى الى انخفاض الكميات الواصلة الى الدولة من معدن الذهب ، الأمر الذى أدى الى حدوث أزمات نقدية نتيجة لذلك .

هذا ويظهر لنا في دراسة القيم النقدية والقوة الشرائية مزيد من الوضوح لمجمل الأوضاع التي مرت بها الإصدارات المملوكية من العملات .

وقبل أن أختتم الحديث عن هذه الجزئية أحب الاشارة الى استفادة الدولة المملوكية من دور الضرب التى تعد جهة من جهات الايراد المالى لخزيئة الدولة (١١).

فالمصادر التاريخية الحاصة بدولة الماليك لا قدنا بعلومات كافية عن

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الظاهر : محى الدين أبو الفضل عبد الله ، الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ، ص ۲۷۸ ، تحقيق عبد العزيز الخريطر (ط الأولى ١٣٩٦ هـ / ١٩٧٦ م الرياض ، اين أيبك الدوادار ، كنز الدرر وجامع الغرر جـ ٨ ، الدرة الزكية في أخبار الدولة التزكية ، ص ١٣٢ ، تحقيق اولرخ هارمان ، القاهرة ، ١٣٩١ هـ / ١٩٧١ ، ابن شاهين ، زيدة كشف المالك ، ص ١٠٨ .

ايرادات دار الضرب في الدولة ، ، أو الطريقة التي اتبعت لتحصيل تلك الايرادات ، ومقدار الضريبة أو الرسم المقرر ، وقد ورد في بعض المصادر السابقة لدولة المماليك بعض الايضاحات التي يمكن الاعتماد عليها بهذا الشأن نظرا للتشابد الكبير في الظروف بين الدولتين الأيوبية والمملوكية ، ولعدم وجود خلاف كبير في النظم التي عمل بها في الدولتين ، خصوصا وأن دولة المماليك تعد امتداداً للدولة الأيوبية من الناحيتين الزمانية والمكانية .

لقد أورد كل من المخزومى (١) وابن مماتى (٢) مقدار الرسم المأخوذ عن سك النقود وأوضحا أن الرسم لم يكن ثابتاً بمبلغ محدد بل يختلف من فترة الأخرى ، فكان قبل سنة ٥٨٥ هـ / ١١٨٩ م عن كل ألف دينار تسعة وثلاثين ديناراً يدخل فيها أجرة الصناع والإشراف وأجرة الحطب والحراسة ، أما الدراهم الفضية ، فعن كل ألف درهم نصف دينار (أى حوالى ١٣ – ١٥ درهم) .

أما فى سنة ٥٨٥ هـ / ١٨٩ م فكان الرسم على الدنانير الذهبية حوالى خسسة وثلاثين ديناراً عن كل ألف دينار ، والدراهم عشرة دراهم عن كل ألف درهم (٢٠) .

وفى أواخر سنة ٥٨٦ هـ / ١١٩١ م كان الرسم المحدد على الدنانير الذهبية أربعة وثلاثين ديناراً وربع الدينار عن كل ألف دينار يتم تصنيعها بدار الضرب

<sup>(</sup>۲) ابن عاتی ، قوانین ، ص ۳۳۱ ، ۳۳۳ .

<sup>(</sup>٣) المغزومي ، المنهاج ، ص ٣٠ - ٣١ .

، أما الدراهم القضية قمقدار رسم إصدار ألف منها حددت بأربعة عشر درهماً ونصف الدرهم داخل فيها رسم الإشراف وأجرة العمال وغير ذلك (١) .

أما بعد ذلك التاريخ ، فيذكر ابن عاتى (٢) أند تم تخفيض تلك النسبة المحددة لكل من الدنانير والدراهم لتصل تقريباً الى ثلاثة دنانير عن كل مائة دينار ، ودرهم واحد عن كل مائة درهم .

وعن مقدار تلك الرسوم على عهد الماليك فالمرجع أنها لم تزد كثيراً عما كانت عليه زمن الأبوبيين هذا في حالة الزيادة أما في حالة النقص فهذا أمر ضعيف نظراً لمرص المماليك على زيادة موارد دولتهم المالية ، وزيادة متحصلات جهات الايراد ، ولو أنه حدث مثل هذا لذكره المؤرخون ، خصوصاً المتريزي الذي تعرض لهذه الجزئية بقوله (٢) :

وفلما انقرضوا \_ الأبوبيين \_ وقامت دولة الأتراك من بعدهم أبقوا سائر شعائرهم ، واقتدوا بهم في جميع أحوالهم» .

وكان المقريزي يتحدث عن دور الضرب وأحوال النقود في مصر أثناء حكم الماليك البحرية ، ولكن ما لم يذكره المقريزي هو التطور الذي حدث في الطريقة التي يتم بها جمع متحصلات عله الجهة المالية ، وهو من المتغيرات التي حدثت عليها ، حيث استخدم المماليك نظام التضمين (1) ، حرصاً على الايرادات ، وعدم التلاعب بها ونحو ذلك ، ويبدو أن نظام التضمين قد استخدم قبل قيام

<sup>(</sup>۱) ابن عاتی ، قرانین ، ص ۳۳۱ - ۳۳۲

<sup>(</sup>۲) تقسه ، ص ۳۳۳ .

<sup>(</sup>٣) النقود ، ص ١٥ .

<sup>(</sup>٤) التضمين \_ هو الالتزام بأداء ما ضمن .

دولة الماليك البحرية حيث تذكر المصادر التاريخية ذلك في وقت مبكر من قيام الدولة ، فقد أوردت بعض المصادر التاريخية أنه في سنة ١٩٦٧ هـ / ١٧٦٣ م كانت دار الضرب مضمنة لعدة أشخاص عبلغ مائتين وخمسين ألف درهم يدفعونها للدولة ، ويبدر أن هؤلاء قد استكثروا المبلغ ، فرفعوا الى الملك الظاهر بيبرس الذي خفض المبلغ الى مائتي ألف درهم في العام الواحد (١١ ، كما أوقف جزء من متحصلات دار الضرب لبعض جهات البر في الدولة للصرف عليها من تلك الايرادات بصفة دائمة (١٠) .

وخلال العهد المملوكي الجركسي أخذ عدد من رجال الدولة المعروفين ضمان دور الضرب نظراً لما يتحقق لهم عن طريقها من المكاسب والأرباح المادية ، وكان ذلك من أوجه الفساد التي عاني منها النظام النقدي المملوكي (٣) ، وقد بلغ ضمانها سنة ٨٩١ هـ / ١٤٨٦ م في اليوم الواحد مائة دينار (٤) ، أي ثلاثة آلاف دينار في الشهر الواحد وهو مبلغ كبير بمقاييس تلك الفترة .

<sup>◄</sup> والضامن ، جمعه ضمن أو ضمناء أو ضمان ، وهم الملتزمون الذين يتولون لحسابهم جمع ضريبة من الضرائب ، أو رسماً مقرواً مالياً أو جهة من جهات الايراد ، ويضمنون مقابل ذلك مهلفاً معيناً للدولة يتم الاتفاق عليه ، ويدفع إلى الجهة المختصة في أوقات منتظمة كمل عام .

<sup>(</sup>معيد مصطفى زيادة ، هامش (١) من كتاب السلوك ، جد١ ، ص ٩٥٣) .

 <sup>(</sup>۲) ابن عبد الطاهر ، نفسه ، ص ۲۷۸ ، ابن أبيك ، كنز الدرر ، ج ۸ ، (الدرة الزكية)
 ص ۱۲۲ .

<sup>(</sup>٣) القلقشندي ، صبح ، جد ٣ ، ص ٤٤٠ ، المقريزي ، إغاثة ، ص ٧١ .

<sup>(</sup>٤) السخاري ، الذيل التام ، ص ٣٣٦ .

## ٧ - الإشراف والادارة على دور الضرب

### أولاء الإشراف

لقد سبق القرآ بأن دور الضرب قد قتعت خلال عهود معظم سلاطين دولة الماليك البحرية وعدد من سلاطين دولة الماليك الجراكسة بالاهتمام والرعاية ، ونلمس ذلك الاهتمام وتلك الرعاية من السياسة التي انتهجوها ، والتي كانت تقوم في بعض الأحيان بالإشراف المباشر على تلك الدور ، والنظر في أمورها المختلفة كي تؤدي مهمتها على أكمل وجه (١) ، وفي أحيان أخرى تقوم على تكليف أحد أمسراء الدولسة من نسواب الأقاليم في القيام بهمة الإشسراف والمراقبة (١).

ومن ضمن اهتمام الدولة بدار الضرب وتقديرها الأهمية وظيفتها إسنادها مهمة الإشراف على أعمالها ، وعلى العاملين بها الى شخصية هامة في الدولة ذات منصب ديني كبير هو قاضي القضاة (٢٠) ، وتعد توليته نظر دار الضرب

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الظاهر ، الروض الزاهر ، ص ۱۹۰ ، المقريزي ، السلوك ، جد ۱ ، ص ۱۰۸ . .

<sup>(</sup>٢) القريزي ، تفسه ، جد ٧ ، ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٣) القلقشندي ، صبح ، جـ ٣ ، ص ٤٦٢ ، المتريزي ، المحطط ، جـ ١ ، ص ، ١١ ، طاهر راغب حسين ، دار السكة الأيربية والمرينية غرفجان لدور السكة المصرية والمفربية ، ص ٢٨٩ مد / ١٩٨٣ م ، ص ٢٨٩ ، ٣٢٢ ندوة العاريخ الاسلامي ، المجلد الثالث ، القاهرة ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣ م ، ص ٢٨٩ ، ٣٩٤ .

وقاضى القضاة وظيفة ذات مركز كبير تعد أكير الوظائف الدينية في الدولة مشتقة من وظيفة القاضى ، وتعنى رئيس القضاة وكبيرهم ، الذي يقوم يتعيينهم في سائر الأقاليم ، وله حق الإشراف عليهم ومراقبتهم ، وكان لصاحبها حق الجلوس مع السلطان بدار المدل ، وكان يسند اليه الى جانب مهامه الاعتيادية الفصل بين المصوم وتعيين النواب ، والنظر في مال الأيتام وأمرال الأوقاف والتحدث فيها ، والنظر في جهات مالية هامة مثل دار الضرب وغيرها (القلقشندي ، ضوء الصبح ، جـ ٣ ، ص ٢٤٩ ، جـ ٣٤ ، جـ ٢٢ ، ص ١٣٤ )

استمراراً لما كان عليه الوضع قبل دولة المماليك بزمن طويل  $^{(1)}$  .

والواقع أن اختيار قاضى القضاة لتولى أمر دار الضرب ما هو الا بيان لمدى الأهمية التى كانت تتمتع بها دار الضرب بوصفها جهة رئيسية وهامة من جهات الدولة ، وتكمن هذه الأهمية فى وظيفتها السياسية والاقتصادية فى الدولة ، وارتباطها المياشر بمعايش الناس ، ومعاملاتهم المالية المختلفة ، وبا أن تلك الزظيفة تتصل بمعاملات الناس وكذلك بمعاملات الدولة المالية ، قإن هذا يعنى اتصالها بأمور شرعية ، وهذه الأمور ترتبط بأوزان النقود ، أو العملات التى تصدرها ، ومدى موافقة أوزان النقود وضبط عيارها ، ونسب المعادن التى تشكلها مع ما تدعر اليه الشريعة الاسلامية ، والقيام بذلك بكل أمانة ونزاهة وصدق .

ويعد مركز قاضى القضاة ، والمكانة الدينية التى يتمتع بها خير ما يؤهله لتولى هذا المنصب الهام ، وما من شك فى أن قاضى القضاة سيقوم بهمة الإشراف على أعمال دار الضرب ، وعلى القائمين عليها على أكمل وجه ، فهو خير من يقوم بهذه المهمة مقارنة بمن عداه من أصحاب المناصب الأخرى ، ولكن نظراً لكثرة التزامات قاضى القضاة ، وما يعهد البه من مهام أخرى ، فإنه عادة ما كان ينيب أحد رجاله ليقوم بالإشراف على دار الضرب أو الإشراف على جانب من الجوانب التى تضطلم بها (١) .

<sup>(</sup>١) المقريزي ، الخطط ، جر ١ ، ص ٤٤٥ ، عبد الرحمن فهمي ، مقدمة كتاب كشف الأسرار العلمية ، ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) التلقشندى ، صبع ، جـ ٣ ، ص ٤٦٢ ، طاهر راغب حسين ، دار السكة الأيوبية والمرينة ، ص ٣٣١ .

هذا ولم تحدد المصادر التاريخية متى انتهى دور قاضى القضاة النسبة للإشراف على دار الضرب ، ولكن المرجع أن ذلك حدث مصاحباً للتطورات الادارية التى أحدثها السلطان الناصر محمد بن قلاوون ، ومن تلك التطورات إحداث وظيفة ناظر الخاص (١) الذي أصبح مشرفاً على دار الضرب لتضاف الى اختصاصاته ومهامه المتعددة ، وفي ذلك يقول القلقشندي (١) :

وأما في زماننا فنظرها (أي النظر في دار الضرب) مركول لناظر الخاص الذي استحدثه الملك الناصر محمد بن قلاوون عند تعطيله الوزارة» » .

ومن المؤكد أن تولى ناضر الخاص الإشراف على دار الضرب لم يستمر اذ حدث في تاريخ لاحق مجهول أن أسندت مهمة نظر دار الضرب الى المحتسب بدلاً من ناظر الخاص (٣) ، والمرجع أن حدوث ذلك كان مرافقاً لضعف ناظر

<sup>(</sup>١) عن الناظر قضلاً أنظر هامش (٢) ، ص ٥٦ ، أما الخاص قهو ما يتصل بالسلطان من جهات مالية ومتحصلات وما يتصل يأموال السلطان وخزائنه ونحو ذلك ، وناظر الخاص من الوظائف الديوانية الهامة أنشأها السلطان الناصر محمد بن قلاوون عند ابطاله الوزارة ووزع مهامها على ثلاث وظائف (ناظر الخاص ، ناظر المال ، كاتب السر) ، وناظر الخاص أهمها وأرفعها مكانة ومركز في الدولة . كان لناظر الحاص حق تدبير الشئون المالية في الدولة وتعيين المباشرين ، وهو من خواص السلطان ومن المقريين اليه ، هلا ومع بداية عهد المماليك الجراكسة ضعف مركز ناظر الخاص يسبب بروز وظيفة الاستادار وعلو مكانتها ، وأصبع متوليها مديراً لشنون الدولة وأمورها ، وأصبحت وظيفة ناظر الخاص من الوظائف الديوائية المرتبطة بالاستادار .

<sup>(</sup>العبرى: شهاب الدين أحمد بن يحيى بن قضل الله ، التمريف بالمصطلع الشريف ص ٧٥ ، مطبعة العاصمة بحصر ٣٨ ، ص ٤٥ ، مطبعة العاصمة بحصر ٣٨ ، ص ٣٨ ، ص ٤٥ ، حسن الباشا ، الفنون الاسلامية والوطائف ، جـ٣ ، ص ١٢٠٧ .

<sup>(</sup>٢) صبح ، جد ٢ ، ص ٤٦٢ .

<sup>(</sup>٣) القلقشندي ، نفسه ، ج ١١ ، ص ٢١٤ ، ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٢٢٦ .

الخاص مع بداية عهد المماليك الجراكسة ، وتدنى مركزه الاجتماعى والسياسى في الدولة ، وقد عاد ناظر الخاص الى تولى مهمة الإشراف على دار الضرب سنة ٨٤٤ هـ / ١٤٤٠ م حيث يقول المقريزى (١) :

«وفيه أضيف نظر دار الضرب الى ناظر الخاص كما هي العادة القديمة» .

أما عن تولى المحتسب وظيفة الإشراف على دور الضرب فقد ذكر ذلك التلقشندى (٢) حيث أشار الى أن محتسب الاسكندرية قد اختص ها كان يختص به قاضيها وهو النظر بأمر دار الضرب ، وكانت وظيفته عرض النقود المضروبة على المحك ليظهر المزيف منها ، ويراقب ما يسبك من الذهب المكسور ، وعليه أن يعين مراقبين من جهته .

ومهما كانت المسميات لمتولى دار الضرب والمشرف عليها ، فإن المهام اللتى يقوم بها من تركل اليه مهمة الإشراف واحدة لا تختلف باختلاف الأشخاص أو المسميات ، وقد أجمل على بن يوسف الحكيم (٢) هذه المهام بما يلى :

١ - الإشراف على وزن المعادن الواصلة الى دار الضرب ، ووزنها فى مراحلها
 التى تمر بها من تصفية وضبط عيار وسك عملات ونحوها .

٢ - اختبار المعادن ومدى نقائها ، وجوازها للسك بتحرير عيارها وضبط
 ذلك .

<sup>(</sup>١) السلوك ، ج. ٤ ، ص ١٢١٩ . .

<sup>(</sup>۲) صبح ، جد ۱۱ ، ص ۲۱۶ - ۲۱۵ .

<sup>(</sup>٣) أبو الحسن على بن يوسف الحكيم من علماء المغرب في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري ، الدوحة المشتبكة بضوابط دار السكة ، تحقيق حسين مؤنس ، منشورات معهد الدراسات الاسلامية في مدريد ، الطبعة الأولى ، ١٣٧٩ هـ / ١٩٦٠ م .

- ٣ التدقيق في النسب المختلفة من المعادن الداخلة في تصنيع العملات ،
   ومراقبة خلط تلك المعادن ومراقبة دقيقة حسب النسب المحددة .
- 4 مراقبة سك العملات ومراجعتها ، والتأكد من دقة الأختام عليها ، وعدم انحراف تلك الأختام ، ومدى وضوح الكتابات والنقوش التي تحملها .
- اختبار العمال والموظفين العاملين بدار الضرب ، واختبار قدراتهم على أداء
   الأعمال بكل مهارة ودقة ، وتحليهم بالأمانة والنزاهة .

وبشكل عام فإنه يكن القول إن مهام القائم على دار الضرب ، سواء أكان قاضيا أم ناظراً أم خلاف ذلك ، تقوم على الإشراف العام ومراقبة مراحل العمل التى قر بها العملات حتى تكون جاهزة للتداول .

وقد ذكر على بن يوسف الحكيم (١١) فصلاً عن الشروط والأوصاف المطلوبة في ناظر الضرب ، وما يجب أن يكون عليه من أمانة ونزاهة وصدق واخلاص ومعرفة بأصول الضناعة ، كما أن لديه القدرة على التمييز بين النقود بمعادنها المختلفة جيدها وردينها ، وطرق التزييف والغش التي كثيراً ما تحدث في صناعة العملات ، فضلاً عن معرفته بأنواع الخطوط والكتابات وغيرها من النواحي الفنية المتصلة بالعملة .

## ثانيا: الادارة

تضم دور ضرب النقرد في الدولة عدداً من الاداريين (الموظفين) اللين يديرون المهام والأعمال المختلفة بدار الضرب ، ويتم اختيارهم من قبل المشرف على دار الضرب ، وتكون مهمتهم إدارة ومباشرة الأعمال في مختلف

<sup>(</sup>١) الدرحة المشتهكة ، ص ٥٠ .

أقسامها ، كل موظف لقسم من الأقسام يكون مسئولاً مهاشراً عن ذلك القسم بعماله التابعين له ، وأعماله التي يقوم بها (١) .

وقد ذكرت المصادر التاريخية وبصفة خاصة ما ذكره كل من منصور بن بعرة الذهبى (٢) وعلى بن يوسف الحكيم (٣) معلومات قيمة عن اختصاصات أولئك الموظفين ، والمهام المنوطة بهم ، وما يضطلعون به من أعمال ادارية ، وهذه الوظائف هي :

## النائب في الحكم

وهر من ينوب عن المشرف أو متولى الإشراف بدار الضرب والمتحدث عنها في أثناء غياب المشرف عليها ، فينوب عنه بهمة الإشراف والمراقبة (1) ، ويذكر ابن عاتى (1) أن النايب في الحكم هو الذي يجيز أوزان النقود ، ويشرف عليها وعلى ضبطها ، والأصل في هذه الوظيفة النيابة عن القاضي في إصدار الأحكام بين المتخاصمين ، وعا أن قاضى القضاة .، كان عن أولكت اليه مهمة الإشراف على دار الضرب ، فقد أطلق على من ينوب عن القاضي (نائب الحكم) بحكم

<sup>(</sup>١) عبد الرحين فهيي ، مقدمة كتاب كشف الأسرار العلبية ، ص ٣٣ .

<sup>(</sup>۲) منصور بن بعرة الذهبى الكاملى ، نسبة الى السلطان الكامل الأيوبى (۱۲۵ / ۱۳۵ هـ / ۱۲۱۸ – ۱۲۲۸ م) يبدو أنه كان من موظفى دار السكة الأيوبية فى مصر فى عهد الكامل ، نظراً لموقته واطلاعه يصنعة سك النقود وما يتصل بدار الضرب من شئون ، كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية ، ص ۹۰ ، ۹۳ حققه عبد الرحين قهمى محمد ، لجنة احيا ، الاسلامى ، الكتاب الثامن ، القاهرة ، ۱۳۸۵ هـ / ۱۹۹۱ م .

<sup>(</sup>٣) الدوحة المشتبكة ، ص ١٣٤ ، ١٣٧ .

<sup>(1)</sup> ابن مماتي ، قوانين ، ص ٢٠٤ ، حسن الاباشا ، الفنون ، جـ ٣ ، ص ١٩٩٩ ، ١٩٢١

<sup>(</sup>٥) قوانين ، ص ٣٣٢ .

طبيعة عمله .

## المتولى، متولى دار الضرب

وقد أطلق عليه عدة مسميات كالمشارف أو الناظر ، أو المتحدث (١١) ، وهو المسئول عن إعداد البيانات المتصلة بدار الضرب من أعمال وإنتاج وإيراد ونحو ذلك ، كما كان من مهامه حفظ الحواصل من الفضة والذهب وآلات وصنج وعدد وغير ذلك (٢) .

وفى بعض الأحيان يقوم بتعيين مساعد له يتولى بعض الأعمال والمهام المناطة به (٢).

## الشاهدأو المعدل

ووظيفته مراقبة محتريات دار الضرب ، وما يدخل البها ، وما يخرج منها ، ومراقبة جميع العاملين بدار الضرب (٤) ، ومن مهامه أيضاً إعداد كشوف أو تقارير تتضمن سير العمل من إنتاج ونحو ذلك (٥) ، كما كان من مهامه حفظ

<sup>(</sup>۱) ابن مماتى ، قوانين ، ص ۹۸ ، ابن قاضى ، شهبة : تقى الدين أبو بكر أحد الأسدى الدمشقى ، تاريخ ابن قاضى شهبة ، ص ۲۰۹ ، تحقيق عدنان درويش ، دمشق ۱۹۷۷ ، الدمشقى ، تاريخ ابن قاضى شهبة ، ص ۲۰۹ ، نزهة ، ج۳ ، ص ۲۰۲ ، ابن تقرى ابن الفرات و تاريخه ، مع ۹ ، ج ۲ ، ص ۲۰۱ ، نزهة ، ج ۳ ، ص ۲۰۲ ، ابن تقرى بردى ، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، ج ۱۹ ، ص ۸۳ تحقيق ابراهيم طرخان ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ۱۳۹۱ هـ / ۱۹۷۱ م ، السخاوى ، التهر المسبوك في ذيل السلوك ، ص ۳۱۸ ، مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة ، (ب ـ ت) .

 <sup>(</sup>۲) ابن بعرة ، كشف الأسرار العلمية ، ص ۹۰ ، ابن عاتى ، المصدر السابق ، ص ۲۹۸ ،
 النويرى ، نهاية الأرب ، جـ ۸ ، ص ۲۰٤ ، البقلى ، التعريف ، ص ۳۱۷ .

<sup>(</sup>٣) الصيرفي ، المصدر السابق ، جد ١ ، ص ٤٣٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن الفرات ، المصدر السابق مع ٩ جد ٢ ، ص ٤٤٩ ، المقربزي و السلوك ، جد ٣ ، ص ٨٣٩ ، الصيرفي ، نفسه ، جد ١ ، ص ٤١٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن بعرة ، المصدر السابق ص ٩٠ ، على بن يرسف ، الدرجة المشتبكة ، ص ٩١ .

المفاتيع الخاصة بمخازن أدوات تصنيع العملات وأدوات ضبط العيار وأوزان النقود من صنع ونحوها ، كما يقوم براجعة ما يطبعه السكاكون على الدنانير والدراهم من كتابات ونقوش ، لضمان جودتها وإتقانها (١) .

وقد جرت العادة على أن يكون هناك شاهدان اثنان يعملان معاً بدار الضرب ، لأهمية الأعمال التي يقومان بها ، ويقضل تغييرهما شهرياً حتى لا يكون هناك مجال للتلاعب وما شابهه ، بل يكون ذلك من دواعي الحيطة والحلر ، وحرصاً على دقة الأعمال وضبطها (٢) .

وتعد شهادة دار الضرب من الوظائف الديوانية (٣) ، ويجب على من يتولاها أن يكون متصفِأ بالأمانة والعدل والنزاهة ، وتتم توليتها بجرسوم سلطاني (٤) .

هذا وقد أوردت بعض المصادر التاريخية بعضاً من الوظائف الادارية المتصلة بدار الضرب ، وذلك عند ذكر أشخاص تولوا هذه الوظائف .

<sup>(</sup>۱) ابن محاتی ، المصدر السابق ص ۳۰۶ ، القلقشندی ، صبح ، جد ۱۲ ، ص ۴۷۸ ، طاهر حسین ، السکة ، ص ۳۲۶ .

<sup>(</sup>٢) على بن يوسف المكيم ، الدوحة ، ص ٥١ ، ص ١١٢ - ١١٤ .

<sup>(</sup>٣) كان من تولى شهادة دار الضضرب الحسن بن عمر بن حبيب مؤلف كتابى تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه ، ودرة الأسلاك في دولة الاتراك ، وذلك سنة ٧٤٨ هـ / ١٣٤٧ م ، وقد قال عند توليه شعراً :

يا أهمل دار الضمرب سيحسان من أشقماكم في همله المسلار مما أتعمم الأبهدان منكمم وما أصهركم فيهما على النسار

<sup>(</sup>٤) القلقشندي ، صبح ، جـ ١٢ ، ص ٤٧٨ ، البقلي ، التعريف ، ص ٢٠٦ (قضلاً أنظر اللحق رقم (٣) .

فيذكر كل من المقريزى (١) وابن حجر العسقلاتى (٢) ، وظيفة مدولب دار الضرب ، ولم تذكر المصادر شيئاً عن هذه الوظيفة يوضع طبيعتها ومهام توليتها ، وقد أطلقت هذه الوظيفة نسبة الى الدولاب أو العجلة المستخدمة في بعض الآلات ، ويطلق عليها أحياناً لفظ (الدولية) .

ويذكر خليل بن شاهين (٢) وظيفة الشد (٤) بأن يكون لدار الضرب شاد ، وعلى ولا يتولاها الا أحد أمراء الماليك عمن يحملون رتبة أمير عشيرة (٥) ، وعلى من يتولاها أن يكون عالماً بقرانين المعاملة والسكة والنقوش ، كما يكون عالماً

<sup>(</sup>١) السلوك ، جد٣ ، ص ٨٣٤ .

 <sup>(</sup>۲) شهاب الدین أحمد بن علی بن حجر ، إنهاء الغمر بأنهاء العمر ، جد ۱ ، ص ۵۲۰ ،
 محقیق د. حسن حبشی ، مطابع الأعرام ، القاهرة ، ۱۳۸۹ هـ / ۱۹۹۹ م .

<sup>(</sup>٢) زيدة كشف المالك ، ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٤) الشد أر المشد أر الشاد هو المفتش أو المساعد على جباية المقررات المالية في العادة ، ولكن يمكن اطلاقها على من يقوم بأعمال المراقبة والتوجيه ، أو الرشراف على ناحبة وتدبير أمررها ، وكثيراً ما أضيف لفظ الشد على الجهة التي تتبعها كشاد دور العنرب أو شاد الأوقاف أو شاد الأسواق .

<sup>(</sup>القلقشندي ، صبح ، جـ ٤ ، ص ٢٢ ، جـ ١١ ، ص ٤٨ ، جـ ١٢ ، ص ٤٥٦ - ٤٥٧ . حسن الباشا ، الفنون الاسلامية ، جـ ٢ ، ص ٦٠٤) .

<sup>(</sup>٥) أمير عشرة : من مراتب أرباب السيوف في الدولة ، ويقوم يخدم الأمير في هذه المرتهة عشرة عاليك ، وأحياناً يزيدون في عددهم ليصلوا الى عشرين علوكاً ، فيقال له أمير عشرة ، ولا تتغير مرتبته في هذه الحالة بل كما هي أمير عشرة ، ويتولون ما يسند اليهم من وظائف ومناصب بمرسوم سلطاني ، وأكثر ما يوكل اليهم من أعمال تتصل بالمراقبة والتفتيش أو تلك التي تتطلب سرعة في إنجازها .

<sup>(</sup>أبن شاهين ، زيدة كشف الممالك ، ص ١٦٣ ، أبراهيم طرخان ،و النظم الاقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطى ، ص ١٦١ - ١٦٢ ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ، ١٣٨ هـ / ١٩٦٨ م .

بالحسبة والعيار مانعاً للغش وإفساد النقود (١١).

كما يلزم دار الضرب تعيين حراس يتنابون العمل بها ليلاً ونهاراً للقيام بهمة حراسة دار الضرب ، ومحتوياتها من أموال وأدوات وغير ذلك (٢٠) ، كما يتولى مراقبة الداخلين والخارجين من دار الضرب (٢٠) .

# ثالثاً: العمال والفنيون بدار الضرب

الناحية الفنية من الجوانب الهامة جداً في الأعمال التي تقوم بها دور ضرب النقود في الدولة ، فأهمية النواحي الفنية في صناعة العملات كأهمية ما تحمله هذه العملات من كتابات ، ونقوش وما شابه ذلك ، وهذه الأعمال الفنية الدقيقة تحتاج الى مهارة عالية ودقة وحذاقة في القيام بها ، لهذا تضمنت دور الضرب فنيين متعددين يقومون بمختلف الأعمال الفنية التي تحتاجها العملات أو النقوه عند ضربها .

وفيما يلى توضيح لأهم الفنيين القائمين بتلك الأعمال :

### المقدم

رهو فى مقدمة الفنيين بدار الضرب ، ويعد أهم شخصية فنية بها ، ختص فى المقام الأول بعمل عيارات السبائك المعدنية ، ومراجعة أوزانها باستمرار حتى وهى فى مرحلة التصفية ، ويختص بالمحافظة على السبائك المعدنية لضمان عدم استبدالها بأخرى أقل جودة ونقاء ،. كما يختص بحفظ الأتون (٤١) ،

<sup>(</sup>١) القلقشندي ، صبح ، ج ١٢ ، ص ٤٥٦ - ٤٥٧ . (قضالاً رقم (٢) .

<sup>(</sup>٢) على بن يوسف الحكيم ، الدوحة ، ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) السخاري ، التير المسيوك ، ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٤) فضلاً أنظر هامش رقم (٤) ، ص ١٤٦ .

ومراقبته وصيانته ليقوم بوظيفته باستمرار (١١) ..

# شيخ دار الضرب أومعلم دار الضرب

وهى الرطيفة الفنية الثانية بدار الضرب ، وقد أطلقت على رئيس طائفة المرفيين والمهنيين ، ويختار لهذه الوظيفة من يشهد له بالأمانة والخبرة والكفاية والمعرفة بدقائق المهنة ، ولا شك في أن متوليها كان على دراية ومعرفة تامة بالأعمال الفنية التي تقوم بها دار الضرب ، ويكون تحت امرته مجموعة الفنيين بدار الضرب من طباعين ونقاشين ونحوهم ، ويكون لديه الاستعداد التام لتعليم غيره ما يتقنه من أعمال ترتبط بسك النقود وصناعتها (٢).

## النقاش

وهو من يقوم بعمل الكتابات والنقوش وغيرها عما تحمله القطع النقدية على وجهيها ، ويطلق عليه أحياناً مصطلع (الفتاح) وهو مأخوذ من الفتح أو البداية حيث تكون مهمة النقاش أو الفتاح وضع التصميم أو الرسم الذي ستكون عليه العملة بعد صدورها بما تحمله من كتابات ونقوش ورسوم.

يقول منصور بن بعرة (٢) عن النقاش ووظيفته :

<sup>(</sup>۱) ابن بعرة ، كشف الأسرار ، ص ۹۱ - ۹۲ ، حسن الباشا ، الفنون الاسلامية جد ٣ ، ص ۱۱۲۱ - ۱۱۲۲ .

ومن الملاحظ أنه لم يأت ذكر لهذه الرظيفة أو ما يقايلها عند على بن بوسف الحكيم في كتابه الدوحة المشتبكة كغيرها من الوظائف الأخرى .

<sup>(</sup>۲) ابن ایاس ، بدائع الزهور ، جد که ، ص ٤٨١ ، حسن الباشا ، الفتون الاسلامیدة ، جد ۲ ، ص ٤٧٨ ، ص ١٠ . جد ۲ ، ص ٤٧٨ ، ص ١٠ . (۳) کشف الأسرار ، ص ٩١ . (۳) کشف الأسرار ، ص ٩١ .

«والذى يلزم النقاش إن لم يكن أميناً أن يختم على يده كجارى العادة ، ومن لوازمه أن لا يشتغل بشئ سوى نقش السكة ، ليتمهر فيها بكثرة إدمانه ، فلا تحكيه الزغليون» .

أما على بن يوسف (١) فيركز على حسن الخط لدى الفتاح ، وتمييزه للخطوط المستعملة ، وأيضاً عليه ألا يخالط أو يصاحب الأشخاص القريبين من صناعة الحلى أو الكيمائيين ، أو أولئك الذين يعملون على إفساد النقود وتزييف العملة .

# الضراب أو الطباع

وهر من يقوم بالخطوة الأخيرة من خطوات تصنيع العملة وهى عملية الختم أو الطبع على السبيكة المعدنية (الدنانير ، الدراهم ، الغلوس) .

ويشترط في متولى هذه الوظيفة الأمانة والمهارة ، فالمهمة التي يقوم بها تستوجب الدقة والحرص الشديدين ، وبذلك تخرج العملة التي يتم الضرب عليها مضبوطة الختم ظاهرة الأحرف والنقوش غير مطموسة أو منحوفة أو نحو ذلك (٢) .

ويقسم على بن يوسف الحكيم (٣) مراتب هذه الوظيفة الى ثلاث درجات : معلمون (الرؤساء) ، وعمال (مساعدرن) ، ومتعلمون (الصبية أو الخدم) ، وبهذا التقسيم تتوسع المهام التي يقوم بها مجموعة الضرابين أو الطباعين ،

<sup>(</sup>١) الدرحة المشتبكة ، ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن بعرة ، كشف الأسرار ، ص ٩٣ ، طاهر حسين ، السكة ، ص ٣٢٤ - ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٣) للصدر السابق ، ص ٥٥ ، ٥٨ ، ص ١١٧ .

لتشمل صهر المعادن ، وتحويلها الى قضيان ، والطرق عليها لتمديدها ، وتليينها ثم تغطيتها ، وختمها بالسكة الرسمية للدولة (١١) .

#### السبباك

وتقرم مهمته الأساسية على تحضير معدنى الدراهم الفضية ، وهما النحاس والفضة ، وتحديد النسبة التي يجب الأخذ بها من كل معدن ووزنها وضبط عيارهما ، وهو المسئول عن ذلك ، ومتى حدث أى خطأ في مهمته فهو مأخرة به ومتحمل نتائجه (٢) .

#### \*\*\*\*

### ٣ - المعادن المستخدمة لسك العملات ومصادر ها

لقد استخدمت دور الضرب في الدولة المملوكية ثلاثة معادن لإصدار العملات النقدية هي : الذهب ، والفضة ، والنحاس .

وهذه المعادن توصل اليها الاتسان في وقت مبكر (٣) حيث لوحظت اثارها في الرواسب الرملية وما شابهها ، عند رواسب الأنهار والمتحدرات ، فاتخذها الانسان برور الزمن وسيلة للتبادل ، وللحصول على حاجاته الأساسية ، وتعد

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن فهمى ، مقدمة كتاب كشف الأسرار ، ص ۳۷ ، طاهر حسين ، المرجع السابق ، ص ۳۲۵ – ۳۲۹ .

<sup>(</sup>٢) ابن بعرة ، كشف الأسرار ، ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) يبدر أن النحاس كان أول المعادن التي استخدمت أداة للتهادل التجارى ، ولحقت به المنطقة بهين الأعوام ٢٧٠٠ - ٢٥٠٠ ق . م . ، وكان وقتها اللهب مايزال نادرا ، وغير متوفر لذا لم يستخدم الا فيما بعد . (صلاح يحياري ، اللهب ، ص ٩٢ ، مؤسسة الرسالة ، معشق ، ١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠ م الطبعة الأولى) .

هذه الوسيلة مرحلة متطورة من المراحل التي عاشتها الانسانية لتقويم احتياجاتها بدلاً من الأساليب المتبعة في عملية التبادل كالمقايضة ، أو الاعتماد على الأصداف وبقايا الحيوانات في تبادل المصالح المشتركة بين الأطراف .

لقد شجعت الصفات (الفيزيائية) لهذه المعادن على الترسع في استخدامها لأغراض شتى ، والذي يهمنا من هذه الأغراض هو استخدامها كأداة للتعامل الاقتصادي ، ويصفة خاصة التيادل التجاري ، فانتشار هذه المعادن ، وتوقرها في مناطق عديدة ، إضافة الى سهولة نقلها وتداولها ، وأيضاً قابليتها للتجزئة جعل منها أداة طبعة ليتحكم الانسان بها وفي استغلالها أينما كان وحيثما شاء ، لهذا أدت هذه المعادن وظيفة هامة في الاقتصاد المحلى والعالى ، وتطوره ، ومازالت \_ وخصوصاً الذهب \_ تقوم بهذه الوظيفة في الاقتصاد العالى .

ولقد أظهرت هذه المعادن \_ وبخاصة الذهب والفضة \_ الصفات الضرورية لا تخاذها نقداً متداولاً ، ولتشكل فيما بعد القاعدة الأساسية لأى نظام نقدى ، وفى أى دولة مهما اختلفت طريقة استغلالها وتصنيعها لتسخيرها وتهيئتها لخدمة الانسانية .

وتوفر الشروط الرئيسية في هذه المعادن جعلها مقبولة في كل مكان ، ومؤدية لوظيفتها وللغرض منها بكل اقتدار ، وهذه الشروط هي (١):

أولاً : أن لا تكون سريعة التلف ، وأن لا تكون قابلة للتغيير .

ثانياً : أن تقبل التجزئة مع حفظ قيمة الأجزاء .

<sup>(</sup>١) أبو بكر الصديق عمر متولى ، شوقى شحاتة ، اقتصاديات النقود ، ص ٥٠ ، ٥٤ .

ثالثاً: أن تقبل النقل والتداول.

رابعا : أن تكون قيمتها متناسبة مع وزنها .

خامساً: أن تكون مقبولة من الجميع .

هذه أهم الصفات أو الشروط الواجب توافرها في أداة التعامل أو التيادل ، لتصبح صالحة لتحقيق طموحات الاتسان نحر اقتصاد أفضل ، ولتختفي معها تلك الصعيبات والمتاعب التي صادفت الانسان عند رغبته الحصول على حاجاته الضرورية ، وليتمكن من البيع والشراء بكل يسر ويسهولة دون أن يلجأ الى طريقة المقايضة أو المبادلة ، أو استخدام وسائل بدائية لا يتحقق معها طموحات الانسان وسعيه نحو التطور .

رغم تأخر اكتشاف الذهب فإنه أصبح المعدن الأكثر رغبة في استخدامه عملة نقدية نتيجة خراصه التي ينفرد بها ، فإلى جانب جماله وندرته ، فهو أيضاً سهل السحب وسهل الطرق ، فبالامكان عمل رقائق منه على درجة كبيرة من الرقة ، كانت بداية لاستخدامه على هيئة سبائك ، ولأنه سهل السحب فلابد معه من إضافة معدن آخر يكسبه درجة أعلى من الصلابة ، فكان معدن الفضة أو معدن النحاس (١) .

وعلى العموم فإن إكتشاف الانسان أو توصله الى هذه المعادن ، واستخدامها نقداً متداولاً يدل على أنها أفضل البدائل لما تتمتع به من خصائص وصفات تنفرد بها عن غيرها من المعادن الأخرى ، ولما تنفرد به من قيم تبادلية ، الأمر الذى ساعد على انتشارها وتوفرها واستخدامها في الأغراض النقدية ، التي بدأت دون شك بصورة بدائية تطورت بجرور الزمن حتى أصبحت تلك الأغراض لا

<sup>(</sup>١) صلاح يحياوي ، اللَّهِب ، ص ٧٣ ، ٧٦ .

تقوم بمهمتها أو الغرض منها الا بتصنيع تلك المعادن ، وصبها على هيئة قوالب مضبوطة الوزن والعيار ، ثم سكها أو ضربها على شكل عملات معدنية شبه دائرية أو مربعة الشكل أو نحو ذلك ليسهل استخدامها والاستفادة منها ، فأنشئت لذلك دور الضرب الرسمية التى تتولى مهمة إصدار النقود ، فإرتفع مستوى تصنيع تلك العملات من جميع النواحى الفنية والادارية .

مذا ولا ينبغى الاسترسال فى الحديث عن التطور التاريخى لاستخدام المعادن أو تصنيع العملات ، فهذه الدراسة ليست موضعا لمثل ذلك ، وسأكتفى بالحديث عن مصادر تلك المعادن لدار الضرب المملوكية ، والطرق التى كانت متبعة لاستغلالها ، وتصنيعها فى شكل عملات نقدية .

## مصادر الذهب

فى الفترة السابقة لدولة المماليك ، وبالتحديد فى العهد الفاطمى كان المصدر الرئيسى للذهب بلاد البجة ، وبالذات فى منطقة أطلق عليها اسم (العلاقى) أو (وادى العلاقى) (١) التى اشتهرت بإنتاجها الوفير من معدن الذهب ، ولكن حدث أن مناجم هذه المنطقة بدأت بالاانخفاض فى إنتاجها حتى ترقفت عن الإنتاج فى العهد الأيوبى ، وقد أدى ذلك الى قلة كميات الذهب الموجودة وندرتها ، وبالاضافة الى ذلك المصدر هناك مصدر آخر استغلته الدولة الفاطمية ومن بعدها الأيوبية مصدراً من مصادر الذهب هو الدفائن والكنوز التى خلفها الفراعنة فى مقابرهم ، وما تحريه من كميات ضخمة من الذهب والفضة والجواهر وغيرها ، حتى آل أمرها الى النضوب والانتهاء (١) .

<sup>(</sup>١) قضلاً : أنظر هامش رقم (١) ، ص ٤٠ .

 <sup>(</sup>٢) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٣٤٧ - ٣٤٨ ، عبد الرحمن فهمى ، فجر السكة العربية ،
 ص ١٢٨ - ١٢٩ .

وقد ساعد على قلة الذهب وندرته فى الدولة ، تسربه من البلاد عن طريق الصليبيين الذين استغلوا وجودهم فى منطقة الشرق الاسلامى ، ليقوموا بتهريب كميات كبيرة من الذهب الى مختلف المناطق الأوربية ، بالاضافة الى أسباب أخرى (١) أدت الى أزمة نقدية قال عنها القاضى الفاضل (٢) :

«عبت بلوى الضائقة بأهل مصر ، لأن الذهب والفضة خرجا منها وما رجعا ، وعدما فلم يوجدا ، ولهج الناس بما غمهم من ذلك ، صاروا اذا قيل دينار أحسر فكأنما ذكرت حرمة الغيور له وإن حصل في يده فكأنما جاءت بشارة الجنة له ه .

والى جانب هذين المصدرين كان هناك بعض المصادر الخارجية التى وفرت بعضاً من احتياجات الدولة من تلك المعادن .

أما في العصر المملوكي وبعد قيام دولة المماليك البحرية وما بذله سلاطينها من جهرد لتنشيط حركة التجارة (٢) \_ وبالذات الخارجية منها \_ وما حققته تلك الجهرد من نتائج ابجابية على الدولة واقتصادياتها ، والى جانب الأهداف التي

 <sup>(</sup>١) عبد الرحمن قهمى ، النقود العربية ، ص ٧١ ، حسنين ربيع ، النظم المالية في مصر ،
 ص ٩٤ – ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن المقريزي ، السلوك ، جد ١ ، ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) كان للسلطانين الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون جهود كبيرة في تنشيط حركة التجار من مصر واليها ، سوا • كانت مختلف أقاليم الدولة ، أو مع الدول الأخرى ، فكان من تلك الجهود حماية الطرق التجارية القادمة الى مصر من الجنوب أو عبر البحر الأحمر أو غيرها ، وما قام به المنصور من تنبيه نوابه الى أهمية معاملة التجار وطوائفهم بالتودد والعدل ، والملاطنة والرفق بهم ، كما أرسل الى تجار العالم يدعوهم الى القدوم والمتاجرة مع الدولة مرجة بهم وبتجارتهم .

<sup>(</sup>القلشندي ، صبح ، جد ۱۱ ، ص ۱۱ – ۲۲ ، جد ۱۳ ، ص ۳۶۰ ، المتريزي ، السلوك جد ۱۳ ، ص ۳۶۰ ، المتريزي ، السلوك جد

سعى لتحقيقها سلاطين الدولة من خلال تلك الجهود كانت عملية الحصول على الذهب وتدفقه هدفا أساسياً لتعريض النقص الحاصل في احتياجات الدولة ودور الضرب بها ، وفعلاً غكنت الدولة من الحصول على كميات جيدة من الذهب تصل الى حد تحقيق كافة احتياجاتها منه عما عوضها كثيراً النقص الخطير في هذا المعدن ، رغم حدوث بعض الأزمات النقدية التي مرت بها الدولة في السنوات الأولى لقيامها .

#### \*\*\*\*

لقد اعتمد الماليك في تأمين احتياجاتهم من المعادن \_ وخصوصاً الذهب \_ على مصادر داخلية ومصادر خارجية ، وهذه تتم عبر طريق واحد هو التجارة أو التبادل التجارى بين الدولة وبين القوى التجارية ، وقد حققت الدولة من هذا الطريق معظم تلك الاحتياجات بل كان هو المصدر الرئيسي لها في تأمين الخامات اللازمة لسك النقود ، أما المصادر الداخلية فهي ليست ذات قيمة فعلية للدولة أولا ، وثانيا : لعدم إمكانية الاعتماد عليها نظراً لظروفها الطارئة ، وفي التفصيل التالي ألتي الضوء على تلك المصادر ، ودرجة استنفادة الدولة منها مبتدئاً الحديث عن المصادر الخارجية ، ومتناولاً مصادر كل معدن على حدة نظراً لاختلاف تلك المصادر وتنوعها ، ثم اتحدث عن المصادر الداخلية التي استفادت منها الدولة في تأمين جزء من احتياجاتها النقدية والمعدنية ، وسأتحدث عن تلك المصادر جميعها في جزئية واحدة خوف تكرارها ولتشابه والعلمية .

كانت بلاد التكرور (بلاد السوادان الغربي) (١) في تلك الفترة من أهم مناطق إنتاج الذهب في العالم ، وكانت قثل المصدر الأساسي لامدادات دولة

(١) التكزور خليط من أجناس عدة تكون من خلالها شعب حمل هذا الاسم ، وسكن أحد أقاليم بلاد السودان الغربي ، وقد اختلف في أصل اشتقاقه على عدة أقوال ، وهذا الاسم كغيره من أسماء أخرى أطلق على بلاد السودان الغربي الواقعة بين المحيط الأطلسي غرباً وبحيرة تشاد شرقة وجنوبي الصحراء الكبرى (اقليم السافانا) شمالاً والغايات الاستوائية جنوباً ، وقد جرى المؤرخون والرحالة العرب بإطلاق هذا الاسم على تلك البلاد ، والتي قامت فيها عدة امبرطوريات وممالك ، كامبراطورية البرنو ، وامبرطورية غانة وامبرطورية مالى ، وعملكة سنفاى ، وعملكة التكرور ، وعملكة الهوسا ، وعملكة كانجابا وغيرها . وقد عاصرت الدولة المملوكية - بعهديها - امبراطورية مالى التي تأسست على يد شعب الماندنجو ، وقد قامت على أنقاض امبراطورية غانا ، وتوسعت في أقاليمها بدءاً من سنة ٦٣٣ هـ / ١٢٣٥. م ، واتخذت من مدينة نيامي على نهر النيجر عاصمة لها ، وبلغت أقصى ازدهارها في عهد السلطان كتكن موسى (٧١٢ - ٧٣٨ هـ / ١٣١٧ - ١٣٣٧ م) ، وسيطرت على أقالم ومساحات شاسعة من بلاد السودان الغربي ، وامتدت من بلاد التكرور غرباً عند شواطئ المحيط الأطلسي حتى شرقى شمالاً عند دندي ومناجم النحاس في تككدة مركز القوافل ، ومن مناجم الملح في تفازة شمالاً الى فولتا جالون ومناجم الذهب في ونقارة جنوباً حتى اذا ما أصابها الضعف انفصلت عنها عدة اقاليم مكونة عالك جديدة ، كمملكة الهوسا ، وعملكة التكرور ، وعملكة كانجابا ، ولم بأت منتصف القرن الحادى عشر الهجرى / منتصف القرن السابع عشر الميلادي حتى اندثرت وانتهت بقاياها التي كانت تحمل اسمها .

(محمد محمد أمين ، تطور العلاقات العربية الافريقية في العصور الوسطى ، ص ٧٧ ، بحث في كتاب العلاقات العربية ، دار الطباعة الحديث ، القاهرة ١٩٧٨ م ، جوان جوزيف ، الاسلام في ممالك وامبرطوريات افريقيا السوداء ، ص ٧٧ ، ص ٧٧ ، ترجمة مختار السويقي ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ، ط الأولى ، ١٤٠٤ هـ) .

ولزيد من التفاصيل عن بلاد السودان الغربي بمالكه وامبرطورياته قضلاً أنظر:

(ابن خلدون ، تاريخه ، ج. ٦ ، ص ١٩٨ ، وما يعدها ، الحسن الوزان ، وصف زفريقيا ، ص ٥٣٣ ، ترجمة عبد الرحمن حميدة نشر جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ، الرياض ، ١٣٩٩ هـ ، ابراهيم طرخان ، امبراطورية البرنو الاسلامية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٣٩٥ هـ / ١٩٧٥ ، مجموعة مؤلفين تجارة القواقل ودورها الحضارى حتى نهاية القرن التاسع عشر عن معهد الدراسات العربية ، بغداد ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤ م) .

الماليك من الذهب ، والذي كان وصوله عن طريق التبادل التجاري بين الجانين ، والعلاقات الاقتصادية النشطة بينهما ، والتي قسامت فيها طائفة التجار الكارمية (١) بالنشاط الهام والفاعل في عملية التبادل التجاري ، وايصال معدن الذهب إلى الدولة المملوكية .

(۱) التجار الكارمية : جمع كارمى وهم فئة من التجار اشتغلت يتجارة التوابل بين بلاه الفرق ومصر ، واشتهر عنهم احتكارهم لتجارة التوابل والبهار ، لقد بدأ نشاطهم منذ القرن المغامس الهجرى حوالى ٤٥٦ هـ / ١٠٦٣ - ١٠٦٤ م ، وكانوا على جانب كبير من الثراء مكنهم في كثير من الأحيان من اقراض الدولة أو دول أخرى أو أحد التجار مبالغ مالية ضخمة . عملوا بالصرافة بسبب ثرائهم الكبير واشتهرت منهم عائلات توارثت هذه المهنة قام بعضهم بعدد من المهام الرسمية بتكليف من الدولة مندوبين أو سفراء أو وسطاء عنها .

لزيد من التفاصيل عن هذه الطائفة فضلاً أنظر:

ـ سنين محمد ربيع ، وثانق الجيزة وأهميتها لدراسة التاريخ الاقتصادى لموانئ الحجاز واليمن في العصور الوسطى ، من أبحاث الندوة العالمية الأولى لمصادر تاريخ الجزيرة العربية ، الرياض ، ١٣٩٧ هـ ، جـ ٢ ، ص ١٣٩١ .

ـ صبحى لبيب ، التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى ، المجلة التاريخية المصرية ، مج ٤ ، العدد الثاني مايو ١٩٥٢ م ، ص ١٥ ، ١٣ .

- عطية القرصى ، أضواء جديدة على تجارة الكارم ، المجلة التاريخية المصرية ، مج ٢٢ عام ١٩٧٥ م ، ص ١٩٧٥ م . ص ١٩٧٥ م .

م شوقى عبد القوى عثمان حبيب ، العلاقات التجارية بين مصر والدول الافريقية ، رسالة ماجستبر ، معهد البحوث والدراسات الافريقية ، جامعة القاهرة ، رقم ۲۰۹۰ ، ص ۵۶ ، ۲۲ .

\_ أحمد عبد الحميد خفاجى ، طبقة التجار فى مصر المملوكية ، مجلة كلية الآداب ، جامعة طنطة ، العدد الأول ، ١٤٠٣ هـ ، ص ٦٣ ، ٧٦ .

\_ الشاطر يصيلي عبد الجليل ، الكارمية ، الملجة التاريخية المصرية ، المجلد ١٣ ، عام ١٩٦٧ م ، ص ٢١٧ ، ٢٢١ .

- FISHEL, "W. J. The Spice trade in Mamluk Egypte" J.E.S.H.O. 1958. pp. 157 - 174.

يقرل القلقشندى (١) عند حديثه عن اللهب الواصل الى الدولة من بلاه التكرور وغيرها:

« وأصله عما يجلب الى الديار المصرية من التبر من بلاد التكرور ، وغيرها عما يجتمع اليه من الذهب» .

وتقع مناجم الذهب في منطقة أطلق عليها اسم ونقارة في حوض السنغال في اقليم ببوك بين نهر السنغال وروافده فاليمي ، وكذلك في منطقة البور قرب التقاء نهر التنكيسر بنهر النيجر ، وأيضاً في منطقة لوبي عند أعالى نهر فولتا ، ومنطقة أشانتي داخل جمهورية غانا الحديثة (٦) ، وقد تحول إنتاج تلك المناجم عبر التبادل التجاري عن طريق علكة مالى الى أماكن استيراده ، ومن بينها الدولة المملوكية التي وصلتها كميات الذهب عبر الطرق التجارية (طرق التوافل) القائمة بين الجانبين ، وهناك طريقان يربطان مناجم الذهب بحصر وهما :

الأول : من مدينة تادمكة ثم ورقلة حتى سواحل البحر المترسط شمالاً ، ومنها الى مصر شرقاً .

الثانى : من تاكوة بالحجاه الشرق الى منطقة الواحات الداخلة والخارجة ... من أقاليم البلاد المصرية ، ومنها الى مصر ، وهذا الطريق يربط طريق القوافل جنوبى الصحراء الكبرى عبر بلاد كانم وبحيرة تشاد بالديار

<sup>(</sup>۱) صبح ، جـ ۲ ، ص ۲۹۱ .

<sup>(</sup>۲) توفيق الطيبى ، النقود العربية ، ص ٣٠٤ ، الياهو اشتور ، التاريخ الاقتصادى والانجتماعي للشرق الاوسط في العصور الوسطى ، ص ٩٧ ، ترجمة عيد الهادى علية ، دار قتيبة ، دمشق ١٩٨٥ م .

المصرية (١) ويعد طريقاً قدياً قل سلوكه وأهمل بسبب انعدام الأمن ، وعدم استقرار المناطق التي يمر بها في بلاد النوبة والصعيد ، لللا أصبح الطريق الرئيسي لتجارة الذهب هو الطريق الشمالي عبر مراكز التجارة في تميكتو وتكرور الى عمالك السنغال والنيجر ، ثم شمالاً الى سواحل البحر المتوسط الى تونس ، ثم الى طرابلس ثم الى الاسكندرية أو الى القاهرة (١) .

لم تسبطر علكة مالى على المنابع الرئيسية للذهب ، الا أنها محكمت فى الطرق الموصلة اليه ، واستخدمت رعاياها من الوثنيين (الزنوج) فى أعمال الحفر والتنقيب وقد اشتهر ذهب هذه المناطق بكثرته وقربه من سطح الأرض ، وسهولة استخراجه (٢) ، فكان إنتاج الذهب مصدر ثراء وربح كبير للامبرطوريات التى قامت فى بلاد السودان الغربى ، وتم استغلال الذهب فى الحصول على احتياجات الدولة من السلع الضرورية عن طريق التبادل التجارى ، فبادلت

<sup>(</sup>۱) دريد عبد القادر نورى ، تاريخ الاسلام فى افريقيا جنوب الصحرا ، ص ۲۰۹ - ١٠٠ دريد عبد القادر نورى ، تاريخ الاسلام فى افريقيا جنوب الصحرا ، ص ۲۰۹ - ١٠٠ دري مطابع جامعة الموسل ۱۹۸۵ م ، الشيخ الامين عوض الله ، تجارة القرافل بين المغرب والسودان الفربى وآثارها الحضارية حتى القرن السادس عشر ، معهد الدرسات والبحوث والدراسات القرافل ودورها الحضارى حتى نهاية القرن التاسع عشر ، معهد الدرسات والبحوث والدراسات المربية ، ص ۲۳ ، أحمد الياس حسين ، الطرق التجارية عبر الصحرا ، الكبرى حتى مستهل القرن السادس عشر كما عرفها الجغرافيون العرب ، ص ۱۸۷ وما بعدها ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الآداب ، جامعة القاهرة ، رقم ۱۹۷۷ عام ۱۹۷۹ م .

 <sup>(</sup>۲) محمد انور توقیق آبو علی ، دولة سنفای الاسلامیة وتطورها الاقتصادی ، ص ۹۲ ،
 ص ۹۷ - ۹۸ و رسالة ماجستیر غیر منشورة کلیة الآداب ، جامعة القاهرة ،، رقم ۲۳۰۳ ،
 عام ۱۹۷۷ م .

<sup>(</sup>٣) طرخان ، امپراطورية غانة ، ص ٦٧ ، محمد توفيق ، المرجع السابق ، ص ٩٥ .

الذهب بالملع ، وهو أهم سلعة تجارية تحتاجها بلاد السودان الغربى ، وقد بلغ سعر الحمل الواحد من الملع في مناطق الحدود والمراكز التجارية المتطرفة عشرة مثاقيل من الذهب ، أما في مدينة مالي فيصل سعره الى ثلاثين مثقالاً ، وربا رصل الى أربعين (١) .

وأورد العمرى (٢) أن أحد أمراء الدولة المملوكية سأل سلطان مالى عند قدومه الى الديار المصرية عن معادن الذهب عندهم \_ فقال : «توجد على نوعين : نوع في زمان الربيع ينبت في الصحراء (٢) له ورق شبيه بالنخيل أصوله التبر . والثاني يوجد في أماكن معروفة على ضفاف مجاري النيل (٤) ، تحفر هناك حفائر ، فيوجد فيها الذهب كالحجارة والحصى فيؤخذ وأورد القلقشندي (٥) استكمالاً للحديث السابق حيث يقول :

وقال وكلاهما \_ أي النوعين \_ هو المسمى بالتير ، ثم قال : والأول أفحل في

<sup>(</sup>۱) ابن بطوطة ، الرحلة ، جد ۲ ، ص ۷۷۳ ، محمد محمد أمين ، علاقات دولة مالى وسنفاى بمصر في عصر سلاطين المماليك (۱۲۵۰ - ۱۵۱۷ م) ، ص ۲۹۲ - ۲۹۳ ، مجلة الدراسات الافريقية ، العدد الرابع ، ۱۹۷۵ م ، ص ۲۷۳ ، ۳۱۱ .

<sup>(</sup>٢) ابن قضل الله المعرى ، مسالك الأيصار ، جـ ٢٧ ، القسم الرابع ، ورقة ١١٦ أ صورة عن نسخة يودليان اكسفورد ، رقم (BPB, 1690) مكتبة عسادة البحث العلمي جامعة الامام .

<sup>(</sup>٣) هذا القرل بنائى المقيقة اذ ليس من المقيول كون معدن الذهب نهاتاً يثبت فى الصحراء ، ولكن الجهل بأسباب ظهور معدن الذهب فوق سطح الأرض أدى الى هذا القرل ، والواقع ان ما يحدث هو فيضان النهر النيجر فيتبعد انحسار لمياهد ، فيظهر فى المساحات التى انحسر عنها ما جليه عند فيضانه وما اظهره من معادن يسبب عامل التعرية الذى تحدثه مياه النهر على الأرض عند فيضانها وانحسارها .

<sup>(</sup>٤) المقصود بالنيل هنا هو نهر النيجر.

<sup>(</sup>٥) صبح الأعشى ، جـ ٥ ، ٢٨٩ ، ٢٩٠ .

العيار وأفضل في القيمة وينسب الى السلطان منسا موسى وأنه يحفر في معادن الذهب كل حفرة عبق قامة أو ما يعادلها ، فيؤخذ الذهب في جنباتها ، ورعا يوجد مجتمعا في أسفل الحفيرة ، وأن في علكته أعاً من الكفار لا يأخذ منهم الجزية إقا يستعملهم في اخراج الذهب من معادنه وليس أدل على وقرة كميات الذهب في هذه المملكة ما حدث سنة ٤٧٤ هـ / ١٣٢٣ م عندما قدم سلطانها المسمى منسا موسى (١) \_ الذي أشارت اليه المصادر التاريخية بـ (ملك التكرور) الذي أشارت اليه المصادر التاريخية بـ (ملك التكرور) حالى مصر في طريقه الى مكة المكرمة (١) ، فتذكر المصادر التاريخية أرقاماً \_ وإن كانت مبالغاً فيها \_ تدل على مدى الثراء الذي تنعم به هذه المملكة ، وضخامة كميات الذهب الموجودة في خزائنها ، فتذكر المصادر أنه قدم للخزانة المملوكية حملاً من

<sup>(</sup>۱) السلطان أو الملك أبر يكر موسى بن مارى بن جاطة بن منسا نقا بن منسا موسى ، ومنسا بعنى السلطان أو الملك على لغة المنائد الجو ، من أعظم سلاطين امبراطورية مالى ، تولى أمرها بعد وفاة والده سنة ۷۱۲ هـ / ۱۳۱۷ م ، ويلفت الدولة في عهده قمة أزدها واتساعها وقوتها ، كما أزدهرت علاقاتها الخارجية بشكل كبير خصوصاً مع الدول الاسلامية المعاصرة لها . كان عاقلاً عادلاً عنيفاً متديناً مالكي المذهب توفي سنة ۷۳۸ هـ / ۱۳۳۷ بعد أن مكث في حكم الدولة خمساً وعشرين سنة .

<sup>(</sup>ابن بطرطة ، الرحلة ، ج ۲ ، ص ۳۸۱ ، ابن حجر ، انباء ، ج ۱ ، ص ۳٤۱ ، الدور الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، ج ٥ ، ص ١٥٤ – ١٥٥ ، تحقيق محمد سيد جاد الحق ، دار الكتب الحديثة ، الطبعة الثانية ، القاعرة ، ١٣٨٥ هـ / ١٩٦٦ م . محمد محمد أمين ، تطور العلاقات العربية الافريقية ، ص ۷۲ – ۷۷) .

<sup>(</sup>۲) لزيد من التفاصيل عن هذه الحجة لملك مالى ، قضلاً أنظر : ابن خلدون ، تاريخه ، جد ه ، ص ٤٣٣ - ٤٣٤ ، محمد محمد امين ، علاقات دولتى مالى وسنفاى بحصر فى عصر سلاطين المماليك ، سر الختم عثمان على ، العلاقات بن مصر والسودان فى المصور الوسطى بين القرنين ١٢ ، ١٢ ، رسالة ماچستير ، كلية الآداب ، جامعة القاهرة ، رقم ٧٧٧) إضافة الى المصادر والمراجع المشار اليها فى الهوامش .

التبر (خام الذهب) ، كما قدم خمسة آلاف مثقال هدية للسلطان ، وأند \_ أي الملك \_ لم يترك أميراً ولا رب وظيفة سلطانية الا وبعث اليه الذهب (١) ، وأنه كان يمتطى جواداً يتقدمه خمسمائة رقيق كل منهم يحمل كتلة من اللهب تزن خمسمائة مثقال ، وكان يحمل من الذهب حوالي مائة حمل كل حمل منها يقدر بثلاثة قناطير من الذهب أي ثلاثمائة رطل من الذهب لكل حمل ، ولم يكن توزيعه الذهب في الديار المصرية فقط ، بل كان يوزعه أينما سار أو نزل (١) وقد أدت تلك الزبارة الى ازدياد العلاقات الاقتصادية والسياسية بين كل من الدولة المملوكية واميراطورية مالى فكثرت طوائف التجار المترددين بين الدولتين الدولة المملوكية واميراطورية مالى فكثرت طوائف التجار المترددين بين الدولتين الذولة المملوكية واميراطورية مالى فكثرت طوائف التجار المترددين الدولة اللين حملوا الى مصر مزيداً من كميات الذهب الخام التي تحتاجها الدولة (٢) .

<sup>(</sup>۱) ابن اببك ، كنز الدر ، ج ۹ ، الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر ، ص ٣٦٦ - ٣٦٧ ، تحقيق هانس روبرت روبر ، مكتبة المناتجي ، القاهرة ، ١٣٧٩ هـ / ١٩٦٠ م ، ابن كثير الحافظ عماد الدين اسماعيل بن عمر ، البداية والنهاية ، ج ١٤ ، ص ١١٧ ، دار الفكر المربي ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، ١٣٨٧ هم ، الفلقشندي ، صبح ، ج ٥ ص ٢٩٥ ، ابن بطرطة ، الرحلة ، ج ٢ ، ص ١٣٨١ ، الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب ، تذكرة النهيد في أيام المنصور وبنيد ، ج ٢ ، ص ١٤٧ ، الحسن المحقيق محمد محمد أمين ، مطبعة دار الكتب ، القاهرة ١٩٧٦ م .

<sup>(</sup>۲) ابن حجر ، الدور الكافية ، جد ٥ ، ص ١٥٥ ، ابن بهادر ، محمد بن محمد ، فتوح النصر في تاريخ ملوك مصر ، ورقة ٢٥١ ، تسخة مصورة بجامعة القاهرة رقم ٢٦١٦٦ ، اللهبي ، الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد ، دول الاسلام ، جد ٧ ، ص ٢٣٧ ، تحقيق فهيم شتلوت ، محمد مصطفى ابراهيم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٧٤ م فهيم شتلوت ، محمد مصطفى ابراهيم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، دار ، العبر في خبر من عبر ، جد ٤ ، ص ٢٩٠ ، تحقيق أبو هاجر محمد السعيد زغلول ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م ، أ. و . بوفيل ، المالك الاسلامية في غرب أفريقيا وأثرها في تجارة الذهب عبر الصحراء الكيرى ، ص ١٩٧٧ - الاسلامية في غرب أفريقيا وأثرها في تجارة الذهب عبر الصحراء الكيرى ، ص ١٩٧٧ -

<sup>(</sup>٣) محمد محمد أمين ، تطور العلاقات العربية الافريقية ، ص ٧٧ .

وكان لتوزيع تلك الكميات من الذهب في الدولة أثره الكبير والعميق على اقتصاديات الدولة وخصوصاً الجانب النقدى ، اذ تذكر المصادر التاريخية انه بسبب تلك الكميات وكثرتها ، انخفضت اسعار صرف الدينار الذهبي في الدولة ، واستمر هذا الانخفاض مدة طويلة زادت عن عشر سنوات .

يقول ابن فضل الله العمري (١١) عن هذا التأثير :

«وحدثنى خلق من تجار مصر والقاهرة عما حصل لهم من المكاسب والربح عليهم ، فإن الرجل منهم كان يشترى القميص أو الثوب والأزار وغير ذلك بخمسة دنانير ، وهو لا يساوى دينار واحدا ....

قلت: ولقد كان الذهب مرتفع السعر بمصر الى أن جاء اليها فى تلك السنة ، كان المثقال لا ينزل عن خمسة وعشرين درهما ، وما زاد عليها فى الغالب ، فمن يومئذ نزلت قيمته ورخص سعره ، واستمر على الرخص الى الآن لا يتعدى المثقال اثنين وعشرين درهما وما دونها ، هذا من مدة تقارب اثنتى عشر سنة الى اليوم لكثرة ما جلبوا من الذهب الى مصر وانفقوه بها » .

ويذكر أحد الباحثين المحدثين (۲) قيام أحد ملوك مملكة سنفاى (۲) ـ التى قامت على أنقاض امبراطورية مالى ـ وهو الأسكيا محمد الى الحج سنة ٩٠٢ هـ / ١٤٩٧ م حيث أنفق في رحلته هذه مبلغ ثلاثمائة ألف قطعة ذهبية .

<sup>(</sup>١) مسالك الأمصار ، ج ٢٧ ، القسم الرابع ، ورقة ٨٨ أ .

<sup>(</sup>٢) محمد محمد أمين ، تطور العلاقات العربية الأفريقية ، ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) عن علكة سنفاى الاسلامية فضلاً أنظر: محمد أنور ترفيق أبو على ، دولة سنفاى الاسلامية ، محمد محمد أمين علاقات دولتي مالي وسنفاى بحصر في عصر سلاطين المالليك

رإن كانت تلك الرحلات التى قامت من بلاد السودان الغربى ـ سواء كانت وجهتها الى مصر ـ قد وجهتها الى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج أم كانت وجهتها الى مصر ـ قد أرجدت للدولة المملوكية مصدراً من مصادر ذهب بلاد السودان الغربى ، قإن المصدر الأساسى الذى اعتمدته الدولة فى تأمين احتياجاتها هو العلاقات التجارية بين الجانبين ، التى قثلت بالقوافل التجارية التى كانت تتردد لكل جانب محملة بما تشتهر به كل دولة .

لا تورد المصادر التاريخية أى إحصاءات عن الكميات التى ترد الى الدولة ، ويبقى جهلنا بتقدير تلك الكميات الى أن يتم العثور على حقائق جديدة يمكن الاعتماد عليها .

ولكن الثابت أن القوافل التجارية بين الجانيين لم تنقطع على الأقل حتى سنة ٨٤٢ هـ / ١٤٣٩ محيث يذكر المقريزى (١) أنه فى ذلك العام وصلت قافلة من بلاد التكرور محملة بالتبر ، وكانت القوافل التجارية بين الدولتين تسير بمعدل قافلتين سنريا ، ولا شك فى أن العلاقات النشيطة بين الجانبين ، وخصوصاً بعد زيارة امبراطور مالى الى مصر اثناء حكم السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون قد أدت الى زيادة حجم المبادلات التجارية وتنشيطها الأمر الذى أدى الى زيادة الكميات الواصلة الى مصر من معدن الذهب ، اذ تعد تلك الفترة فترة ازدهار فى العلاقات السياسية والتجارية بين الدولتين (٢) ، ولم تشهد العلاقات بينهما فترة ازدهار أخرى كتلك ، لذا فمن الطبيعي أن تكون امدادات العلاقات بينهما فترة ازدهار أخرى كتلك ، لذا فمن الطبيعي أن تكون امدادات العلاقات بينهما فترة ازدهار أخرى كتلك ، لذا فمن الطبيعي أن تكون امدادات اللهب السوداني الى مصر في تلك الفترة أكثر من امداداتها في الفترات الأخرى السابقة أو اللاحقة لها .

<sup>(</sup>١) السلوك ، جد ٤ ، ص ١١٣٥ .

<sup>(</sup>٢) محمد محمد أمين ، تطور العلاقات العربية الأفريقية ، ٧٣ .

والثابت تاريخيا أن تلك الكميات بدأت تقل مع مطلع القرن التاسع الهجرى الخامس عشر الميلادى عندما تحولت معظم امدادات الدولة المملوكية من المعادن الى الشمال الأفريقي ومنها الى أوربا ، وبالذات الى الجمهوريات الايطالية للاستفادة من الذهب في تصنيع العملات الذهبية الايطالية تحقيقاً للسيطرة والسيادة النقدية (١) ، ولم يأت النصف الثاني من ذلك القرن حتى انقطعت تلك الكبيات عن مصر ، وعن أوربا أيضاً بسبب ظهور البرتغاليين في مناطق إنتاج اللهب في المرحلة الأولى من نشاطهم الاستعماري وكشوفهم الجغرافية (٢) . وبهذا فقدت الدولة المملوكية مصدراً هاماً من مصادر احتياجاتها المعدنية ، وخصوصاً معدن الذهب مما كان له تأثير بعيد المدى على الأوضاع الاقتصادية في الدولة ، وبالذات النقدية منها .

هذا ويمكن تلخيص الظروف التي أدت الى نقص كميات الذهب ، ثم انقطاعها بالأسباب التالية :

١ - فساد السياسة الاقتصادية لمعظم السلاطين الجراكسة ، وما ساروا عليه من
 احتكار البضائع والسلع ، وقيامهم بالمتاجرة وجمع الثروة ، وما شرعوه ـ

VICTORION.M. . ۱۳۲۰ س. کوکات المالیك ، س. ۱۳۲۷ س. کوکات المالیك ، س. ۱۳۲۷ د کات المالیك ، س. ۱۳۲۷ د کات المالیك ، س. ۱۳۲۷ کات المالیك ، س. کوکات المالیك ، س. کوکات المالیك ، س. کوکات المالیك ، س. کوکات المالیک ، س. کوکات المالیک ، س. کوکات المالیک ، س. کوکات المالیک ، کوکات المالیک ، کوکات المالیک ، کوکات المالیک ، س. کوکات المالیک ، کوکات المالیک

<sup>(</sup>٢) لمزيد من التفصيلات عن هذا الموضوع فضلًا أنظر :

فرنان بردول ، من ذهب السودان الى فضة أمريكا ، ترجمة توفيق اسكندر فى كتاب دراسات وبحوث فى التاريخ الاقتصادى ، دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ، ١٩٦١ م ، ص ٧٧ ، ٠٠٠ ، عبد الرحمن فهمى ، من فضة الأيربيين الى نحاس الماليك ، مجلة مرآة العلوم الاجتماعية ، المجلد السابع العدد الثالث ١٩٦٤ م ، ص ٥٧ ، ٦٦ ؛

ASHTOR, E. Les Metaux Petaux Precieux et la Balance Dees Payements du proche Orient ala Basse Epoque, Paris. 1971.

أيضاً \_ من نظم تجارية كان لها أثرها السئ على التجارة ، وعلى مركز مصر في التجارة الدولية الأمر الذي أدى الى تدهور مركز (طائفة الكارمية) ، وهم الذين اكتسبوا شهرتهم لنشاطهم التجاري مع بلاد السودان الغربي ، وخصوصاً متاجرتهم بالذهب (١) .

- ۲ الفساد النقدى في الدولة الذي أدى الى اضعاف مركز النقود الذهبية ، وصعود مركز النقود النحاسية الأمر الذي أدى الى تضخم حاجة الدولة ، ومن ثم طلباتها على النحاس ، وتدنى الكميات التي تستوردها من معدن الذهب ، وطبع النحاس العصر بطابعه عا حدا بالبعض الى إطلاق (عصر النحاس) على العهد المملوكي الجركسي (۲) .
- ٣ تحول تجارة الذهب الى الشمال الافريقى رمنها الى أوربا ، حيث اعتمدت الجمهوريات الايطالية على الذهب الوارد اليها عن طريق بلاد السودان الغربى اعتماداً كبيراً بالإضافة الى بروز الذهب عنصراً هاماً فى اقتصاديات دول المذب الاسلام. (٣) .

<sup>(</sup>۱) توفيق اسكندر ، نظام المقايضة في تجارة مسصر الخارجية في العصير الوسيط ، ص ٢٩ ، يحث في المعصر الوسيط ، ص ٣٠ ، يعيم ٢٩ ، يحث في المجلة التاريخية المصرية ، المجلد السادس ١٩٥٧ م ، ص ٢٧ ، ٤٦ ، نعيم زكى فهمى ، طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور الوسطى ص ٣٦٠ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٣٩٣ هـ / ١٩٧٣ م ، أحمد صادق سعد ، تاريخ مصر الاجتماعي والاقتصادي ، ص ٤٢٧ ، دار ابن خلدون ، دمشق ، الطبعة الأولى ١٩٧٨ م .

عبد الرحمن فهمى ، من قضة الأيربيين الى تحاس الماليك ، ص ٧٠ : BOUARD, M. L'Evolution Monetaire de L'Egypte Medievale. Cairo. 1939. p. 427.

<sup>.</sup> من ذهب السودان الى قضة أمريكا ، ص ٨٣ . SHINNIE, M. Ancient African Kingdoms. London. 1961. p. 45. Ashtor, E. op. cit. pp. 20 - 22.

استهلاك المعادن وخاصة الذهب والفضة في صناعة الحوايص والسروج
 والآنية والحلى ، وغيرها من الصناعات التي تعتمد بصفة أساسية على
 هذه المعادن ، وهي ما عرف به (التكفيت) (١١) .

كانت هناك مناطق أخرى لإنتاج الذهب في العالم ، ومن المرجع أن الماليك استفادوا من تلك المناطق في الحصول على بعض حاجاتهم ، وتم ذلك عن طريق التجارة ، وتردد طوائف التجار بين موانئ الدولة وتلك المناطق ، وتورد بعض المصادر الجغرافية العديد من مناطق الإنتاج ، فإبن بطوطة (٢) يشير الى توافر الذهب بكميات كبيرة في عدد من أقاليم الصين ، ويشيسر ابين فضيل الله

(۱) القلقشندى ، صبح ، ج ۳ ، ص ٤٦٥ ، عبد الرحين فهيى ، النقود العربى ، ص ٦٣ . والتكفيت هو تطعيم المعدن بادة أقيم وأثمن كتطعيم النحاس بالذهب أو الفضة بالذهب ، والتكفيت هو تطعيم المعدن بادة أقيم وأثمن المساليك بشكل واضع ، فكثرت صناعة الأوائى المكفتة ، وغيرها من الحلى والأدوات المستعملة ، وأكثروا من تزيينها بالنقوش والكتابات التى يستخدم فيها المعدن الشين ، وقد خصص لهذه الصناعة سوق بالقاهرة أطلق عليه سوق الكنتين .

(المقريزى ، الخطط ، جد ٢ ، ص ١٠٥ ، حسين عبد الرحيم عليوة ، دراسة ليعض الصناع والفنانين بحصر في عصر الماليك ، ص ٩٦ ، ٩٨ ، مجلة كلية الآداب جامعة المنصورة ، والفنانين بحصر في عصر الماليك ، ص ٩٦ ، ٩٨ ، مجلة كلية الآداب جامعة المنصورة ،

فضلاً أنظر ما ذكره المقريزي عن هذا السوق ، هامش رقم ٣ ، ص

(٢) الرحلة ، جـ ٢ ، ص ٧١٧ ، وأشار الى ذلك أيضاً الرحالة البندقى (ماركوبولو) في رحلته حول العالم التى يدأها سنة ١٢٧١ م ، وانتهت سنة ١٢٩٥ م . (رحلات ماركو بولو ، ترجمها عن الانجليزية عبد العزيز جاويد ، ونشرتها الهيئة المصرية العامة للكتاب عام ١٩٧٧ م . القاهرة) .

العمرى (۱) الى \_ جزيرة سيلان (۲) \_ وبوضع أن بها معادن الذهب بكميات كبيرة ، ولكثرته أصبحت تصنع منه سلاسل وأطواق للحيوانات ، كما يشير أيضاً (۲) الى مدينة اشبونة (۱) فى جزيرة الأندلس ، ويذكر أن بها حصن المعدن حيث يستخبرج أهلها معدن الذهب بكثرة وأن يجزيرة الأندلس عدداً من المدن التى تشتهر بإنتاج معادن كثيرة يحمل الى كثير من الأقطار (۱) ، وهناك أيضاً (جزائر الرامى) (۲) فى المحيط الهندى فى جهالها معادن الذهب

<sup>(</sup>١) مسالك الأبصار ، جد ٢٧ . ق ٤ ، ورقة ١١٨ أ ، وذكر ذلك أيضاً التريري ، نهاية الأرب ، جد ١ ، ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٢) جزيرة سيلان وقدياً سرنديب وهي سيرلانكا الحالية ، كانت مركزاً تجارياً هاماً وعلى علاقات وطيدة مع الدولة المسلوكية خصوصاً في عهد المساليك البحرية اذ قامت بين الطرفين الصالات عمقت من هذه العلاقات .

كانت مصدراً رئيسياً للذهب والتوايل تتردد قواقلها حتى ميناء عدن جنوب البحر الأحمر ، ويصلها التجار المسلمون ، ولهم مركزهم التجاري فيها .

<sup>(</sup>ابن فضل الله العمرى ، مسالك ، ج ٧٧ ، ورقة ١١٨ أ ، عادل محى الدين الألوسى ، تجارة العراق البحرية مع أندونيسيا حتى أواخر القرن السابع الهجرى / أواخر القرن الشالث عشر الميلادى ، ص ٢٥٧ ، دار الحرية ، بغداد ، ٤٠٤٠ هـ / ١٩٨٤ م) .

 <sup>(</sup>٣) مسالك الأيصار ، جد ٧٧ ق ٤ ، ورقة ١٤٨ ، ويذكر ذلك أيضاً ابن الوردى ، خريدة المجائب ، ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٤) أشهونة هي العاصمة البرتغالية الحالية (لشبونة) غربي مدينة قرطية ، وقريبة من البحر المحيط تقع على نهر شنترين ، وتشتهر يذهبها وعسلها وأقمشتها الجيدة .

<sup>(</sup>زكريا بن محمد بن محمود القزويني ، آثار البلاد وأخيار العباد ، ص ٥٥٥ ، دار صادر ، بيروت ، (بـت) ، ياقرت معجم البلدان ، مج ١ ، ص ١٩٥) .

<sup>(</sup>٥) العبرى ، مسالك الأيصار ، جـ ٢٧ ق ٤ ، ورقة ١٥٢ أ .

<sup>(</sup>٦) الرامى أو الرامتى أو لاميرى هى جزيرجة سومطرة فى أندونيسيا ، ورامى اسم محرف من لامنو ، وهو مكان يقع على بعد ، ٣ كم من عاصمة جزيرة الشيه الحالية كورتاراجا . (عادل الألوسي تجارة العراق البحرية ، ص ٢٥٢) .

والرصاص (١١).

ويشير ابن سعيد المغربى (٢) الى انكلترا (٢) إحدى مناطق إنتاج الذهب رغيره من المعادن ، ويذكر أنه كان يصدر الى فرنسا ، ومنها الى مناطق أخرى في العالم ، ومن بينها جمهورية جنوة الإيطالية حيث يصهر هناك .

ويذكر ابن الوردى (٤) أن أرض التيم غربي بلاد فرغانة (٥) المجاورة الأرض التيت فيها معادن الذهب ، كما يذكر (٦) أنه بجبل أسبرة بناحية الشاش مما وراء النهر (٧) معدن الذهب . ومن مناطق الذهب أيضاً جبل صقلية (٨) حيث يقول

 <sup>(</sup>١) العمرى ، مسالك ، جـ ٢ ق ٢ ، ورقة ١٢٨ ، ب ، من نسخة دار الكتب المصرية رقم
 ٥٦٠ معارف عامة ، ويشير الى ذلك أيضاً النويرى ، نهاية الأرب ، جـ ١ ، ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢) أبر الحسن على بن موسى بن سعيد المغربي ، كتاب الجغرافيا ، ص ١٦٩ . ص ٢٠٠٠ ، الطبعة الأولى حققه اسماعيل العربي ، بيروت ، ١٩٧٠ م ، المكتب التجاري للطباعة والتشر والتوزيم .

<sup>(</sup>٣) إحدى الجزر البريطانية صاحبها الانكتار الذي لعب دوراً في الحروب الصلبيبة ، وبالذات حروب عكا ، وقاعدة انكلترا مدينة لندرس (لندن الحالية) ، وفيها مدن كبيرة كثيرة العمائر . (ابن سعيد ، الجغرافيا ، ص ١٩٩ - . . ٢) .

<sup>(</sup>٤) خريدة العجائب ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>ه) أرض التيم قرب سعرقند ، وأرض فرغانة أرض واسعة ذات كور وأقاليم ومدن وقري وضياع ، ومهى من يلاد ما وراء النهر متاخمة لحدود تركستان ببنها وبين سعرقند خمسون فرسخا ، ومدينة فرغامة قاعدتها ، وبها أمم عظيمة وأسواق وخيرات . (ياقوت ، معجم البلدان ، مع ۲ ، ص ۲۵۳ ، ابن الوردى ، خريدة العجائب ، ص ۵۵) . (٦) خريدة العجائب ، ص ۱۹۸ .

<sup>(</sup>٧) أسيرة : عند ياقوت أسبار (معدن الذهب) قرية مدينة أصبهان . ويقول عن الشاش أنها متاخمة لبلاد الترك ، رهى أكبر ثغر هناك ذات مساخات واسعة وأودية خضراء ، واديها الرئيسي يقع على بحر خوارزم ، وبين أرض الشاش ،ومعدن الذهب سبعة قراسغ .

<sup>(</sup>یاقوت ، مُعجم الیلدان ، مع ۱ ، ص ۱۷۱ ، مع ۲ ، ص  $\pi$  .  $\pi$  .  $\pi$  . و رَكَرِیا بن محمد ابن محمود القزونی ، آثار الیلاد ، ص  $\pi$  ) .

<sup>(</sup>٨) صقلبة من جزائر البحر المتوسط مقابل أفريقية (تاونس بينها وبين الساحل الافريقي ...

فيه ابن الوردى (1) ووقيه معدن الذهب وتسميه أهل الروم جزيرة الذهب» .

ومن جزائر البحر المتوسط يشير النويرسى (٢) الى جزيرة أقريطش (كريت) (٦) ، وأنه يوجد فيها معدن الذهب ، ويوجد أيضاً في منطقة الجهال العالية في سيكينان في ولاية بالاشان (٤) (أفغانستان الحالية) مناجم كبيرة للذهب ، ويملك تلك المناجم الملك الذي يقوم بتصديرها خارج الولاية ، ويقوم بتقديم كميات منها هدايا للملوك وغيرهم (٥) ، وتوجد أيضاً مناجم للذهب في بعض جهات ألمانيا ، وإنتاجها بكميات تجارية يتم تصديره الى بعض مناطق أوربا (١) ، وأخيراً تشير بعض المراجع الحديثة الى تلال بوهميا في أوربا ، ومنطقة كبيف في روسيا بأنها من مناطق إنتاج الذهب بكميات تجارية يتم تصديرها في الستفاد ، ومنطقة كبيف في روسيا بأنها من مناطق إنتاج الذهب بكميات تجارية يتم تصديرها في البادلات التجارية التي تقوم بها تلك الجهات (٧) ، كما استفاد

مائة وأربعون ميلاً وهي خصيبة كثيرة البلدان والقرى والأمصار ، وفيها معادن الذهب ، في
 كل مكان ، وغيره معادن كثيرة ، وتوجد في جبل النار المطل على البحر لذا سمى بجبل
 الذهب (ياقوت ، معجم ، مج ٣ ، ص ٤١٦ – ٤١٨) .

<sup>(</sup>١) خريدة العجائب ، ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ، جد ١ ، ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٣) أقريطش من جزائر البحر المترسط قيها مدن وقرى ، تقع غربى جزيرة قبرص وجزيرة ردوس ، وهي جزيرة كريت الحالية . (ياقوت ، معجم ، جد ١ ، ص ٢٣٦ ، اين سعيد ، الجغرافيا ، ص ٢٣٦) .

<sup>(4)</sup> سيدكيان وليست سيكنيان وتنطق الآن سينكيانج . وهي المنطقة الجهلية الواقعة شمالي تركستان الشرقي من افغانستان الشرقية وتتصل بهضبجة البامير الواقعة في الشمال الشرقية من افغانستان والداخلة في ولايتها الشمالية الشرقية ولاية بدخشان وهي المقصودة بولاية بالاشان والتي حرف رسمها كثيراً عن شكله الأصلى (على الفمراوي مشافهة) .

<sup>(</sup>٥) مارکو بولو ، رحلاته ، ص ۷۲ .

 <sup>(</sup>٦) يبروطاقور ، زحلة طاقور في عالم القرن الخامس عشر الميلادي ، ص ١٩٦ - ١٩٧ ،
 ترجمة د. حسن حيشي ، دار المعارف بصر ، ١٩٦٧ م .

<sup>(</sup>۷) أمين مصطفى عفيفى ، أحمد عزت عبد الكريم ، تاريخ أوربا الاقتصادى ، ص ٣٨٩ - ١٩٥٠ ، تاريخ أوربا القاهرة ، ١٩٥٤ م .

الماليك من الإنتاج المعدنى لبلاد الحبشة ، وخصوصاً الذهب حيث تشتهر بناجمها المعدنية (١) بالاضافة الى تلك الجهات المنتجة لخامات الذهب ، فهنالك جهات أخرى كان لها نصيب فى إنتاج الذهب فى تلك الفترة ، ولا شك فى أن جزاً من إنتاج تلك المناطق على الأقل عد وصل الى الدولة المعلوكية لما كان لها من علاقات سياسية واقتصادية ، ومبادلات تجارية مع عدد كبير من الدول المعاصرة .

هذا وسنتحدث عن الناحية التجارية \_ بصفتها الطريق الذي أدى الى وصول تلك المعادن الى الدولة \_ بعد الحديث عن مصادر كل من الفضة والنحاس للدولة المدلكية .

## مصادر الفضة \*

لم يكن هناك مصدر رئيسى للدولة المملوكية تحصل منه على احتياجاتها من معدن الفضة من عدة مصادر من معدن الفضة من عدة مصادر خارجية عن طريق الجهات التي تنتج خامات الفضة ، أو تلك التي تتاجر فيها

 <sup>(</sup>١) سعيد عاشور ، أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة في العصور الوسط ،
 ص ٣٠ ، بحث في المجلة التاريخية المصرية مج ١٤ / ١٩٦٨ م ، ١ ، ٤٣ .

<sup>\*</sup> الفضة عنصر قلزى رمؤه ف ، أبيض تقريباً لامع رخو ، قابل للطرق والسحب وموصل للحرارة والكهرباء ، غير نشيط كمبائباً يتحد فى درجات حرارة عادية مع الكبريت ، وتستعمل نترات الفضة فى الطب ، ومركباته تستعمل فى التصوير الضوئى كما تستخدم فى الأحبار التى لا تزال ، ولتفضيض المرايا ، يوجد معدن الفضة منفرداً مع خاماته ، وتنتج أكبر كمية منه عند تصفيته من الرصاص والنحجاس ، له المديد من الاستعمالات المعروفة . وزنه اللرى ١٠٧٨ ، ورقمه الذرى ٤٧ ودرجة انصهاره ١٠٦٠ م ودرجة غليانه ١٩٥٠ وركفاءته (١) ، (الموسوعة العربية الميسرة ، مادة قضة ، ص ١٢٤٣ ، ص ١٣٠٢) .

مكونة حلقة وصل بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك .

لقد أشارت بعض المصادر المملوكية الى جهات خارجية تقوم بامداد الدولة باحتياجات دور الضرب فيها من معدن الفضة ، فيشير القلقشندي (١١) الى أوربا ، أو ما أطلق بلاد الفرنج بأنها أحد تلك المصادر وإن لم يكن أهمها ، مع أن القلقشندي لم يوضع أي الجهات من بلاد الفرنج ، الا أن المرجع هو أن تكون تلك الجهة هي الجمهوريات الايطالية \_ جمهورية الهندقية ، وجمهورية جنوة ، وجمهورية بيزا \_ التي كانت على علاقات اقتصادية وثيقة مع الدول المملوكية ، ولم تشر المصادر \_ وخصوصاً الجغرافية التي تحدثت عن البلدان والأقاليم \_ الى ان ايطاليا منتجة لمعادن الفضة ، وقد اتخذت تلك الصفة لكونها وسيطأ بين الدولة المملوكية ومناطق انتاج الفضة في بعض مناطق أوربا وغيرها ، وتوقف ذلك النشاط منذ بداية القرن التاسع الهجري \_ الخامس عشر الميلادي كما يشير الى ذلك القلقشندي دون أن يذكر الأسباب التي أدت الى هذا التوقف رغم استمرارية التبادل التجاري بين الجانبين ، ومن المرجح أن ذلك يعود الى حاجة الجمهورية الإيطالية لمعدن الفضة في إصدار عملاتها الفضية ، وأبضأ الى النزاع العثماني البندقي .. في تلك الفترة .. الذي قضى على المصالح الاقتصادية في الشرق لجمهورية البندقية - كبرى الجمهوريات الايطالية ، وأكبر شريك تجارى للمماليك \_ والتي كانت تحصل على الفضة من بعض مناطق الإنتاج في آسيا وأوربا (٢) .

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى ، ج ٣ ، ص ٤٦٢ .

 <sup>(</sup>٢) كانت التجار البنادقة بصفة خاصة هم المصدرين الأساسيين لمعادن أوربا وغيرها (الذهب
والفضة) الى الدولة المملوكية ، ولذلك أطلق عليهم (ملوك الذهب في العالم المسيحي) .
 أنظر ، توفيق اسكندر ، نظام المقايضة ، ص ٤٣ – ٣٣ .

BACHARCH, J. "Circassian Monetary Policy" : Silver. pp. 270 - 272 . N. C. v. II. 1971. pp. 276 - 281.

ومهما كانت الحال فالذى حدث أن واردات هذا المصدر من الفضة قد انخفضت بشكل واضع مع بداية عهد المماليك الجراكسة ، وهذا هو أهم سبب من الأسباب التي جعلت الدولة المملوكية تخفض من إصدار الدراهم الفضية بشكل تأثرت معه الأوضاع النقدية في الدولة ، والمهم أن الجمهوريات الإيطالية خلال العهد المملوكي البحرى قد أصبحت \_ بما صدرته للدولة المملوكية من خامات الفضة \_ أهم مصدر من المصادر التي اعتمدت عليها دولة المماليك في تأمين جزء كبير من احتياجات دور الضرب فيها لمعدن الفضة .

ومن مناطق إنتساج الفضة في تلك الفترة ما يذكره على بن يوسف الحكيم (١١) عن بعض مناطق الأندلس والمغرب واشتهارها بإنتاج خامات الفضة ، حيث يقول:

«والفضة في أماكن من المغرب كجبال جندر ، وما والاها من أرض سوسو ، وعدن عرام ، وأنشرمس (٢) وكثيراً ما تجلب اليه من مدينة سردانية (٢) ،

<sup>(</sup>١) الدوحة المشتبكة ، ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) لم أجد لتلك المواضع تعريفات في المصادر الجغرافية المتداولة ، ويهدو أنها قد حرقت تحريفاً شديداً .

<sup>(</sup>٣) سردانية : هي جزيرة سردينيا الواقعة في غرب البحر المتوسط مقابل سواحل أسبائيا وجنريي جزيرة كورسيكا التابعة لفرنسا .

فتحها المسلمرن سنة ٩٢ هـ عند فتحهم الأندلس .

وهى ليست مدينة كما ذكر ذلك بن يرسف كما أنها لا تقع مقابل سواحل الشام كما ذكر ذلك كل من ياقوت فى معجمه والحميرى فى روضه وأيضاً ليس أهلها من الروم فى الغالب ولم يتربط بها ما ذكراء من أساطيل يونانية قديمة .

<sup>(</sup>ياتوت ، معجم ، مج ٣ ، ص ٢٠٩ ، محمد عبد المنعم الحميرى ، الروض المعطار في خير الأقطار ، ص ٣١٤ ، أعتبق احسان عباس ، مكتبة لبنان ، بيروت . ط ٢ ، ١٩٨٤ م ، د. على الغمرواي مشافهة) .

وقليلاً من أرض البيرة وجهة اشبيلية (1) وكثيرتين من عمل قرطبة (7) وجهال مرسية وبجانة (7) .

واشبيلية بينها وبين قرطبة ثمانون ميلاً قربية من البحر المتوسط ، وهى من أمصار الأتدلس الجليلة والكبيرة كثيرة المنافع والفوائد ، وهى قديمة وعامرة ذات أسواق وتجارات وخيرات ، وذات أسوار حصينة ، أكثر تجاراتها يزيت الزيتون الذي يصدر الى مناطق عديدة ، أصبحت قاعدة لبلاد الأندلس وعاصمة له يعد خراب قرطية .

(یاترت ، معجم ، مع ۱ ، ص ۱۹۵ ، المبیری ، الروش ، ص ۹۹ - ۲۰) .

(٢) كبرتين لم أعثر لها على تعريف في المصادر المتداولة يقول المحقق (د. حسين مؤنس) الاسم كبرفيق أو قبرفيق على مقربة من رنده ، أما قرطية فهي معروفة اذ هي قاعدة الأتدلس وأشهر مدينة وأعضمها مشهورة بآثرها الاسلامية الخالدة .

(٣) مرسية : مدينة بالاندلس من زعمال تدمير اختطها عبد الرحمن بن الحكم بن هشام الأمرى ، وسماها تدمير تقع على النهر الأبيض ذات أسواق عامرة وأسعار رخيصة ، وخيرات كثيرة بها حصون وقلاع ، اشتهرت بمعادنها الفضية الغزيرة . بينها وبين قرطية حوالى مائة ميل .

(معجم ، یالرت ، مج ۵ ، ۱۰۷ ، الحبیری ، الروض ، ص ۵۳۹ – ۵۵۰) .

وبجانة : من مدن الأندلس قرب مدينة المربة أول من بناها بنر سراج القضاعيون عند تزولهم فيها بعد دخول عبد الرحمن الداخل الى الأندلس وتأسيس دولته الأموية ، وبنيت على قط قرطبة وتنظيمها ، ذات أرباض كثيرة وتجارات ، وتعد مصحة يقصدها أهل الاسقام والعاهات لطيب مائها وعلويته ونقاء هوائها ، بشرقيها وعلى بعد ثلاثة أميال منها جيل شامخ فيه معادن كثيرة وغربية .

(القرويني ، آثار البلاد ، ص ٥٠٩ ، الحميري ، الروض ، ص ٧٩ - ٨٠) .

<sup>(</sup>١) أرض البيرة كورة كبيرة من الأندلس ذات مساحات وقرى وضياع وأشجار ، بينها وبين قرطبة تسعون ميلاً فيها عدة مدن منها غرناطة ، قسطيلية وغيرهما . كثيرة المعادن تشتهر بعمل الكتان والحرير المنسوب اليها .

<sup>(</sup>یاترت ، معجکم ، مع ۱ ، ص ۲۶۱) .

ويذكر ابن فضل الله العمرى (١) ، أن أرض الخزر (٣) بها جبل يعترضها من الشمال الى الجنوب (سلسلة جبال) فيها معادن الفضة ، كما يذكر ابن سعيد المغربي (٣) أن بعض أقاليم الصين تنتج الفضة بكميات كبيرة ، ويذكر أيضاً أن بعض أقاليم الصين تنتج الفضة بكميات كبيرة (٤) ويذكر أيضاً أنه في آسيا الصغري (أرمينية) وبالتحديد في منطقة (قونية) (٥) توجد الفضة بكميات

<sup>(</sup>١) مسالك الأيصار ، الجزء الثاني ، القسم الأول ، ورقة ٨٦ - ٨٧ ، نسخة دار الكتب المصرية .

<sup>(</sup>۲) الخزر شعب من الترك يتازون بقوتهم وعنفهم و، وبهذا سبطروا على من حولهم ، وهم على أديان شتى ، ففيهم المسلمون واليهود والنصارى ، وقيهم من يعيدون الأوثان وغير ذلك ، وأرض الخزر اقليم واسع بهدأ من بلاد تفليس (أرمينية) غرباً الى حدود الصين شرقاً ، وتنقسم الى قسمين يفصلهما نهر ائل الذي يصب في يحر الخزر في روسيا ، ولك قسم عبارة عن مدينة بأسوارها وأبرابها فيها أسواق ومساجد وغير ذلك .

<sup>(</sup>القزوينى ، آثار البلاد ، ص ٥٨٤ ، الحميرى ، الروض المعطار ، ص ٢١٨ - ٢١٩) . (٣) كتاب الجغرافيا ، ص ١٦٤ ، وذكر ذلك أيضاً ماركوبولو في رحلاته ، ص ١٢٠ ، أنه في ولاية تندوك الصينية ، وفي منطقة جهلية تسمى أيدينا توجد مناجم ضخمة لانتاج الفضة .

<sup>(</sup>٤) الجغرافيا ، ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٥) آسيا الصغرى أو بلاد سلاجقة الروم المعروفة قديماً بقلقبلية بين تركستان واقليم اذربيجان وجنوبى بحر الخرز شرقاً حتى البحر المتوسط غرباً ، ومن الشمال اقليم جبال القوقاز والبحر الأسود ، ومن البحر المتوب جبال طوروس ، ذات تاريخ قديم وحافل أصبحت بلاداً اسلامية مع نهاية القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى ، قاعدتها قونية التى تحيط بها الجبال من كافة الاتجاهات مشكلة حواجز طبيعية لذا اتخذت قاعدة وعاصمة للبلاد ومقرأ لملوكها . تشتهر بمعادنها التى منها الفضجة ، كما تشتهر بمنسوجاتها ، كانت فى الفترة المعاصرة لقيام دولة المماليك علكة مسيحية لم تلبث ان سقطت أمام القوة المملوكية وأصبحت منطقة نفوذ اسلامية ، ثم قامت عدة امارات اسلامية تركمانية الى ان استولى عليها العثمانيوني .

<sup>(</sup>ابن سميد ، الجغرافيا ، ص ۱۸۹ ، ياقرت ، معجم ، مج ٤ ، ص ٤١٥ ، كى لسترنج بلدان الخلافة الشرقية ، ص ١٥٩) ،، ترجمة بشير فرنسيس ، وكوركيس عواد ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م .

جيدة .

كما يذكر كل من ابن فضل الله العمرى والنويرى (١) أن جزيرة سردانية فى البحر المتوسط تشتهر بإنتاج الفضة ، ويذكر ابن الوردى (٢) أن جبل أسبرة بناحية بلاد الشاس مما وراء النهر فيه معدن الفضة ، وياقوت فى معجمه الجغرافى (٣) يطلق على ذلك الجبل ايسم (معدن الفضة) ، كما يشير (١) الى أن جزيرة صقلية من المناطق التى اشتهرت بانتاج الفضة ، ويذكر ابن فضل الله العمرى (١) أيضاً أن مدينة قشتالة (١) تشتهر بما تنتجه من معادن الفضة ، وأن

<sup>(</sup>۱) مسالك الأبصار ، الجزء الثانى القم الأول ، ص ۱۵٤ أ ، نسخة دار الكتاب المصرية ، نهاية الارب ، ج ۱ ، ص ۲۳٤ ، فضلاً أنظر أيضاً ، النوبرى الاسكندرانى : محمد بن القاسم بن محمد ، الالمام بالاعلام بما جرت به الأحكام والأمور المقضية فى وقعة الاسكندرية ، ج ۲ ، ص ۱۲۸ – ۱۲۹ ، تحقيق اتبين كومب ، عزيز سوريال عطية ، دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد ، ۱۳۸۸ ه / ۱۹۲۸ م ، والذى يذكر أن فضة جزيرة سردانية من الغضة الخالصة التى كانت تصدر الى عدة جهات .

<sup>(</sup>٢) خريدة العجائب ، ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ، مج ٣ ، ص ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٤) نفسد ، مع ۲ ، ص ٤١٧ .

<sup>(</sup>٥) مسالك الأبصار ، الجزء الثاني ، القسم الأول ، ورقة ١٥٤ أ .

<sup>(</sup>٦) قشتالة : اقليم من اقاليم بلاد الاندلس قاعدته مدينة طليطلة ، ذو طبيعة جبلية فيه كثير من المدن ، كان من الثغور الاسلامية زمن الدولة الاسلامية في الاندلس ، وبعد ضعفها وانقسامها كان نقطة البداية للقضاد على ذلك الضعف والانقسام المتمثل مجلوك الطوائف قامت فيه عملكة قشتالة التي تحالفت مع عملكة أراغون للقضاء على الرجود الاسلامي في بلاد الاندلس .

<sup>(</sup>ابن سعيد ، الجغرافيا ، ص ١٨٠ - ١٨١ ، ياقوت ، معجم ، مج ٤ ، ص ٣٥٢) .

مدينة غرباس فى أقليم أذربيجان (١) بها معدن الفضة بكميات كبيرة ، ولكثرتها فإن رطلاً واحداً من ترابها يخرج منه ربع رطل من الفضة الخالصة (٢) ، وأيضاً في مدينة نوقان من بلاد خراسان (٣) ، جبل تكثر فيه الفضة (٤) ، كما ترجد الفضة في بلاد غانة وأرض كوار من بلاد السودان الغربي (٥) ، ويذكر ابن بطوطة (١) ان بمدينة كمش من بلاد العراق (٢) معادن الفضة على

<sup>(</sup>۱) لم أجد مدينة بهذا الاسم ، وقد تكون تصحيفاً لسلماى التى ذكرها ياقرت واحدة من مدن أذربيحان ، والذى هو اقليم واسع بيشمل مساحات من شمال غربى ايران وجنوب غربى روسيا ، كانت قاعدته مدنية المراغة فخربها النتار أثناء غزواتهم ، فأصبحت تهريز قاعدة لها \_ أرضه جبلية في معظمها تتخللها بعض السهول والمسطحات المائي

<sup>.</sup> كان في الفترة الماصرة للماليك احدى الولايات المغولية .

<sup>(</sup>ابن سعيد ، الجغرافيا ، ص ١٧٢ - ١٧٣ ، ياتوت ، معجم ، مع ١ ، ص ١٢٨) .

<sup>(</sup>٢) ابن فضل الله ، مسالك ، الجزء الثاني القسم الأول ، ورقة ١٦٧ ب .

<sup>(</sup>٣) نوقان فى اقليم نيسابور على مرحلتين من مدينة نيسابور ، ويقال لها طرس الكبرى ، مدينة كهيرة حسنة المبانى كثيرة الأسواق والأرزاق ، وبها معادن كثيرة منها الفضة ، واسم خراسان يطلق على جميع الأقاليم الاسلامية شرق بلاد قارس (ابران الحالية) ، وكان يضم بلاد ما وراء النهر من الشمال الشرقى حتى حدود الصين فى الشرق والجنوب الشرقى ، وجهال هند كوش من ناحية الجنوب ، ومغازة الغزية وأقاليم جرجان غرباً ، وينقسم الى أربعة أقاليم أطلق على كل اقبلم اسم قاعدته هى نيسابور ، ومرو وهراة وبلغ ، ويكون مع اقليم فارس بلاداً واحدة .

<sup>(</sup>یاقرت ، معجم ، مج ۲ ، ص ۳۵۱ ، الحمیری ، الروض ، ص ۲۱۵ ~ ۲۱۵ ، ص ۳۹۸ ، کی لاسترنج ، بلدان الخلافة ، ص ٤٢١ – ٤٢٤ ) .

<sup>(</sup>٤) العمرى ، مسالك الأيصار ، جـ ٢٧ ، ق ٤ ، ورقة ١٤٤ م أ ، تسخة بودليان -

<sup>(</sup>٥) نفسه ، ورقة ١١٩ ب ، ورقة ١٢٠ أ ، نسخة بودليان .

<sup>(</sup>٦) الرحلة ، جد ١ ، ص ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٧) لم أعثر لها على تمريف ، وهناك جزيرة كيش لكنها لم تشتهر بمعند الفضة ، ولم يكن حولها منطقة جبلية اشتهرت بذلك ، ويبدو أن الاسم قد حرف تحريفاً شديداً .

مسيرة يومين منها في جبال شامخة وعرة ، ويذكر الرحالة بيرو طافور (١) أن بعض جهات ألمانيا تنتج الفضة بكميات تجارية ، وقد أطلق على مدينة ستراسبورج (مدينة الفضة) ، كما يذكر أن مدينة برسلاو في ألمانيا تشتهر بإنتاج الفضة (٢).

وتذكر بعض المراجع الحديثة مناطق اشتهرت بإنتاج الفضة مثل بلدة مجانة على الحدود بين تونس والجزائر في الشمال الأفريقي ، حيث اشتهرت بمناجم الفضة ويعض المعادن الأخرى (٢) ، وهناك مناجم الفضة في أرز جبرج أو التيرول ، وخاصة مناجم شواتز (١) ، والتي زاد من إنتاجها اكتشاف طريقة جديدة لصهر المعادن تسهل عملية فصل معدن الفضة عن المعادن الأخرى (٥) .

كما تذكر بعض المراجع أن وسط اسيا كان من أهم مناطق إنتاج الفضة اذ حازت مناجم الفضة على مناجم الفضة على حازت مناجم الفضة على شهرة تجارية واسعة ، وحصلت الدولة المملوكية على كثير من احتياجاتها المعدنية من تلك المناطق وغيرها (٦) .

<sup>(</sup>١) الرحلة ، ص ١٩٦ – ١٩٧ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ، ص ۲۳٤ .

 <sup>(</sup>٣) عبد الرحمن زكى ، صناعة السيوف الاسلامية في الشرق الأدنى في العصور الاسلامية
 ، ص ٧٦ ، المجلة التاريخية المصرية ، المجلد الخامس سنة ١٩٥٦ م ، ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٤) جميعها في مقاطعة أوجزبورج في ألمانيا ، والتي كانت على جانب كبير من الثراء يسبب مركزها التجارى وسط القارة وعلاقاتها الاقتصادية مع مختلف مناطق أوربا ، وخصوصاً الجمهوريات الايطالية .

<sup>(</sup>فرنان بردول ، من ذهب السوادن الى قضة أمريكا ، ص ٨١) .

<sup>(</sup>۵) قرنان بردول ، نفسه ، ص ۸۱ .

 <sup>(</sup>٦) آشتور ، التاريخ الاقتصادى ، ص ۲۸۷ ، ص ۳۳۲ ، ص ٤١٦ ، انطوان خليل ضومط ، الدولة المملوكية (التاريخ السياسى والاقتصادى والعسكرى) ، ص ٣٣٠ - ٣٣١ ، دار الحداثة ، الطبعة الأولى ، يبروت ١٩٨٠ .

هذه هي أهم مناطق إنتاج الفضة - إن لم تكن جميعها - والتي استفادت منها الدولة المملوكية في تأمين جزء من احتياجات دور الضرب بها لإصدار الدراهم الفضية ، والملاحظ على تطورات الأوضاع النقدية في الدولة ، والمتصلة بالنقود الفضية أن الدولة المملوكية لم تحصل بصفة مستمرة على احتياجاتها الفعلية من الفضة من مصادرها الخارجية للا ، فقد اصبحت ازمة النقود الفضية ظاهرة مستمرة في الدولة بسبب نقص الدراهم ، وعدم توفر أعداد كافية منها للمعاملات المالية ، والمتتبع للأحداث والتطورات النقدية في العهد المملوكي الجركسي يلمس هذه الظاهرة بكل وضوح ، وهذا ما يعطى تفسيراً لتوقف الدولة عن ضرب الدراهم الفضية ، وإحلال النقود النحاسية محلها في محاولة منها للتغلب على ما تعيشه البلاد من أزمة نقص معدن الفضة .

هذا وسأناقش التأثيرات النقدية لنقص كميات الفضة ، والفترات التى حدث خلالها ذلك النقص عند الحديث عن القوة الشرائية والقيمة النقدية للنقود المملوكية ، ولكن لابد هنا من الحديث عن الأسباب المؤدية لتناقص امدادات الدولة ووارداتها من الفضة عن طريق المصادر الخارجية لها ، وعكن إجمال تلك الأسباب بالنقاط الثلاث التالية :

أولاً: سبق القول أن الجمهوريات الايطالية \_ وخاصة البندقية \_ تكاد تكون المورد الرئيسى للدولة المملوكية في احتياجاتها من الفضة ، وقد ترقفت تلك الامدادات بسبب حاجة أوربا الى الفضة لتصنيمها نقرداً فضية ، حبث أدت الظروف السياسية الى انخفاض واردات الجمهوريات الايطالية من الفضة من مناطق الإنتاج في أسيا ، وهي الواردات التي كانت تقوم بتصديرها للفائدة التجارية الى الدولة المملوكية ، ولم تكن الكميات الواصلة من مناطق الانتاج في أوربا تزيد عن حاجتها بحيث تقوم

بتصديرها ، بل تفيد بعض المراجع التأريخية (١) أن تلك الكميات انخفضت لانخفاض انتاج مناجم وسط أوربا من الفضة خصوصاً في الفترة ٧٥١ – ٨٥٤ م .

ثانياً: أدى تناقص كميات الفضة الواردة الى الجمهوريات الايطالية الى حدوث ظاهرة في الاتجاه المعاكس، وهي تصدير الفضة \_ ان لم يكن تهريبها \_ الى دور السك الأوربية \_ الايطالية \_ والتي استعاضت عن ضرب العملة الذهبية بالاكثار من النقود الفضية لترويجها بدلاً من الذهب في المراكز التجارية المملوكية، حيث عجزت كميات النقود فيها عن سد حاجة المعاملات التجارية، وقد قام بذلك التجار الفرنج الذين يترددون على موانئ الدولة ومراكزها التجارية في كل من مصر وبلاد الشام، فسحيوا الكثير من الدراهم الفضية، ومن ثم تحويلها الى أوربا وبشكل خاص الى البندقية وإعادة صهرها وسكها نقوداً فضية إيطالية \_ أو إستخدامها في صناعات أخرى غير نقدية (٢).

ثالثاً: ظاهرة الإكتناز التي قثلت بتحويل معدن الفضة الى أوان أو حلى ، أو غير ذلك من المصنوعات كالأسلحة \_ السيوف والخناجر والسروج والحوايص أو المناطق \_ جمع منطقة \_ وغيرها ، وقد كان مرد هذه الظاهرة حرص الناس على الاحتفاظ بالفضة الخالصة النقية بعد أن كثر فسادها

<sup>(</sup>١) رأفت النبراوي ، مسكوكات المماليك الجراكسة ، ص ٢٩٦ .

Ashter, op. cit. pp. 27 - 28.

 <sup>(</sup>۲) المتريزي ، إغاثة ، ص ۷۱ ، عيد الرحمن فهمى ، من قضة الأيوبيين الى تحاس
 الماليك ، ص ٦٣ .

فسادها وغشها وخلطها بمعادن رديئة كالحديد والرصاص والقصدير (١) ، كما دخلت الفضة في عملية التكفيت (٢) ، ففقدت الأسواق نتيجة ذلك كميات وأعداداً كبيرة من الدراهم الفضية التي صهرت وحولت الى تلك المصنوعات .

وبالاضافة الى النقاط السابقة فإنه لابد من رجود عوامل أخرى ـ داخلية ـ مسؤولة أيضاً عن تناقص كسيات الفضة في الدولة وستتم مناقشتها فيما يلى .

\*\*\*\*

## مصادر النحاس

ما قيل عن المصادر الخارجية للفضة يمكن قوله عن المصادر الخارجية للنحاس ، وذلك ، فمعظم المناطق التي كانت تنتج الفضة ، كانت أيضاً تنتج النحاس ، وذلك عبر الطريق الرئيسي لامدادات النحاس الى الدولة المملوكية رهو أوروبا ، التي قامت بدور الوسيط بين مناجم النحاس في كل من آسيا وأوروبا وأفريقيا ، وبين الدولة المملوكية التي اعتمدت على ما يصلها من كميات النحاس مع التجار الفرنج ، القادمين من أوروبا أو المراكز البجارية الأخرى .

<sup>(</sup>۱) القلقشندی ، صبح ، جا ۳ ، ص ٤٦٠ ، المقریزی ، إغاثة ، ص ۷۱ ، السلوك ، جا ٤ . ص ۲۹ ، رأفت النبراوی ، مسكوكات الماليك الجراكسة ، ص ۲۹۸ .

<sup>(</sup>٢) يقول المتريزى ، (الخطط ، جـ ٢ ، ص ١٠٥) عن سوق الكفتيين بدينة القاهرة : وهذا السوق بسلك اليه من البندقانيين .. ويشتمل على عدة حوانيت لعمل الكفت ، وهو ما تطعم به أوانى النحاس من الذهب والفضة ، وكان لهذا الصنف من الأعمال بديار مصر رواج عظيم ، وللناس فى النحاس المكفت رغية عظيمة أدركنا من ذلك شئ لا يبلغ وصف واصف لكثرته ، فلا تكاد تخلو بالقاهرة ومصر من عدة قطع نحاس مكفت» .

فضلاً أنظر هامش رقم ، ص .

كانت احتياجات الدولة المملوكية البحرية من النحاس قليلة بسبب قلة الاهتمام بالعملة النحاسية ، وعدم استخدامه في هذا المجال بصورة موسعة ، فكانت دور ضرب العملة في الدولة تحتاج لكميات قليلة من النحاس لإصدار أعداد قليلة من الفلوس النحاسية ، فيتحقق الهدف من إصدارها ، أما في العهد المملوكي الجركسي ، فقد حدث العكس حيث زادت احتياجات الدولة بسبب تزايد الاهتمام بالنقود النحاسية ، والتوسع في استخدامها في الوقت الذي انخفضت فيه كميات المعادن الأخرى (الذهب والفضة) ، وقلت اصدارات الدولة منها ، وأصبح النحاس بناء على ذلك في العهد المملوكي الجركسي من أهم السلع ، وأكثرها ضرورة حتى أطلق على الفترة التي حكم فيها المماليك الجراكسة (عصر النحاس) ، ويكفي أن نعلم أن الدولة في بعض الفترات قد قامت بتصدير الفضة ، وهي التي تعاني من نقص في امداداتها لتستورد النحاس بالكميات التي تنظلها وتحتاج اليها .

لقد ذكرت بعض المصادر التاريخية والجفرافية العديد من مناطق إنتاج النحاس في تلك الفترة ، فيذكر ابن فضل الله العمرى (١) أنه في علكة مالى ومضافاتها يرجد معدن النحاس ، وأنه ليس بموجود في بلاد السودان الا عندهم ، ويقول القلقشندي نقلاً عنه في إنتاج علكة مالى من النحاس :

«قال السلطان منسى موسى أي أن عنده في مدينة اسمها تكوا (تكدا) (٢)

<sup>(</sup>١) مسالك الأبصار ، جـ ٢٧ . ق ٤ . ورقة ١١٨ ب ، نسخة بودليان .

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى ، جـ ٥ ، ص ٢٩١ .

 <sup>(</sup>٣) مدينة تكدا تقع شرق النيجر بين مدينتى غازآير فى أقصى شرقى دولة مالى ، كانت
 من المراكز التجارية فى بلاد السودان الفربى .

<sup>(</sup>الشيخ الأمين عوض الله ، تجارة القوافل بين المغرب والسودان الغربي ، ص ٧٩ ، . ٨ ، دريد النوري ، تاريخ الاسلام في افريقيا ،، ص ٧٤٠) .

معدن نحاس أحمر يجلب منه قضبان الى مدينة بنبى (نيانى ، ينى) قاعدة مالى فيبعث منه الى بلاد السودان الكفار ، فيباع وزن مثقال بثلثى وزنه من الذهب ، يباع كل مائة مثقال من هذا النحاس بستة وستين مثقالاً وثلثى مثقال من الذهب» .

ويزيد ابن بطوطة (١) الأمر توضيحاً ، وهو ممن زار تلك المنطقة فيقول :

«وهو بخارجها يحفرون عليه الأرض ، ويأتون الى البلد فيسبكون فى دورهم ، يفعل ذلك عبيدهم وخدمهم ، فاذا سبكوه نحاساً أحمر صنعوا منه قضباناً بطول شبر ونصف ، بعضها رقاق وبعضها غلاظ ، فتباع الغلاظ منها بحساب أربعمائة قضيب بمثقال ذهب ، والرقاق بحساب ستمائة وسبعمائة بمثقال ذهب ، وهى صرفهم يشترون برقاقها الذهب واللحم والحطب ، وبغلاظها العبيد والخدم والحيوب ، وبحمل منها الى مدينة كوبر من بلاد الكفار ، والى زغازى ، والى يلاد برنو وغيرها » .

وكان إنتاج تلك المنطقة يصدر الى عدد من الأقاليم ، ومعظمه الى الدولة المسلوكية في مصر التي كانت على علاقات تجارية نشطة معها (٢) .

ومما ذكره ابن بطوطه <sup>(۲)</sup> من مناطق انتاج النحاس مدينة ارزنجان <sup>(1)</sup> ،

<sup>(</sup>١) الرحلة ، جـ ٢ ، ص ٧٩٨ - ٧٩٩ .

 <sup>(</sup>۲) طرخان ، امبراطورية غانة الاسلامية ، ص ۱۷ ، دريد نورى ، المرجع السابق ، ص
 ۲٤ ، سر الختم عثمان على ، العلاقات بين مصر والسودان ، ص ۹۳ – ۹٤ ، الشيخ الأمين عوض الله ، المرجع السابق ، ص ۸۰ .

<sup>(</sup>٣) الرحلة ، ج. ١ ، ص ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٤) آرزنجان ، مدينة كبيرة عامرة أكثر سكانها من الأرمن كثيرة الخيرات من بلاد أرمينية ...

ويرجح انها المقصودة عند المقريزى (١) عندما ذكر أنه بيلاة معدن بأرمينية قرب نهر دجلة ترجد مناجم النحاس ، وأن تلك المنطقة كانت تصدر إنتاجها من النحاس الى الخارج ، كذلك ذكر ابن تغرى بردى (٢) أن من أرمينية كورة من النحاس التي انفردت به على سائر المالك .

ویذکر النوبری  $(^{(1)})$  أن جزیرة قهرص كانت تنتج معدن النحاس ، كما ذكر ابن سعید المغیری  $(^{(1)})$  أن جزیرة أرلنده  $(^{(1)})$  كان بها معدن النحاس ، ویذكر ابن الوردی  $(^{(1)})$  أن مدینة المریة  $(^{(1)})$  من مدن الأندلس كان بها معدن البغار \_ مدینة ابن قضل الله العمری  $(^{(1)})$  أن من مدن بلاد سحرت \_ شرق بلاد البلغار \_ مدینة

<sup>=</sup> الصغرى ، قريبة من مدينة أرض روم شمال بلاد الشام .

<sup>(</sup>القزويني ، آثار البلاد ، ص ٤٩٣ ، ياقوت ، معجم ، جد ١ ، ص ١٥٠ ، ابن بطوطة ، الرحلة ، جد ١ ، ص ٣٢٦) .

<sup>(</sup>١) السلوك ، جـ ١ ، ص - ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) حوادث الدهور ، چه ۲ ، ص ۲۸٤ .

<sup>(</sup>٣) نهاية الارب ، جن ١ ، ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٤) الجغرافيا ، ص ٢٠٠ .

 <sup>(</sup>٥) جزيرة ايرلنده شمالى جزيرة المجلترا ، وهي في الشمال الغربي من الاقليم السادس مساحتها ألف ميل (ابن سعيد ، الجغرافيا ، ص ٢٠٠ ، القزويني ، آثار البلاد ، ص
 (۵۷۷) .

<sup>(</sup>٦) خريدة المجالب ، ص ٢٦ - ٢٧ .

<sup>(</sup>٧) مدينة المرية ، مدينة كبيرة من كورة البيرة من أعمال الأندلس أمر بينائها الخليفة الأموى الناصر لدين الله عبد الرحمن بن محمد سنة ٣٤٤ هـ ، وبنى عليها سور حصين ، كانت مينا ، تجارياً هاماً قبالة سواحل المغرب ، اشتهرت بصناعة النسيج والأقمشة ، وبعدد من الصناعات الأخرى المتصلة بالتجارة ، لذا كان أهلها على جانب من الثوا ، والغنى .

<sup>(</sup>ياقوت ، المعجم ، مج ٥ ، ص ١١٩ - ١٢٠ ، الحميري ، الروض المطار ، ص ٥٣٨) .

<sup>(</sup>٨) مسالك الأيصار ، جـ ٢ ق ١ ، ورقة ١٧٦ ب ، نسخة دار الكتب المصرية .

يحان (١) حيث بشرقيها جبل يكثر فيه معدن النحاس ، ويذكر أيضاً (٢) من مناطق إنتاج النحاس في تلك الفترة مدينة طليطلة (٢) في الأندلس ، كما يشير الحسن الوزان (١) الى منطقة جزولة (٥) في علكة مراكش (المغرب الأقصى) ، وأنها كانت تنتج كميات غزيرة من النحاس .

لقد سبق القول إن أوربا \_ الجمهوريات الايطالية كانت أهم مصادر النحاس

<sup>(</sup>۱) بلاد سحرت ومدينة ويحان يظهر أنهما حرفا عن رسمهما الصحيح اذ لم أعثر على تعريف لهما في المصادر الجغرافية المتداولة ، ولكن يذكر ابن فضل الله أن يحان من جهة المشرق ، وهي صغيرة متحضرة يملكها رجل من الأتراك ، وهي على نهر يسمى سوقان ، وبشرقيها جبل أرحيتا الذي يحتوى على معادن النحاس الذي يستخرجه أكثر من ألف رجل ، ويستخرج منه الكثير ، ويتم تصديره الى أقاليم المنطقة وما جاورها .

<sup>(</sup>٢) نفسه ، جد ١ ، ق ١ ، ١٥٠ أ ، نسخة دار الكتب المصرية .

<sup>(</sup>٣) طلبطلة : مدينة كبيرة من أجل مدن الأندلس يطلق عليها مدينة الملوك لجمالها وطيب هوائها وكثرة خيراتها ، تقع على نهر طلبطلة وهو نهر كبير شمال شرق الأندلس ، وهي قاعدة للبلاد نظراً لمناعتها وتضاريسها الجبلية و تتصل بوادي الحجارة شرقي قرطبة . فتحها المسلمون سنة ثلاث وتسعين وتخلوا عنها سنة ٤٧٧ هـ عندما استولى عليها الصليبيون من أحد املوك الطوائف هو القادر بالله يحي بن ذي النون .

<sup>(</sup>القزويني ، آثار البلاد ، ص ٥٤٥ ، ابن سعيد ، الجغرافيا ، ص ١٧٩ ، ياقوت ، معجم ، مج ٤ ، ص ٢٩٩ ، ياقوت ، معجم ،

<sup>(</sup>٤) كتاب وصف أفريقيا ، ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٥) منطقة جزولة ، اقلهم مأهول يحاذى اقليم مراكش من الشرق ، ويقصل بينهما جبال الأطلس فى الشمال الافريقى ، ومنطقة مناجم النحاس تقع فى كررة (أغاديرن تيسنت) كان يقام فيها سرق المولد ... مولد النبى محمد .. صلى الله عليه وسلم ... لمدة شهرين كل عام لتأمين احتياجات السكان من السلع والمتاجر الطرووية ، يمتاز أهله بالخشونة ، وغالبيتهم يتهنون حرفة الرعى .

<sup>(</sup>الحسن الوزان (ليو الأفريقي) ، وصف أفريقيا ، ص ١٥٦ - ١٥٧) .

للدولة المملوكية لقيامها بدور الوسيط التجارى بين مناطق الانتاج ومناطق الإستهلاك (١) ، وقد حصلت الدولة المملوكية على احتياجاتها استثناء بعض الاستهلاك (١) ، وقد حصلت الدولة من نقص الامدادات ، حيث لم تكن تلك الفترات التي عانت خلالها الدولة من نقص الامدادات ، حيث لم تكن تلك المصادر ترفر باستمرار الكميات التي تحتاجها دور الضرب \_ خصوصاً في عهد دولة المماليك الجراكسة التي زادت خلالها تلك الاحتياجات \_ عا أدى الي تعرض الدولة وأوضاعها الاقتصادية الى أزمات نقدية عنيفة ، كتلك التي حدثت في الفترة الثانية من حكم السلطات الظاهر برقوق (٢٩٢٧ – ٨٠١ هـ / ١٣٨٨ – ١٣٩٨ من على الاستادار (١) الى بلاد الفرنجة لجلب النحاس الأحمر (١) ، وكذلك حدث من على الاستادار (١) الى بلاد الفرنجة لجلب النحاس الأحمر (١) ، وكذلك حدث من حكم المدلة وأجهت خزائن الدولة نقصاً كبيراً في النحاس سنة ١٨٤ هـ / ١٤١١ م حيث واجهت خزائن الدولة نقصاً كبيراً في النحاس سنة ١٨٥ هـ / ١٤١١ م حيث واجهت خزائن الدولة نقصاً كبيراً في النحاس سنة ١٨٥ هـ / ١٤١١ م حيث واجهت خزائن الدولة نقصاً كبيراً في النحاس سنة ١٨٥ هـ / ١٤١١ م حيث واجهت خزائن الدولة نقصاً كبيراً في النحاس سنة ١٨٥٠ هـ / ١٤١١ م حيث واجهت خزائن الدولة نقصاً كبيراً في النحاس سنة ١٨٥٠ هـ / ١٩٤١ م حيث واجهت خزائن الدولة نقصاً كبيراً في النحاس سنة ١٨٥٠ هـ / ١٤١٠ م حيث واجهت خزائن الدولة نقصاً كبيراً في النحاس سنة ١٨٥٠ م

<sup>(</sup>۱) أشترر ، التاريخ الاقتصادى ، ص ٣٣٢ ، ص ٤١٨ ، محمد الصغير عبد اللطيف ، العلاقات التجارية بين مصر وأوريا الجنوبية ، ص ٤٩ ، قاسم عبده قاسم ، دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي ، ص ٦٩ ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٧٩ م .

<sup>(</sup>۲) الأمير جمال الدين محمود بن على بن أصغر الطازى كان في حلب ثم قدم الى مصر ، وعمل شاداً (محصلاً مالياً) عند أحد أمراء الدولة ، ثم انتقل وعمل في الدولة . في عهد الطاهر برقوق ، فيلغ منزلة ومكانة رقيعتين ، يذكر عنه عسقه وظلمه وتشدده في تحصيل الأموال . صودر كثيراً وعوقب وعذب حتى قيل أنه توفى في السجن تحت العقوبة يوم الأحد تاسع رجب سنة ٧٩٩ ه / ٣٩٦٧ م ، ودفن بدرسته التي أنشأها في القاهرة خارج ياب زولة ، وأوقف عليها أموالاً طائلة .

<sup>(</sup>این حجر ، الدرر الکامنة ، ج ، ه ، ص ۹۷ ، الصیرفی ، نزهة ، ج ، ، ص ٤٥٤ ، این تغری بردی ، الدلیل الشافی علی المنهل الصافی ، ج ، ، ص ۳۲۷ ، تحقیق فهیم شلتوت ، نشر مرکز البحث العلمی والتراث الاسلامی بجامعة أم القری ، مکة المکرمة ، ۱۳۹۹ هـ ، ۱۳۹۹م) .

<sup>(</sup>٣) المتريزي ، إغاثة ، ص ٧١ - ٧٧ .

والفلوس النحاسية بما ترتب عليه قيام الدولة بالاستيلاء على الفلوس الموجودة في حوزة التجار وأصحاب الأصوال في القاهرة وإعطاء أصحابها الدنائير الذهبية (١),، وأيضاً حدث سنة ٨٢٠ هـ / ١٤١٧ م أن نقصت كميات النحاس بدور الضرب في الدولة ، مما دعا السلطان المؤيد شيخ المحمودي الى إخراج مبلغ مائة ألف دينار من خزائن الدولة لشراء النحاس ، وضربه قلوساً نحاسية بدود الضرب (٢).

والأمثلة عديدة لتلك الأزمات التي تعرضت لها دولة الماليك الجراكسة يسبب نقص النحاس (٢) ، ويمكن إرجاع ذلك النقص الذي عانت منه الدولة الي ثلاثة أسباب رئيسية هي :

الأول: قلة واردات الدولة من النحاس من المناطق المصدرة له \_ خصوصا أوروبا \_ التى شهدت انخفاضاً كبيراً فى إنتاج النحاس، وفى المصول عليه من مصادر إنتاجه منذ منتصف القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى . وحتى ما يقارب منتصف القرن التاسع الهجرى / منتصف القرن النامس عشر الميلادى .

والثانى : يعود الى ظاهرة الاكتناز ، وبروز صناعة التكفيت وتحويل الفلوس

Ashtor, op. cit. p. 30.

<sup>(</sup>١) المقريزي ، السلوك ، جد ٤ ، ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>۲) این ایاس ، بدائع ، جد ۲ ، ص ۳٤ .

<sup>(</sup>٣) لمزيد من الأمثلة على ذلك قضلاً أنظر المتريزي ، المصدر السابق جد ٤ ، ص ٤٢٧ ، ص ٤٣٦ ، الصيرقي ، نزهة ص ٤٣٦ ، الصيرقي ، نزهة جد ٣ ، ص ١٤٣ ، الصيرقي ، نزهة جد ٢ ، ص ٤٣٠ ، ص ٤٣٠ ، الصيرقي ، نزهة جد ٢ ، ص ٤٣٠ ، ص ٤٢١ .

<sup>(</sup>٤) رأفت النبراوي ، مسكوكات المعاليك الجراكسة ، ص ٣٣٦ ؛

النحاسية بعد صهرها الى أوان ومشغولات نحاسية مختلفة ، وبيعها لارتفاع أثمانها ، وكثرة الطلب عليها خصوصاً بعد أن كثر الفساد والغش فى الفلوس النحاسية ، وخلطها عواد أخرى كالرصاص والحديد ونحو ذلك .

أما الثالث: فهو بروز ظاهرة تهريب التعاس خارج الدولة ، فبعد إرتفاع أسعار النحاس حرص التجار وأصحاب الأموال على الربع المادى ، فقاموا بالمتاجرة بالنحاس غير المسكوك ـ الحام ـ وتصديره خارج الدولة لما فى ذلك من مردود اقتصادى جيد ، وأرباح مالية عالية ، وقد نشطت هذه التجارة فى كل من الحجاز واليمن وبلاد المغرب والهند بسبب ارتفاع سعر النحاس فى تلك الأقاليم (١١) .

وقد شجع على بروز تلك الظاهرة السياسة النقدية التى انتهجتها الدولة فيما يتصل بالقيمة النقدية للفلوس النحاسية ، فمع نقص أوزانها الى الثلث تقريباً فإن قيمتها النقدية قد ارتفعت خصوصاً عند قيام الدولة بضرب فلوس نحاسية جديدة في الوقت الذي ينادى على التى قبلها (الفلوس العتق) بسعر منخفض ، فتشترى لدار الضرب ، وتضرب فلوساً نحاسية جديدة يتم إنزالها الى الأسواق بالسعر المرتفع ، وفي هذا خسارة أكيدة للمتعاملين ، وأصحاب الأموال الذين وجدوا أن تحويل تلك الفلوس الى سبائك ، أو أوان أو غيرها من المشغولات النحاسية ، ثم تصديرها الى أسواق قتاز بارتفاع أسعار النحاس بها فيد محافظة على أموالهم ، إضافة الى ما يحصلون عليه من أرباح مضمونة من جراء تلك

<sup>(</sup>١) المقريزي ، السلوك ، جدة ، ص ٦٤١ - ٦٤٢ ، عيد الرحمن قهمي ، من قضة الأيوبيين الى نحاس الماليك ، ص ٦٥٠ .

العملية .

كان وصول تلك المعادن الى الدولة يتم عن طريق التبادل التجارى ، والحديث عن التبادل التجارى هو حديث عن العلاقات التجارية بين دولتى الماليك والقوى التجارية الأخرى ، وهذا الموضوع سبق وأن نوقش في عدد كبير من الدراسات والأبحاث (١) ، وما يجب الإشارة اليه أن المعادن بأنواعها كانت من أهم السلع التى وصلت الى المراكز التجارية على يد مختلف طوائف التجار ، ويصفة خاصة تجار الفرنج ـ أى التجار الايطاليون ـ وهؤلاء بدورهم كانوا يقومون ببيعها إما على الدولة عن طريق المتجر السلطاني (١) أو الديوان

<sup>(</sup>١) عن ذلك فضلاً أنظر :

ـ عادل زيتون ، العلاقات بن الشرق والغرب في العصور الوسطى .

<sup>-</sup> نعيم زكى فهمى ، طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب .

\_ شوقى عشمان حبيب ، الملاقات التجارية بين مصر والدول الافريقية في عصر سلاطين المالك .

\_ توفيق اسكندر ، نظام المقايضة في تجارة مصر الخارجية في المصر الوسط .

\_ سعيد عاشور ، أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة في العصور الوسطى .

\_ صبحى لبيب ، التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى .

\_ محمد محمد أمين ، علاقات دولتي مالي وسنغاي بصر في عصر السلطاين الماليك .

<sup>-</sup> HEYD, W. Histoire du Commerce du levant au moyen Age. Vols, 2. leipzig. 1923.

<sup>-</sup> ATIYA, A, S, Egypt and Aragon Embassies & Diplomatic Correspondence between 1300, A. D. Leipzig. 1938.

هذا بالإضافة الى عدد من المراجع العربية والافرنجية الرسائل الجامعية والمقالات.

<sup>(</sup>٢) من جهات الدولة التى تتبع السلطان مباشرة ، ويقوم عليه أحد كهار رجال الدولة عن يعينهم السلطان ، ومهمته شراء أنواع معينة من البضائع والسلع تتصف بضرورتها وأهميتها كالفلال والترابل والأقمشة والمعادن ، ثم طرحها للبيع فى ظروف معينة وفق أسعار محددة تفرض على التجار الذى يلزمون بشرائها ، وقد كان الهدف منه الحصول على موارد مالية =

الخاص (١) \_ الذى يتبعه موظفون مهمتهم المتاجزة بالأموال السلطانية ، أو على التجار وأصحاب الأموال ، ثم يتم بعد ذلك ترجيبه تلك المعادن الى دور الضرب ، لسكها وإصدارها نقوداً ذهبية أو فضية أو نحاسية ، بعد دفع الرسوم المقررة عليها ، ثم تأخذ طريقها الى الأسواق في عمليات التبادل المختلفة .

هذا رقد عملت الدولة من أجل تنظيم عملية المتاجرة بهذه المعادن بحيث تتحقق استفادة خزينة الدولة ففرضت رسوماً مالية على التجار الأجائب الموردين لهذه المعادن ، قثلت بتقديم كمية محددة من المعادن الى دار سك النقود (٢) ، وهذه الكنية ضريبة السماح للمتاجرة بهذا النوع من السلع في مراكز الدولة التجارية ، كما يقوم أولئك التجار في بعض الأحيان ، بدفع ضريبة مقدارها اثنان في المائة من مجموع ما يحمله التاجر من عملات نقدية من الذهب أو

<sup>=</sup> للسلطان ، يتم الصرف منها على نفقاته ومصروفاته المختلفة .

<sup>(</sup>ابن عاتی ، قرانین الدواوین ، ص ۲۲۷ ، ابن شاهین ، زیدة کشف المالك ، ص ۹۷ ، محمد مصطفی زیادة . هامش رقم (۱) ص ٤٨٦ ، کتاب السلوك ج ۲) .

<sup>(</sup>١) الديوان الخاص الجهة التى تقع عليها مسئولية الإشراف على أموال السلطان ، والتحدث فيها وفى جهاتها المالية المخصصة للايرادات المقررة للسلطان ، التى تحمل الى خزانه الخاص ، وقد أحدثه السلطان الناصر محمد بن قلاوون ، ويقوم بالإشراف عليه ناظر الخاص السلطاني ..

<sup>(</sup>القلقشندی ، صبح ، جا۳ ، ص ٤٥٢ ، ابن شاهين ، زيدة كشف المبالك ، ص ١٠٧ ، ١٠٩ ، البقلي ، التعريف ، ص ١٠٩) .

<sup>(</sup>۱) البند الخامس والثلاثون من الاتفاقية المعتودة بين السلطان المعز أيبك ودوق جمهورية البندقية رينو زينو وعدت بين الطرفين سنة البندقية رينو زينو عدت بين الطرفين سنة ١٢٥٨ م . والتي عقدت بين الطرفين سنة ١٢٥٨ م .

وقد قامت بنشر هذه الاتفاقية عفاف صهرة في كتابها العلاقات بين الشرق والغرب ص ٢٧٧ . ٢٨٣ ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٨٣ م .

الفضة (١) ، كما يلزم التاجر الأجنبى فى بعض الفترات بضرب كميات من الذهب والفضة التى يحملها الى دور الضرب التابعة للدولة ، فيتعامل بتلك النقود المضروبة فى معاملاته التجاربة فى أثناء وجوده فى أسواق الدولة (٢) ، وقد نظمت المعاهدات المعقودة بين سلاطين الدولة المملوكية وعدد من القوى التجارية المعاصرة تلك الضرائب أو الرسوم المقررة (٢) ، ويلحظ على تلك الضرائب أن مقاديرها اختلفت من وقت لآخر ، اذ لم يكن هناك قواعد ثابتة تحكمها ، بل ترك تقديرها لسياسة السلاطين ، ومدى العلاقات التى تربطهم بالقرى ذات الصلات التجارية معهم فسياسة السلاطين فى فرض هذه الضرائب أو تحديد مقاديرها تأثرت بقوة هذه العلاقة أو ضعفها ، ففى حالة قوة هذه العلاقة يحصل التجار على إعفاءات وإمتيازات تجارية ، أما فى حالة ضعف

<sup>(</sup>۱) البند السادس من الاتفاقية المعقودة بين السلطان الناصر بن محمد بن قلاوون ودوق جمهورية البندقية بطرس جرادنجو Pietro Gradenig (۱۳۸۸ – ۱۳۸۱ م) وألتى عقلت في التاسع عشر من شهر ذي القعدة سنة ۷۰۱ هـ / ۱۳۰۲ م . وقد نشرتها عفاف صبرة في كتابها الملاقات بين الشرق والنرب ، ص ۷۸۵ ، ۲۹۱ .

والبند الأول والرابع والخامس من المعاهدة التجارية والمعقودة بين السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاوون ودوق جمهورية البندقية جيوفائي جرادنجو Giovanni Gradinigo محمد بن قلاوون ودوق جمهورية البندقية جيوفائي جرادنجو ١٣٥٥ م . وقد نشرتها أيضاً عقاف صبرة في كتابها الملاقات بين الشرق والغرب ، ص ٢٩٧ ، ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٢) صبحي لهيب ، سياسة مصر ، ص ١٤١ ،

**BACHARACH, J.** "The Dinar versus The Ducat". p. 79. I.J.M.E.S. 4. 1973. pp. 77 - 96.

<sup>(</sup>۳) عادل زیترن ، العلاقات الاقتصادیة ، ص ۲۳۵ ، نعیم زکی فهمی ، طرق التجارة الدولیة ، ص ۴۱۸ ، آشتور ، التاریخ الاقتصادی ، ص ۴۹۸ ، آشتور ، التاریخ الاقتصادی ، ص ۲۹۸ ک

Heyd, op. cit., vol. II. p. 429.

تلك العلاقات وتوترها ، فإن الدولة تحرص من جانبها على تحصيل الضرائب المقررة بالكامل دون أي إمتيازات أو تسهيلات (١١) .

وقد تبوأت البندقية مركز الصدارة في إمداد الدولة بالكثير من احتياجاتها المعدنية ، فكانت الوسيط بين الدولة المملوكية ومناطق إنتاج المعادن في أوروبا وآسيا (٢) ، كما أن ازدياد حجم النشاط التجاري بين الطرفين قد أدى الى تدفق النقود والعملات البندقية (الدوكات) الى الدولة ، ومن ثم الى دور السك بها (٢) ، وللدلالة على ضخامة الأرقام التي كانت تصل الى الدولة نتيجة لذلك يكن الإشارة إلى المبالغ التي قام التجار البنادقة بصرفها في أسواق الدولة ، فبين سنتي ١٨١٧ - ١٤١٧ م / ١٤٦٣ م كان مجموع تلك المبالغ حوالي ثلاثمائة ألف قطعة ذهبية حوركات) ، وفي عام ١٨٣٧ هـ / ١٤٣٣ م وصل الرقم الى أربعمائة وستين ألف قطعة ، ومع انخفاض الازدهار التجاري بين الماضيفة ثلاثمائة ألف دوكات المجموع المبالغ المبالغ

هذا وقد نظم الملاقات التجاربة بين الطرفين عدد من المعاهدات التجارية

Bacharach, op. cit., p. 79 (\*\*)

<sup>(</sup>١) عادل زيترن ، العلاقات الاقتصادية ، ص ٢٣٥ ، ٢٣٨ ؛

Heyd, op. cit., p. 450.

<sup>(</sup>٢) انطوان خليل ضومط ، الدولة المبلوكية ، ص ٢٣٠ - ٢٣١ ، قرنان يردول ، من ذهب السودان الى قضة أمريكا ، ص ٨١ ؛

Heyd, op. cit., p. 490.

<sup>(</sup>٤) أشتور ، التاريخ الاقتصادي ، ص ٤٢٠ ؛

VAN GENNEP, A. R. "Le Ducat venition en Egypte" p. 494. RN, 1897. pp. 373 - 381. and 494 - 500.

المعقودة بينهما ، حيث ركزت تلك المعاهدات على حصول سلاطين المعاليك على احتياجاتهم المعدنية من التجار البنادقة وفق ضوابط محددة ، وعند الاخلال بتلك الضوابط تقوم الدولة بالتنبيه الى ذلك ، وتدعو الى الالتزام با نصت عليه الاتفاقيات المعقودة .

وحدث أن حدر السلطان المملوكي قايتياي في خطاب بعثه في العاشر من شعبان سنة ٨٧٧ هـ / ١٤٧٢ م ألى دوق جمهورية البندتية نيكولو ترون شعبان سنة ١٤٧٨ هـ / ١٤٧٣ من قيام التجار البنادقة بتصدير كميات مغشوشة من الذهب والفضة إلى الدولة (١).

ولقد أثار تناقص كميات الذهب والفضة الواصلة الى الدولة السلطان الغورى، وأوضع قلقه من هذا الانخفاض فى الاتفاقية التى عقدها سنة ٩٩٧ هـ / ١٥١١ مع دوق جمهورية البندقية ليوناردو لوريدانو Leonardo Loredano في المناقص الذى وصل الى (١٥٠١ - ١٥٢١ م) وطلب منه توضيحاً لأسباب هذا التناقص الذى وصل الى أربعة وعشرين ألف قطعة معدنية من مختلف الأنواع بعد أن كان يزيد على ثلاثمائة ألف قطعة (٢).

<sup>(</sup>۱) نعيم زكى فهمى ، طرق التجارة الدولية ، ص ٣٧٥ ، حسين عبد الرحيم عليوة ، دراسة لبعض الصناع والفنانين بحصر فى عصر المماليك ، ص ٩٦ ، أدوارد بروى ، تاريخ الحضارات العام ، ص ٩٠٥ - ، ٥١٠ ، ترجمة يوسف أسعد ، فريد داغر ، منشسورات عويدات ، الطبعة الثانية ، بيروت ، ١٩٨٢ م

Heyd, op. cit., vol, 2. p. 493. Bacharach, op. cti., pp. 79 - 80.

<sup>(</sup>فضلاً أنظر ملحق رقم ٧)

<sup>(</sup>۲) نمیم زکی قهمی ، نفسه ، ص ۲۱۱ .

لقد استفادت الدولة في عهد الماليك الجراكسة من تلك العملات الأجنبية مصدر هام لمعدن الذهب في الدولة ، وقد قامت الدولة أثناء محاولات الإصلاح النقدى التي قام بها بعض السلاطين بتحويل تلك العملات الى دور الضرب لصهرها وإعادة سكها عملات ذهبية علوكية (١) .

ومن خلال العلاقة القرية التى قامت بين دولة الماليك وجمهورية البندقية أن دور الضرب المملوكية حصلت على معظم احتياجاتها من المعادن سواء كانت مواد خام يتم تصديرها سلعا ، أو مبالغ نقدية يتم تحريلها الى علمات علوكية من خلال العمليات التجارية التى يقوم بها التجار البنادقة فى أسواق الدولة (٢) ، وإضافة اليهم فقد كان للتجار الأوربيين ـ وبالذات من جمهورية جنوة وجمهورية بيزا ـ أهميتهم فى إمداد الدولـة ببعض من احتياجاتها المعدنية ، حيث استفادت منهم الدولة المملوكية أكثر من غيرهم من طوائف التجار الآخرين .

وقد دفع التجار البيازنة والجنوبة عشرة بالمائة على ما يحملونه من ذهب وفضة ، نظراً لعدم وجود امتيازات لهم في أسواق الدولة ، وكانوا يدفعون أربعة ونصفاً بالمائة على ما يحملونه من قطع نقدية من الذهب أو الفضة .

وقد دنع الجنرية في بعض الفترات أكثر من ستة مثاقيل من الذهب عن كل مائة مثقال من الفضة مثاقيل عن كل مائة مثقال من الفضة الخام (٣).

<sup>(</sup>١) لزيد من التفاصيل فضلا أنظر الفصل الخامس ، ص ٥١٢ .

<sup>(</sup>٢) المقريزى ، السلوك ، جد ٤ ، ص ٢٨٧ - ٢٨٨ ، توفيق اسكندر ، نظام المقايضة ، ص ٢٨٠ - ٤٤ - ٤٤.

<sup>(</sup>٣) عادل زيتون ، الملاقات الاقتصادية ، ص ٢٣٦ - ٢٣٧ .

Heyd., op. cit. p. 45.

أما عن الطرائف الأخرى من التجار، فمعلوماتنا ناقصة عن مقدار ما كانوا يدفعونه من ضرائب على ما يحملونه من خامات المعادن، أو على النقود اللهبية والفضية التي يتاجرون بها، فلم تورد المصادر التاريخية ما يقيد مقدار تلك الضريبة وظروفها، ولكن الثابت أن المماليك قد استفادوا من أولئك جزاء ولو يسيراً من احتياجاتهم المعدنية، أضافوها الى ما كان يصلهم مع التجار الأوربيين من خامات أو نقود (١١).

وهكذا وصلت المعادن من مصادرها الخارجية الى خزائن الدولة المملوكية وأسواقها ، وحققت من خلالها بعض احتياجات دور الضرب فيها لاتمام العملية الاقتصادية ، ومع أن تلك المصادر الخارجية لم تحقق للدولة جميع احتياجاتها فإنها قدمت لها جزءً كبيراً من تلك الاحتياجات ، وهذا ما وجه الدولة للبحث عن مصادر أخرى لاستكمال الكميات اللازمة لها ، فقامت باستغلال مصادر داخلية للمعادن نتحدث عنها فيما يلى :

## المصادر الداخلية للمعادن

لقد استغل المماليك مجالات عدة داخل الدولة لتكون مصادر معدنية أمكنهم عن طريقها تأمين كميات ولو يسيرة من تلك المعادن ، بل إن لتلك المصادر الداخلية أهمية خاصة في كونها ملجأ للدولة في معالجة ما تتعرض له من أزمات نقدية بسبب نقص امدادات المعادن الخارجية ، وعلى هذا فإن استفادة الدولة من تلك المصادر ـ باستثناء بعضها ـ قد تمت بطريق غير مباشر ، اذ أنها لم تصبح مصدراً الا بسبب ما تمر به الدولة من أزمات ، أو بسبب ظروف محيطة

<sup>(1)</sup> عادل زيترن ، نفسه ، ص ٢٣٧ - ٢٣٨ ، محمد الصغير عبد اللطيف ، العلاقات التجارية ، ص ٤٧ ، ص ٥٥ - ٥٦ .

جعلت الدولة تستغله مصدراً من المصادر المدنية .

لقد تنوعت تلك المصادر ، فشملت الى جانب المصدر الطبيعى للمعادن ، وهر الأرض مصادر تكونت تحت ظروف اقتصادية أو سياسية ، وأبدأ حديثى عن هذا لتنوع بالحديث عن مناطق الإنتاج المعدنى فى الدولة المملوكية ، وهى المصدر الطبيعى للإنتاج .

تعد صحرا ، سينا ء (١) من المناطق الفنية بالمعادن ، وقد استغلها الماليك في الحصول على المعادن المستخدمة في سك العملات ، وخصوصاً معدن النحاس الذي كان موجوداً في وادى النصب الغربية وفي مناجم اشتهرت بإنتاجها الكثيف ، كما يوجد في وادى السمرا على مسيرة أربع ساعات من ميناء نويع ، وأيضاً في بعض الجهات الأخرى قليلة الإنتاج (١) .

كما اشتهرت صحرا ، سينا ، بإنتاج معدن الفضة حيث وفرت مناجمها جزء الآلا بأس به من خامات الفضة التي تحتاجها دور الضرب لسك الدراهم الفضية (٢) .

كما كان من ضمن مناطق الإنتاج المعدني مناجم بلاد النوبة التي أنتجت كميات معقولة من النحاس استغلتها الدولة في إصدار الغلوس النحاسية (٤٠) .

<sup>(</sup>١) صحراء سيناء الوصلة الهربة بين اسيا واقريقيا ، أو قنطرة النيل الى بلاد الشام ، يحدها شمالاً البحر المتوسط وغرباً خليج السويس وجنوباً البحر الأحمر وشرقاً خليج العقبة ، ولها أسماء عديدة منها جزيرة طور سيناء ، أو جزيرة سيناء وتعنى معانى عدة منها الجهال الكثيرة أو القمر أو أرض الجدب وغير ذلك .

<sup>(</sup>نعوم بك شقير ، تاريخ سينا م القديم والحديث وجغرافيتها ، ص ٩ - ١٠ ، المركز العربي للبحث والنشر ، ١٩٨٦ م) .

<sup>(</sup>٢) نعرم يك شقير ، تاريخ سيئاء ، ص ٨١ .

<sup>(</sup>٣) رأفت النبراوي ، مسكوكات لماليك الجراكسة ، ص ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٤) تفسه ، ص ۳۳٤ .

أما المصادر التي تكونت تحت ظروف اقتصادية فهي الضرائب التجارية ، أو الرسوم أو المقررات المالية (١) التي فرضها المماليك على جهات عديدة في الدولة وحصلوا منها على موارد مالية نقدية (ذهبية وفضية ونحاسية) كانت مصدراً هاماً من مصادر النقد \_ المعادن \_ في الدولة (٢) ، ويكفى أن نعلم أن غالبية الإرادات المالية لبيت المال في العصر المملوكي كانت من هذا الجانب ، أذ استغل سلاطين المماليك النواحي التجارية بأنشطتها المختلفة أفضل استغلال فتحطموا على ابرادات ضخمة من عدد كبير من الضرائب المفروضة على التجارة بفرعيها الداخلي والخارجي ، وبالنظر إلى الازدهار الذي عاشته الدولة في عهد دولة الماليك البحرية ، ورواج تجارتها مع الشرق والغرب معا ، والتبادل التجاري الكبير بين اسيا وأوروبا عن طريق مصر ، وما ترتب على ذلك من مرور السفن التجارية المحملة بالبضائع بثغور الدرلة وموانئها ، وما تبعه من جباية للضرائب والرسوم على هذه المتاجر والبضائع ، أو تلك الصادرة من الدولة الى المراكز التجارية في أوربا وأفريقيا واسيا ، فقد أدى جميم ذلك الى ازدياد ثروات الدولة بشكل كبير الأمر الذي أدى الى توفر احتياطات ضخمة من العملات في خزائن الدولة أصبحت مصدراً لدور الضرب عند رغيتها إصدار عملات ذهبية أو فضية أو نحاسية .

<sup>(</sup>۱) من المعروف أن لكل من الضرائب والرسوم والمقررات المالية تعريفات خاصة بها ، ولكن لم تكن دولة المماليك تهتم بهذا التسميات بقدر اهتمامها بما يتحصل منها ، وهذه المصطلحات كان لها عدة تسميات خلال تاريخ الدولة منها الخمس ، والحقوق ، والموجب ، وراجب الديوان ، والمقرر ، والجهة ، والمفرد ، والمشاهرة وغير ذلك .

<sup>(</sup>۲) نعيم زكى فهمى ، طرق التجارة الدولية ، ص ۳۵۲ - ۳۵۳ ، آشتور ، التاريخ الاقتصادى ، ص ۳۸۱ .

وعن المصادر التي تكونت تحت ظروف سياسية فقد تنوعت على النحو التالى:

## المصنادر ات

جمع مصادرة ، وهى الاستيلاء على أموال الغير من قبل سلطات الدولة وقد اشتهر العصر المملوكي بهذه الظاهرة نظراً للتنافس الشديد بين كبار أمراء المماليك عند تعارض مصالحهم وطموحاتهم ، وأكثر ما حدثت هذه الظاهرة عند اعتلاء سلطان جديد لسلطنة الدولة ، فيكون ناقماً على عدد من الأمراء المماليك ، أو كبار رجال الدولة أو أصحاب المال فيها ، أو تكون عند حدوث المنازعات بين السلطان وكبار الأمراء ، أو عند حدوث تنافس بين كبار الأمراء ، فيحاول بعضهم النيل من البعض الآخر بالتقرب الى السلطان ، والتأثير عليه فيحاول بعضهم النيل من البعض الآخر بالتقرب الى السلطان ، والتأثير عليه فيأمر بصادرة أحدهم إو معاقبته ، كما تكون تلك المصادرات عند تقصير أو فساد أحد الأمراء ، أو أحد كبار موظفى الدولة ، فيأمر السلطان بمصادرة أمواله وأملاكه ، أو بأمر معاقبته بتغرعه مبالغ مالية يلتزم خطياً بأدائها لخزينة الدولة .

لقد كثرت تلك المصادرات في العصر المعلوكي بشكل ملفت للنظر اذ لم يخل عهد من عهود سلاطينها دون حدوث مصادرة لأمير أو لموظف كبير أو لأحد النجار.

ومهما كانت الظروف والمسببات لتلك المصادرات ، فالثابت أنها كانت مصدرا نقدياً للعملات نقدياً على المعلات أوجدت موردا نقدياً للعملات استغلته الدولة في تنمية احتياطيها من تلك النقود ، كما استخدمته في دفع ما عليها من التزامات مالية مختلفة ، والواقع أنه من الصعوبة بمكان حصر هذه

المصادرات التي حدثت في العصر الملوكي ، وسأكتفي بيعض الأمثلة عليها .

فقد حدث في عهد السلطان الأشرف خليل بن المنصور قلاوون سنة ٦٨٩ هـ / ١٢٩٠ م أن صودر الأمير حسام طرنطاى الكبير (الأمير الكبير) (١) ، وقد بلغ مجموع الأموال التي صودرت منه ما يقارب من ألف ألف دينار (٢) ، مع ضخامة هذا الرقم ، فإنه يوضع جانباً من ضخامة الأموال التي كانت تجنبها الدولة من هذه المصادرات ، وتذكر بعض المصادر (٣) أن المبالغ النقدية فقط كانت ستمائة ألف دينار من الذهب العين ، ومن الدراهم سبعة عشر ألف رطل ومائة رطل عدا الأملاك الأخرى .

<sup>(</sup>۱) الأمير طرنطاى بن عبد الله المنصورى حسام الدين أبر سعيد الأمير الكبير ، من مماليك المنصور قلاوون ، وأكبر أمرائه وأعظمهم شأنا وقوة ، وكان نائب السلطنة في عهد المنصور قلاوون الذي أوكل البه العديد من المهام في الدولة ، كان على عدا ، شديد مع الأشرف خليل ابن قلاوون بسبب ميل طرنطاى الى الصالح على بن قلاوون وترشيحه لولاية العهد في عهد والده ، واستمرت تلك العداوة حتى بعد تولية الأشرف خليل سلطنة الدولة ، فقبض عليه وقتله بعد تعذيبه يوم الخبيس الثامن عشر من ذى التعدة سنة ١٨٩ هـ / ١٢٨٩ م .

<sup>(</sup>ابن حبيب : الحسن بن عمر ، درة الأسلاك في دولة الأتراك ، جد ١ ، ورقة ١٠٢ ، مخطوط بجامعة القاهرة رقم ٢٠٩٦ ، المقريزي ، السلوك ، جد ١ ، ص ٧٥٧ – ٧٥٨ ، ابن تغرى بردى ، الدليل الشافي ، جد ١ ، ص ٣٦١) .

<sup>(</sup>۲) الكتبى: ابن شاكر محمد بن أحمد ، عيون التواريخ ، جـ ۲۲ ، ورقة ۱۱۱ ، مخطوط بدار الكتب المصرية ، وقم ۱۲۹ تاريخ ، العينى : بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد ، عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ، جـ ۲۳ ، ص ۱۲ ، مخطوط بدار الكتب المصرية ، وقم ۱۵۸٤ تاريخ ، ابن الغرات ، تاريخ المعول والملوك ، مج ۸ ، ص ۱۰۱ .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الظاهر ، تشریف الأیام والعصور فی سیرة الملك المنصور ، ص ۲۸۹ ، تحقیق مراد كامل ، الشركة العربیة للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، ۱۹۹۱ ، ابن كشبیر ، البدایة والنهایة ، جد ۱۳ ، ص ۳۱۸ ، محمد بن قاسم التوبری الاسكتسدرانی ، الالم بالأعلام ، جد ٤ ، ص ۹۹ .

كما حدث فى عهد السلطان الناص محمد بن قلاوون ـ الذى اشتهر عهده بكثرة المصادرات ـ ، وذلك سنة ٧٤٠ هـ / ١٣٣٩ م مصادرة الأمير سيف الدين تنكز (١) ، وقد بلغت جملة المبالغ النقدية التى صودرت منه أكثر من شما قائة ألف دينار غير الأملاك والجواهر (١) .

ولا أدل على أهمية هذه المصادرات في كونها مصدراً من مصادر الذهب في الدولة ما حدث سنة ٧٤٧ هـ / ١٣٤١ م أن عندما صودر الأمير الدين قوصون (٣) ، فقد أخذت منه مبالغ ضخمة ، وسمح للعامة بنهب عتلكاته التي

<sup>(</sup>۱) الأمير تذكر بن عبد الله الحسامي الناصري سيف الدين أبو سعيد ، كان من مماليك الأشرف خليل ، ثم انتقل الى حسام الدين لاجين ، ثم الى الناصر محمد بن قلاوون ، تدرج في الرتب والمناصب حتى وصل الى نيابة الشام ، واستمر في نيابتها ثمانية وعشرين عاماً ، كان له جهاد وحروب وإصلاحات عديدة . قيض عليه الناصر محمد بن قلاوون سنة ٧٤١ هـ كان له جهاد وحروب وإصلاحات عديدة . قيض عليه الناصر محمد بن قلاوي سنة ١٩٤١ هـ مناسبة عليه الناصر محمد بن قلاوي سنة ١٩٤١ هـ صودرت أمواله وأملاكه ، وقد خلف ثروة مالية ضخمة .

<sup>(</sup>این حجر ، الدرر الکامنة ، جـ ۲ ، ص ۵۵ ، ۱۳ ، این تفری بردی ، الدلیل الشانی ، جـ ۱ ، ص ۲۲۸) . . . .

<sup>(</sup>۲) شمس الدین الشجاعی ، تاریخ الملك الناصر محمد بن قلاوون الصاغی وأولاده ، ص ۸۸ ، تحقیق بربارهٔ شیفر ، دار النشر فرانز شتاینر ، فیسیادن ، ۱۳۹۸ ه / ۱۹۷۷ م ، المقربزی ، السلوك ، ج ۲ ، ص ۲۰۰۱ ، این تغری بردی ، مورد اللطافة فیمن ولی لسلطنة والحلافة ، ص ۲۰۱۲ ، نشر ، ج ، د . كارلیل ۲۷۹۲ م .

<sup>(</sup>٣) الأمير قوصون بن عبد الله الناصري الساقي سيف الدين قدم من يلاد الترك ، فاشتراه الملك الناصر محمد بشانية آلاف درهم ، فجعله ساقياً ثم رقاه وجعله أمير عشرة ، ثم أمير مائة ومقدم ألف حتى عظم عنده وأصبح من خواصه ومديري دولته ، ويلغ من المنزلة والمكانة أن زوجه اينته ، حتى اذا مات الناصر محمد بن قلاوون وقع له حوادث ومحن انتهت القيض عليه ، فحيس بسجن الاسكندرية حتى قتل خنقا أواخر شهر شوال سنة ٧٤٧ ه . كان كرياً خيراً شجاعاً ، له عدة منشآت ومساجد .

<sup>(</sup>الشجاعی ، تاریخ الملك الناصر ، ص ۲۷۱ - ۲۲۲ ، این حجر ، الدرر الكامنة ، ص ۳٤۲ ، این حجر ، النجوم الزاهرة ، جد ۳٤۲ ، ص ۵۵۱ ، النجوم الزاهرة ، جد ۲ ، ص ۵۵۱ ، النجوم الزاهرة ، جد ۱ ، ص ۵۵۱ ، ۵۸۱ ) .

كان من بينها كميات كبيرة من الذهب ، ولكثرة ما وقع بأيدى الناس منه انخفض سعره في أسواق الدولة ، فوصلت قيمة الدينار الواحد أحد عشر درهما بعد أن كان عشرين درهما (١١) .

كما حدث سنة ٧٩٩ هـ / ١٣٩٦ م أن صودرت أموال الأمير جمال الدين محمود بن على الاستادار <sup>(٢)</sup> ، فكانت جملتها \_ كما تذكر المصادر \_ من اللهب العين ألف ألف وخمسمائة ألف وخمسمائة ألف درهم <sup>(٣)</sup> .

هذه أمثلة على تلك المصادرات وضخامة الأموال المصادرة (1) ، ومع ما يبدو فيها من مبالغة ، فإنها تدل على ما تحصلت عليه الدولة عن طريقها من علمات نقدية من الضروري استغلالها في التخفيف من وقع الأزمات التي تعرضت لها ، وسد العجز في نفقاتها بسبب نقص احتياطيها من تلك العملات ، أو بسبب نقص امداداتها من المعادن .

ومن المصادر التي تكونت تحب ظروف سياسية ، وما كانت تستولى عليه الدولة من غنائم بعد المعارك والحروب التي تقع مع القوى الأخرى ، ويدخل فيها

<sup>(</sup>۱) المقریزی ، الخطط ، جـ ۲ ، ص ۷۷ ~ ۷۳ ، این حجر ، الدور الکامنة ، جـ ۳ ، ص 788 - 788 - 788 - 788 - 788 ، این دقعاق ، صارم الدین ایراهیم بن محمد بن ایدمر ، الجوهر الثمین فی سیر الملوك والسلاطین ، جـ ۲ ، ص <math>7۷۸ ، تحقیق محمد کمال الدین عز الدین ، الطبعة الأولی 18.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.0 - 19.

<sup>(</sup>٢) فضلاً أنظر ترجمته ، ص ١١٨ ، هامش رقم (٢) .

<sup>(</sup>٣) ابن حجر ، انهاء ، جد ١ ، ص ٥٢٢ ، الصيرفي ، نزهة ، جد ١ ، ص ٤٥٤ .

<sup>(</sup>٤) تحوى المصادر التاريخية المملوكية أمثلة لا حصر لها عن هذه المصادرات .

الأتارات ، أو ما تغرضه الدولة على تلك القوى من مبالغ مالية تقوم بتأديتها سنريا .

وتشير المصادر التاريخية إلى أمثلة عديدة لهذه الغنائم وضخامتها (۱) ، وهى بلا شك قد مكنت الدولة من استغلالها مصدراً من مصادرها المعدنية أو النقدية ، ومن الأمثلة على هذه الغنائم ما قرضه السلطان الملك المنصور قلاوون سنة ١٨٤ هـ / ١٢٨٥ م على صاحب سيس (عملكة أرمينية) بعد أن طلب الصلح مع الدولة ، فقرر عليه وزن خمسمائة ألف درهم من الفضة الخام يحملها الى الدولة (٢) ، وكان المنصور على علم يشهرة عملكة أرمينية في إنتاج الفضة، فرأى تلبية دور الضرب من معدن الفضة بما فرضه عليها من كميات ، كما قام السلطان الناصر محمد بن قلاوون بفرض جزية سنوية عليها متدارها ألف ألف ومائتا ألف درهم من الفضة ، ويشير ابن يهادر (۱) أنه في سنة ٢٧٣ هـ / ١٣٢٣ م قدم رسل الأرمن وهم يحملون القطيعة المفروضة عليهم ، ومن الأمثلة أيضاً ما قرضه السلطان الأشرف برسهاى على جزيرة قبرص بعد غزوة لها سنة أيضاً ما قرضه السلطان الأشرف برسهاى على جزيرة قبرص بعد غزوة لها سنة وكان من بين الغنائم التي استفادتها الدولة من تلك الغزوة الغدية التي قدمها وكان من بين الغنائم التي استفادتها الدولة من تلك الغزوة الغدية التي قدمها

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الطاهر ، الروض الزاهر ، ص ۳۲٤ ، ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج ۱۳ ، ص ۲۵۲ ، ابن عبد النصر ، ورقة ، ۲۵۰ ، ص ۲۵۲ ، ابن بهادر ، فتوح النصر ، ورقة ، ۲۵۰ ، الكتبى ، عبون التواريخ ، ج ، ۲ ، ص ، ۳۲ ، تحقيق ف ، فيصل السامر ، نبيلة عبد المتعم داود ، دار الرشيد للنشر ، يغداد ، ۱۹۸۱ م .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الظاهر ، تشريف الأيام والعصور ، ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) فُتُوح النصر ، ورقة ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٤) اين حجر ، انياء ، ج ٢ ، ص ٣٧٠ ، ص ٢٩٧ .

ملك قبرص عن نفسه بعد أسره ، وكان مقدارها ثلاثمائة ألف دوكات ذهبية (١) .

ولا شك في أن تلك الأموال التي استولت عليها الدولة أو فرضتها على أعدائها قد أعانتها في تعويض بعض من احتياجات دور الضرب بها من المعادن ، فكانت مصدراً من مصادر الدولة في الحصول على المعادن ، أو النقود أضافته إلى مصادرها الأخرى .

ومن مصادر الدولة في الحصول على جزء من احتياجاتها النقدية ما كان يصل الى الدولة ـ عثلة بسلطانها ـ من هدايا خارجية من الدول الأخرى ، وداخلية من الأمراء الماليك أطلق عليها مصطلح تقادم (١) ، وتورد المصادر التاريخية (١) أمثلة عدية لهذه الهدايا التي تضمنت مبالغ نقدية ، أو معادن من الذهب والفضة يتم تحويلها الى دور الضرب ليمكن الاستفادة منها في سك العملات النقدية ، أو تودع في خزائن الدولة لتصبح احتياطياً نقدياً يساعدها في تخطى ما قد تتعرض له من أزمات نقدية .

هذه هي المصادر التي أمنت لدولة الماليك متطلبات دور الضرب من المعادن

<sup>(</sup>١) بيروطافور ، الرحلة ، ص ٥٦ – ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) التقادم: جمع تقدمة، وهي الهدية التي تقدم للسلطان بمناسبة من المناسبات كتوليه سلطنة الدولة، أو قدومه من سفر، أو زواجه، أو زواج أحد أبنائه أو بنائه، وغير ذلك من المناسبات الكثيرة التي اشتهرت بها العادات والتقاليد المملوكية.

<sup>(</sup>۳) این یهادر ، فتوح النصر ، ورقة ۲۷۲ ، این الفات ، تاریخه . مج ۹ ، ج ۲ ، ص (۳) این یهادر ، فتوح النصر ، ورقة ۲۷۲ ، من ۲۷۳ ، ص 80۷ ، ص ۷۳۵ ، ج ۲ ، ص 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ،

، أو ما أمنته الدولة في بعض الأحيان من عملات نقدية ، ومع وجود تلك المصادر ، فإن الدولة عاشت أزمات اقتصادية في امداداتها من المعادن ، وقد سبق الحديث عن أسباب انخفاض تلك الامدادات المرتبطة بكل معدن ، أو بالظروف المحيطة به سواء الداخلية أو الخارجية (١) ، ولابد من الحديث عن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة الأزمات النقدية الطارئة التي تتعرض لها بسبب انخفاض أو نقص كميات المعادن ، أو النقود في الدولة .

\*\*\*\*

قام المماليك بإجراءات عدة لمواجهة نقص احتياجاتها من المعادن فى محاولاتها الهادفة الى عدم تعرضها لأزمة نقدية أو اقتصادية ، ويلحظ على تلك الإجراءات أنها كانت حلولاً مؤقتة لمعالجة ذلك النقص ، أو افتقار خزيئة الدولة الى العملات ، فنجد أن تلك الإجراءات لم تكن لتنهى الأزمة على المدى الطويل ، بل إنها تؤجل تفاقم الوضع وتؤخره قليلاً ، وهذا ببين خطأ السياسة التي سار عليها معظم سلاطين دولة المماليك خصوصاً في عهد المماليك

<sup>(</sup>۱) كان للسياسة المالية التى سار عليها معظم سلاطين دولة المماليك أثرها البعيد فى تأثر ونقص احتياطات الدولة من تلك المعادن أو النقود ، وذلك من خلال سياسة الإسراف والتهذير التى اتبعها أولئك السلاطين ، واشتهروا بها يشكل عام ، ففى كثير من الأحيان لم يكن لهذا الإسراف أو التبذير ما يبرده ، لعدم وجود مصلحة تدعر لذلك ، فيتم إهدار أمرال الدولة فى مجالات لا يكون أثرها ايجابيا على الوضع العام فى الدولة ، وقد تسابق سلاطين الماليك فى الإسراف والبذخ إما على احتفالاتهم وأسمطتهم أو مآدبهم التى يقيمونها ، وإما على شراء المماليك وتربيتهم ، وجمع أعداد كبيرة منهم ، أو فى تشييد الأبنية والقصور على سبيل النفاخر والتعاظم .

وعموماً فقد أهدر السلاطين على تلك المجالات أموالاً طائلة ، وغالهاً ما أصابوا الهلاد بأزمات التصادية خانقة نتيجة افتقار خزائن الدولة من احتياطيها التقدى ، وعدم وجود للعادن الكافية التي تتمكن عن طريقها من سبك ما تحتاجه من تقود .

الجراكسة الذى شهد مزيداً من النقص ، ومزيداً من الأزمات النقدية التى لم تجد حلولاً أساسية لها أدت في النهاية الى انهيار الدولة وسقوطها .

لقد اختلفت تلك الإجراءات التي اتبعتها الدولة ، من ذلك قيامها بسحب كميات المعدن الذي تحتاجه من الأسواق ، أو تعويض أصحابه ها يترفر لديها من نقرد (۱) ، فقد حدث سنة ۸۱۵ هـ / ۱٤۱۱ م أن قامت الدولة بأخذ موجودات التجار من الفلوس النحاسية عندما نقصت كميات النحاس بدور الضرب ، وعوضتهم عنها بدنانير ذهبية ، وقد حصلت الدولة من ورا - ذلك على حوالي خسسانة قفة ، بكل قفة ستمائة فلس نحاسي (۱) ، وفي بعض الأحيان قامت الدولة بشراء النحاس من أسواق الدولة ، سوا - كان معدنا خاما أو مصنعا ، ومثل ذلك حدث سنة ، ۸۲ هـ / ۱٤۱۷ م عندما دعا السلطان المؤيد شبخ الي اخراج مبلغ مائة ألف دينار ذهبية من خزينة الدولة لشراء النحاس (۱) ، وفي أحيان أخرى قامت الدولة بالاستيلاء على ما لدى التجار والحوانيت والمخازن والفنادق ، وغيرها من المنشآت التجارية أو الجهات الحكومية (۱) ، وتتبع سياسة متشددة للحصول على المعدن المطلوب ، ومن يخالف أمر الدولة فإنه سيتعرض للعقوبة والتنكيل ، وقد حدث مثل ذلك سنة ۸۰۳ هـ / ۱٤۰۰ م

<sup>(</sup>۱) المقريزى ، السلوك ، جـ ٣ ، ص ١١٤٥ ، جـ ٤ ، ص ٣ ، ص ٤٢٧ ، ص ٤٣٦ ، أين حجر ، انها ، ، جـ ٢ ، ص ٤٩٣ ، جـ ٣ ، ص ١٤٣ ، الصيرفى ، نزهة ، جـ ٢ ، ص ٤٠٠ ، جـ ٣ ، ص ٤٢١ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی ، نفسه ، جـ ٤ ، ص ۱۸۳ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ، جد ٤ ، ص ٤٢٧ - ٤٢٨ ، ابن اياس ، بدائع الزهور ، جد ٢ ، ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) المقريزى ، نفسه ، جـ ٢ ، ص ٣٩٣ ، ص ٤١٤ ، ص ٤٦٤ ، جـ ٤ ، ص ٤٢٧ - . ٤٢٨ .

<sup>(</sup>٥) المقربزي ، الخطط ، جد ٢ ، ص ٢٩٢ ، ابن تغرى بردى ، النجوم ، جد ١٢ ، ص ٢٤٨

ومن إجراءات الدولة نظام طرح البضائع لمواجهة متاعبها المالية ، وما تعانيه من نقص فى النقود ، أذ تقوم بالزام التجار بشرا ، ما تعرضه عليهم من سلع ومتاجر بأثمان تحددها لهم ، وعليهم دفعها مباشرة ، وتحوى المصادر الخاصة بالعصر المملوكي على أمثلة عديدة لمثل هذه السياسة التي اتبعتها دولة المماليك خصوصاً في عهد المماليك البحرية وفي عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون بالذات . ففي أحيان كثيرة يعمد السلاطين الى احتكار بعض السلع أو المواد الضرورية ، ويقومون بطرحها على التجار بأسعار تفرض عليهم ، فيرغم التاجر على شرائها بتلك الأسعار المقررة ، أو يقوم بكتابة أوراق تثبت ما عليه للدولة عند عدم اكتمال المبلغ المطلوب منه (۱) .

كما لجأ سلاطين الماليك الى الحصول على النقود من التجار الأجانب عن طريق فرض قدر معين من التوابل التى تبيعها الدولة بواسطة المتجر السلطانى على التجار الأجانب مقابل عملات نقدية ذهبية ، كما فرض عليهم فى بعض الأحيان قدرا معينا من معدن الفضة يورد سنويا الى دور السك بالدولة ، ففى سنة ، ٨٨ هـ / ١٤٧٥ م كان مقدار ما يجب أن يقدمه تجار البنادقة الى دار السك أربعمائة درهم سنويا عن كل تاجر (٢) ، ولكى يقوم التجار بهذا المبلغ

<sup>(</sup>۱) فضلاً أنظر اليوسفى : موسى بن محمد بن يحى ، نزهة الناظر فى سيرة الملك الناصر ، ص ١٩٧ ، ١٩٩ ، ١٥٠ - ١٥١ ، تحقيق أحمد حطيط ، الطبعة الأولى ، عالم الكتب بيروت ، ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٦ م ، المتريزى ، السلوك ، جـ ٢ ، الصفحات : ٣٦٠ ، ٣٦١ ، ٣٦٦ ، ٣٦٦ ، ٣٦٦ ، قاسم عبده قاسم ، دراسات ، ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) أحمد محمد عدوان ، اوضع الاقتصادى في مصر في عصر الدولة المملوكية الأولى ، (٢) احمد محمد عدوان ، اوضع الاقتصادى في مصر في عصر الدولة المملوكية الأداب عبامعة عين شمس ، رقم ١٣٦٤١ ؛ LABIDUS, I. S. "The Grein Economy of Mamluk Egypt". pp. 1 - 3. JE-SHO. 12. 1969. pp. 1 - 15.

فرضت عليه الدولة غرامة قدرها ثلاث دوكات ذهبية عن كل درهم ينقص من المبلغ المقرد (١١) .

ومن إجراءات الدولة أيضاً لمعالجة نقص احتياطيها من العملات والمعادن الثمينة أقدامها على فرض مزيد من الضرائب والمقررات المالية على جهات الدولة ، وتوضع المصادر المملوكية (٢) أمثلة عديدة لاتخاذ مثل هذا الإجراء ،

كما كان من إجراءات الدولة للحصول على احتياجاتها النقدية الاقتراض من بعض جهات الدولة كأموال الأوقاف (٢) ، وأموال المواريث الحشرية (٤) وغيرهما

 <sup>(</sup>١) توفيق اسكندر ، نظام المقايضة ، ص ٤٤ - ٤٥ .

<sup>(</sup>۲) فضلاً أنظر النويرى ، نهاية الأرب ، جـ ۲۹ ، ورقة ۱۲۰ ، مغطوط بدار الكتب المصرية رقم ۶۹۹ معارف عامة ، المقريزى ، السلوك ، جـ ۲ ، ص ۱۹۵ ، ص ۱۹۵ - ۱۹۵ معارف عامة ، المقريزى ، السلوك ، جـ ۲ ، ص ۱۹۵ ، ص ۱۹۵ ، جـ ٤ ، ص ۱۹۵ ، من ۱۹۵ ، جـ ٤ ، ص ۱۹۵ ، من ۱۹۵ ، بـ ٤ ، ص ۲۹ ، ورقة ۲۰ ٤ ، ابن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة ، جـ ۷ ، ص ۲۳ ، مرعى بن يوسف الكرملى ، نزهة الناظرين قيمن ولى مصر من الخلفاء والسلاطين ، ورقة ۲۸ ب ، مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۱۰۳۳ تاريخ ،

<sup>(</sup>٣) أمرال الأوقاف هي المتحصلات المالية ، أو الايرادات التي يتم تحصيلها من الأماكن المرقوفة . التي أوقفها أصحابها على جهات البر كالمساجد والمدارس والمستشفيات ، وغيرها من المؤسسات الدينية والتعليمية والصحية ، هذا وقد انتشر نظام الوقف في عصر المماليك يشكل ملفت للنظر نظراً للأوضاع السياسية والاجتماعية في الدولة ، فأوقفت أعداداً كبيرة من الدور والحوانيت والبساتين والحمامات والقياسر حتى أصبحت معظم أراضي مصر ودورها وقصورها موقوفة على أوجه مختلفة ، فكانت بناء على ذلك . ذات متحصلات ضخمة ركن اليها سلاطين الدولة عندما تتعرضهم أزمة نقدية طارئة .

لزيد من التناصيل فضلا أنظر:

محمد محمد أمين ، الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر ، ط الأولى ، دار النهضة العربية ، لقاهرة ، - ١٩٨٨ م .

<sup>(</sup>٤) المواريث الحشرية عرفها القلقشندي (صبح ، جـ ٣ ، ص ٤٦٠) بقوله :

، أو الاقتراض من أصحاب الأموال والتجار في الدولة ، وبالذات من طائفة التجار الكارمية ذات الثراء الواسم .

وقد أوردت المصادر التاريخية (١) الكثير من الأمثلة لاقتراض الدولة من تلك الجهات التى استفادت منها دولة المماليك عند مرورها بضائقة مالية ونقص في احتياطاتها النقدية .

ومن ضمن الإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة نقص كميات المعادن قيامها بإصدار أوامرها لمنع ضرب الأوانى المصنعة من المعادن المستخدمة في سك العملات ، وخصوصاً الفضة والنحاس ، وكثيراً ما اضطرت الدولة الى منع تصنيع تلك المعادن في أقاليمها ، وتحويل ما يملكه الناس الى دور الضرب لتعويض النقص الحاصل في العملات (٢) ، كما يقوم السلطان في بعض

و وهى مال من يموت وليس له وارث خاص بقرابة أو نكاح أو ولاء ، أو الهاقى بعد الفرض من مال من يموت وله وارث ذو فرض لا يستغرق جميع المال ولا عاصب له » . كانت تلك الأموال توضع فى (مودع الأيثام) الذى أنشأه السلطان المملوكى حسام الدين لاجين لحفظ أموال الأيتام ، وما يتبقى من الشركات التى يخلفها الأموات ، وكانت تلك الأموال من الضخامة يحيث أصبحت هدفاً لمعظم سلاطين المماليك عند الحاجة الى الأموال .

لمزيد من التفاصيل فضلاً أنظر:

<sup>(</sup>این نمانی ، قوانین ، ص ۳۱۹ ، المقریزی ، الخطط ، ج ۱ ، ص ۱۱۱ ، السلوك ، ج ۱ ص ۸٤٤) .

<sup>(</sup>۱) این ایبك الدوادار ، كنز الدر ، ج ۹ ، الدر الفاخر ، ص ۱۵۸ ، الشجاعی ، تاریخ الملك الناصر ، ص ۱۱۸ ، مج ۹ ، ج ۱ ، الملك الناصر ، ص ۱۱۸ ، مج ۹ ، ج ۱ ، ملك الناصر ، ص ۱۱۸ ، مج ۱ ، ص ۳۷۷ ، ص ۱۱۸ ، این حجر ، انیا ، ج ۱ ، ص ۳۷۷ ، ص ۱۲۷ - ۲۲۱ ، ص ۲۷۲ ، ص ۲۷۲ ، ص ۲۷۲ ، ص ۲۷۲ ، ص ۲۲۲ ، ص

<sup>(</sup>۲) المقریزی نفسه ، ج ٤ ، ص ۹۷۷ ، الصیرفی ، نفسه ، ج ٣ ، ص ٣٥٠ ، این ایاس ، پدائع الزهور ، ج ٢ ، ص ١٧٠ .

الأحيان بتحويل ما فى خزائن الدولة من أدوات يستخدمها السلطان وأمراؤه وعماليكه فى حروبهم وركوبهم ، كالسروج والأربطة والحوائص والكتابيش ، وغيرها من الأدوات المستخدمة فى الغروسية أو عند المعارك وتحو ذلك (١) .

وأخيراً فلمعالجة مشكلة أو أمة نقص المعادن في الدولة ، وبالتالي نقص المعادن في الدولة ، وبالتالي نقص احتياطيها من العملات ، فقد الحجهت دولة المعاليك لاتباع نظام المقايضة في معاملاتها المالية الناشئة عن التبادل التجاري ، وذلك عند اشتداد الأزمة الاقتصادية أواخر عصر المعاليك في عهد المعاليك الجراكسة ، وبالتحديد أواخر القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي .

ولم يكن اتجاه دولة الماليك الجراكسة لنظام المقايضة بسبب نقص احتياطيات الدولة النقدية فقط ، بل كانت الظروف والعوامل المحيطة مساعداً لهذا التوجه ، والتي كان منها :

- ازدياد حجم التبادل التجارى بين دولة المماليك والقوى التجارية الأخرى .
- ـ نقص كميات الذهب الواردة مع التجار الغرنج لنقص امداداتهم من الشمال الأفريقي عما أدى الى عجز الذهب في تلبية حاجمة المعاملات التجارية المختلفة.
- عدم قدرة الدراهم الفضية التي تصدر عن الجهوريات الايطالية القيام بالمهمة النقدية التي كان يقوم بها الذهب يسبب عدم قبولها في أسواق دولة الماليك .

<sup>(</sup>۱) المقریزی ، نفسه ، جد ۱ ، ص ۲۷۳ ، ص ۷۳۵ ، جد ٤ ، ص ۹۷۷ ، این ایاس ، بدائم ، جد ۱ ق ۱ ، ص ۳.۰ ه .

- بروز ظاهرة القرصنة البحرية في البحر المتوسط قلل من ورود السفن وتحركها عبر المراكز التجارية .

- ساعدت الأنظمة التجارية المتبعة في الجمهوريات الايطالية على اتباع نظام المقايضة في المعاملات التجارية ، فقد منعت تلك الأنظمة قيام التجار بالاستدانة أو الإقراض أو المشاركة أو الشراء والبيع بالأجل (١).

ومهما كانت الظروف والعوامل التى أدت الى بروز نظام المقايضة ، فإنه عالج مشكلة نقص معادن الدولة واحتياطيها النقدى المتصلة بالجانب التجارى فقط ، وأدى الى استمرارية حركة التبادل التجارى \_ وإن لم تكن بنفس السهولة والنشاط التى كانت عليها قبل ذلك \_ علاوة على ما نتج عن نظام المقايضة من اثار اقتصادية \_ وبشكل خاص النقدية منها (٢) .

تلك كانت هى الإجراءات التى واجهت بها دولــة الماليك مشكلة نقص المعادن ، واحتياطاتها من العملات النقدية \_ وكما سبق القول \_ فقد كانت تلك الإجراءات محاولة من الدولة لعلاج أية أزمة تنشأ عن نقص المعدن فى دور الضرب ، أو نقص النقود فى بيت المال ، وفى الغالب لم تكن تلك المحاولات علاجاً جذرياً لما تعرضت له الدولة من أزمات ، بل سرعان ما تعود الأزمة بمجرد توقف الدولة عن متابعة العلاج أو أن الأزمة تشتد أكثر بحيث لا تغيد معها ما اتخذته الدولة من اجراءات للقضاء عليها ، ولتزداد أوضاع الدولة سوءاً بعد ذلك

<sup>(</sup>۱) توفيق اسكند ، نظام المقايضة ، ص ۳۹ - ٤٠ ، فرنان برودل ، من ذهب السودان الى فعشة أمريكا ، ص ۸۷ ، عبد الرحمن فهمى ، من قضة الأيوبيين الى نحاس الماليك ، ص ۸۲ - ۲۲ ، تعيم زكى فهمى ، طرق العجارة ، ص ۲۹۱ .

<sup>(</sup>٢) توفيق اسكندر ، نفسه ، ص ٤٣ .

حتى يكون إصلاحها أمر صعب الحدوث في ظل ظروف الدولة وامكاناتها المتواضعة .

\*\*\*\*

### ٤- مراحل سك العملة

إن مراحل سك العملة في دورر ضرب النقود لا تختلف باختلاف الدول ، أذ أن الأسس والنظم التي تعمل بها تلك الدور وتسير عليها واحدة لم تتغير ولم تتبدل ، وإن حدث ذلك فليس بالتغير الجذري الذي ينظر اليه ، أو يؤخذ في الحسبان ، ويكفى أن نعلم أن الجوانب الكيمائية في تصنيع العملات قد أتبعها الشرقيون والغربيون على حد سواء دون أي تغيير حتى النصف الثاني من القرن العاشر الهجرى ، منتصف الترن السادس عشر الميلادي (١) .

والملاحظ عند الحديث عن دور الضرب من الناحيتين الفنية والادارية في الفترة موضوع الدراسة الافتقار الى المصادر التاريخية المتخصصة التى تتحدث عن أهمية دار الضرب ومهامها ، وما يرتبط بها من جوانب فنية وادارية ، حتى المصادر العامة ، وهي كثيرة ومتخصصة في التاريخ المملوكي لم تتطرق الى هذا الجانب ، ولهذا يجد الباحثون مشقة في احتواء وجمسع المادة العلمية اللازمة ، بل مما يزيد المرضوع صعوبة ورود معلومات مقتضية لا تفي ولا تشبع نهم الباحث ، إضافة الى تناثرها وتنشئتها بمختلف المصادر والمراجع ، علما أن موضوع صناعة النقود وسكها من الموضوعات الجديدة والجديرة بالبحث حيث لم تحز على اهتمام الباحثين والمتخصصين حتى أولئك الذين كتبوا

<sup>(</sup>١) عبد الرحين فهمي ، مقدمة كتاب كشف الأسرار العلمية ، ص ١٥ .

عن النقود (١١) اذ أهملوا الحديث عن دور الضرب، وما يتصل بها من نواح فنية وادارية .

ولكن عا يعرض عن هذا الافتقار وجود مصدرين تار يخيين يكن الاعتماد عليهما في هذا الجانب ، ألف أحدهما في الفترة السابقة لعهد دولة المماليك ، والآخر في نفس الفترة ، ولكن في دولة أخرى ، فالأول كتاب (كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية) ومؤلفه منصور بن بعرة الذهبي الكاملي المعاصر للملك الكامل الأيوبي عجمادي الثانية ٦٦٥ هـ \_ رجب ٦٣٥ هـ / ٢١٨ - للملك الكامل الأيوبي عجمادي الثانية و٦٠ هـ \_ رجب ٦٣٥ هـ / ٢١٨ - المتغلين بدار الضرب في الدولة الأيوبية في الفترة المشار اليها .

أما المصدر الثانى فهو كتاب (الدرحة المشتبكة في ضوابط دار السكة) لأبى الحسن على بن يوسف الحكيم الذي عاش في القرن الثامن الهجرى الرابع عشر الميلادي ، والمعاصر للسلطان أبى عنان فارس المتركل بن أبى الحسن على المرينى (٧٤٩ – ٧٥٩ هـ / ١٣٧٥ – ١٣٧٥ م) .

وهذان المؤلفان وإن لم يكتبا في الدولة المملوكية فإن صناعة سك النقود ، وإن ونظم دور الضرب ـ كما ذكر سابقاً ـ لا تختلف باختلاف الدول والعصور ، وإن إختلفت في بعض الجزئيات ، فلا يؤثر ذلك في أهمية المعلومات وقيمتها العلمية ، حيث اشتملت على ما يتصل بدار سك النقود وصناعتها ، وأبرزت الجوانب الفنية المتعلقة بتهيئة المعادن ، والخطوات التي قر بها النقود أو العملات حتى تكون جاهزة للتداول ، كما شملت تلك النظم النواحي الادارية

<sup>(</sup>١) تفتِقر المكتبة العربية لهذا النوع من الدراسات حتى في معظم المؤلفات التي تحدثت عن النقود ، كالتي ألفها البلاذوي ، وابن الرفعة ، والقلشندي ، والمقريزي ، والمناوي ، وغيرهم .

بدار الضرب والعاملين بها سواء منهم الفنيون أو غيرهم .

ويجدر التنويه بكتاب ابن بعرة الذهبى الذى تحدث عن أوضاع دار الصرب المصرية فى العهد الأبربى ، وقد ورث الماليك دولتهم ونظمهم المختلفة ، ومنها النظم المتعلقة بدار الصرب ، كما أن مؤلفه عن عمل بدار الصرب ، ومن أقرب الناس اليها ، حيث اطلع على مختلف أوجه النشاط فيها ، والوظائف المتعلقة بها عما يعطى المعلومات التى أوردها الثقة والأهمية فى إبراز كافة الجوانب المتصلة بدار الضرب .

وبجانب هذين المصدرين استفدت من عدد من المصادر والمراجع التاريخية لاستكمال جوانب النقص التى تتطلبها بعض جزئيات هذا الفصل من معلومات ، وإن كانت قليلة ومتناثرة فإنها ضرورية وهامة تدعو الى الاهتمام بها وابرازها .

فمن خلال المعلومات التى يقدمها المصدران المذكوران بصفة خاصة ، وغيرهما من المصادر والمراجع بصفة عامة عن صناعة السكة يتبين لنا أن ضرب العملات عر بعدد من الخطوات أو المراحل التى تجعلها صالحة للتداول ، مقبولة ومستوفية للشروط التى يجب أن تتوفر فى كل عملة رسمية قبل تداولها فى الأسواق ، وجعلها الوسيط الرسمى فى العمليات التجارية والمالية وغيرها ، وأهم هذه الشروط نقاء المعدن الذى تسك منه العملسة ، وخلوصه من أية شوائب ، وصحة عيار العملة ، وجوازها للسك ، وكذلك ختم هذه العملات

<sup>(</sup>۱) يقول القريزي (النقود ، ص ٦٠) :

وفلما انقرضوا .. الأيربيين .. وقامت دولة الأتراك من بعدهم أبقوا سائر شعارهم ، واقتدوا بهم في جميع أحوالهم ، وأقروا نقدهم على حاله » .

بالسكة الرسمية للدولة بما تحمله من عبارات ونقوش ونحو ذلك ، وفيما يلى نلقى مزيداً من الضوء على هذه الخطوات التي كانت قر بها صناعة العملة في الدولة المملوكية .

## أولاً: تصفية المعادن وتنقيتها

المعروف أن المعادن التى كانت مستخدمة فى سك العملات هى الذهب والفضة والنحاس ، وعادة ما تكون هذه المعادن مختلطة بمسادن أو شوائب أخرى ، فعند وصولها الى دور الضرب يقوم فريق من العاملين باستخلاص هذه المعادن وتنقيتها ، وبالتالى ضبط عيار السبائك المقرر ختمها بالسكة الرسمية للدولة .

لقد اتبعت عدة طرق (۱۱) لإجراء عملية استخلاص المعدن الواحد ، وكان من أهم هذه الطرق طريقة التجفين أو الطريقة الجافة (۲۱) والتي عبر عنها ابن بعرة بد (التعليق) (۲۱) ، وهي صهر الذهب المخلوط بالفضة وغيرها من المعادن عدة مرات ، وملخص ما ذكره ابن بعرة عن ذلك ، هو أن يؤتي بالخليط المؤلف من الذهب والمعادن الأخرى وبوضع في أقداح ، ثم توضع الأقداح داخل الأتون (۱۱) ،

<sup>(</sup>١) أورد على بن بوسف الحكيم في كتابه (الدوحة المشتبكة ، ص ٩٥) ، ما كان متيماً في دار الضرب المرينية من طرق ، وأشار الى وجود طريقتين متبعتين : هما استعمال الأحبار ، واستعمال الأمزاج ما لمركبات الكيمائية - لاحداث عملية الفصل .

 <sup>(</sup>٢) عبد الرحين فهمى ، مقدمة كتاب كشف الأسرار العلمية ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>٣) كشف الأسرار العلمية ، ص ٥٢ - ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) الأتون: بنا منعير مربع الشكل داخله دائرى الشكل على هيئة إنا منى بالطين والملح ، وداخله ناعم الملس ، وهو أكثر شبها بالغرن ، وفي أعلى هذا البناء اسطوانة دائرية صنعت من الفخار .

لزيد من التفصيل فضلاً أنظر ابن بعرة ، المصدر السابق ، ص ٦٤ - ٦٥ .

ويوقد عليه النار ليوم كامل ، ثم تخرج الأقداح ليتم تصفية الذهب المنفصل عن المعادن الأخرى عن طريق الغريلة ، ثم يؤخذ ما يتبقى من الخليط ويوقد عليه مرة أخرى ليوم كامل ، ثم يصفى الذهب ، وهكذا حتى يصبع الذهب تقيآ صافياً خالياً من الشوائب (١) . ويتم الكشف أو اختبار مقدار النقاء في ذلك الذهب بوزنه ، ثم بمقارنة نقائه بنقاء ذهب سببكة أخرى معروفة العيار عن طريق معك خاص (٢) .

ثم تأتى الخطوة الثانية لتحرير الذهب وتحديد عياره ليصبح الذهب أو المعدن جائزاً للسبك ، بعمل خليط من الذهب الذى جرى تنقيته على هيئة قطع صغيرة بوزن معين ، مع جزء من الطرب الأحمر الهش الناعم ، ونصف وزن الطوب ملح ، ويضاف اليه قليل من الماء . يوضع هذا الخليط فى قدح فخار أحمر مختوم وسط الأتون ، وتوقد النار من حوله لمدة يوم ، ثم يفتع الأتون ، ويقله ختم القدح ، ويغربل ما فيه ويوزن الذهب لمعرفة ما نقص منه ، ويتم مطابقته مع الذهب الجائز ، فإن ماثله لوناً والا أعيد الذهب الى التعليق مرة أخرى حتى يجوز ، ويكون عياره مضبوطا :

ويذكر ابن عماتي (٢) طريقة مشابهة لطريقة ضبط عيار الذهب وهي كسا

<sup>(</sup>١) طريقة التجذين هي التي يتم بها التأكد من عيار الذهب وجوازه للسله ، ويتم اتهاعها حديثا ، بأن يرّخذ مقدار نصف جرام من الذهب المصفى ، ويضاف الهه سنة جرامات من الرصاص ، ونصف جرام من الفضة ، وتوضع في قرن خاص لامتصاص المواد القريبة ، فيتبقى الذهب والفضة عن الذهب بواسطة حامض الأزوتيك ليتبقى الذهب النقى وبوزنه يكن معرفة نسبة عيار الذهب .

عبد الرحمن فهمي ، مقدمة كتاب كشف الأسرار ، ص ١٧ ، هامش (٣) .

<sup>(</sup>۲) نفسه ، ص ۱۸ .

<sup>(</sup>٣) قوانين الدواوين ، ص ٣٣١ - ٣٣٢ .

قال:

«أن يسبك ما يحمل اليها \_ الى دار الضرب \_ من اللهب المختلف حتى يصير ما أ واحداً جارياً ، ويقلب قضباناً ، وتقطع من أطرافها بجباشرة النايب فى الحكم ما يحرر عليه الوزن ، ويصير سبيكة واحدة ، ثم يؤخذ من جملتها أربعة مثاقيل ، ويضاف اليها من اللهب الحار المسبوك بدار الضرب أربعة مثاقيل ، ويعمل كل منها أربع ورقات (قطع) ، وتجمع الثمان ورقات فى قدح فخار بعد تحرير وزنها ، ويوقد عليها الأتون ليلة ، ثم تخرج الأوراق (القطع) وتمسع ، ويعير الفرع على الأصل ، فإن تساوى الوزن وأجازه النايب فى الحكم ضرب دنانير ، وإن نقص أعيد الى أن يتساوى ويصح بالتعليق» .

أما عن الفضة فيورد ابن بعرة صفة استخلاص الفضة من الذهب (١) ، كذلك تصفية الفضة من الرصاص ، استخلاصها ما يخالطها من المادن والشوائب (٢) .

رجميع الطرق المستخدمة في ذلك لا تختلف كثيراً عن طريقة التعليق الأتفة الذكر ، فهي المتبعة في عملية فصل المعادن عن بعضها ، ربشكل عام كانت هذه الطريقة تعتمد على عملية الصهر التي يتم من خلالها فصل المعادن عن بعضها وفق درجة حرارة معينة ، اذ المعروف أن لكل معدن من المعادن درجة حرارة ينصهر معها ذلك المعدن ، قالفضة تنصهر في درجة حرارة أقل من درجة انصهار اللهب وهكلا .

وهناك عمليات كيمائية أخرى تستخدم في عملية فصل المعادن وتنقيتها ،

<sup>(</sup>١) كَثْفَ الأسرار ، ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) نفسه ، ص ٧٣ - ٧٤ .

فيذكر ابن يوسف (١) أن هناك طريقتين لاتمام عملية الفصل ، الأولى بالأحجار حيث يؤخذ الذهب المنزوج بالفضة ، فيرقق حتى يكون على هيئة صفائح رقيقة ، وتغرش له فرشة من رقاق الآجر وحجر الجير ، ثم يضاف الى هذا المخلوط نفس مقداره من الملح ، ويوقد عليه في فرن (الأتون) ، فتصير الفضة في جرف ذلك التراب ، وتبقى الصفائح ذهباً خالصاً ، أما الفضة فيهم فصلها بإضافة الزئبق اليها في طريقة أطلق عليها (الطريقة الملفمة) ، وتكون نتيجتها استخلاص الفضة من الشوائب العالقة بها (١) .

أما الطريقة الثانية فهى مزج مواد أخرى الى مخلوط الذهب والفضة ، وعادة ما يتم إضافة مادة النحاس والكبريت الى هذا الخليط ، لينتج بعد التفاعل الكيميائى بين هذه المواد فصل النحاس والفضة كل على حدة ، مع اختلاطهما بالكبريتات المضافة ، أما الذهب فينفصل دون امتزاجه بأية مواد أخرى .

هذا ويضيف على بن يوسف فى كتابه ، العديد من الخطوات التى يتم خلالها فصل المعادن التى تحتاجها دور الضرب بما يشوبها من أخلاط وشوائب ، فيذكر قصل الفضة عن الرصاص ، وفصل الفضة عن النحاس (٣) ، وفصل الفضة عن الشوائب الأخرى التى تعلق بها (٤) ، وكذلك فصل الذهب عن الرصاص (٥) .

<sup>(</sup>١) الدرجة المشتبكة ، ص ٩٥ .

 <sup>(</sup>٢) عرفت هذه الطريقة أيضاً في مصر ، وقد ذكرها منصور بن يعرة في كتابه كشف الأسرار ، وذلك عند حديثه عن استخلاص الفضة عا يعلق بها من شوائب ، ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) الدوحة المشتبكة ، ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ص ۹۳ – ۹٤ .

<sup>(</sup>٥) نفسه ، ص ٩٥ .

إن مرحلة تصفية المعادن وتنقيتها من المراحل الهامة التي تحتاج الى دراية عن يقوم بها ، أذ يعتمد على هذه المرحلة في مدى درجة نقاوة المعدن وصفائه ، وهذا من الأمور الهامة التي تؤثر في وضع العملة والوضع النقدى للدولة ، وشكل خاص في قوة مركزها الاقتصادي .

وقد لاحظ على بن يوسف هذه الأهمية لمرحلة تصفية المعادن في صناعة العملات وأهمية المشتغلين فيها حيث قال (١) :

«وليكن المشتغل بهذه الوجوه صاحب حذاق ومهارة بها ومعرفة وتجربة ، وليباشر ذلك بالمعاينة لما يعمل فيه ، فإن غيرها من الأشغال قد يسترد الفلط فيها الاحذا ، فإنه إن غلط في تشحير الذهب ـ تصفيته ـ وأنزله من فرن الطبخ ، الأترن ـ ، وهو ناقص العيار جاء عليه في إعادته ـ إعادة تصفية الذهب بواسطة الصهر ـ خسارة ونقص ، فإن غفل عنه وتناهي في التشحير فوق حده كان فيه النقص الكثير ، وكذلك تخليص الفضة اذا أسيلت ، إن لم يكن متولى النظر فيها عارفاً بأحوالها وغيزاً بين صفاتها ، وهو غفل ما يعلم أنها قد أخذت حقها من السبك ، فينزلها على الفور والا كان فيها النقص كثيره .

### ثانياً:اختبار المعادن وضبط عيار ها

بعد مرحلة تصفية المعادن وتنقيتها ، يتم قياس المعادن المستخدمة في سك العملات لاختيار أنقى هذه المعادن وأصفاها ، ليتم بعد ذلك ضبط عيارها ثم سكها ، وينهه على بن يوسف الى ضرورة نقاء وصفاء المعدن المراد سبكه حيث يقول (٢) :

<sup>(</sup>١) الدوحة المشتبكة ، ص ٩٦ - ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) الدوحة المشتبكة ، ص ١٣٠ – ١٣١ .

«فليختبره الناظر ، فإن كان على وجه السبيكة تمويج لاتكريش فيه وعروسها \_ لونها \_ أحمر ناصعاً لا دهومة \_ سواد \_ فيه ، فلينقر بها على زبرة حديد تكون بين يديه ، فإن كانت صماء فذلك من جدتها ، والصوت دليل تنحيسها ، ثم تعبر بالميلق \_ حجر أسود \_ وهو أن تحك فيه حكاً محكماً الى أن يطلع لونها فيه طلوعاً بيناً » .

أما عن الفضة وأهبية نقائها وصفائها فيقول (١١):

دوتختبر بأن يكون وجهها صافياً كالمرآة لاتكريش فيه ، \_ الخشونة \_ ، وتختبر بأن يكون وجهها صافياً كالمرآة لاتكريش فيه ، \_ الخشونة وأسفلها مخسفاً أي مثقباً ثقباً نقية وضيئة و وبهذا الاختبار تختبر النقود كلها ي .

وينبه أيضاً منصور بن بعرة على أهمية هذا الاختبار في معرفة نقاء المعدن وصفائه فيقول (٢٠):

«فإذا وقع لك ذهب مجهول تحكه على جانب العيارات .. ، فيظهر لك من لونه ولون شبهه من العيارات مبلغ قيمته الى الوضع الصحيح المحرر بعد الحمى ، فإنه ربا كان في جسمه نحاس ، فيكون لونه على المحك أحمر عال ، وهو ناقص العيار ، وهو اذا حمى تغير لونه ، وركبه سواد ، وغيره على قدر ما فيه من نحاس من الكثر والقلة فأفهم ذلك ، وأعمل عليه تصب إن شا الله تعالى»

واختبار المعادن ما هو الا لضبط عيار السبيكة المراد سكها ، فالعيار هو النسبة القانونية بين وزن المعدن الموجود في السبيكة ووزنها الكلي ، ويحدد

2,7,50

<sup>(</sup>١) الدوجة المشتبكة ، ص ١٣٣ ...

<sup>(</sup>۲) كشف الأسرار . ص ۱۳

هذا العيار بالنسبة للعدد ألف أو العدد أربعة وعشرين الذي يمثل الوزن الكلى (١) ، ولأهمية ضبط عيار السبيكة يقوم الناظر بمراقبة ذلك ، والإشراف عليه ، والنظر في دقة وزن السبيكة ، فمتى ما كان وزنها أو عيارها جائزاً للضرب دفعت في المرحلة النهائية الى السكاكين تحتمها بالسكة ، وإن نقص العيار أو الوزن أعيدت لضبطها مرة أخرى .

هذا ولضبط عيار السبيكة المعدنية استخدم العديد من الطرق لاتمام ذلك ، وقد ذكر كل من منصور بن بعرة (7) ، وعلى بن يوسف (7) عدة طرق الفرض منها ضبط عيار السبيكة ، واعتمادها ليتم ختمها بالختم الرسمى .

ومهما تعددت طرق تحديد عيار السبيكة المراد سكها ، وتشابهت في المعادن المستخدمة فإن عملية عيار السبائك لم تكن أمراً تقديرياً بل كان تحديد العيار يعتمد الى حد كبير على عملية الوزن التى تبقى خاقة المطاف في عملية ضبط العيار ، ويستخدم لذلك ميزان حساس (3) يتم بجوجيه الوزن المطلوب ذهباً كان أم فضة .

وقد لخص ابن مماتي (٥) الطرق التي يتم بها ضبط عيار السكة ، ونبه الي

<sup>(</sup>۱) محمد أمين صالح ، التنظيمات الحكومية لتجارة مصر في عصر الماليك الجراكسة ، ص ۱۸۷ ، رسالة دكترراه غير منشورة ، كلية الأداب جامعة عين شمس ، رقم ۱۷۱۲۲ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٦٤ ، ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) الدوحة المشتبكة ، ص ٤٢ . ، ٤٣ ، ص ٥٩ ، ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٤) قضلاً أنظر وصفاً مفصلاً عن الميزان المستخدم لهذا الغرض في كتاب الدوحة المشتبكة ، ص ٦٠ .

<sup>(</sup>۵) قوانین الدوارین ، ص ۳۳۱ – ۳۳۲ ، وقد نقل القلقشندی ، (صبح ، ج ۳ ، ص ٤٦١) ما أورده ابن محاتی عن طریقة ضبط العبار .

أهمية الوزن واعتماده في تحديد عيار السبيكة .

وعكن تلخيص مرحلة ضبط عيار السبائك الذهبية وإجازتها عا يلى :

- ١ يصهر ما يجتمع لدى دار الضرب من الذهب ، ويصب على هيئة قضبان .
- ٢ تقطع أطراف هذه القضيان لتكون عينات ، وتصهر من جديد ليؤخذ منها
   ما زنته أربعة مثاقيل .
- ٣ يؤخذ من الذهب صحيح العيار المرجود لدى دار الضرب ما زنته أربعة مثاقيل عينة تقاس بها المثاقيل الأربعة السابقة ، والمأخوذة من الذهب الراصل حديثاً الى دار الضرب ، وتوضع المثاقيل الثمانية في الغرن (الأتون) .
- ٤ تقاس المثاقيل الحديثة فإن تساوت مع القديمة دل ذلك على تشابه
   الذهبين ، وأن عيارها متساو ، وجائز ليسك ويختم بالسكة .

أما عن السبائك الفضية ، فتختلف طريقة عيارها اختلافاً يسيطاً على النحو التالى :

- ١ يؤخذ من الفضة ما مقداره ثلاثمائة درهم ، يضاف اليها ما مقداره
   سبعمائة درهم من النحاس ، ويصهر الخليط حتى يصبح ما أ واحداً .
- ٢ يصب الخليط بعد الصهر على هيئة قضبان تقطع من أطرافها قطعاً مماثلة
   للدراهم التى تقوم بضربها دور الضرب .
- ٣ تؤخذ هذه القطع على مجموعات ، كل مجموعة عددها خمسة عشر
   درهما ، وتصهر مرة أخرى ، فإن خلص من كل مجموعة ما مقداره أربعة

دراهم ونصف حساباً عن كل عشرة دراهم ، والا أعيده الى أن يضبط عيارها .

ونلاحظ مراعاة زيادة نسبة تلك القطع وزنا ، أى أن كل قطعة تزن أكثر من درهم ، فالقضيب الذى وزنه عشرون درهما يقطع خسس عشرة قطعة لراعاة نسبة الزيادة ، وهذه يتم استخلاص أربعة دراهم ونصف منها (١١) ، وعلى هذا الأساس يتم ضبط عيار الدراهم الفضية ثم بعد ذلك تختم بالسكة الرسمية (١١) .

### ثالثاً: اعداد السبائك للختم

لا تمدنا المصادر التى بين أيدينا بعلرمات وافية ومتكاملة عن الطريقة التى كانت متبعة فى إعداد السبائك المعدنية ، وتجهيزها لتختم بالسكة الرسمية للدولة ، ولكن مما يعوض النقص فى هذا الجانب تلك الدراسة التى قام بها الدكتور عبد الرحمن فهمى محمد ، والتى استقاها من السكة نفسها ، حيث المدكتور عبد الرحمن فهمى محمد ، والتى استقاها من السكة نفسها ، حيث استكمل من دراسته لها جوانب النقص فى المعلومات الخاصة بطريقة إعداد السبائك المعدنية ، فيذكر الدكتور فهمى (٢) إن إعداد السبيكة المراد ختمها بخاتم لم يخرج عن وسيلتين هما :

الأولى: السبائك المطروقة، وذلك بأن تكون السبيكة مقصوصة من القضبان المطروقة طرقاً جيداً، وهي مستديرة الشكل، ثم تختم بواسطة قالب الختم على وجهيها.

<sup>(</sup>١) ابن بعرة ، كشف الأسرار ، ص ٧٥ ، ابن عاتى ، قوانين الدواوين ، ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٢) طاهر راغب حسين ، دار السكة ، ص ٢١٨ .

<sup>(</sup>٣) فضلاً أنظر مقدمة كتاب كشف الأمرار العلمية ، ص ٢١ ، وما يعدها .

الثانية : السبائك المصبوبة ، وذلك بوضع قالب أصلى للسبيكة يكون أغوذجاً (أماما) للسبائك الأخرى ، فيؤتى بمعدن السبيكة منصهراً نقياً جائز العيار ، فيصب في ذلك القالب ، فيأخذ شكله بما فيه من كتابات ونقوش على أحد وجهيه ، ثم يختم وجهه الآخر بقالب الختم المخصص لذلك .

والوسيلة الأولى وهى السيائك المطروقة: تتم يصهر المعدن بعد إجراء عمليات التصفية وضبط العيار، ويشكل على هيئة قضبان طويلة اسطرانية، وتطرق طرقاً جيداً لتأخذ الشكل الدائرى ليسهل تقطيع القضيب الى قطع دائرية صغيرة، ويؤيد هذه الطريقة في إعداد السبائك المعدنية النص الذي أررده ابن عاتى (١١)، ونقله عنه القلقشندى (٢) كما أن سهولة هذه الطريقة وملاستها مع سمك السبيكة واستدارتها بشكل متتابع مدعاة لاستخدامها في إعداد السبائك (٣).

ويشير الدكتور فهمي الى أن مصلحة السكة المصرية لازالت تستخدم هله الطريقة في إعداد السيائك المعدنية حتى وقتنا الحاضر (1) .

أما السبائك المصبوبة فهى بلا شك طريقة أسهل ، وأقل تكلفة وجهدا ، فأهم ما فيها هو القالب الأصلى الذي يتخذ أفوذجا للسبائك الأخرى ، كما أن هذه

<sup>(</sup>١) قوانين الدواوين ، ص ٣٣١ .

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى ، بد٣ ، ص ٤٦١ .

<sup>(</sup>٣) يؤخذ على هذه الطريقة حاجة القضبان الى التسخين من وقت لآخر لتعود أليها ليونتها ، فيسهل طرقها وتقطيعها حسب السمك المطلوب ، والاستدارة المطلوبة ، وكل هذا يحتاج الى مزيد من الوقت والجهد .

<sup>(</sup>٤) مقدمة كتاب كشف الأسرار العلمية ، ص ٢١ ، هامش (٢)

الطريقة تمتاز بسرعة الأداء عا ينتج عنه إصدار أكبر عدد محكن من تلك السبائك.

ويذكر أحد الباحثين (١) أنه في العصر الملوكي استخدمت الطريقتان معاً في إعداد السبائك المعدنية ، ولكنهم استخدموا بكثرة طريقة السبائك المطروقة ، وبدل على ذلك كثرة القطع النقدية التي عثر عليها ، واستخدمت هذه الطريقة في اعدادها .

### رابعاً: قوالب السك (الاختام)

المقصود بقوالب السك ، الأختام أو السكة التي تختم بها المسكوكات ، أو العملات المعدنية ، لابراز ما كتب على تلك القوالب أو الأختام من كتابات مركزية وهامشية ، وما يتصل بالناحية الفنية من نقوش وما شابه ذلك .

لقد كان تصنيع تلك القوالب على نوعين:

القوالب المحقورة : بأن يحفر بها الرسم ، أو التصميم المطلوب لكل من وجهى العملة وجهى العملة المراد سكها معكوساً ، ويكون الحفر الخاص بكل من وجهى العملة على الشكل المحدد لذلك الوجه ، وبعمق معين ، بحيث تكون الأجزاء الهارزة في العملة من الكتابات ونحوها مجوفة وغائرة في كل وجه من وجهى القالب ، ويقوم بهذه المهمة عمال مهرة علكون من الدقة والمهارة ما يؤهلهم لاتمام عملية الحفر على أكمل وجه وأدقه .

هذا وقد جرت العادة على تصنيع تلك القوالب من الحديد أو البرونز ، وهما

<sup>(</sup>۱) رأفت النبراوی ، مسکوکات الممالیك الجراکسة ، ص ۲ - ۷ ، ص ۲۲۲ ، ص ۲۲۵ ، ص ۲۲۸ .

من المعادن الصلبة التى تتحمل الضغط والختم والطرق ، وإن حدث تلف لهذه القوالب لكثرة استعمالها ، وطول مدة ذلك ، فإنه يتم تغييرها كلما تلفت ، أو تلف بعض أجزائها بسبب الضغط أو الضرب على المسكوكات ، ولكن يؤخذ على هذه القوالب أنها وسيلة بطيئة ، كما أن السك بها يحتاج الى نسخ كثيرة منها تتناسب مع إنتاج دور السك من العملات فهى لا تقاوم الضرب المستمر لمدة طريلة دون أن تتعرض للتشقق أو النحت والتآكل ، بشكل لا تظهر معه النقروش والكتابات التى يحملها القالب (١١) .

وللقضاء على تلك السلبيات تم تصنيع قوالب من معدن الرصاص (القوالب المصبوبة) ، فاستخدم قالب محفور من الرصاص لكونه من المعادن المرنة واللينة ، ومن السهولة الحفر عليه ، وتشكيله حسب الحاجة ، حتى وإن حدث أى خطأ في عملية الحفر أو التشكيل ، فمن السهولة إعادة صهره مرة أخرى ، وبالتالى إجراء عملية الحفر أو النقش المطلوب .

وفى الغالب يعمل قالب أصلى من معدن الرصاص ، ليكون غوذجا لتلك القوالب المصنوعة من معدني الحديد والبروئز (المحفورة) ، ليمكن إنتاج عدد كبير منها نظراً للحاجة الى ذلك ، فيسهل استبدالها أو تغييرها عند تلفها ، أو تلف بعض أجزائها لتواكب حاجة الدولة في إنتاج أعداد كثيرة من العملات المعدنية .

هذا ويصف أحد الباحثين المحدثين (٢) قالياً لضرب الدراهم الفضية خاصاً

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن فهمي ، قجر السكة ، ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٢) سامع عبد الرحمن فهمى ، قالب لضرب الدواهم ، إضافة جديدة في سكة الطاهر بيبرس ، ص ٢٣٧ ، مجلة كلية الشريعة والدراسات الاسلامية يجامعة أم القرى ، العدد الخامس ، ص ٢٣٧ ، محكة المكرمة ، ص ٢٣٥ ، ٢٤٤ ،

بالسلطان الظاهر بيبرس ، ومنه يتبين لنا أن القالب يتكون من جزئين :

أحدهما : يمثل وجه الدرهم \_ أو أي قطعة نقد أخرى كالدينار أو الفلس .

والثاني : يمثل ظهر الدرهم ، ويحوى الكتابات والنقوش المراد طبعها أو ختمها.

الرجه عبارة عن اسطرانة من البرونز قطرها ٣٠ مم ، وارتفاعها ٣٩ مم ، وتضيق هذه الاسطوانة عند وسطها الى الداخل ليسهل قبضها وتثبيتها بقاعدة ثابتة غثل الجزء الثابت من قالب الضرب ، والظهر أيضاً اسطوانى الشكل قطره ٣٠ مم وارتفاعه ٢٤ مم ، ويضيق أيضاً من وسطه الى الداخل للغرض السابق .

والواضع أن اسطوانة الوجه أكثر ارتفاعاً من اسطوانية الظهر بحوالي ١٥ م ، وذلك تمييزاً للوجه عن الظهر ، لمن يقوم بعملية الطبع أو الختم ، كما أن هذا الارتفاع يقلل من حركة القالب ويثبته أكثر على القاعدة التي لا تتحرك أثناء الضاب .

ويتلك القوالب يتم الختم على السبائك المدنية المراد إصدارها نقردا، وتختم من الرجهين لتحمل السبيكة بوجهيها تلك الميسارات والنقوش التي تدل على شرعيتها ورسميتها، فتأخذ طريقها للتداول والتبادل النقدى في الأسواق (١)

هذا وقبل أن أختتم حديثي عن الطرق الفنية لصناعة العملات أشير الى ما أوضحه منصور بن بعرة (٢) من ضرورة جلاء السبائك المعدنية سواء كانت دنانير

 <sup>(</sup>١) على بن يوسف ، الدوحة المشتبكة ، ص ٧٧ وما بعدها ، ظاهر واغب حسين ، دار السكة ، ص ٣١٨ .

<sup>(</sup>٢) كشف الأسرار ، ص ٧٠ ، ص ٧٠ .

ذهبية أم دراهم فضية وذلك بإحمائها على النار بإضافة كمية من الملح والماء النقى ، فإذا ذاب الملح أخرجت السبائك (القطع المعدنية) ، وغسلت بالماء البارد ، وقليل من الليمون والرمل الناعم لتأخذ لونها الطبيعى .

#### \*\*\*\*

هذا ما يتصل بدار الضرب في العصر الملوكي من حيث أهميتها ومراكزها ، وإنتاجيتها ، ونواحيها الفنية والإدارية ، وما يتصل بذلك من أمور ، بالإضافة اليولة الى ما تستخدمه تلك الدور من معادن وجهات إنتاجها ، وطرق استفادة الدولة من تلك الجهات .

ومن جميع ما سبق يتبين لنا مالدور ضرب العملة من أهمية كبيرة على مستوى الدولة والأفراد ، ومقدار اسهامها في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة ومواطنيها .

# الفصل الثاني النقود المملوكية أنواعها ، أوزانها ، وعياراتها ، إصداراتها

### ۱ - انواعها:

- أ النقود المعدنية (الدنائير الذهبية ، الدراهم الفضية ،
   الفلوس النحاسية) .
- ب النقود الحسابية (الدينار الجيشى ، الدينار الاسطولى ، الدراهم السوداء ، الدراهم الفلوس) .
  - ٢ أوزان وعيارات النقود المملوكية .
    - ٣ الإصدار أت النقدية المملوكية .
  - أ عوامل ضرب العملة في دولة الماليك .
  - ب النقود المتداولة في بداية عهد الدولة .
  - ج- مسح تاريخي لضرب العملة المملوكية .
  - د المجالات التي استخدمت فيها العملات الملوكية .

لقد تحدثت في الفصل السابق عن دور الضرب ، والمراحل الفنية التي قر بها النقود حتى تكون جاهزة للتداول .

وفى هذا الفصل أتحدث عن أنواع تلك النقود وأوزانها وعياراتها ، والإصدارات المملوكية منها ، وما مرت به تلك النقود من أوضاع وظروف .

إن الحديث في النقود المعلوكية (الذهبية والفضة والنحاسية) لا يختلف كثيراً عن الحديث في النقود الاسلامية من حيث نوعيتها ، فقد كثر الحديث عن الدينار والدرهم ، ووزنيهما وعياريهما في العديد من المصادر التاريخية ، والمصادر المتصلة بالنواحي الفقهية ، أو بالنظم الاسلامية ، إضافة الى الدراسات ، والبحوث التي تعرضت للدينار والدرهم من خلال الموضوعات الفقهية أو الإقتصادية والحضارية .

لذا فمن الواجب عدم تكرار ما ذكرته المصادر والمراجع عن النقود بأنواعها ، وسأكتفى بالإيجاز ، وايراد ما عساه يكون مكملاً المعلومات التي تم جمعها عن النقود المملوكية .

لقد تعرضت النقود في تاريخها لمراحل تطورية متعددة كان الهدف الأساسي منها تسهيل إجراءات استخدامها لخدمة التنمية الاقتصادية في الدولة ، ولازالت حتى الآن تتطور بتطور النظم الاقتصادية ، وما يتم خلالها من معاملات مالية مختلفة ، ومن أمثلة هذا التطور أن كل دولة من الدول اتخذت لها وحدة نقدية تجعلها أساساً لتقوم الأشياء والجهود وتقاس بها ، وتقوم الدولة بسك هذه الوحدة على شكل معين وطراز خاص بها بوزن وعيار محددين ثابتين ، وقد درجت الدول على جعل هذه الوحدة القياسية من الأشياء التي لها قيمة في ذاتها الدول على جعل هذه الوحدة القياسية من الأشياء التي لها قيمة في ذاتها فاتخذت معدني الذهب والفضة مقياساً للأشباء ، فسكوا منهما قطعاً نقدية في

أشكال مختلفة وطرز رسمية خاصة .

فالوحدات التقدية تعد قاعدة أساسية في النظام النقدي بصفة خاصة ، والنظام الاقتصادي على وجه العمرم ، أذ أن هذه النقود هي التي توجه حركة النشاط الاقتصادي ، وبالذات حركة المعاملات المالية بمختلف أشكالها ، وبواسطتها تتحقق المطالب الاستهلاكية للمجتمع ، وأساسه الفرد يحاجاته ورغباته ، وبواسطتها أيضاً تتحقق المطالب الاستهلاكية للمجتمع ، وأساسه الفرد بحاجاته ورغباته .

وتنقسم هذه الرحدة النقدية الأساسية الى عملات رسمية ، تتباين تبايناً ملحوظاً في مختلف الدول ، فكل دولة تختار لها وحدات نقدية بأسماء وأشكال معدنية ، وقد قتعت هذه الوحدات بأهمية خاصة في الدولة ، أذ تعدها دلالة على استمرارية الحكم فيها ، بل إن هذه الوحدات عدت وظيفة ضرورية للملك (١) يختمها بخاتمه الرسمي تمييزاً لها عن غيرها ، لذا أصبحت وثائق هامة للحقائق التاريخية تلقى مزيداً من الأضواء على مختلف الأحداث السياسية والاقتصادية ، التي تم بها الدول في مختلف مراحلها .

### ١ - أنواع النقود المملوكية

فى الهد، تجدر الإشارة الى أن الماليك لم يأتوا بجديد فيما يتصل بأنواع النقود وأوزانها وعياراتها ، بل ورثوا جميع ذلك بمسياته وطرقه ، وأبقوا عليه دون إحداث أى تغيير أو تبديل ، بإستثناء ما تعرضت له أوزان النقود المملوكية وعياراتها من تقلهات وتغيرات أوجدتها السياسة النقدية السيئة لمعظم

 <sup>(</sup>١) ابن خلدرن ، المقدمة ، ص ٢٣٢ .

سلاطين الماليك.

وبناء على ذلك لم تورد المصادر والمراجع التاريخية \_ الخاصة بالتاريخ المملوكي \_ معلومات وافية ترتبط بهذا الجانب ، ومجرد ما ذكر لا يعدو كونه إشارات حاول الباحث قدر استطاعته الاستفادة منها وإبرازها في شكل متكامل .

خمن خلال تلك الإشارات عكن تقسيم النقود المملوكية الى نرعين :

نقود معدنية ، ونقود حسابية أو اعتبارية .

النقود المعدنية هي النقود المعروفة ) (الدنانير ، الدراهم ، الفلوس) وهي ما مأوضحه في التفصيل التالي :

### النقود الذهبية (الدنانير)

الدينار وحدة من الوحدات النقدية الذهبية ، استخدم ، عملة رئيسية مئل أمد طويل حتى جاء الاسلام ، وأقر استخدامه وتداوله في الدولة لااسلامية وأقاليمها المختلفة .

كان اشتقاقه اللفظى \_ كما تقول المراجع الحديث \_ عن اللفظ اللاتيني ديناريوس واليوناني نوموس (١) \_ لاتوميوس كما تورد ذلك مراجع عديدة \_ .

<sup>(</sup>١) الدينار الذى سكه الرومان من الفضة لم يصفوه بالصفة اللاتينية أرجنتيوس أى الفضى من كلمة أرجنتيوس وافا استعاروا اللفظة المن كلمة أرجنتيوس وافا استعاروا اللفظة البينانية نوموس التدل على هذه الصفة فقالوا ديناريوس نوموس .

و (Denarius-Numus) عملة من القضة اشتق اسمها من اللفظ الروماني ديني (Deni) أي عشرة ، وصدرت أول مرة عام ٢٦٨ ق. م . عندما تحدد وزن الآيس بأوقيتين ، وتحددت قيمة =

(ديناريوس نوميوس ديناريوس آريوس) ، وظل استخدام هذا اللفظ ليكون دلالة على عملة رسمية استخدمت في مختلف الدول الاسلامية المتعاقبة بدأت من عهد الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وإنتها ، بدولة الماليك حين بدأت بعض المصطلحات المستخدمة تحل محل لفظ دينار دلالة على الرحدة النقدية اللهبية (۱) ، وبالتحديد سنة ۸۲۹ هـ / ۱٤۲۵ م في أثناء حكم السلطان الملوكي الجركسي الأشرف برسباي عندما أطلق على العملة الذهبية المضروبة في الدولة اسم الأشرفي بدلاً من لفيظ الدينار الذي كان مستخدماً قبل هذه الفترة حتى وإن جاء معرفاً أو مضافاً الى أحد سلاطين الدولة تمييزاً للدنانير التي يقوم السلاطين بإصدارها . كالدينار الناصري نسبة الى السلطان المؤيد شيسخ الناصر فرج بن برقوق ، الدينار المؤيدي نسبة الى السلطان المؤيد شيسخ المحددي ، وعا تجدر الإشارة اليه أنه خلال العصر المملوكي كثيراً ما استبدل

<sup>&</sup>quot;الديناريوس بعشرة آيسات ، وقد نقش على وجه الديناريوس من الفضة صورة الآله اليونانية عشرة آيسات ، وقد نقش على وجه الديناريوس من الفضة صورة الآلهة اليونانية (منيرفا) والرقم X أي عشرة آيسات بينما سجل على ظهر القطعة مكان الضرب روما ، وفي سنة والرقم ٢١٧ ق . م . محددت قيمة الديناريوس بسنة عشر آيسا ، وأشير الى هذه القيمة بالرقم XVI

وفي عصر القيصر نيرون ضربت عملة ذهبية أطلق عليها (Denarius - Aurius) كانت تعادل أربعة جرمات وخسنة وعشرين في المائة من الجرام (٤٠٢٥ جم) من الذهب الخالص ، وجاء القيصر قسطنطين ، فوسع من انتشار هذه العملة الذهبية ، فانتشرت في مناطق عديدة ، كبلاد العرب وبلاد الشام ومصر وشمال أفريقيا .

<sup>(</sup>محمد أحمد اسماعيل الخاروف ، هامش رقم (٨) ص ٤٨ من كتاب الايضاح ، الموسوعة العربية الميسرة ، مادة ديناريوس ، ص ٨٣٩ ، على الغيراوي مشافهة) .

<sup>(</sup>١) يذكر الأستاذ نصر التقشيندي أن لفظ دينار اختلى منذ سنة ٧٤٧ – ٧٤٨ هـ نى مصر في أثناء حكم السلطان سيف الدين حاجى ، ويؤكد أنه لم ينقش على النقود الذهبية المصرية كلمة دينار الا بعد التاريخ المشار الهه .

لفظ دينار بلفظ آخر هو المثقال دلالـة على الدينـار ، ويقول المقريزي (١) عن ذلك :

«المثقال اسم لما له ثقل سواء كبر أو صغر ، وغلب عرفه على الصغير ، وصار في عرف الناس اسماً للدينار» .

ومع إطلاق لفظ المثقال على الدينار ، وتعارف الناس على ذلك ، فإنه لا يكننا إغفال المعنى الحقيق للمثقال إذ أن معنى مثقال هر الوزن ، ومثقال الشئ وغير وزنه ، وهناك مثقال الذهب ومثقال الفضة ومثقال العنبر ومثقال المسك وغير ذلك (٢) .

ويذكر المقريزى (٣) أيضاً أن كلاً من الدينار والدرهم يطلق عليهما مثقال ، وذلك في حالة كون وزنهما مساوياً لوزن المثقال الذي هو أساس للأوزان ، وعمرفته تسهل معرفة أوزان الدراهم والدنانير وأجزائهما ، وعلى هذا فهناك دنانير وزنها مثقال ، أو نصف مثقال ، أو ربعه ، أو مثقال ونصف ، أو مثقالان ، أو أكثر ، وهناك أيضاً دراهم على النحو السابق .

وإذا كان الدينار يزيد أكثر من مثقال واحد ، فهل يمكن إطلاق لفظ مثقال عن عليه أم لا ؟ هذا ما يجعلنا أكثر حدراً من استعمال لفظ المثقال تعبيراً عن الدينار حتى مع شيوع ذلك بين الناس وتعارفهم عليه .

ومهما كانت الحال فالدينار المملوكي لم يزد في وزنه في تاريخه الطريل عن وزن المثقال البالغ أربعة جرامات وخمسة وعشرين في المائة من الجرام (٢٥).

<sup>(</sup>١) الأوزان والمكاييل ، ص ٢١ .

<sup>(</sup>٢) محمد اسماعيل الخاروف ، هامش (٨) ص ٤٨ من كتاب الايضاح .

<sup>(</sup>٣) إغاثة الأمة ، ص ٤٨ - ٤٩ .

جم) ، وهذا ما أدى الى اطلاق لفظ المثقال على الدينار ، وورد فى معظم مصادر الفترة تعبيراً عن حال المصر ، وما تعارف عليه أهله ، حتى اذا اقتربت الدولة من نهايتها حمل الدينار مصطلحاً نقدياً حديثاً ، وذلك بالنسية الى أحد سلاطين المماليك الذين يقومون بضرب أو سك دنانير جديدة خلال عهودهم .

والى جانب الدينار أو المثقال ، تم التعامل خلال العصر المملوكى وخصوصاً العهد الجركسى بعملة من الذهب الهرجة أطلق عليها في بعض الأحيان الدينار المهرجة ، أو الدينار المختسوم وهو ما عرف المقريزى (١) بقوله :

« وهذا الصنف هو الذهب الاسلامى الخالص من الغش ، وهو مستدير الشكل على أحد وجهيه شهادة أن لا اله الا الله ، وأن محمد رسول الله ، وعلى الوجه الآخر اسم السلطان وتاريخ ضربه ، واسم المدينة التى ضرب بها ، وهى إما القاهرة أو دمشق أو الاسكندرية ، وكل سبعة مثاقيل زنتها عشرة دراهم» .

هذا ولم يوضع المقريزى فى معرض حديثه التطورات التى مر بها الدينار الهرجة الهرجة ، وكذلك القلقشندى (٢) لم يضف جديداً عند حديثه عن الدنانير الهرجة سوى ما ذكره من أنه لم تكثر أعداده ، ولم يشتهر التعامل به مثل الدنانير الأخرى المتداولة فى الدولة .

ولا شك في أن الغموض يحيط بالتطورات التي تعرض لها هذا النوع يحيط بالتطورات التي تعرض لها هذا النوع من النقود اذ لا قدنا المصادر التاريخية .

<sup>(</sup>١) السلوك ، جدة ، ص ٢٠٤ - ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى ، جد ١ ، ص ٤٣٦ - ٤٣٧

رحتى المراجع ، بأى معلومات توضع ظروف إصداره أو رزنه ونحو ذلك ، ولكن المرجع أن إصدار هذا النوع من النقود الذهبية قد جاء في فترة لاحقة في العصر المملوكي ، وبالذات في الوقت الذي تعرض فيه الدينار ، وهو العملة الذهبية الرسمية للدولة للتلاعب والفش وإنقاص وزنه ، مما أدى الى إصدار قطعة ذهبية خالصة تحمل ختم الدولة يتم تداولها كلما دعت الحاجة الى ذلك .

ريوضع القلقشندى (١) بعض الغموض فى هذه النقطة عندما ذكر أن السلطان المملوكى الأشرف شعبان بن حسين (٧٦٤ – ٧٧٨ هـ / ١٣٦٧ – ١٣٧٧ م) قد أصدر دنانير زنة كل منها مثقال ، كما قام الناصر فرج بن برقوق (١٣٧٨ م) قد أصدر دنانير زنة كل منها مثقال ، كما قام الناصر فرج بن برقوق (١٠٨ م ٨٠١ هـ / ١٣٩٨ – ١٤١٧ م) بإصدار مثل تلك الدنانير على أوزان مختلفة فمنها ما زنته مثقال ، ومنا ما زنته مثقالان ونحو ذلك ، ولكن يغلب على تلك الدنانير عدم دقة أوزانها وعدم ضبط عيارها ، وفى ذلك مخالفة يغلب على تلك الدنانير عدم دقة أوزانها وعدم ضبط عيارها ، وفى ذلك مخالفة ينجب أن تكون عليه من الدقة والضبط ، وهذا ما أذى الى عدم اشتهارها والتعامل بها في أسواق الدولة .

وعموماً فإن العادة خلال العصر المملوكي قد جرت بتداول أكثر من نوع من النقود الذهبية ، منها ما هو صادر عن الدولة ، ومنها ما هو صادر عن دول أخرى ، ولم تكن الدولة وكذلك المتعاملون يرغبون عن ذلك ، فحدث في كثير من الأحبان أن قدرت الدولة نفقاتها ومصروفاتها بنوعين أو ثلاثة من تلك من الأحبان أن قدرت الدولة نفقاتها ومصروفاتها بنوعين أو ثلاثة من تلك ألتقود الذهبية ، كما عقدت الكثير من الصفقات التجارية مقدرة بمثل ذلك .

وعا ينبغى الإشارة اليه هو أن دولة الماليك قد اتخذت من تلك النقود الذهبية قاعدة النقد في البلاد ، وغطاء هاماً لميزانية الدولة ، وأسندت مهمة

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى ، ج. ١ ، ص ٤٣٦ - ٤٣٧

الدفع الى النقود الفضية خلال العهد البحرى : والى الفلوس النحاسية خلال العهد الجركسي .

ونما لا شك فيه أن سلاطين الماليك قد استخدموا النقود اللهبية في عمليات دفع محدودة ، خصوصاً فيما يتصل بالتجارة الدولية ، والعلاقات التجارية للدولة مع القرى الأخرى (١) .

وتشير الوثائق (٢) والمصادر (٢) المملوكية الى تلك السياسة النقدية التى سارت عليها دولة المماليك تجاه النقود الذهبية .

<sup>(</sup>١) سيدة كأشف ، دراسات عن النقود الاسلامية ، ص ٨٧ ، سامع عبد الرحمن ، الرحدات النقدية ، ص ٢٧ ، ٣٠ ، ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) من تلك الوثائق:

١ - وثيقة وقف الناصر حسن بن محمد بن قلاوون ، ص ٣٩٥ ، ٣٩٥ ، ص ٤٢٩ ، ص ٤٤٩ ، ص
 ٤٤٧ ، نشرها د محمد أمين ملحقة بكتاب تذكرة التنبيد ، جر ٣ ، ص ٣٤٩ ، ٤٤٩ .
 الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٨٦ م .

٢ - وثيقة وقف الأمير يلبغا ، ص ٤٣٠ - ٤٣١ ، نشرها د. محمد أمين في كتاب فهرس وثائق القاهرة حتى نهاية عصر سلاطين المماليك ، ص ٤٣٣ ، ٤٣٩ ، نشر المعهدالفرنسي للاثار الشرقية ، القاهرة ، ١٩٨١ م .

٣ - جبة وقف الأشرف برسياى ، ص ٢ ، ص ٢٩ ، نشرها د. أحدد دراج ، المهد العلمى
 الفرنسى للاثار الشرقية ، القاهرة ، ١٩٦٣ م .

٤ - وثيقة وقف الأشرف قايتياى ، ص ٣٥٩ ، وما يعدها ، نشرها د. محمد أمين في المجلة التاريخية المصرية ، المجلد ٢٢ سنة ١٩٧٥ ، ص ٣٩٠ . ٣٩٠ .

وثيقة بيع من القرن العاشر الهجرى ، أواخر القرن الخامس عشر الميلادى ، ص ٣٤٧ ،
 نشرها د. محمد أمين في كتاب فهرس وثائق القاهرة حتى نهاية عصر سلاطين المباليك ، ص
 ٣٣٧ ، ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٣) من تلك المصادر:

ابن فضل الله العمري ، مسالك الأيصار ، الجزء الثاني ، القسم الثالث ، روقة ٣٧٦ ، نسخة دار الكتب المصرية ، الشجاعي ، تاريخ الملك الناصر وأولاده ، ص ١٤٢ - ١٤٣ ، ...

### النقود الفضية (الدراهم)

الدرهم: المقصود به هنا وحدة من الوحدات النقدية الفضية الاسلامية (١) ، والدولة المملوكية بوصفها دولة اسلامية استخدمت الدرهم وحدة نقدية قضية في عمليات التداول المالية .

أطلق لفظ درهم اشتقاقاً من اللغة الفارسية عن لفظة درم (Direm) (7) ، وجاء استعماله عن طريق الفرس حيث كان الدرهم الوحدة النقدية الرئيسية للامبراطورية الفارسية ، وجاء الاسلام ليقر استخدام الدرهم وحدة نقدية قضية الى جانب الدينار الذهبي في عمليات التداول المختلفة ، واستمرت الدولة المملوكية بعد قيامها في استخدام الدرهم وحدة نقدية رئيسية في النظام المملوكي ، وقد أضيف إلى لفظ الدرهم بعض المصطلحات التوضيحية للتفريق بين ما يتم ضريه من دراهم خلال عهود السلاطين ، كالدرهم الظاهري ، والدرهم المؤيدي والدرهم الأشرفي ، وقبل ذلك .. أي قبال العصر الملوكي .. أضيف

الصيرتى نزهة ، جد ١ ، ص ١٩٤ ، المزلف المجهول ، حوليات دمشقية ، ص ٥٥ - ٥٥ ،
 تعقيق د. حسن حيشى ، مكتبة الأنجلو المسرية ، القاهرة ، ١٩٦٨ م ، السخاوى ، الذيل
 التام ، ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>۱) للدرهم معنى آخر ، وهر كونه حدة أساسية للرزن أو كيل السوائل ، قهو بهذا وحدة قياسية تستعمل في عمليات الوزن البالغة الدقة التي ترتبط بها السلع الشميئة كالحلى واللالئ والمقاقير ونحوها ، والدرهم بهذا يشيه المثقال المستعمل وحدة للقياس والوزن ، الا ان المشقال ارتبط بوزن الدينار حتى غلب عليه ، وعرف عند الناس به ، فالمثقال وحدة قياسية ثابتة ومحددة قبل أن يكون علماً على الدينار ، أما الدرهم قالى جانب كونه وحدة قياسية نفية وزنها مثقال من الفضة ، ويتضع من هذا التحديد أن المثقال أقدم من الدرهم كوحدة قياسية توزن بها الأشياء (المقريزي ، النقود الاسلامية ، ص ١٤٠ من الايضاح) .

<sup>(</sup>٢) ناصر الدين النقشيندي ، مهاب درويش البكري ، الدوهم الأموى المعرب ، ص ٩ .

الى الدرهم مصطلح فنى أصبح علماً على الدراهم الفضية ، وبدونه لا يمكن قييزها ، وأعنى بهذا المصطلح لفظ (النقرة) الدرهم النقرة أو الدراهم النقرة بيضم النون - ، وقد استعمل هذا المصطلح فى أواخر العصر الأيوبى ، وبالتحديد فى عهد الكامل الأيوبى خلال إصلاحاته النقدية التى اقم بها ، ولذلك أطلق عليه فى بعض فترات العصر المملوكى (الدرهم الكاملى) قييزاً له عن الدرهم النقرة الذى أصدره السلطان الظاهر بيبرس بنفس مواصفات الدرهم الكاملى تقريباً من حيث الوزن والعيار (۱) .

هذا وقد بدأ هذا المصطلع بالاختفاء منذ بداية عهد المماليك الجراكسة ، ويوضع ابن فضل الله العمرى (٢) أن قاعدة العيار الصحيح للدراهم النقرة هو أن يكون ثلثاها من فضة والثلث من نحاس ولقد تم مراعاة هذه النسبة بكل دقة زمن السلطان الطاهر بيبرس ولكن اختلف الأمر بعد ذلك حيث زادت كمية النحاس عن اللنسبة المقررة .

يقول القلشندي عن تلك الدراهم (٢٠):

«وأصل موضوعها أن يكون ثلثاها من قضة ، وثلثها من نحاس» .

ويوضح ابن مماتي (٤) السابق على القلقشندي مفهوم الدراهم النقرة بقوله :

«والفضة يؤخذ منها ثلاثمائة درهم تضاف الى سبع ماية درهم من النحاس ،

<sup>(</sup>۱) المقريزي ، كشف الغمة ، ص ٦٦ .

 <sup>(</sup>۲) مسالك الأبصار ، (ممالك مصر والشام واليمن والحجاز) ، ص ۱۲ ، محقيق أين فؤاد
 سيد ، نشر المعهد العلمى الفرنسي للآثار الشرقية ، القاهرة ، ١٩٨٥ م .

<sup>(</sup>٣) صبح الأعشى ، جـ ٣ . ص ٤٣٩ .

<sup>(</sup>٤) قرانين الدرارين ، ص ٣٣٣ .

ويسبك ذلك حتى اذا صار ماء واحداً ، قلب قضباناً وقطع من اطرافها خمسة عشر درهماً تسبك ، فإن خلص منها أربعة دراهم ونصف درهم (من الفضة الخالصة) حساباً عن كل عشرة دراهم ، والا اعبدت الى ان تصح وتختم» .

كما يوضع على بن يوسف الحكيم معنى النقرة بقوله (١):

وفلينقر بها \_ السبيكة \_ على زيرة (قطعة) حديد تكون بين يديه ، فإن كانت صماء فذلك من حدتها \_ صفائها \_ والصوت دليل تنحيسها \_ كثرة النحاس فيها » .

وبورد القلقشندي نحو ذلك وهو يتحدث عن الدراهم النقرة فيقول (٢):

«وريا زاد عيار النحاس عن الثلث في زماننا شيئاً يسيراً بحيث يظهره النقري .

ويورد البعض <sup>(٣)</sup> في معنى النقرة أنها القطعة المذابة من الذهب والفضة ، أو من الفضة والنحاس ، وهي السبيكة تسبك من معدنين .

فالنقر معروف وإطلاقه يعنى أن هذه الدراهم صحيحة العيار مضبوطة السيك ، فلو نقرتها لإختيارها لتبين من النقر مدى جودتها .

هذا ولم تحافظ الدراهم النقرة على تلك الجودة ، بل فسدت مع مرور الأيام وساء عيارها ، وفقدت ما يدل على حسن شكلها وجودتها ، وذلك عند فسادم

<sup>(</sup>١) الدوحة المشتبكة ، ص ١٣٠ - ١٣١ .

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى ، جـ ٣ ، ص ٤٦٣ .

<sup>(</sup>٣) رجاء السامرائي ، هامش رقم ٤٧٣ ، ص ١٠٨ من كتاب النقود والكايبل للمناوى .

الأوضاع النقدية ، وتدهور النقود الفضية خُلال العهد المعلوكي الجركسي ، ويحدد المقريزي (١) تاريخاً لهذا الفساد ، وهو سنة ٧٨١ هـ / ١٣٧٩ م عندما انتشرت في أسواق الدولـة دراهـم فضية ردئية جدا (١) ، فكثر تعنت الناس منها ، وتضرروا ضرراً كبيراً من التعامل بها الأمر الذي أدى الى فساد الدراهم النقرة ، فكثر الغش والتلاعب بها لدرجة أن مقدار الفضة في الدرهم الواحد قد بلغ عشر وزنه فقط وتسعة أعشاره من النحاس ، حتى اذا كانت سنة ٨١٦ هـ / ١٤١٢ م قام السلطان المؤيد شيخ (٨١٥ – ٨٢٤ هـ / ١٤١٢ – ١٤٢١ م) بإبطال التعامل بالدراهم النقرة ، وحل محلها الدراهم المؤيدية التي أصدرها م) بإبطال التعامل بالدراهم النقرة ، وحل محلها الدراهم المؤيدية التي أصدرها المؤيد لمعالجة الأزمة النقدية الناشئة من ذلك الفساد .

لقد وجدت الى جانب تلك الدراهم الفضية دراهم أخرى يتم تداولها والتعامل بها ، وقد أصدرها سلاطين المماليك خلال تعاقبهم على الحكم ، وتلك الدراهم حملت فى الفالب ألقاب من أصدرها من السلاطين كالدراهم الظاهرية ، والدراهم المؤيدية ، والدراهم الأشرفية ، أر أسماء بعض أمراء الدولة عن أشرف على إصدارها كالدراهم المحمودية \_ نسبة الى الأمير محمود بن على الاستادار (٢) \_ إصدارها كالدراهم النوروزية \_ نسبة الى الأمير نوروز الحافظي (١) \_ اضافة الى تداول

<sup>(</sup>۱) النقود ، ص ۲۰ فضلاً أنظر أيضاً السيوطى : جلال الدين عهد الرحمن بن أبى يكر ابن محمد حسن ، المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ، جد ۲ ، ص ۲۰۸ ، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، الطبعة الأولى ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ، ۱۹۹۷ م ، ابن اياس ، بدائم ، جد ۲ ، ص ، ۱ ،

<sup>(</sup>٢) أطلق على تلك الدراهم (الحسوبة) وقد ضربت في تاريخ مجهول خلال العصر المملوكي البحرى في مدينة حماة من بلاد الشام ، ولم يراع في ضربها الشروط الواجب توفرها بالسكة الصحيحة .

<sup>(</sup>المقريزي ، النقود ، ص ٦٠ ، المناوي ، النقود ، ص ١٠٤ – ١٠٥) .

<sup>(</sup>٢ُ) لمضلاً أنظر ترجمته ، هامش رقم (٣) ص ١١٨ .

عدد من الدراهم الفضية الصادرة عن دول أخرى ، تم التعامل بها فى أسواق الدولة ووجدت رواجاً فيها ، فهناك الدراهم البندقية ، والدراهم القرمانية ، والدراهم المغربية ، والدراهم التكرورية ، والدراهم العثمانية (٢) .

هذا وفي تطور لاحق حمل اللرهم الفضى الى جانب اسمه المتعارف عليه مصطلحاً جديداً هو لفظ (النصف) ، وقد اشتق هذا اللفظ من الوزن الذى كان عليه اللرهم ، وهو نصف درهم (وزناً) من الفضة الخالصة وجاءت هذه التسمية تمييزاً له عن الدراهم الأخرى المتداولة حتى إنه في بعض الفترات حمل مصطلح (الدرهم الصغير) تمييزاً له عن تلك الدراهم التى حملت في الوقت نفسه مصطلح الدرهم الكبير أو الدرهم الكامل (٢) ، وقد اشتهر هذا المصطلح في النصف الثاني من القرن التاسع الهجرى / النصف الثاني من القرن الخامس عشر المسلطان المؤيد شيخ ، وبالتحديد سنة ٥١٨ / ١٤١٧ م على يد الأمير نودوذ المافظي الذي أصدر دراهمه النوروزية على أساس اأن الدرهم الفضى الواحد منها يساوى نصف درهم وزناً ، واستحسن هذا الوزن ، ورغبة الناس (١) وبعد ذلك قام عدد من سلاطين الدرلة بإصدار دراهمهم الفضية على غطه ، الأمر الذي أكسبه هذه التسمية .

<sup>(</sup>١) قضلاً أنظر ترجمته ، هامش رقم (١) ، ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) قضلاً أنظر القصل الخامس ، ص ٤٨٩ .

۳) این حجر ، انیا ، بد۳ ، ص ۹٤ .

<sup>(1)</sup> المقريزى ، السلوك ، جد ٤ ، ص ٢٣٧ ، الأسدى : محمد بن محمد بن خليل ، التبسير والاعتبار والتحرير والاختيار فيما يجب من حسن التدبير والتصرف والاختيار ، ص ١٢٧ ، تحقيق عبد القادر أحمد طليمات ، دار الفكر العربى ، القاهرة ١٣٨٧ هـ / ١٩٦٧ م .

وقد وردت هذه التسمية في بعض الوثائق (١١) والمصادر الملوكية (٢) دليلاً على اعتمادها والأخذ بها .

### النقود النحاسية (الفلوس)

جمع فلس ـ ثلاثية الفاء ـ أصلها أفلس بضمات ثلاث خففت وجمعت على وزن أفعل كأنسر وأعيد ، ولكون مفرد أفعل في معظم الأحيان فعلاً قالوا : فلس ، ويجمع على فعول أيضاً دلالة على الكثرة كفلوس ، أما أفعل كأفلس فدلالة على القلة (٢) .

أما عن أصل اشتقاقها ، فيرد في بعض المصادر العربية ما يلي :

«كل حلية في اللجام من فضة أو حديد مستدير ، فهي الفلوس ، وإن كانت مستطيلة أو مربعة ، فهي التفارض ، ووحدات تفرض» .

كما يرد فى بعض المراجع العربية ان اشتقاقها من الرومية (Follium) التى تعنى قطعة نقدية تساوى ربع أوقية ، أو من اللاتينية (Follis) ، وتعنى كيس النقود (1) .

<sup>(</sup>١) من الوثائق ، وثبقة بيع من القرن الماشر الهجرى / السادس عشر الميلادى ، ص ٣٥٩ ، ، نشرها د. محمد محمد أمين في كتاب فهرس وثائق القاهرة حتى نهاية عصر سلاطين الماليك ، من ص ٣٥٣ ، ٣٥٣ .

 <sup>(</sup>۲) من المصادر المطركية : الأسدى ، المصدر السابق ، ص ۱۲۷ ، ابن اياس ، بدائع ، جد
 ۲ ، ص ۲۸۳ ، ض ۳٤٤ ، جد ۳ ، ص ۵۵ ، ص ۸۹ ، ص ۲۰۷ ، ص ۲۲۸ ، ص ۲۳۷ ، مر ۳۱۸ ، ص ۳۱۸ ، ص ۳۱۸ .

<sup>(</sup>٣) أبن منظور ، لسان العرب ، جـ ٨ ، ص ٤٦ (مادة فلس) ، الفيروز آبادى ، القاموس المحيط ، جـ ٢ ، ص ٢٤٦ - ٢٤٧ (مادة فلس) .

<sup>(</sup>٤) انستاس الكرملي ، النقود العربية ، عامش (٢) ، ص ٦٧ - ٦٨ .

ويذكر البعض أن الفلوس تعنى قشور السمك على نحو مجازى للدلالة على الشيئ المستدير البالغ الدقة (١١) .

وبالنظر الى تلك الاشتقاقات ، فليس بالضرورة أن تطلق هذه الكلمة على القطعة النقدية المضروبة من النحاس رغم استعمالها في هذا المجال منذ أمد طويل (٢) ، رهو المجال الذي اشتهرت به كونها عملات مساعدة ، تم استخدامها لتسهيل العمليات التجاربة البسيطة (٢) .

يقول المقريزي عن ذلك <sup>(1)</sup> :

«إنه لما كانت كانت فى المبيعات محقرات تقل عن أن تباع بدرهم ، أو بجزه منه احتاج الناس من أجل هذا فى القديم والحديث من الزمان الى شئ سوى الذهب والفضجة بكون بإزاء تلك المحقرات ، ولم يسم أبداً ذلك الشئ الذى جعل للمحقرات نقداً البتة فيما عرف من أخبار الخليفة ، ولا أقيم قط عنزلة أحد

<sup>(</sup>۱) صمويل برنارد ، النقود العربية ، ص ۲۸ ، المجلد السادس من موسوعة وصف مصر ، ترجمة زهير الشايب ، ط الأولى ، ۱۹۸۰ م ، الناشر مكتبة الخالجي ، القاهرة ، ۱۹۷۹ م ، (۲) عبد الرحمن قهمي ، النقود العربية ، ص ۱۱ ، محمد العش ، مصر والقاهرة على النقود العربية ، ص ۹۲۷ .

<sup>(</sup>٣) يذكر المقريزى (اغاثة ، ص ٦٧) في سبب ضرب الفلوس النحاسية ، وأول من ضربها في مصر حدثاً طريفاً ، حيث يقول :

وإنه فى أيام الكامل الأيوبى ، تعرضت أمرأة لخطيب الجامع بحصر تسقتيه أيحل شرب الماء أم لا ؟ فقال : يا أمة الله وما يمنع من شرب الماء ، فقالت : أن السلطان ضرب هذه الدواهم وانى اشترى القربة ينصف درهم منها ومعى درهم ، فيرد السقاء على ينصف درهم ورقا ، فكأتى اشتريت منه ماء ونصف درهم بدرهم ، فأنكر ذلك ، واجتمع بالسلطان وتكلم معه فى ذلك فأمر يضرب الفلوس» .

<sup>(</sup>٤) النقود ، ص ٦٦ – ٦٧ .

النقدين ، واختلفت مذاهب البشر وآراؤهم فيما يجعلونه بإزاء تلك المحقرات ، ولم يزل عصر والشام .. يجعلون بإزاء هذه المحقرات نحاساً يضربون منه قطعاً تسمى فلوساً» .

وفي موضع آخر يقول المقريزي (١١) :

«إن تلك الغلوس لم يكن يشترى بها شئ من الأمور الجليلة ، وإنما هي لنفقات البيوت ، ولأغراض ما يحتاج اليد من الخضر والبقول وتحوها» .

حتى اذا كان عهد السلطان الظاهر برقوق \_ أول سلاطين الجراكسة \_ وعلى بد استاداره محمود بن على أخذت أهمية ومكانة تلك القلوس تزداد ، عندما زادت أعدادها بشكل ملحوظ فى الوقت الذى يقابل فيه هذه الزيادة نقص كبير فى أعداد العملات النقدية الأخرى \_ الذهبية والفضية \_ المطروحة للتداول فى أسواق الدولة ، فكثرت الفلوس بأيدى الناس كثرة بالغة ، وراجت رواجاً صارت من أجله هى النقد الغالب فى البلاء (٢) .

المهم أن الغلوس النحاسية أصبحت خلال العهد المملوكي الجركسي هي النقود الرسمية للدولة ، كما يعني أنها أخذت طريقها الى ذلك قبل هذا العهد ، فاذا نظرنا الى التطور الذي مرت به النقود النحاسية حتى وصلت اليه نحد أن بداية استخدامها كانت قبل قيام دولة المماليك ، وذلك بهدف تسهيل العمليات التجارية البسيطة التي تحتاج الى نقود موازنة لها بالبساطة ، واستمر استخدامها لذلك الهدف معظم سنوات حكم المماليك البحرية لتهدأ مزاحمتها للنقود الرئيسية في أواخر العهد البحري ، ولتبسط نفوذها ومكانتها على

<sup>(</sup>١) اغالة الأمة ، ص ٧٠ .

<sup>(</sup>۲) المقريزي ، الحالة ، ص ۷۱ .

الأوضاع النقدية في العهد الملوكي الجركسي .

كانت الفلوس التي استخدمت في بدأية عهد الدولة المملوكية على نوعين:

النوع الأول : فلوس مطبوعة بالسكة السلطانية (الختم الرسمى لدار الضرب) ، وهي التي أطلق عليها الفلوس (الصغار) لصغر حجمها وخفة وزنها ، ويتم تداولها في الغالب عن طريق العدد ، كل ثمانية وأربعين فلساً بدرهم فضى واحد ، واستمر التعامل بتلك الفلوس ، حتى سنة ٧٥٩ هـ / ١٣٥٧ م في الفترة الثانية من حكم السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاوون (٧٥٥ – ٧٦٢ هـ / ١٣٥٤ – ١٣٦٠ م) حيث أصدرت الدولة فلوساً جديدة اشتهرت بالفلوس (الجدد) ، كل درهم بأربعة وعشرين فلساً منها ، وامتازت بثقل وزنها وكبر حجمها ، فاستحسنها الناس ، وأقبلوا على التعامل بها ، وأخذ كل سلطان يصدر على غطها حتى نهاية عصر الدولة .

النوع الثانى: فلوس غير مطبوعة بالسكة السلطانية ، وأطلق عليها الفلوس (العتق) أى القديمة ، وهى عبارة عن خليط من النحاس الأحمر والأصغر ، خفيفة الوزن ، كان التعامل بها يتم عن طريق الوزن الى جانب الفلوس المطبوعة ، ثم أخذت فى النفاذ شيئاً فشيئاً الى أن عدمت قاماً (١١) .

ومن الجدير بالذكر أن مصطلح العتق تحول بعد ذلك الى الفلوس ذات الاصدار القديم وذلك عند اصدار فلوس نحاسية جديدة (جدد) ، فأصبح من ً

<sup>(</sup>۱) ابن الهايم ، أبر العباس أحمد بن محمد ، نرهة النفوس في حكم التعامل بالفلوس ، ورقة ۱ ، القلقشندي ، صبح ، جـ ٣ ، ص ٤٣٩ - ٤٤٠ ، ص ٤٦٣ ، المقريزي ، الخطط ، جـ ٢ ، ص ٣١٧ ، موعى بن يوسف ، نزهة الناظرين ، ورقة ٣٧ أ .

المتعارف عليه أن يطلق على أى فلرس ذات إصدار حديث (فلوس جدد) أما ذات الإصدار القديم ، فيطلق عليها (فلوس عتق) ، وعلى هذا كان الوضع حتى نهاية عصر الدولة .

## النقود الحسابية (الاعتبارية)

وهى نقود غير محسوسة ، وليست متداولة جرى استخدامها فى عمليات تقديرية فقط ، وفى نطاق محدود لمعرفة المبالغ الاجمالية لجهة من جهات الإنتاج فى الدولة ، هذا هو الأصل فى تلك النقود ، ومع وجود نقود حسابية حافظت على هذا الأصل ، فإن هناك نقوداً حسابية جرى استخدامها فى الدولة لغير الغرض السابق ، فالظروف التى اضطرت الدولية الى ايجاد نقود حسابية جديدة ، اضطرتها أيضاً لاستخدام تلك النقود فى أغراض ومجالات أخرى .

وفى التفصيل التالى ألقى الضوء على تلك النقود الحسابية والطروف التي مرت بها:

## الدينار الجيشى والدينار الاسطولى

أطلق عليهما ذلك نسبة الى الجيش والأسطول حيث تقدر بهما عبر الاقطاعات (١) الخاصة بأفراد الجيش والأسطول في دولة المماليك ، وقد استعملا

<sup>(</sup>١) العبرة : مقدار المساحة ، وهى فى الاصطلاح المالى القديم المربوط من الحراج ، أو الأموال على كل اقطاع من الأرض ، وما يتحصل عن كل جهة من عين أو غلة ، والاقطاع ما يتتطعه ولى الأمر نفسه ، أو ينحه لغيره من أرض زراعية أو جهة من جهات الايراد فى الدولة ، وبعنى آخر ، ما يتحصل من غلة أو عين من أرض زراعية أو جهة من الجهات المالية ، وبعرف عند الفقها ، باقطاع الاستغلال .

فقط في المحالات الرسمية عند تحديد ما يستجقد كل فرية من الأفزاد عامن أمراء وجنودهم ونحوهم ممن الإقطاعات المخصصة لهم نظير قيامهم بالخصفة العسكرية. أغسراهم

وَ أَمَا الدَّينَارُ الجَيشَى ، فنسمَى لا حقيقة ، وَأَقَا يَسْتَعَمَّلُهُ أَهَلَ دَيْوَانَ الجيش في عبرة الاقطاعات ، بأن يجعلوا لكل اقطاع عبرة دنانير معينة من قليل أو كثير" ما ربيه المساورية المسالة السنك المسقة إذا بعة يعالم

و الما عن القيمة النقدية الهما ، فلم تكن ثابتة إذ ترارحت منة و٧١٥ هـ ١٠٠١ أما عن القيمة النقدية الهما ١٣١٥ م بين سبعة وعشرة دراهم ، ثم ارتفعت الى ثلاثة عشر درهية بهنة ٧٧١٠ ه / ١٣٧٥ م ، وبعد هذا التاريخ فقدا قيمتهما النقدية ، وأصبحت عملية التقدير تتم تخمينا (٢) . With common and the second

<sup>-</sup> لمزيد من التفاصيل فضلا أنظر : ابن فضل اللة العمرى ، مستالك ألأبصار ""(دولة الماليك الأولى) ص ١٠٨ ، محقيق دوروتيا كرافولسكى ، الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ ١٤٠٨ م إ المركز الاسلامي للبحوث ، بَيْرُوت ، القلقشُندي ، طَنْرَ " الصَبْعَ المُسَافَرُ وَجَنَّي ٱلَّذُوحَ ٱلمُثْمَر ، ص ٢٥٨ ، وما يعدها ، مطيمة الواعظ ، القاهرة ، ١٩٠٦ م ، المقريزي الخطط ، جد ١٩ ص ٨١ - ٨٧ ، جـ ٢ ، ص ٢١٨ - ٢١٩ ، ابراهيم طرخان ، النظم الأقطاعيّة . Calien, Cl. "Lergime des impots dans le Fayyum Ayyubde" Arabica, III, أريح المامد المعقد المعادات

<sup>(</sup>۱) صبح . جد ۳ ، ص ٤٣٨

<sup>(</sup>٢) المقريزي ، الخطط ، جر ٧ ، ص ٢١٨ - ٢١٩ ، انطوان ضرمط ، الدولة المناركية ٢٠٠ Materialistic of the second features . 117.00

عللا والد التغلق كل من العمرى (١) .، والقلقشندى (١) .، وابن الجيعان (١٥) . والسابوطي (١٠) ، على أن قيمة الدينار الجيشي كانت ثلاثة عشر درهما وثلث النيرهم ..

أما التسلى (م) فيذكر أن القيمة الثقدية لملايتار زمن التاصر محمد بن فلاتين كانت بين التي يعض الأحيان فلاتين كانت بين التي عصر درهما ، وعشرة دراهم ، ويصل في يعض الأحيان الى تسانية هراهم فضية .

والواقع أن القيمة التعدية تأثسرت برتبة صاحب الاقطاع ، قتزيد يعلو مرتبته ، وتقل تدريجياً كلما ثلث الرتبة (٢١ ، كما تختلف القيمة التعدية بالختلاف أجنلس الأقواد (٧١ ، وتختلف أيضاً باختلاف موقع الاقطاع ودرجة التناجه ، وقريه أو يعده من الناطق المأهرلة ، هذا ولم تخضع تلك القيمة التعدية للتنابك الاقتصالية المحيطة ، بل ظلت شبه ثابتة دون أى تغيير ، وإن حدث تغيير ، فمرد ذلك ما يطرأ على الاقطاعات من تغيرات ، أو تنظيمات سواء كانت ظبيعية أو من قبل الدولة (٨) .

 <sup>(</sup>١١) مسئلك الأبصار ، (الالك الشام واليمن والمجاز) ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>١٢) صبح ، جـ ١٢ ، حي ١٢٨٤ .

<sup>(</sup>٣) التحقة السنية بأسناء البلاد الصرية ، ص ٣ ، تشر مورينز ، القاهرة ١٣١٦ هـ / ١٨٩٨ م. .

<sup>(4)</sup> حسن المحاضرة ، جد ٢ ، ص ٢٧٦ .

<sup>(</sup>ه) التيسير والاعتبار ، ص ٧٦ .

<sup>(</sup>۱۲) العبرى ، مسئلك الأبصار ، (دولة للماليك الأولى) ، ص 46 ، للتريزي ، المحلط ، جد ٢ ، ص ٢١٨ ، للتريزي ، المحلط ، جد ٢ ، ص ٢١٨ ، الأسلى ، للصدر السابق ، ص ٢٩ .

<sup>(</sup>W) ابن علتي ، غوانين الدواوين - ص ١٣٦٩ .

<sup>(</sup>A) القلقتناني ، صبوء الصبح المسقو ، ص ۴0A .

#### الدراهم السود(السوداء)

يقول عنها ابن فضل الله العمري (١) :

«ولا يوجد بالديار المصرية من الدراهم السواد الا المسميات لا الأعيان ، فأما بالاسكندرية فإنها توجد بها ، وهي كل اثنين بدرهم» .

# ويقول في موضع آخر (٢):

«وبالاسكندرية معاملة الدرهم السواد حقيقة مقصوراً عليها لا يخرج في سواها ، ولا يتعدى حاضرة أسوارها ، وهر فيها كل درهمين سوداوين بدرهم واحد من نقد الدرهم المصرى ، يوجد بها الدرهسم السود حقيقة اسم على مسمى ، وأما في بقية الديار المصرية فكما قدمنا ، يوجد اسماً لا مسمى كل ثلاثة دراهم سود بدرهم واحد من الدراهم المصرية» (٢) .

وأوردت بعض المصادر التاريخية (٤) ما يفيد استخدام الدراهم السود في المعاملات المالية ، والصفقات التجارية البسيطسة ، وذلك في مدينة الاسكندرية ، كما يذكر المقريزي (٥) أن سبب تسميتها بذلك الاسم يعود الي

<sup>(</sup>١) مسالك الأيصار ، (دولة الماليك الأولى) ، ص ٨١ .

 <sup>(</sup>۲) نفسه . ص ۱۵۱ ، وينقل القلقشندى ذلك في صبح الأعشى ، ج ۳ ، ص ٤٣٨ - ٠
 ٤٣٩

<sup>(</sup>٣) نلحظ فرق سمر الصرف بين الاسكندرية وبقية أقاليم الديار المصرية ولعله أضيف درهم في سمر الصرف خارج الاسكندرية مراعاة لكونها عملة حسابية (اعتبارية) غير محسوسة ، فكأنه استميض عن محسوسيتها بزيادة درهم سواد واحد لسمر صرف الدرهم القضى .

<sup>(1)</sup> اليوسفي ، نزهة الناظر ، ص ٣٤٧ ، المقريزي ، السلوك ، جد ١ ، ص ٥٠٨ .

<sup>(</sup>ه) نفسه ، ص ۱۲٤ ، اغاثة ، ص ٦٥ .

غلبة النحاس عليها ، وأن إصدارها كان قبل قيام الدولة الأيوبية ، وقد استمر التعامل بها بعد أن أبطلت لفترة مؤقتة أواخر الدولة الأيوبية ، وأخذت خلال العصر المملوكي الى جانب اسمها المعروف اسما جديداً هو (الدراهم الورق) (١١) .

هذا ولا تمدنا المصادر التاريخية بأية معلومات أو تطورات أخرى تعرضت له تلك الدراهم ، ولكن المؤكد آن استخدامها قد توقف سواء فى المعاملات التجارية أو فى غيرها ، وأن ذلك حدث فى تاريخ مجهول يغلب أن يكون بعد فترة تولى السلطان الناصر محمد ابن قلاوون حيث لم يرد فى المصادر المملوكية بعد تلك الفترة ، وحتى نهاية العصر المملوكيي ما يشير الى وجود تلك الدراهم .

## الدراهم الفلوس

لم تورد المصادر التاريخية أي معلومات عن الدراهم الفلوس ، واستخدامها عملة حسابية ، واكتفت بالإشارة اليها في سياق الحديث عن القوة الشرائية ، أو القيمة النقدية للعملات المملوكية فقط .

ولكشف الغموض عنها ، وعن الظروف التي مرت بها فقد استفدت من دراستي لتطورات الأوضاع النقدية التي تعرضت لها العملات ، وخصوصاً الدراهم الفضية والفلوس النحاسية ، فمن خلال تلك التطورات أمكن تبين بعض المعلومات المتعلقة بالدراهم الفلوس ، بوصفها عملة حسابية عملوكية .

ففي العهد المملوكي الجركسي حدثت تطورات نقدية هامة أثرت تأثيرا كبيرا

<sup>(</sup>١) إبراهيم طرخان ، النظم الاقطاعية ، ص ٥٢٥ :

على الأوضاع النقدية في الدولة ، وكان من أهمها استخدام عملة حسابية جديدة هي الدراهم الفلوس ، ويقصد بها تقدير قيمة المدفوعات بالدراهم الفضية ، والدفع يكون بالفلوس النحاسية (١) ، ولا شك في أن وراء هذا التطور ظروفا نقدية تمثلت بنقص امدادات الدولة من معدن الفضة اللازم لإصدار الدراهم الفضية ، فنقصت أعدادها بشكل كبير ، ولم تتمكن من القيام بالمهمة النقدية لها ، وهي تغطية عمليات التبادل المالي والتجاري في الدولة ، وزادت الأزمة بتوقف إصدار تلك الدراهم ، ومع هذه الظروف لابد من وجود البديل النقدي للقيام بالمهمة الاقتصادية ، وتمثل ذلك البديل بالفلوس النحاسية التي برز مركزها وتصاعد لتصبح العملة الرسمية للدولة ، وأداة الدفع الرئيسية فيها

وأمام نقص معدن الفضة (الدراهم) ، وتوفر معدن النحاس (الفلوس) عالجت الدولة ذلك النقص من خلال توفر النحاس ، فأوجدت عملة حسابية يتم

<sup>(</sup>۱) يذكر محمد أمين صالح في التنظمات التجارية في عهد الماليك الجراكسة ، ص ٢٠٣ ، و ٢٠٥ ، معتمداً على يعض المراجع الأجنبية أن الدوهم الفلوس له مدلولان : الأول قطعة النحاس ذاتها ، والثاني وزن هذه القطعة أي أن وزنها درهم واحد ، ويعني آخر أن العملة التحاسية يطلق على كل قلس منها لفظ درهم ، وهلا يعني في الوقت تفسه وزنها .

ويكن الرد على هذا القول أن كتالوجات السكة المملوكية خلت من عملات نحاسية أطلق عليها درهم فلوس ، وأن ما عثر عليه من المسكوكات المملوكية ليس بينها أى فلوس نحاسية تزن درهما واحدا فضالاً أنظر :

سامع عيد الرحمن ، الوحدات الثقدية .

<sup>-</sup> رأفت النهرواي ، مسكوكات المماليك .

<sup>-</sup> JUNGFLEISCH, M. Monnales ou Polds ou "Monnaies - Polds" De Sultan Mamelouk Haggy II Bulletin de L'Institut D'Egypte, 31 1948 - 1949 pp 34

Pool Balog, "The coinage of the Mamluk Sultans of Egypt and Syria" A. N. S. 16, 1970, pp. 113 - 171

التقدير خلالها بالدراهم القضية غير المتوفرة ، والدفع بالفلوس التحاسية المتوفرة .

وأول إشارة غير صريحة الى تلك الدراهم أوردها الصيرفى (١) ضمن حوادث شهر رمضان سنة ٧٩٣ م، ويذكر فيها أن مائة شهر رمضان سنة ٧٩٣ م، ويذكر فيها أن مائة وستين ألف درهم تعادل سبعين ألف درهم فضة ، ولم يحدد الصيرفى نوع الدراهم أذ لا يوجد فى الدولة دراهم رسمية سوى الدراهم الفضية ، ولو كان المتصود بها دراهم غير مملوكية كالدراهم البندقية أو القرمانية أو غيرهما الأشار الى ذلك ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن تلك المعادلة تعنى أن الدرهم الفضى الواحد يعادل درهمين وثلثا تقريباً من تلك الدراهم ، وهذا ما كان عليه الوضع فى السنوات التالية عند معادلة الدراهم الفلوس بالدراهم الفضية (٢) .

إما أول اشارة صريحة لتلك الدراهم ، فقد أوردها المقريزى (٢) ضمن حوادث شهر رمضان سنة ٨٠٣ هـ / مايو ١٤٠١ م ، في سياق حديثه عن القيم النقدية للعملات في الدولة ، ثم تتوالى ذلك الإشارات اليها عند الحديث عن الأوضاع النقدية ، وخصوصاً ما يتعلق بالدراهم الفضية والفلوس النحاسية .

ومن خلال تلك الإشارات يلاحظ أن ايراد تلك الدراهم مقترن بالفلوس التحاسية الجديدة (الجدد) ، وهذا يمنى أن الدفع لم يكن يتم الا بالفلوس حديثة الإصدار حيث التعامل بها يكون عن طريق العدد ، أما الفلوس القدهة (المتق) فاستعمالها عن طريق الوزن ينفى الدقة في عملية التقدير والدفع ،

<sup>(</sup>۱) نزهة ، جد ١ ، ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٢) فضلاً أنظر الفصل التالي ، القيمة النقدية .

<sup>(</sup>٢) السلوك ، جد ٢ ، ص ١٠٥٩ .

وغالباً ما يتم تحديد القيمة النقدية للفلوس العتق بتلك الدراهم القلوس ، وعلى هذا فإنه لا يمكن الدفع بواسطتها سوى بالفلوس الجدد فقط .

وقد أكد ذلك ابن الهايم (١) عندما ذكر أن المقصود بالدرهم الفلوس هو قيمة الدرهم الفضى مدفوعة بالفلوس النحاسية الجدد التي يتم التعامل بها عدداً .

ومن الطريف أن الغضة الخام التى عرفت خلال العصر المملوكي بالقضة (الحجر) ، تم تحددى ثمنها بواسطة تلك الدراهم الفلوس ، وتراوحت قيمة الدرهم الواحد منها بين درهمين وثلاثة من العشرة من الدرهم الفلوس ، ودرهمين من الفلوس ، ودرهمين الاربعا ودرهم ونصف فلوس (٢) .

هذا ما أمكتى العثور عليه من معلومات ارتبطت بالدرهم الفلوس من خلال المصارد المملوكية آمل أن يكون فيها بعض الايضاح لتلك العملة الحسابية التي بدئ باستخدامها في العهد المملوكي الجركسي .

وهكفا يتين لنا أنراع النقرد المملوكية المعدنية والحسابية ، وما مرت يه من طروف نقدية خلال العصر المملوكي ، وبالنظر الى تلك الأنواع نجد أن السياسة النقدية لسلاطين المماليك لم تحدث أية تغييرات عما كان عليه الوضع قبل حكمهم ، وعكن استتناء العملة الحسابية الدرهم الفلوس لكونها عملة حسابية جديدة ، مع أن استحداثها راجع الى الأزمة النقدية التي تعرضت لها الدولة ، وليس الى سياستها النقدية .

<sup>(</sup>١) نزهة النفوس ، ورقة ٣٣ - ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) المقريزى ، السلوك ، جـ ٣ ، ص ١١١١ ، ابن اياس ، بدائع ، جـ ١ ، ق ٢ ، ص ٣٧٧ نصلاً أنظر مزيداً من التفصيل عن القيمة النقدية للدرهم القلوس في الفصل التالى (قيمة الدرهم النقدية ، قيمة الفلوس النقدية) .

و أوزان المعلق على النقدر النظوس المعلق المع

لقد سبق أن تحدثت بإيجاز عند التمهيد الهذه الدراسة ، عن وزن النقود الاسلامية وعيارها ، وما دعت اليه الشريعة الاسلامية بهذا المصوص ، وما ذكرته ينطبق على دولة المماليك لكونها أولا وولة اسلامية تطبق ما تدعر اليه الشريعة الاسلامية تطبق ما تدعر اليه الشريعة الاسلامية من تعاليم ونظم ، وثانيا لأنها وارثة لتراث حضارى ضخم ، ونظم متعددة في جنيع نواحى المياة ، ومن بينها النظام النقدى ، وبالذات ما يتعلق بأوزان النقود وعياراتها ، الطرق المتبعة لتطبيق الأوزان والعيارات الشرعية على النقود ، وسبل التحقق من ذلك ، ومراقبته والإشراف عليه .

عَن أُوزَان النَّقُود المُملوكية ، أو سياسة السلاطين في ذلك ، ومدى توافقها مع الوزن الشرعى للنقود ، أقول : أن سلاطين العهد المملوكي البحرى كانوا أكثر اهتماما وعناية بأوزان النقود ، و سلاطين العهد المملوكي الجركسي رغم عدم خلو العهدين من استثناءات ، أذ عانت الدولة المملوكية خلال السنوات

<sup>\*</sup> المقصود بوزن النقود هو وزن القطعة النقدية بمعدنيها سواطكانا فضة وتعاسيا أم دهها وفضة أما العيار فله عدة معان والمقصود به هنا هو مدى نقاء الميدن الذي تتكون منه القطة النقدية مقارنة بما يضاف اليه من معدن آخر. (أنستاس الكريطي، النقود، من عداما مقرن آخر. (أنستاس الكريطي، النقود، من عداما مقرن آخر. (أنستاس الكريطي، النقود، من عداما (مريد الميان المريد الميان الميان

العشر الأولى لقيامها من اضطراب نقدى شديد شمل أوزان النقود وعياراتها ، ولم تستقر الأوضاع النقدية حتى قام الظاهر بيبرس بأعماله الإصلاحية فى النظام النقدى ، حيث ركز جهوده فى إصلاح أوزان النقود وعياراتها ، وتشدد فى ذلك ، وأشرف عليه بنفسه ، ولقد وضع بهذا منهجاً لخلفائه الذين واصلوا الاهتمام والعناية بأمر النقود وإن تم ذلك بدرجة أقل ، ولا يمكن اغفال جهود السلطان الناصر محمد بن قلاوون فى هذا المجال ، وحرصه من خلال سياسته النقدية التى سار عليها على ضبط أوزان النقود ، وما يتصل بها ، ولم يواصل خلفاء الناصر محمد ذلك الحرص وتلك السياسة ، وضعف أمر العناية بوزن النقود ، وانصرف اهتمام سلاطين الدولة عن ذلك ، حتى إذا جاء العهد المملوكى الجركسي بدأت أوضاع الدولة النقدية تتجه نحو التدهور رغم تلك المحاولات الإصلاحية التي قام بها عدد من السلاطين كالمؤيد شيخ ، والأشرف برسباى ، والأشرف برسباى ، والأشرف تابتياى (۱)

واذا أردنا الحكم على أوزان النقود المملوكية وتطابقها مع الوزن الشرعى للنقود ، اعتماداً على ما أوردته المصادر والمراجع التاريخية ، فإنه يمكن القول بعدم التزام السلاطين بالوزن الشرعى ، والاعتماد عليه باستثناء ما أوردته بعض المصادر التاريخية (٢) عن السلطانين الظاهر بيبرس ، والمؤيد شيخ من التزامها بالوزن الشرعى للنقود ، والاعتمام بذلك والتشدد فيه .

رعند تطبيق الوزن على ما أصدره سلاطين الماليك من نقود ذهبية ـ تم

<sup>(</sup>١) قضلاً أنظر قصل القساد النقدى في الدولة ص ٥٥٨ ، ٥٦٣ .

 <sup>(</sup>۲) ابن الهايم ، نزهة النابوس ، ورقة ۲۹ ، ۲۱ ، المقريزي ، السلوك ، ج. ٤ ، ص ٦٢٩ - ۲۳ ، الخطط ، ج. ١ ، ص ، ۱۱ ، الأسدى ، التيسير والاعتبار ، ص ١٧٨ .

العثور عليها \_ نجد أن الدقة في ذلك الوزن غير متوفرة بشكل كبير قدم تلك النقود ، وما تعرضت له من نقص اما بفعل الأفراد أو بفعل الطبيعة .

وعلى العمرم، فالملاحظ على أوزان النقود التي سجلت ضمن المجموعات النقدية المملوكية وجود دنانير على الوزن الشرعى أربعة جرامات وخمسة وعشرين بالمائة من الجرام (٢٥٠ عجم) وهر وزن المثقال، وبعض تلك الدنانير تزن أقل من وزن المثقال، ويعنى هذا عدم مطابقتها للوزن الشرعى، والبعض منها يزن أكثر من وزن المثقال بعنى أن يكون وزن الدينار مثقال وربع، أو مثقال ونصف، أو مثقالان، أو أكثر من ذلك، وتلك الدنانير يمكن وصفها من حيث الوزن بعدم الدقة، وعدم مطابقتها للوزن الحقيق الذي يجب أن تكون عليه (١)، وبالنظر الى الأوزان التي أوردتها المصادر والمراجع التاريخية، والخاصة بالدنانير التي صدرت عن سلاطين دولة الماليك يتبين لنا ما يلى:

أولاً: إن متوسط أوزان الدنايئر الصادرة قبل عهد السلطان الظاهر بيبرس كان بين ثلاثة جرامات ونصف الجرام، وأربعة جرامات عما يعنى نقص تلك الأوزان عن الوزن الشرعى (٢٠).

ثانياً: متوسط أوزان الدنانير الصادرة من فترة الظاهر بيبرس ، حتى نهاية فترة الناصر محمد كان مرتفعاً عن الفترة السابقة ، فقد بلغ أربعة جرامات تقريباً يزيد قليلاً في بعض الأحيان ، وينقص مثل ذلك في

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن فهمى ، النقود العربية ، ص ۹۲ ، ۹۲ ، رأفت النيراوى ، مسكركات الماليك ، ص ۹۲ ، ما ۲۱۵ ،

Van Gemnep. op. cit., p. 372.

<sup>(</sup>٢) سامع عبد الرحمن ، الوحدات النقدية ، ص ٣١ ، ٤٨ .

أحيان أخرى <sup>(١)</sup> .

ثالثاً: كان مترسط وزن الدينار في الفترة بعد الناصر محمد وحتى نهاية عهد الدولة ، قوق ثلاثة جرامات ونصف الجرام ، تقترب في بعض الأحيان من آربعة جرمات <sup>(۱)</sup> .

رابعاً : لم يسجل من إصدارات سلاطين الجراكسة من دنانير ذهبية على الرزن الشرعي سوى تلك التي أصدرها السلطان الناصر فرج بهدف الوقوف ضد منافسة العملة الإيطالية ، والتي أطلق عليها الدنانير السالمية (٢) ، وبلغ وزن الدينار الواحد منها مثقالاً ، وصدر منها ما زنته مثقال ونصف ، ومثقالان ، وثلاثة مثاقيل (٢) .

خامساً : كان مترسط وزن الدناينر التي أصدرها الظاهر برقوق ، قوق ثلاثة جرامات ونصف الجرام ، وأقل من أربعة جرماات (1) .

سادساً: بلغ متوسط وزن الدنانير المملوكية التي أصدرها سلاطين المماليك الجراكسة بين ثلاثة جرامات ، وثلاثة جرامات ونصف الجرام ، ومن ضمن تلك الدنانير ما أصدره كل من السلطان المزيد شيخ ، والسلطان الأشرف برسباى ، والسلطان الأشرف قايتباى في أثناء محاولاتهم الإصلاحية تحسين الوضع النقدي في الدولة <sup>(0)</sup> .

<sup>(</sup>١) سامع عبد الرحمن ، الوحدات النقدية ، ص ١٤٥ ، ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٢) قضلاً أنظر القصل الخامس ، الملاقة النقدية ص ٨٠٥ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، النقود ، ص ٧١ ، رأفت النبراوي ، مسكركات المماليك ، ص ٣٥ - ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن الغرات ، تاريخ الدول والملوك ، مج ٩ ، ج ١ ، ص ٦ - ٧ ، سامع عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص ٣٧٤ ، وأقت النهرواي ، المرجع السابق ، ص ٣٩٤ - ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٥) أبن تغرى يردى ، حوادث الدهور ، چه ٢ ، ص ٢٧٢ ، أبر القرح العش ، مصر ، القاهرة ، على النقود العربية الاسلامية ، ص ٩٦١ ، محمد محمد أمين ، فهرس وثائق القاهرة ، ص ٣٤٢ هامش (٥) ص ٣٩١ هامش (٣) ، محمد أمين صالع ، التنظيمات =

وعا سبق يتبين لنا أن جميع سلاطين المماليك \_ ومنهم أولئك الذين عرف عنهم سياستهم المتشددة في الأمور النقدية \_ لم يلتزموا بالوزن الشرعي للدنانير الذهبية ، ويظهر أن سلاطين المماليك البحرية كانوا الأقرب الى الالتزام من سلاطين الجراكسة ، وهذا ما يفسر استقرار الوضع النقدي للدولة خلال المهد البحري ، بعكس ما كان عليه الوضع غي العهد الجركسي حيث شهد العديد من الأزمات النقدية التي كان لها آثار سيئة ، وكانت سبباً في تدهور النظام النقدي في الدولة وانهياره .

أما أوزان النقود الفضية ، قلم تكن تختلف عما كانت عليه أوزان النقود اللهبية ، وما مرت به من ظروف خلال عهدى الماليك .

فالدرهم الشرعى الذى يزن جرامين وسبعة وتسعين فى المائة من الجرام (٢,٩٧) لم يأخذ به أى سلطان من سلاطين دولة المماليك ، وكانت أقرب الإصدارات الفضية الى ذلك الوزن هى إصدارات السلطانين : الظاهر بيبرس ، حيث بلغ متوسط وزن الدراهم الفضية التى أصدرها بين جرامين وخمسة وثمانين فى المائة من الجرام (٢,٨٥ جم) ، وجرامين وتسعين فى المائة من الجرام وثلاثة وتسعين فى المائة من الجرام وثلاثة وتسعين فى المائة من الجرام (٢٩٠ ٢ جم) (٢) . هذا وقد بلغ متوسط وزن الدراهم الفضية التى أصدرها بقية سلاطين المماليك البحرية بين جرامين وستين فى المائة من الجرام (٢٠ جم) ، وجرامين وسبعين فى المائة من الجرام (٢٠ جم) ، وجرامين وسبعين فى المائة من الجرام (٢٠ بهم) .

التجارية ص ١٩٦ ، زبيدة محمد هنا ، وثالثق البيع في مصر خلال العصر المملوكي ، ص
 ٩ ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية الآداب ، جامعة القاهرة ، رقم ٢٣٣٦ سنة ١٩٧٧ م
 (١) سامع فهمي ، الوحدات ، ص ٦٣ ، ٨٤ .

<sup>(</sup>٢) اشترر ، التاريخ الاقتصادي ، ص ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ٣٨١ ، ٣٨٣ ، سامح فهمي ، الرجع السابق ، ص ٣٤ وما يعدها .

وعن متوسط وزن الدراهم الغضية التي أصدرها سلاطين المماليك الجراكسة ، فقد بلغ بين جرام واحد ونصف الجرام (١,٥) جم) (١).

ونلمس الفارق الكبير في أوزان الدراهم بين المهدين مع عدم توافقها مع الوزن الشرعى للدرهم الفضى ، وإن كان الفارق لصالح المماليك البحرية الأمر الذي انعكس على استقرار الوضع النقدى ، فإنه لم يكن في صالح المماليك الجراكسة حيث عاش النظام النقدى أزمات متكررة نتيجة نقص أوزان النقود .

ولا شك فى أن سبب ذلك النقص الذى حدث فى أوزان الدراهم الفضية فى دولة الماليك ، يعود الى نقص امدادات الدولة من معدن الفضة ، وتفاوت النقص بين العهدين المملوكي والجركسي .

رعن أوزان الغلوس النحاسية التي كانت عليها الإصدارات النحاسية المملوكية ، فمن المعروف أنه لم يكن للفلوس وزن شرعي ، لأنها تدخل في النصاب الشرعي للنقود (٢) ، ولكونها ليست من النقود الشرعية التي أقر وزنها الاسلام ، لذا تفاوتت أوزانها بشكل ملحوظ ، وهذا ما جعلها هدفاً للفساد النقدى الذي كان ظاهرة اتسم بها العصر المملوكي بعهديه البحري والجركسي .

ويشكل عبام يبدو أن الفلوس النحاسية خلال عصر الماليسك كانت، على وزنين :

<sup>(</sup>١) رأفت النيراوي ، مسكوكات الماليك ، ص ١٤٧ . ١٨٦ ؛

Bacharach, Circassian Moncetary Policy. p. 268.

<sup>(</sup>٢) عباس العزاري ، تاريخ الثقود العراقية ، ص ٢٧ .

الرزن الأول بين جرامين رنصف الجرام ( ٢, ٥ جم) ، وثلاثة جرامات (٣ جم) ، وهذا الوزن عملت به الدولة منذ قيامها حتى سنة ٧٥٩ هـ / ١٣٥٧ م عندما أصدرت الدولة في ذلك العام فلوساً نحاسية كانت ثقيلة الوزن (١) ، بلغ متوسط وزنها أربعة جرامات من النحاس المخلوظ مجعادن أخرى ، وهو الوزن الثانى ، واستمرت الأوزان حول ذلك المتوسط تقل أحياناً ، وتزيد في أحيان أخرى (٢).

## عيارات النقود المملوكية \*

المقصود بعيار النقرد ما فيها من المعدن الخالص بنسبة محدودة تتوافق مع وزن القطعة المعدنية (٢) ، وذلك الوزن يشمل المعدن الخالص ومعدنا آخر يخلط به ليكسبه صلابة ، أر محافظة على القيمة النقدية للقطعة المعدنية (٤) ، ومن المعروف أن لكل من النقود الذهبية والفضية مقادير خالصة من معادنها بنسب ثابتة ومعينة ، وتحديد تلك المقادير هو ما اصطلح على تسميته بالعيار .

ونظراً لما تشكله النقود من أهمية قصوى في حياة الناس، واقتصاديات الدول، لم يكتف بالأوزان وحدها، بل كان من الضروري مراعاة عيار النقود

<sup>(</sup>۱) القلقشندی ، صبح ، جد ۳ ، ص ۱۳۹ - ۱۵۰ ، القریزی ، الخطط ، جد ۲ ، ص ۲۰۰ ، القریزی ، الخطط ، جد ۲ ، ص ۳۱۷ ، مرعی بن بوسف ، نزهة الناظرین ، ورقة ۳۷ أ .

<sup>(</sup>۲) سامع فهمى ، الوحدات النقدية ، ص ٨٥ وما يعدها ، رأفت النبرواى ، مسكوكات الماليك ، ص ١٩٢ . ٢٢١ .

<sup>\*</sup> ورد العيار عند الخرب بعدة معان ، يقال عير الدنانير تعييراً وزنها واحداً بعد واحد وقالوا عاور المكاييل وعورها أى قدرها وعاير بينها معايرة وعياراً : قدرهما ونظر ما بينهما (أنستاس الكرملي ، النقود العربية ، ص 25 ، هامش رقم (٢) .

<sup>(</sup>٣) البقلي ، التعريف ، ص ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٤) محمد أمين صالح ، التنظيمات التجارية ، ص ١٨٧ .

لاثبات شرعيتها وصحتها للتداول ، ومعرفة عيار السبائك المعدنية لمعدنى الذهب والفضة لم يكن أمرأ تقديرياً بل كان مقدار النقاء في المعدن يتم الوزن أولاً ثم بمقارنة السبيكة بأخرى تكون معروفة بنقاء معدنها (جائزة العيار) (١).

إن تحديد عيار السبيكة يتم بالنسبة للعدد (١٠٠٠) ، أو للعدد (٢٤) الذي يمثل الوزن الكلى (٢) ، وكان العيار الصحيح للذهب أن لا يقل وزن الدينار عن درهم ونصف (٣) (درهم وزن) ، وتكون نسبة الذهب قيه حوالى تسعين في المائة (٩٠ ٪) ذهبا خالصا (٤) ، أما الفضة فكان عيار دراهمها أن يكون ثلثا الدرهم الفضى من الفضة الخالصة ، والثلث من النحاس (٥) ، أي بنسبة ستة وسبعين وستة وعشرين في المائة من المائة (٧٦,٢٦ ٪) ، ويكون بهذا العيار أجود أنواع الدراهم ، وأكثرها دقة في عيارها .

لقد حرص سلاطين الماليك البحرية على عيار النقود ، وأتبعوا سياسة تقوم على ضبطه ، وعدم التساهل فيه بقدر ما ساعدتهم طرق التصفية المتبعة بدور الضرب ، ومعظم سلاطين البحريمة لم يتهاونوا في هذا الجانب ، بل تشددوا ضد أي تلاعب في عيار النقود سواء كان مصدره داخل دار الضرب ، أو خارجها (١) ، وإن لجحت هذه السياسة في بعض الأحيان الا أنها في أحيان

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن فهمي ، فجر السكة العربية ، ص ٢١٨ .

<sup>(</sup>٢) محمد أمين صالح ، المرجع السابق ، ص ١٨٧ . .

<sup>(</sup>٣) الأسدى ، التيسير والاعتبار ، ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>۱) المقریزی ، الخطط ، جر ۲ ، ص ۲۹۲ ، این تغری بردی ، النجوم ، جر ۱۰ ، ص ۲۸۱

 <sup>(</sup>۵) المعرى ، مسالك الأبصار ، (عمالك مصر والشام واليمن والحجاز) ، ص ۱٤ ،
 القلقشندى ، صبح ، ج ٣ ، ص ٤٤٣ ، ص ٤٩٣ .

<sup>(</sup>٦) الذهبي ، دول الاسلام ، جد ٢ ، ص ٧٤٠ ، ابن كثير ، البداية والنهاية ، جد ١٣ ، ص ٢٧٦ ، القريزي ، الخطط ، جد ٢ ، ص ٣٢٠ .

أخرى لم يكتب لها النجاح ، فمرت النقود \_ وخصوصاً الذهبية منها \_ برحلة من عدم الثبات في عباراتها ، ومدى صفاء معادنها ونقارتها (١) . أما في عهد سلاطين الجراكسة ، فلم يكن عيار النقود أحسن حالاً من أوزانها ، حيث تعرضت النقود المملوكية بمختلف أنواعها الى عدم ضبط عياراتها ، واهماله وعدم مراعاته والاهتمام به ، وقد شهد العهد المملوكي الجركسي حوادث عديدة ترضح ذلك ، ويكفي من الاهمال أن بعض السلاطين اتخذوا من نقص العيار قهارة لهم يحققون منها أرباحاً مالية كبيرة (٢) .

وتتضع السياسة التى سار عليها سلاطين الماليك بشأن عيار النقود بقول المقريزي (٢٠) :

و وكان يجتهد في خلاص الذهب وتحرير عياره الى أن أفسد الناصر فرج ذلك بعمل الدنانير الناصرية فجاحت غير خالصة» .

المهم أن سلاطين الجراكسة لم يلتزموا بالعيار الصحيح للنقود ، التي ساحت كثيراً وفسدت ، وكثر التلاعب بها الأمر الذي أدى بالتالى الى زيادة الأزمة النقدية ، واضطراب الوضع النقدي في الدولة بصورة عامة (1) ، وقد شهدت الفلوس النحاسية في العصر المملوكي الجركسي دون غيرها من النقود الأخرى تلاعباً وفساداً لم تشهده طوال العصر المملوكي ، وأصبحت مجالاً للتلاعب سواء من قبل رجال الدولة ، أو من قبل المتخصصين في إفساد النقود من الزغليين وأعرانهم ، فخلط النحاس بالحديد والرصاص وغيرهما رغبة في الاستفادة

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن فهمي ، النقود العربية ، ص ٩١ .

<sup>(</sup>٢) قضلاً أنظر النصل السادس ، النساد النقدي في الدولة ، ص ٥٤٩ ، ٥٥١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، جد ١ ، ص ١١٠ .

<sup>(1)</sup> القاتشندي ، صبح ، جـ ٣ ، ص ٤٦٧ ، عبد الرحمن فهمي ، النقود العربية ، ص ٩٧

والربع المادى .

لقد كان عيار الدراهم الفضية في العهد البحرى مرتفعاً كالدنانير الذهبية (١) ، وخصوصاً بعد الإصلاحات النقدية التي قام بها السلطان الظاهر بيبرس والتي أدت الى رفع نسبة عيار سبيكة الدراهم الفضية الى ستة وسبعين في المائة (٧٦ ٪) من الفضة الخالصة ، بعد أن كانت ستة وستين وستة وعشرين في المائة من المائة (٢٦ ٪) (٢) .

أما أفضل عيار سجل عن الدراهم الفضية الجركسية ، فقد كانت دراهم السلطان الظاهر برقوق الذي عرف عنه سياسته النقدية المتشددة ، والإشراف الدقيق والمراقبة الدائمة على دار الضرب والعاملين بها ، وقد بلغ عيار الدراهم التي أصدرها بين سبعة وخمسين في المائة (٥٧ ٪) ، وواحد وستين في المائة (٦٠ ٪) ، وهذا يعنى أن بقية سلاطين الجراكسة قد أصدروا نقوداً أقل عياراً عا أصدره الظاهر برقوق (٦) .

وللتحقق من أوزان النقود وعياراتها بكل دقة وضبط فقد استخدمت (السنجات أو الصنجات) (١٤) ، وهي الطريقة المعتادة منذ زمن طويل ، وورثها

Balog, op. cit., pp. 165 - 166.

<sup>(</sup>٣) رأفت النهرواي ، مسكوكات ، ص ٢٩٥ ؛

Bacharach, and A. Qordus, "Studies on the Fineness of Silver Coins" pp. 315 - 316.

JESHO, II, 1968. pp. 298 - 317.

 <sup>(</sup>٤) جمع سنجة أر صنجة ، وأصلها سنك ترازو ، وتعنى حجر الميزان ، وهي من القارسية
 ويراد بها الاصطلاح (العيار) .

الماليك ، واستخدموها في أوزان وعيارات نقودهم ، دون أن يدخلوا عليها أي تغييرات أو تعديلات ، وخصصت لوزن النقود وضبط عيارها ، ووزن الأحجار الكريمة ، وقد تم تصنيعها في العصر المملوكي من الزجاج ، الذي وجد أنه أحسن عادة لضبط الوزن ، حيث لا يتأثر بالعوامل الطبيعية ، وتظهر عليه أي تغيرات قد تتعرض لها تلك الصنجات (١) .

ودار العبار هي الجهة الحكومية المسئولة عن تصنيع تلك الصنجات ، وتعير فيها جميع الموازين والمكاييل والمقاييس المستعملة في الدولة (٢) .

ابن الرقعة ، أبر العباس أحمد ، الايضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان .

<sup>-</sup> عبد الرحمن قهمي ، صنع السكة العربية ، ج. ١ .

<sup>-</sup> عبد الرحمن فهمى ، صنع السكة في فجر الاسلام ، ج. ٧ ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، 190٧ م .

<sup>-</sup> على مبارك ، الميزان والأقيسة والأوزان ، ص ٢٧ .

<sup>-</sup> عياس العزواي ، تاريخ النقود العراقية ، ص ٢٧ ، ٢٥ .

<sup>-</sup> سامع عبد الرحمن قهمى ، المكاييل في صدر الاسلام ، ص ٥٦ ، ٧١ ، المكتبة القيصلية مكة المكرمة ١٤٠١ هـ / ١٩٨١ م.

<sup>(</sup>۱) وثيقة الأشرف قايتياى ، ص ٤١٠ ، نشرها د. عيد اللطيف ابراهيم ، ضمن أبحاث المؤتمر الثالث للآثار في البلاد العربية ، نوفمبر سنة ١٩٥٩ ، ص ٣٨٩ ، ٤٦٠ ، ناصر النقشيندى ومهاب البكرى ، الدرهم الأموى المعرب ، ص ١٧ .

۲۱ القلقشندی ، صبح ، ج ۳ ، ص ٤٤٧ ، القریزی ، الخطط ، ج ۱ ، ص ٤٦٣ - ۲۱۵ .

#### ٣ - الإصدارات النقدية المملوكية

إن دولة المماليك كغيرها من الدول الاسلامية قد اتخذت لها وحدات نقدية معينة سكت عليها أسماء سلاطينها وألقابهم ، ودر الضرب وتاريخ الضرب ، وغير ذلك من الكتابات والنقوس التي تختم بها العملات النقدية ، قبل طرحها للتداول الرسمي في أسواق الدولة ، ولكن اتسمت تلك الوحدات ها امتازت به الدولة من أوضاع سياسية واقتصادية ، فالمعروف أن النقود عادة ما ترتبط بالسلطان ، ومدى قوته وضعفه ، وما يترتب على ذلك من بقائها وانتشارها ، داخليا وخارجيا ، فما دام السلطان على رأس السلطة السياسية في الدولة ، كان تأثير ذلك على الأوضاع النقدية فيها ملموسا وظاهرا ، حيث تكتسب مسكوكاته النقدية الثقة والقبول من المتعاملين بها ، أما اذا اختلف الوضع لأمر ما ، فسرعان ما يختلف الوضع النقدى تبعا لذلك .

وبناء عليه فإن من المكن تقرير ظاهرة اتسمت بها نقود الماليك ، وهي أن تلك النقود كانت على درجة كبيرة من الحساسية والتأثر بالأوضاع السياسية التي عاشتها الدولة ، تلك الأوضاع التي اتسمت في معظم فتراتها بالاضطراب السياسي الذي حفل بكثير من الفتن والمنازعات ، وأثرت على مجمل الأوضاع في الدولة سياسية واقتصادية واجتماعية وعكن استثناء فترتي الاستقرار السياسي اللتين عاشتهما الدولة في عهدها البحري ، وذلك خلال حكم كل من السلطان الظاهر بيبرس (١٩٥٨ - ١٧٦ هـ / ١٢٥٩ - ١٢٧٧ م) ، والسلطان الناصر محمد بن قلاوون في فترة حكمه الثالثة (١٠٧ - ١٢٧٧ م) ، والسلطان الناصر محمد بن قلاوون في فترة حكمه الثالثة (١٠٧ - ١٢٧٧ م) ، والسلطان الناسية والاقتصادية والاجتماعية ، الأمر الذي أدى الى استقرار الأوضاع النقدية ، وتقوية مركز النقود المملوكية ، وسيادتها على العملات المعاصرة لها.

وفيما يلى سأعرض للإصدارات المملوكية خلال الأوضاع التى مرت بها الدولة موضحاً أهم العوامل المؤدية الى تعدد الإصدارات النقدية وتغييرها ، وسأعمد الى ايراد لمحة موجزة عن النقود التى كانت مرجودة عند قيام الدولة ، والتى كان التعامل النقدى قائماً على أساسها ، بالاضافة الى تطور الإصدارات النقدية لسلاطين المماليك وتعددها .

## عوامل ضرب النقود في الدولة

تنوعت العوامل والأسباب التى تدعو الدولة الى ضرب عملات جديدة ، فإضافة الى العوامل السياسية \_ وهى عادة ما تؤدى الى تغيير العملة ، واستحداث أو إصدار عملات جديدة \_ هناك أيضاً عوامل اقتصادية كان لها أثر هام ، ورئيسى فى قيام الدولة فى كثير من الأحيان بإصدار عملات بديلة عن عملات رأت تغييرها لسبب أو لآخر .

وفي التفصيل التالي نلقى الضوء على تلك العوامل وتأثيراتها:

## العوامل السياسية

من الأمور الطبيعية لكل حاكم أو سلطان أن يقوم عند ارتقائه سلطة الدولة ، بضرب نقود تحمل اسمه ولقبه للدلالة الرسمية على حكمه وتوليه شئون الدولة ، ومن المؤرخين من عد ضرب النقود وظيفة ضرورية للملك ، فهى من مها الحاكم ، وضروريات حكمه نظراً لما يتحقق بها من تنظيم لمختلف أنواع المعاملات الاقتصادية والمالية ، ولما فى ذلك أيضاً من المحافظة على مصالح الرعية ، وسبل عيشها من أن يتطرق اليها الفساد والظلم . ومن العوامل السياسية التى تدعو الدولة الى ضرب نقود خاصة بها ، ورغبتها وحرصها على وحدة أجزائها وصبغها بصبغة اسلامية ، والابتعاد عن المؤثرات الخارجية التى

تكرن مخالفة لمبادئ الدولة وتقاليدها ، وتوجهاتها المختلفة في كافة الميادين ، كما أن هذا الابتعاد يدعو الدولة الى الاستقلال وعدم الارتباط بالقوى الخارجية ، وخصوصاً تلك القوى التى تسعى للنيل من قوة الدولة الاسلامية ، والتأثير على أوضاعها الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ، واستقلالية تلك النواحى مدعاة للمحافظة عليها ، وتوجيهها الوجهة الصحيحة التى تحقق الأهداف العليا للدولة وتخدم مصالح شعوبها .

ويضاف الى العوامل السياسية الداعية الى ضرب النقود ، عامل الأحداث السياسية التى تم بها الدولة ، ويكون لها تأثير كبير فى تكوينها ومسيرتها ، وتدعو تلك الأحداث ، أو المناسبات الدولة الى ضرب نقود خاصة بها ، يتم تداولها عملات رسمية فى بعض الأحيان ، وفى أحيان أخرى ينظر اليها بمثابة نقود تذكارية تحكى تلك الأحداث ، ومع أن الدولة المملوكية لم تقم بسك مثل تلك النقود ، فإنها سكت فى بعض فتراتها نقوداً بمناسبة بعض الأحداث التى مرت بها الدولة كالنقود التى قام بضربها السلطان المظفر قطز سنة ١٩٨٨ هـ / ١٢٦٠ م وتحكى الانتصار التاريخى الذى حققته جيوش الدولة المملوكية فى عين جالوت ضد جحافل المغول الغازية للعالم الاسلامى .

وكذلك ما قام به الظاهر بيبرس سنة ٢٥٩ هـ / ١٢٦٠ م من ضرب نقود سجل عليها حدثاً هاماً في التاريخ الاسلامي ، هو انتقال الخلافة العباسية الي القاهرة بعد سقوطها في بغداد ، وقد حملت تلك النقود لقب الخليفة العباسي

<sup>(</sup>١) أبو القاسم أحمد ابن الظاهر بالله محمد بن الناصر لدين الله ، بويع له بالخلاقة في شهر رجب سنة ثمان وخمسين وستمائة ، يونيو سنة ١٢٦٠ م ، وقام ببيعته السلطان الظاهر ببيرس .

قدم من يغداد بعد سقوطها في يد التتار في المحرم سنة ٦٥٦ هـ / يناير سنة ١٢٥٨ م مع \_

المستنصر بالله (۱) مصحرباً بلقب قسيم أمير المؤمنين ، وهو اللقب الذى اتخذه الطاهر بيبرس بهذه المناسبة (۱) . هذا ما يتصل بالعوامل السياسية التى كانت لها أثرها فى تعدد الاصدرات النقدية ، أما عن العوامل الاقتصادية ، فقد كان لها تأثير كبير ، وفعال فى قيام الدولة المملوكية فى كثير من الفترات بضرب مجموعات مختلفة من النقود الذهبية والفضية والنحاسية .

فأول هذه العوامل هو النساد النقدى الذى تتعرض له النقود من غش وتزييف ، وما يلحق ذلك من مظاهر مصاحبة للنساد النقدى الذى أصبح ظاهرة خطيرة لازمت الأوضاع النقدية فى دولسة الماليك خصوصا فى عهدها الجركسى ، وقد اضطرت الدولة الى مواجهة هذا النساد بقيامها بسك نقود بديلة عن تلك التى أصابها النساد .

وقد حفل التاريخ الملوكي بأمثلة عديدة لضرب النقسود بسبب الفساد النقدى ، ومما يلاحظ أن ذلك الفساد خلال المهد المملوكي البحري كان من عمل

جماعة من العرب شهدوا على أنه ابن الطاهر بالله العياسى ، قأثبت القضاة شهادتهم وبويع بالملاقة .

فى أواخر سنة ٦٥٨ نوفمبر ١٢٦٠ م عاد الى يقداد يجيش كبير جهزه الظاهر بيبرس لاستعادة يغداد ، ولكنه قتل عند وصوله حيث خرج اليه التتار وقاتلوه حتى قتل مع غالب جنده .

<sup>(</sup>ابن كثير ، البداية والنهاية ، جـ ١٣ ، ص ٢٣١ ، ٢٣٣ ، البونينى ، قطب الدين موسى ابن محمد بن أحمد ، ذيل مرأة الزمان جـ ٢ ، ص ١٦٣ ، ١٣٧٤ هـ / ١٩٥٤ م ، الطبعة الأولى ، دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد ، ١٣٧٤ هـ / ١٩٥٤ م ، القلتشندى ، مآثر الانافة في معالم الخلافة ، جـ ٢ ، ص ١٦١ ، ١١٤ ، تحقيق عبد الستار أحمد قراج ، عالم الكتب ، الطبعة الأولى ، بيروت ، ١٩٦٤ م) .

<sup>(</sup>۱) اليونيني ، ذيل مرآة الزمان ، جد ۲ ، ص ۱۲۵ ، التلتشندي ، مآثر الانافة ، جد ۲ ، ص ۱۲۵ .

الزغليين وأعوانهم فقط ، أما في العهد المملوكي الجركسي ، فبالإضافة الى ما كان يقوم به الزغليون من افساد للنقود ، فقد كان لبعض سلاطين الدولة ، وأعوانهم من كبار الأمراء وأصحاب المناصب دور في الفساد النقدى الذي استشرى في ذلك العهد .

ويرتبط بهذا العامل عامل آخر \_ وهو من نتائج الفساد الذي أصاب العملة \_ هو التعامل بالنقرد عن طريق الوزن ، وكما هومعروف فإن التداول النقدى عن طريق العدد أدق وأسهل ، كما أن العد مطلب للمتعاملين وأصحاب الأموال من صيارفة وغيرهم ، فتضطر الدولة عند التعامل بالنقود وزنا الى إصدار عملات جديدة يتم التعامل بها عدداً (معاددة) بدلاً من تلك التي دخلها الفساد .

ومن العوامل الاقتصادية الربع المادى الذى تجنيه الدولة ، ويجنيه السلاطين وكبار رجال الدولة من إصدار العملات .

اذ أن دولة الماليك كانت تستفيد من ضرب النقود في الحصول على بعض ايراداتها المالية ، لقاء تحويل خامات الذهب والفضة والنحاس التي يملكها التجار وأصحاب الأموال الى عملات معدنية ، بالإضافة الى ما يقدم لدار الضرب من عملات أو خامات معدنية على هيئة ضرائب ورسوم مالية من تجار الدولة ، وغيرهم من طوائف التجار الأجانب ، وتلك الظروف قد أدت الى حصول دور الضرب في الدولة على جزء من احتياجاتها من المعادن ، وأوجدت مصدراً شهر دائم لتغطية جزء ولو يسير من مستلزمات دار الضرب .

وإذا كان ما تحصل عليه الدولة من ربع مادى فيما سبق هو عن طريق مشروع ، فإن هناك طريقاً آخر غير مشروع استغله بعض سلاطين دولة المماليك الجراكسة للحصول على ربع مادى لقاء ضرب النقود ، حيث برزت ظاهرة قيام

بعض السلاطين ، أو بعض كبار رجال الدولة والأمراء وأصحاب المناصب فيها باستغلال مراكزهم ، والعمل من أجل تحقيق مصالحهم وأطماعهم الشخصية عن طريق ضرب النقود .

فقد كان السلطان أو غيره يقوم بضرب نقود جديدة غير خالصة العيار ، وليست ثابتة الرزن (مفشوشة) ، أى أن معدنها مخلوط بعادن أخرى وليست ثابتة الرزن (مفشوشة) ، أى أن معدنها مخلوط بعادن أخرى ، قيتم تداولها كالرصاص والحديد والنحاس ، وغيرها من المعادن الأخرى ، قيتم تداولها والتعامل بها بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية ، فيتحقق من وراء ذلك ربع مادى كبير بهذه الطريقة ، كما أن هناك طريقة أخرى لتحقيق الربح المادى غير المشروع ، أذ يقوم بعض السلاطين ، أو من توكل اليهم مهمة ادارة دار الضرب والإشراف عليها من كبار الأمراء وأصحاب المناصب بشراء النقود القديمة (العتق) من أسواق الدولة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية ، فيعاد ضربها ثم عرضها بأسعار أعلى دون حدرث ما يدعو في الحقيقة الى ارتفاع قيمتها ، كضبط عيارها أو زيادة وزنها ونحو ذلك .

وقد زادت تلك الأطماع المادية لتلك الفئة من الإصدارات النقدية خلال عهد المساليك الجراكسة في الوقت الذي أزداد فيه فساد النقود ، الأمر الذي أدى الى تدهور الوضع النقدي في الدولة ، وبالتالي تدهور أوضاعها الاقتصادية .

رمن العوامل الاقتصادية أيضاً اضطرار الدولة إلى إصدار المزيد من العملات لمواجهة ازدياد الحركة التجارية ونشاطها ، الأمر الذي يدعو الى ضرورة توقر كميات كافية من تلك العملات للقيام بالمهمة الاقتصادية لها خلال المعاملات المائية المختلفة .

ونلاحظ هذا التوجه من الدولة بقيام بعض نواب الأقاليم فيها نيابة عن

السلطان بإصدار الدراهم الفضية والفلوس النحاسية لتأمين احتياجات أقاليمهم من تلك العملات (١) .

كما كان من ضمن العوامل الاقتصادية رغبة بعض سلاطين الدولة إصدار مجموعة من العملات النقدية يكون لها القوة والمركز اللذان تتمتع بهما نقود غيره من السلاطين السابقين فيحرص بعضهم على إصدار النقود ، وتوسيع دائرة التعامل بها وتداولها ، ومنع ما عداها من إصدارات سابقة ، وحين لا تجد هذه الخطوة القبول من المتعاملين يعاود السلطان محاولته بإصدار جديد من النقود علها تلقى القبول ، وهكذا يكرر بعض سلاطين الدولة إصداراتهم النقدية رغبة في إحلالها في عملية التداول محل غيرها من العملات التي تلقى القبول من المتعاملين .

وأخيراً فإن التنافس الاقتصادى والنقدى بين العملات الملوكية والعملات الأخرى المعاصرة لها قد أوجد ظروفاً ساعدت على قيام الدولة بضرب إصدارات عديدة من العملات في بعض فترات تاريخها .

وأشير هنا بصفة خاصة الى التنافس النقدى بين الدينار الذهبى المملوكى وبين الدينار الذهبى الملوكا الذي الدينار الذهبى الإيطالى الذى سيطر على عمليات التداول النقدى فى أسواق الدولة فى بعض الفترات ، اضطر سلاطين الدولة الى ضرب إصدارات ذهبية جيدة الوزن والعيار والسك ، بحيث تقوى على مواجهة الديناد الإيطالى ، وتحوز على ثقة المتعاملين ورضاهم .

لقد قام سلاطين الماليك الجراكسة بعدة محاولات من هذا القبيل بد 1 من

<sup>(</sup>۱) المقریزی ، السلوک ، جد ٤ ، ص ۸۳ ، ص ۲۳۲ ، این حجر ، آنیاء ، جد ۲ ، ص (1)

عهد السلطان الناصر فرج بن برقوق وانتها - بعهد السلطان الأشرف برسباى ، ومع نجاح بعض تلك المحاولات في الوقوف أمام انتشار الدوكة ، وسيطرتها على أسواق الدولة ، فإنها ظلت منافساً قوباً للدينار الاسلامي وسيادته .

# النقود المتداولة عند قيام الدولة

من المعروف أن دولة الماليك قد ورثت الدولة الأيوبية بنظمها المختلفة ، ومن بينها النظام النقدى بوحداته النقدية التي تتكون من العملة الذهبية (الدينار) ، والعملة النحاسية (الفلس) .

ففى سنسة ٥٧٠ هـ / ١١٧٤ م قسام صلاح الدين الأيوبى بضرب عملة ذهبية ، وإضافة الى ضرب اسمه على السكة ضرب اسم الخليفة العباسى (المستضى بأمر الله) (١) ، ثم ضرب عملة ذهبية أخرى سنة ٧٧٥ هـ / ١١٨٠ م ونقش عليها اسمه ، واسم الخليفة العياسى (الناصر لدين الله) (٢) وفي سنة

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد الحسن بن المستنجد بالله أبو المظفر يوسف بن المقتضى لأمر الله أبو عيد الله محمد بن المستظهر بالله ، وهو الخليفة الثالث والثلاثون من خلفاء بنى العباس بالعراق ، ولا سنة ٥٣٦ هـ / ١١٤١ م ، يوبع بالخلافة بعد موت أبيه فى تاسع وبيع الآخر سنة ٥٣٦ هـ / ١١٧٠ م ، وكان عادلاً حسن السيرة ، اشتهر بسياسته المالية العادلة وشدته فى الحق ، وبعد توليه بسنة واحدة قطع صلاح الدين الخطبة فى مصر للعاضد الفاطمي وأقامها له ، واستمر فى خلافته حتى توفى فى شهر ذى القعدة سنة ٥٧٥ هـ / ١١٧٧ م .

<sup>(</sup>القلقشندي ، مآثر الاتافة ، جـ ٢ ، . ٥ - ٥١ ، السيوطى ، تاريخ الخلفاء ، ص 352 - 85 ، الطبعة الأولى ، 258 ، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ، المكتبة التجارية الكبرى ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، ١٣٧١ هـ / ١٩٥٢ م) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو العباس أحمد المستضئ بأمر الله ولد سنة ٥٥٣ هـ / ١١٥٨ م . وبويع له بالخلاقة بعد موت أبيه في شهر ذي القعدة في شهر ذي القعدة سنة ٥٧٥ هـ / ١١٧٩ م . تعد فترة خلاقته من أطول الفترات اذ وليها سيما وأربعين سنة . اشتهر بحزمه وشدته ، وامتازت مدة خلاقته بالاستقرار ورعاية مصالح المسلمين ، ترقى أول شوال سنة ٦٢٢ هـ / ١٢٧٥ ۾ .

97 هـ / ١٨٨٨ م سامت أوضاع العملة الذهبية التى أصدرها السلطان صلاح الدين ، وذلك بسبب نقص كميات الذهب فى الدولة ، ونقص احتياطيها منه ، ولمنافسة الدنانير الصورية (١) للدينار الاسلامى ، وانتشارها فى المعاملات المالية ، واكتسابها ثقة المتعاملين فى المراكز التجارية ، ونتيجة لذلك أمر صلاح الدين بضرب عملة ذهبية جديدة ، تحوز على ثقة ورضاء المتعاملين تكون من الذهب الخالص ، وكما أمر بضرب عملة فضية حملت لقبه ، وأطلق عليها (الدراهم الناصرية) (٢) .

وعلى الرغم من فساد تلك الدراهم حيث كانت من الفضة والنحاس مناصفة ، وعدم اكتسابها ثقة المتعاملين فإنها استمرت مدة طويلة حتى بعد سنة ١٢٧ هـ / ١٢٢٥ م ، عندما أمر السلطان الكامل الأيوبي بإبطالها ، وضرب دراهم جديدة ، وضرب دراهم جديدة مستديرة الشكل ، تتكون من الفضة بقدار الثلث ، وقد أطلق على هذه الدراهم اسم (الدراهم الكاملية) (٦٠) ، وأمر الكامل بعدم التعامل بالدراهم الناصرية التي أطلق عليها اسم (الدراهم العتق) ، أو (الدراهم الورق) ، ولكن تشير بعض المصادر

<sup>- (</sup>شهاب الدين أبى محمد عبد الرحمن بن اسماعيل المقدس : أبو شامة ، الذيل على الروضتين ، ص ١٤٥ ، دار الجيل ، الطبعة الثانية ، بيروت ، ١٩٧٤ م ، القلقشندى ، مآثر الاتافة ، ج ٢ ، ص ٥٦ - ٥٧ ، السيوطى ، تاريخ الخلفاء ص ٤٤٨) .

<sup>(</sup>١) الدينار الصورى ، ضرب فى مدينة صور فى بلاد الشام ، واستخدمه أهل الشام والعراقو فى معاملاتهم منذ أيام الفاطميين ، ولم يبطل ضربها الا بعد وفاة الخليفة الآمر بالله الفاطمى ، غير أنها ظلت متداولة مدة طويلة .

عطية القوصى ، تجارة مصر ، ص ٢٤٧ ، حسنين ربيع ، النظم المالية زمن الأيوبيين ، ص عطية القوصى ، تجارة مصر ، ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی ، النقود ، ص ۹۰ .

٣) نفسه ، ص ٦٠ ، إغاثة الأمة ، ص ٦٥ - ٦٦ .

التاريخية الى استمرارية تداولها وعسدم منعها ، والتعسامل بها على ما بها فساد ، وصلت معه نسبة الفضة الى النصف (١١) .

وفى العام الذى أصدر فيه الكامل الأيوبى تلك الدراهم ، أصدر أيضاً فلوساً نحاسية ، تم استخدامها فى المعاملات التجارية البسيطة ، وهذه الفلوس هى أول ما ضرب فى الدولة الأيوبية من العملات النحاسية (٢) .

هذا يقد أصبحت تلك الدراهم الفضية العملة الرئيسية للدولة ، وهى النقد المتداول الى جانب الفلوس النحاسية ، وذلك بسبب ما عانته الدولة بصفة مستمرة من تناقص كميات الذهب ، حيث أدى هذا التناقص الى وقرع أزمات حادة ، تأثرت منها أوضاعها الاقتصادية (٢) .

ربعد انتهاء الدولة الأيوبية ، وقيام دولة المماليك بعدها ، استمر التعامل النقدى بتلك العملات التى ضربها الكامل الأيوبى من دراهم قضية وقلوس نحاسية .

يقول المقريزي (٤) عن ذلك :

«فلما انقرضوا ، وقامت الأتراك من يعدهم أيقوا سائر شعائرهم ، واقتدوا في جميع أحوالهم ، وأقروا نقدهم على حاله ، من أجل أنهم يفتخرون بالانتماء اليهم» .

<sup>(</sup>١) أبو شامة ، الذيل ، ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي ، اغاثة الأمة ، ص ٧٠ ك

Rabie, op. cit., pp. 179 - 184.

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، اغاثة أ، ص ٦١ ، النقود ، ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٤) النقود ، ص ٦٠ .

فالمقريزى يذكر باستمرار ذلك النوع من الدراهم الفضية والفلوس النعاسية وأن التعامل بها كان مقبولاً في نواحي دولة المماليك ، وقد استمر هذا القبول في المعاملات المالية مدة طويلة ، خلال تاريخ المماليك (١) ، الى جانب بعض العملات الأيوبية التي لم يستمر التعامل بها مدة طويلة ، والتي أبطل تداولها بها بعد قيام الدولة .

هذا رعكن تلخيص النقود الأبوبية المتداولة عند قيام دولة الماليك عا يلى :

- الدنانير الذهبية ، وكانت أعدادها قليلة جداً بسبب تناقص كمبات الذهب ،
   وبسبب ضخامة المصروفات الأيوبية على القطاع العسكرى غروبها الكثيرة
   مع الصليبين .
  - ٢ الدراهم الفضية ، وهي على ثلاثة أنواع :
- أ الدراهم النقرة ، وهي الدراهم الفضية الكاملية ، وتحتوى على ما نسبته ثلثين من الفضة وثلث من نحاس (٤) .
- ب دراهم تساوى نسبة الفضة فيها الثلث تقريباً من وزنها ، والهاقى من النحاس ، وهذه الدراهم كانت الثلاثة منها تساوى درهماً فضياً من الدراهم النقرة ، وهى التى عُرفت بالدراهم السود أو الورق (٥٠) .

Ashtor, op. cit. p. 39.

<sup>(</sup>١) المتريزي ، إغاثة ، ص ٦١ ، النتود ، ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) النقود ، ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن قهمى ، النقود العربية ، ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي ، إغاثة ، ص ٦٥ ، النقود ، ص ٦٠ ،

 <sup>(</sup>٥) المقريزى ، السلوك ، جا ، ص ١٤٤ ، سامح عبد الرحمن فهمى ، القيم النقدية فى
 الوثانق المملوكية ، ص ١٨ ،

Ashtor, op. cit., p. 120.

ج - دراهم تحتوى على نسبة ضئيلة من الفضة ، وكان التعامل بها محدود ، وينقسم الدرهم الى أجزاء كل جزء يسمى خروبة ، وتساوى ١/١٦ الى . ١/٢٠ من الدرهم (١) .

٣٠ أن الفلوس النحاسية التي أصدرها الكامل الأيوبي ، ومن جاء بعده من الأيوبيين ، والتي كانت أعدادها قليلة مقارنة بالدراهم الفضية (٢) .

والى جانب النقود الأيوبية ، كانت هناك نقود أخرى أصدرها الصليبيون بعد استيلائهم على أجزاء من بلاد الشام بهدف التعامل بها داخل اماراتهم التى أسسرها ، وفي علاقاتهم التجارية مع المسلمين ، وقد شملت تلك الدنانير الذهبية ، والدراهم الفضية التي كانت تقليداً للنقود الاسلامية ، وقد اتسمت تلك النقود بفسادها الشديد .

وكان من بين تلك النقود الصليبية الدراهم اليافية التى أكثر الصليبيون من ضربها كثرة بالغة ، وكانت من الفساد بدرجة لو تم استخلاص الفضة التى الحوبها مائة درهم منها لأصبحت خمسة دراهم فضية فقط ، والبقية من النحاس المخلوط بمعادن رخيصة الثمن (٣) .

هذا ما ذكرته المصادر التاريخية من نقود متداولة عند قيام دولة المماليك ، ومن المرجع أن ظروف قيام دولة المماليك ، وما صاحبها من أوضاع لم تتع لسلاطين الدولة ـ خلال العشر سنوات الأولى ـ إبطال تلك النقود ، أو القيام بإصلاح نقدى يخدم استقلالية الدولة من الناحية النقدية ، الأمر الذي أدى الى

<sup>(</sup>١) عطية القوصى ، تجارة مصر في البحر الأحمر ، ص ٢٤٠ .

Rabie, op. cit., p. 176. (Y)

<sup>(</sup>٣) أبو شامة ، الذيل ، ص ٢١١ .

استمرار تناولها مع ما أصدره سلاطين المماليك من نقود علوكية على الطراز الأيوبى (١) ، ولم تتحقق تلك الاستقلالية الا بعد الإصلاحات النقدية التي قام بها السلطان المملوكي الظاهر بيبرس ، وأوجدت نقوداً عملوكية ذات طرز مستقلة ومواصفات أكثر جودة من سابقتها .

# مسح تاريخي لإصدرت النقود المملوكية

لقد اعتمدت فى دراستى عن تطور ضرب النقود ، أو المسع العام للإصدارات النقدية لسلاطين الماليك ، على ما أوردته المصادر التاريخية من معلومات عن هذه الإصدارات ، وقد استكملت جوانب النقص ـ التى لم ترد بطبيعة الحال فى تلك المصادر ـ بالدراسات الأثرية التى قام بها عدد من الباحثين المحدثين .

ونظراً لأن دراستى لهذا الموضوع بعيدة عن الجانب الأثرى ، فقد ابتعدت عن دراسة تلك المسكركات دراسة أثرية ، تعتمد على معرفة معادنها وأوزائها ونقوشها الكتابية ، وأقطارها وما يتصل بها من جوانب وصفية للعملة ذاتها ، وقد اكتفيت بالتعريف الموجز عن إصدارات للعملة ذاتها ، وقد اكتفيت بالتعريف الموجز عن إصدارات كل سلطان من المسكوكات بأنواعها المختلفة وكمياتها ، وتاريخ الإصدار ، وغير ذلك من المعلومات المتصلة بالجوانب التاريخية ، أو الاقتصادية في ضوء ما احتوته المصادر والمراجع من معلومات.

تعتبر شجرة الدر (٢) من الناحية الزمنية أول سلاطين دولة الماليك (٦٤٨ هـ

Rabie, op. cit., p. 184. (\)

<sup>(</sup>۲) قضلاً أنظر ترجمتها في : الذهبي العبر في خبر من غير ، ج ۳ ، ص ۲۷۹ ، ذيل مرآة الزمان ، ج ۱ ، ص ۱۹۹ ، المقريزي

/ ١٢٥٠ م) ، وهي أول من ضرب سكة عملوكية (١) ، وكان ذلك سنة ١٤٨ هـ / ١٢٥٠ م حيث ضربت نقوداً ذهبية وقضية وتحاسية في دارى ضرب النقود في القاهرة ودمشق ، ونقشت لقبها على تلك النقود ، وهو (المستعصمية الصالحية ملكة المسلمين والدة الملك المنصور خليل) (١) ، كما نقشت مع اسمها ولقبها ، اسم لقب الخليفة العباسي المستعصم بالله (٢) ، وعلى الوجه الآخر عبارة (لا اله الا الله محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله) وهي العبارة التي حملتها جميع الإصدارات النقدية المملوكية فيما بعد بمختلف مراحلها التاريخية ، وتسبقها أحياناً عبارة (وما النصر الا من عند الله) ، وذلك على مسكوكات بعض السلاطين (١٤) ، ولكن لم يكتب لهذه النقود

<sup>،</sup> السلوك ، جد ١ ، ص ٣٦١ ، ابن تقرى بردى ، الدليل الشاقى ، جد ١ ، ص ٣٤٢ ، ابو الفلاح عبد الحمى بن العماد الحنيلى ، شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ، جد ١ ، ص ٢٦٨ ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، (ب\_ت) .

<sup>(</sup>١) المقريزي ، السلوك ، جد ١ ، ص ٣٦٢ ، ٣٧٠ ، الخطط ، جد ٢ ، ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٢) العمرى ، مسالك الأبصار ، ج ٧٧ ، القسم الثالث ، ورقة ٦٥ ، عن نسخة بودليان ، ابن بهادر ، فتوح النصر ، ورقة ٧٣ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد عبد الله المستنصر بالله ابى جعفر منصور بن الظاهر بأمر الله ، آخر خلفاء بنى العباس بالعراق ، ولد سنة ٦٠٩ هـ / ١٢١٢ م ، وبويع له بالخلافة في جمادي الأولى سنة ١٤٠٠ هـ / ١٢٤٢ م ، وكان من خلفاء بنى العباس المشهود لهم بحسن السياسة والتدبير ، اشتهر بعدله وكثرة صدقاته واكرامه للعلماء ، يؤخذ عليه لينه وعدم تيقظه وحزمه كما أخذ عليه حيه للمال وجمعه ، قتله التتار عند دخولهم بقداد في يوم الاربعاء الرابع عشر من شهر صفر سنة ٢٥٦ هـ / ١٢٥٨ م .

<sup>(</sup>الذهبى ، العبر ، جـ ٣ ، ص ٢٨٠ ، ابن كثير ، البداية والنهاية ، جـ ١٣ ، ص ٢٠٤ - ٢٠٥ ، القلقسندى ، مآثر الاثافة ، جـ ٢ ص ٨٩ ، السيوطى ، تاريخ الخلفاء ، ص ٤٦٤) . (٤) سنامح عبد الرحمن ، الوحدات التقدية ، ص ١١٦ ، ١٢٠ وما يمدها .

الاستمرار، اذ استبدلت بإصدار جديد على يد المعز أيبك التركمانى (١) (١٤٨ – ١٩٥٨ م ) الذى تولى سلطنة الدولة بدلاً من شجرة الدر، فقام بضرب عملة فضية سنة ١٥٦ ه / ١٢٥٤ م (١) ، وقد أضاف مع المدر ، فقام بضرب عملة كلاً من اسم ولقب الخليفة العباسى المستعصم بالله ، والملك الصالح نجم الدين أيوب (١) ، ثم ضرب عملات فضية أخرى في السنوات ١٥٣ ه / ١٢٥٧ م – ١٢٥٥ ه / ١٢٥٧ م .

أما عن العملات الذهبية (الدنانير) ، فقد قام المعز أيبك التركمائي بضرب دنانير جديدة سنة ١٩٥٠ ه / ١٢٥٦ م ، بداري ضرب النقود في القاهرة والاسكندرية على الطراز الذي ضرب به دراهمه الفضية ، حيث حملت الي جانب اسمه اسم الخليفة العباسي المستعصم بالله ، والملك الصالح نجم الدين أيوب ، وما ذلك الا حرصا من المعز أيبك على إضفاء الطابع الشرعي على توليه سلطنة الدولة ، واستمراراً لما كان متبعاً في الدولة الأيوبية من طبع اسم الخليفة على الإصدارات النقدية ، وأيضاً وفاء وتقديراً لسيده الملك الصالح نجم الدين أيوب .

<sup>(</sup>۱) فضلاً أنظر ترجمته في : البوتيني ، ذيل مرآة الزمان ، جد ١ ، ص ٥٤ ، ابن كثير ، البداية والنهاية ، جد ١ ، ص ١٩٨ - ١٩٩ ، الذهبي ، العبر في خبر من غير ، جد ٣ ، ص ٢٧٥ ، المقريزي ، السلوك ، جد ١ ، ص ٣٦٨ ، ابن تغري بردى ، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ، جد ١ ، ص ٥ ، تحقيق أحمد يوسف تجاتي ، مطبعة دار الكتب المصرية ١٣٧٥ هـ / ١٩٥٦ م .

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن قهمي ، التقود العربية ، ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) محمد العش ، مصر ، القاهرة ، على النقود العربية الاسلامية ، ص ، ٩٦٠ و Balog, op. cit., p. 115.

<sup>.</sup>  $\Psi\Psi=\Psi\Psi$  , where  $\Psi\Psi=\Psi\Psi=\Psi\Psi=\Psi\Psi$  . The state of  $\Psi\Psi=\Psi\Psi=\Psi\Psi=\Psi\Psi$ 

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن فهمي ، التقود العربية ، ص ٨٧ .

أما السلطان الملك المنصور نور الدين على بن المعز أيبك (١) (٣٥٥ – ٣٥٠ هـ / ٢٥٦ م ١٢٥٨ م ، فقد أمر بضرب مسكوكاته النقدية فور توليه سلطنة الدولة سنة ٣٥٥ هـ / ١٢٥٨ م ، وقد حملت هذه النقود اسمه مصحوباً كذلك باسم الخليفة العباسى المستعصم بالله ، وكانت تلك النقود من العملات الذهبية (الدنانير) ، والفضية (الدراهم) ، وكذلك أنصاف الدراهم ، وقد تم ضرب هذه العملات في القاهرة والاسكندرية ، كما أضاف السلطان المنصور على بن أيبك الى إصداره السابق إصدارين آخرين من النقود خلال سنتي ٢٥٦ هـ / ١٢٥٩ م ، و ٢٥٧ / ١٢٥٩ م .

ونى عهد السلطان المظفر قظز (٣) الذى تولى سلطنة الدولة بعد خلع المنصور نور الدين على بن أيبك (٦٥٧ – ٦٥٨ هـ / ١٢٥٨ – ١٢٥٩ م) ، فقد تم إصدار عملات جديدة فى الدولة شملت الدنانير الذهبية والدراهم المفضية ، والفلوس النحاسية ، حيث أمر المظفر قطز بإصدار عملات فضية (دراهم) فور توليه سلطنة الدولة ، وذلك فى دار الضرب بالقاهرة ، وفى سنة ١٩٥٨ هـ / ١٢٦٠ م أمر المظفر قطز بإصدار عملات ذهبية وفضية ونحاسية من دارى الضرب بالقاهرة والاسكندرية ، هذا ولم تحمل إصدارات المظفر قطز النقدية السابقة بل حملت اسمه الخليفة العياسي كغيرها من الإصدارات الملوكية السابقة بل حملت اسمه

 <sup>(</sup>۱) فضلاً أنظر ترجمته في: ابن دقماق ، الجوهر الثمين ، جـ ۲ ، ص ۵۷ ، المقريزي ،
 السلوك ، جـ ۱ ، ص ٤٠٥ ، ابن تغرى بردى ، الدليل الشافي ، جـ ۱ ، ص ٤٥١ .

<sup>(</sup>٢) سامع عبد الرحمن ، الرحدات النقدية ، ص ٣٩ - ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) عن ترجمة السلطان المطفر قطر فضلاً أنظر: الذهبى، العبر، جـ ٣، ص ٢٩١، اين كثير، والبداية والنهاية، جـ ١٣، ص ٣٢٥، أبو شامة، الذيل على الروضتين، ص ٢٠٠، ابن دقماق، الجرهر الثمين، جـ ٢، ص ٥٩.

ولقيد فقط (١) ، ومن المعروف أنه في هذه الفترة كان قد تم الاجتياح المغولي لمركز الخلافة الاسلامية في بغداد عما ترتب عليه سقوط الخلافة العباسية ، وبالتالي عدم وجود خليفة يكتب اسمه على السكة المملوكية .

لقد أعاد السلطان الظاهر بيبرس (۱) الخلافة الاسلامية بعد سقوطها ، حيث قام بإحياء الخلافة العباسية في مصر ، بعد توليه سلطنة دولة المماليك (١٥٨ – ١٢٧٧ هـ / ١٢٥٩ م) .

ومهما كانت الأسباب التى دعت الطاهر بيبرس الى اتخاذ هذه الخطوة (٢) ، فإن اسم الخليفة العباسى ولقيه قد طبعا على السكة المملوكية مع الإصدارات النقدية التى أمر بضربها السلطان الظاهر بيبرس عند توليه سلطنة الدولة (٤) ،

Balog, op. cit., p. 116.

<sup>(</sup>١) سامع عيد الرحمن ، المرجع السابق ، ص ٤٥ ، ٤٨ ؛

<sup>(</sup>۲) لترجمة الظاهر يبيرس قضلاً أنظر ، محمد بن شاكر الكتبى ، عيون التراويخ ، جد ۲۱ ، من ۱۳۵ ، ۱۶۵ ، أبر الفناء عماد الدين ، ص ۱۳۵ ، ۱۶۵ ، أبر الفناء عماد الدين اسماعيل ، المختصر في أخبار البشر ، جد ٤ ، ص ۱۰ ، دار المعرفة ، بيروت (ب ـ ت) ، الصقاعى ، فضل الله بن أبي الفخر ، تالى كتاب وفيات الأعبان ، ص ٤٩ ، محقيق جاكلين سريله ، المعهد الفرنسي بدمشق ١٩٧٤ م ، وغيرها من مصادر عديدة .

 <sup>(</sup>۳) العمرى ، مسالك الأبصار ، جر ۷۷ ، ق ٤ ، ورقة ٦ (نسخة بودليان) ، النويرى ،
 نهاية الأرب ، جر ۲۸ ، ورقة ۲۰ .

<sup>(</sup>٤) لمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع ، فضلاً أنظر ابن شاكر الكتيسى ، عيون التواريخ ، ج . ٢ ، ص . ٢٥ ، وما يعدها ، تحقيق فيصل السامر ، نبيلة داود ، دار الرشيد للنشر ، بغداد ، ١٩٨٤ م ، عيد العزيز الخريطر ، الظاهر بببرس ، ص ٣٧ ، ٣٩ ، دار الأصفهانى وشركاه الطبعة الأولى ، جدة ، ١٣٩٦ هـ / ١٩٧٦ م ، حامد زيان غائم ، صفحات من تاريخ الخلافة العياسية في ظل دولة الماليك . ص ١٩ ، ٢٦ ، دار الثقافة ، القاهة ، ١٩٧٨ م .

وقد صدرت في كل من القاهرة والاسكندرية ودمشق وحماة (١) ، وقد حملت تلك الإصدارات اسم السلطان الظاهر بيبرس ولقيه ، وكذلك اسم الخليفة العباسي أحمد بن المنصور الظاهر بأمر الله ، ولقيه الامام المستنصر بالله أبو القاسم (١) ، أما الاصدارات التالية لسنة ٦٦٠ هـ / ١٢٦٢ م ، فقد تضمئت فقط اسم السلطان الظاهر بيبرس ولقبه دون اسم ولقب الخليفة القائم في تلك الفترة ، وهو أبو العباس أحمد بن الحسن الامام الحاكم بأمر الله (٢) ، وقد شملت هذه

<sup>(</sup>١) أبو شامة ، الذيل على الروضتين ، ص ٢١٣ ، ابن بهادر ، فتوح النصر ، ورقة ١٠١ ، محمد باقر الحسينى ، الكنى والألقاب على نقود الماليك البحرية والبرجية في مصر والشام . ص ٧٧ ، مجلة المورد ، مج ٤ ، العدد الأول ، سنة ١٩٧٥ م ، ص ٥٥ ، ١٠٤ .

 <sup>(</sup>۲) هو أبو القاسم أحمد بن الظاهر بالله محمد بن الناصر لدين الله بوبع له بالخلاقة في شهر
 رجب سنة ۱۵۸ هـ / ۱۲۲۰ م ، وقام ببيعته السلطان الظاهر بيبرس .

قدم من بغداد بعد سقوطها في يد المغول مع جماعة من العرب شهدوا على أنه ابن الظاهر بالله ، فأثبت القضاة شهادتهم ، وبريع له بالخلاقة أواخر سنة ٦٥٨ هـ / ١٥٦٠ م ، وفي رمضان من العام نفسه قدم مع الظاهر بيبرس من دمشق ، ثم جهزه بجيش الى بغداد لاستعادتها من المفول ، ولكن عند وصوله اليها خرج اليه المغول ، فقاتلوه حتى قتل مع غالب جنوده .

<sup>(</sup>ابن كثير ، البداية والنهاية ، جـ ١٣ ، ص ٢٣١ ، ٢٣٣ ، أبو النداء ، المختصر ، جـ ٢ ، ص ٢٦٣ ، أبو النداء ، المختصر ، جـ ٢ ، ص ٢١٣ ، القلقشندى ، مآثر الانافة ، جـ ٢ ، ص ٢١٣ ، القلقشندى ، مآثر الانافة ، جـ ٢ ، ص ٢١٣ ، ١٦٤ ، السيوطى ، تاريخ الخلفاء ، ص ٤٧٧) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو العباس أحمد بن الحسين أو الحسن بن أبى بكر بن أبى على القبى بن الأمير حسن بن الراشد بالله أبى جعفر المنصور ، يوبع له بالخلاقة يوم الخميس أواخر ذى المجة سنة ١٢٦٠ هـ / ١٢٦٠ م ، ١٢٦٠ هـ / ١٢٦٠ م ، وبعد أن مكثت الخلافة شاغرة مدة سنتين تقريباً ، بقى فى الخلافة حتى توفى سنة ٧٠١ هـ / ١٣٠١ م بعد أن مكث بها أربعين سنة .

<sup>(</sup>ابن تخشير ، البداية والنهاية ، جـ ١٣ ، ص ٢٣٣ ، ٢٣٧ ، ابن شاكر الكتبى ، عيون التواريخ ، جـ ٢ ، ص ٢٨٦ ، القلقشندى ، مآثر الإناقة ، جـ ٢ ، ص ٢٨٦ ، ١١٨ ، السيوطى ، تاريخ الخلفاء ، ص ٤٧٨ ، ٤٨٣ ) .

المسكوكات عملات ذهبية وفضية ونحاسية ، بالإضافة الى ما تم إصداره من أنصاف الدراهم الفضية بغرض تحقيق المرونة في التبادل التجاري ، والمعاملات المائة المختلفة في أسواق الدولة (١١) .

وكما سبق القول \_ فإنه يلحظ على المسكوكات التى أصدرها الظاهر بيبرس بعد سنة ١٩٦١ هـ / ١٢٦٣ م أنها لم تحمل لقب الخليفة العباسى (الحاكم بأمر الله) ، ومن المرجع أن اهمال ذلك مرجعه الى اعتقاد السلطة المملوكية أن أوضاع الدولة قد استقرت ، وأن النفوذ المملوكى \_ الذي كان مهدداً عند قيامها \_ في مختلف الأقاليم لا يواجه بمنافسين أو مناوئين يهددون هذا النفوذ ، وبناء عليه فإنه لا حاجة الى السند الشرعى الذي يمثله الخليفة ، كما أنه لا حاجة الى منحهم السلطة الشرعية التى يقفون بها أمام منافسيهم بعد أن تم القضاء على ما يتهدد الدولة من أخطار .

كما أن بعض المصادر التاريخية (٢) تذكر أن السلطان الظاهر بيبرس قد خاف عاقبة مبايعته للخليفة العباسى ، وما فيه من تهديد لسلطاته لذا قام بالحجر عليه في القلعة ، مع الاغداق عليه بما يحتاجه من نفقات ومرتبات ، كما

 <sup>(</sup>١) ابن بهادر ، فتوح النصر ، ورقة ١٠٥ ، القلقشندى ، مآثر الانافة ، جـ ٢ ، ص ١١٨ ،
 سامح عبد الرحمن ، الوحدات النقدية ، ص ٨١ ؛

Balog, op. cit., pp. 117 - 120.

ويذكر بعض الباحثين المحدثين أن اسم الخليفة العباسى الحاكم يأمر الله ولقيه أضيفا الى السكة المملوكية في الفترة المشار اليها ، وشملت جميع الإصدارات ، ومن المرجع أن هذا القول ينطبق على العملات المملوكية الصادرة في بلاد الشام ، لمزيد من التفاصيل فضلاً أنظر : محمد باقر الحسيني ، الكني والألقاب ، ص ٧٢ - ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) السيوطي ، حسن المحاضرة ، جد ٢ ، ص ٦١ .

منع اجتماعه بالأمراء وأصحاب المناصب في الدُولة ، بينما ترك له الحرية في مقابلة العلماء ونحوهم .

هذا ونما يشد الانتباء الى تلك النقود التى أمر بضربها الظاهر بيبرس تلك الدراهم الفضية التى استقلت عن التبعية النقدية للدولة الأيوبية ، وحملت طرزأ علوكية خاصة ، وأطلق عليها الدراهم (الظاهرية) نسبة اليه ، وقد أصدر منها خمسة طرز مختلفة لكل طراز ظروفه التاريخية التى أملت على دار الضرب الالتزام بنقوش ونصوص معينة (١) .

لقد كانت تلك الدراهم ذات وزن وعيار مختلفين عن الدراهم الكاملية \_ سابقة الذكر \_ ونظراً لدقة عيارها ، فقد استمر التعامل بها طيلة فترات سلاطين الماليك البحرية ، وحازت على ثقة المتعاملين حتى دخلها الفساد النقدى كفيرها من العملات النقدية في نهايات العهد البحرى ، وبالتحديد سنة ٧٨١ هـ / ١٣٧٩ م (٢) .

أما عن مسكوكات السلطان السعيد ناصر الدين بركة (<sup>۲)</sup> بن الظاهر بيبرس (۲۰ – ۲۷۸ هـ / ۱۲۷۷ – ۱۲۷۹ م) ، فقد سارعلى نهج والده ، واتبع نفس طرز النقود التى أصدرها ، حتى رنك (شعار) الظاهر بيبرس ، والمتمثل

<sup>(</sup>١) سامع عبد الرحمن ، قالب لضرب الدراهم ، إضافة جديدة لسكة الظاهر بيبرس ، ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>۲) المقریزی ، النقود ، ص ۲۰ - ۹۱ .

<sup>(</sup>٣) لترجمة السلطان السعيد بركة قضلاً أنظر: ابن الفرات، تاريخه، مج ٧، ص ١٤٠ ز ١٤٧٠، الذهبي، العبر، جـ٣، ص ٣٣٩، ابن كثير، اليداية والنهاية، جـ١٣، ص ٢٩٠، ابن دقماق، الجوهر الثمين، جـ٢، ص ٨٥، السيوطي، حسن المحاضرة، جـ٢، ص. ١٠٥ - ١٠٦.

بصورة الأسد قد أمر السعيد بركة بطبعه على مسكوكاته المختلفة (١).

وقد بدأ إصدار تلك المسكوكات سنة ٦٧٦ هـ / ١٢٧٧ م ، وشملت عملات ذهبية وفضية ، أصدرت في كل من القاهرة والاسكندرية ودمشق ، وقد حملت الى جانب اسم السلطان بركة اسم والده ولقيه (٢) .

وفى الفترة القصيرة لحكم السلطان العادل بدر الدين سلامش (٢) بن الظاهر بيرس ٦٧٨ هـ / ١٢٧٩ م) التى لم تتجاوز ثلاثة أشهر ، فقد تم إصدار عملات فضية فقط فى كل من دمشق والقاهرة ، وحملت اسمه ولقبه ، وأسم والده ولقبه أيضاً (١) .

وتذكر بعض المصادر التاريخية (٥) أن السكة التى ضربت على عهد السلطان سلامش قد حملت على أحد وجهى العملة اسم مدير السلطنة الأمير سيف الدين قلاوون ، وكان وصياً على العادل سلامش الذى لم يكن يتجاوز

<sup>(</sup>١) سامع عبد الرحمن ، الرحدات النقدية ، ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) محمد باقر ، الكني والألقاب ، ص ٧٥ .

<sup>(2)</sup> المؤلف المجهول ، الزهر السنية في الخلفاء والملوك المصرية ، ورقة ٧٧ ، مخطوط وقم ١٧٨ ، تاريخ دار الكتب المصرية ، سامح عبد الرحمن ، الوحدات النقدية ، ص ٩٣ ، محمد باقر الكتي والألقاب ، ص ٧٥ .

<sup>(</sup>ه) العبرى ، مسالك الأيصار ، ج ۲۷ ، القسم الرابع ، ورقة ۳۱ ، (نسخة يودليان) ، المؤلف المجهول ، الزهر السنية ، ورقة ۷۲ ، الكتبى ، عيون التواريخ ، ج ۲۱ ، ص ۲۲۲ ، ابن تفرى يردى ، المنهل الصافى ، ج ۳ ، ورقة ۳۷ ، تحقيق نبيل محمد عبد العزيز ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ۱۹۸٦ م .

السابعة من عمره (١١) .

وسرعان ما استولى الأتابك قلاوون على السلطة لتبدأ فترة حكمه (٦٧٨ -٦٨٩ هـ / ١٢٧٩ – ١٢٩٠ م) ، وتلقب بالسلطان المنصور قلاوون (٢) ، وضرب اسمد ولقبه على ما أصدره من مسكوكات نقدية ، اشتملت على عملات ذهبية وفضية ونحاسية ، وكذلك أجزاء العملات الفضية ، وتم ضربها في كل من القاهرة والاسكندرية ودمشق وحماة (٣) ، وكان ضرب الدراهم الفضية على الطرازين الأيوبي \_ الذي ابتدأه السلطان الكامل الأيوبي عندما ضرب الدراهم الكاملية سنة ٦٢٢ هـ / ١٢٢٥ م ـ والطراز المملوكي الذي ابتدأه السلطان الظاهر بيبرس عندما ضرب الدراهم الظاهرية سنة ٦٥٨ هـ / ١٢٦٠ م (٤) .

وسار السلطان المنصور قلاوون على نفس سياسة الظاهر بيبرس في اهمال اسم الخليفة العباس ولقبه ، وعدم طبعها على السكة المملوكية .

وقد استمر هذا الاهمال على عهد السلطان الأشرف خليل بن قلاوون (١٥)

<sup>(</sup>۱) الذهبي ، العير ، ج ٣ ، ص ٣٣٧ ، ابن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة ، ج ٧ ، ص . ۲۷ ، السيوطي ، حسن المعاضرة ، جد ۲ ، ص ٢ . ٢ .

<sup>(</sup>٢) لترجمة السلطان المنصور قلارون فضلاً أنظر : محمد بن شاكر الكتبي ، فوات الوفيات ، جـ ٣ . ص ٢٠٣ ، تحقيق احسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ، ١٩٧٣ ، ابن كثير البداية والنهاية ، جـ ١٣ ، ص ٣١٧ ، اللَّهبي ، دول الاسلام ، جـ ٢ ، ص ١٨٨ ، ١٨٨ ، ابن الفرات ، تاريخه ، مج ٨ ، ص ٩٤ ، ٩٨ ، ابن العماد الخنبلي ، شذرات الذهب ، جد ٥ ، ص ۲۰۹ - ۲۰۱۰ .

<sup>(</sup>٣) محمد ياقر ، المرجع السابق ، ص ٧٥ -. ٧٦ .

<sup>(</sup>٤) سامع عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص ١٠٧ -- ١٠٩ ؛

Balog, op. cit. pp. 120 - 124.

<sup>(</sup>٥) لترجمة السلطان الأشرف خليل فضلاً أنظر : الذهبي ، دول الاسلام ، جـ ٢ ، ص ١٩٥ ، الصقاعي ، تالي كتاب وفيات الأعيان ، ص ٧٠ - ٧١ ، الكتبي ، فوات الوفيات ، جد ١ ، ص ٤٠٦ ، ٤١٥ ، ابن الفرات ، تاريخه ، مج ٨ ، ص ١٦٥ ، ١٦٨ ، العيني ، عقد الجمان . جـ ٢٣ . ورقة ١٤٩ .

( ۱۸۹ - ۱۹۳ ه / ۱۲۹۰ - ۱۲۹۳ م) حيث خلت إصداراته النقدية من اسم الخليفة العياسي الحاكم بأمر الله ولقيه .

لقد أصدرت دور الضرب في الدولة المملوكية على عهد الأشرف خليل عملات ذهبية وقضية وتحاسية ، وذلك في كل من القاهرة والاسكندرية ودمشق ، على الطرازين الأيوبي والمملوكي (١١) .

وينفس الطرازين أصدر السلطان الناصر محمد بن قلاوون (١) في فترة حكمه الأولى التي لم تتجاوز العام الواحد (٦٩٣ - ٦٩٤ هـ / ١٢٩٣ - ١٢٩٤ م) إصدارات نقدية من العملات الذهبية والفضية فقط ، وصدرت عن دار ضرب القاهرة فقط ، وحملت اسم السلطان الناصر محمد بن قلاوون ولقبه ، وكذلك اسم والده المنصور قلاوون ولقبه .

رفى عهد السلطان العادل زين الدين كتبغا (٤) (٦٩٢ - ٦٩٦ هـ / ١٠٠ - ١٢٩٠ م) ، تم إصدار عملات ذهبية وفضية ونحاسية في دور ضرب

<sup>(</sup>۱) سامع عبد الرحمن ، الرحدات النقدية ، ص ۱۱۰ ، ۱۱۵ ، محمد باقر ، الكني والألقاب ، ص ۷۷ - ۷۷ .

<sup>(</sup>۲) لترجمة السلطان الناصر محمد بن قلاوون فضلاً أنظر : الشجاعى ، تاريخ الملك الناصر وأولاده ، ص ۳۵ - ۳۱ ، العينى ، وأولاده ، ص ۳۵ - ۳۱ ، العينى ، عقد الجمان ، جد ۲۶ ، ورقة 22 ، ابن تغرى بردى ، المنهل الصافى ، جد ۳ ، ص ۲٤۲ ، ۲٤٩ .

<sup>(</sup>٣) محمد باقر ، المرجع السابق ، ص ٧٧ .

<sup>(1)</sup> لترجمة السلطان العادل كتبغا فصلاً أنظر الكتبى ، فرات الوفيات ، ج $\pi$  ، ص  $\pi$  ،  $\pi$  ، الذهبى ، العبر ، ج $\pi$  ، ص  $\pi$  ،  $\pi$  ، ابن دقماق ، الجرهر الثمين ، ج $\pi$  ، ص  $\pi$  ، المرم ، المرم ، العبر ، ج

القاهرة والاسكندرية ودمشق ، وحملت تلك العملات اسم السلطان العادل ولقيه (١) ، وعا يلفت الانتباه الى الإصدارات النقدية في عهد السلطان الملك العادل كتبغا أنها اشتملت على كميات ضخمة من النقود النحاسية (الفلوس) خفيفة الوزن (٢) ، حيث دخلها فساد نقدى كبير أدى الى أن تقرر الدولة ، ولأول مرة في تاريخها التمامل بتلك الفلوس النحاسية عن طريق الوزن لا المند (۲) .

واستمر ذلك الفساد النقدى \_ أيضاً \_ في العملات النحاسية خلال عهد السلطان المنصور حسام الدين لاجين (٤) (٦٩٦ – ٦٩٨ هـ / ١٢٩٦ – ١٢٩٩ م) دون اتخاذ أي تدابير لمواجهة هذا الخلل في الوضع النقدي للدولة .

لقد أصدر السلطان حسام الدين لاجين ، إضافة الى الفلوس النحاسية عملات ذهبية وفضية ، حملت اسمه ولقبه ، وتم ضربها في عدد من دور أ ضرب النقود في الدولة ، وخصوصاً في القاهرة ودمشق (٥) .

أما عن السلطان الناصر محمد بن قلاوون في فترة حكمه الثانية (٦٩٨ -٧٠٨ هـ / ١٢٩٩ - ١٣٠٩ م) ، فقد استمر في إصدار مختلف أنواع

<sup>(</sup>١) سامع عبد الرحمن ، الوحدات النقدية ، ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٢) النويري ، تهاية الارب ، جد ٢٩ ، ورقة ٣٢٣ ، المتريزي ، إغاثة ، ص ٧٠ ، السيوطي ٠٠٠ مسن المحاضرة ، جـ ٢ ، ص ٣٩٧ ، عبد الرحمن قهمى ، النقود العربية ، ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، نفسه ، ص ٧٠ - ٧١ .

<sup>(</sup>٤) لترجمة السلطان حسام الدين لاجين فضلاً أنظر : الصقاعي ، تالي كتاب وفيات الأعيان ، ص ١٣٢ ، ابن الفرات ، تاريخه ، مج ٨ ، ص ٢٧٤ ، ٢٢٥ ، الميني ، عقد الجمان ، ج ۲۳ ورقة ۲۰۱ .

<sup>(</sup>٥) محمد باقر ، الكني والألقاب ، ص ٦٢ ، ٧٩ .

العملات بالدولة ، وبصفة خاصة النحاسية منها ، حيث لوحظ انتشار التمامل بها ، وتفضيلها على العملات الذهبية والفضية التي قل ضرب الدولة لها ، بسبب ما كانت تعانيه من نقص في معدني الذهب والفضة ، وقد كانت انتشار النقود النحاسية ، والاهتمام بها مقدمة للتحولات النقدية التي تعرضت لها العملات في أثناء حكم سلاطين الجراكسة ، والتي كانت نتيجتها اعتماد الفلوس النحاسية عملة رسمية للدولة ، في حين تراجع مركز العملات الذهبية والفضية ، وأصبحت أسعارها تقدر على أساس الفلوس النحاسية .

لقد أصدر الناصر محمد نقرده على نفس الطرز التى صدرت بها نقوده خلال فترة حكمه الأولى ، وقد حملت تلك النقود اسمه ولقبه ، إضافة الى اسم ولقب والده الملك المنصور قلاوون (١) ، وفى إصدارات نقدية ذات طرز مختلفة حملت اسم ولقب السلطان الناصر محمد بن قلاوون إضافة الى اسم ولقب الخليفة العباسى المستكفى بالله أبى الربيع سليمان بن الحاكم بأمر الله (٢) \_ ولم تذكر الدراسات التى أجريت على السكة المملوكية ذلك ، ولكن أورده أكثر من مصدر تاريخى (٣) عا يؤيد قيام السلطان الناصر محمد بإعادة اسم ولقب الخليفة تاريخى (٣) عا يؤيد قيام السلطان الناصر محمد بإعادة اسم ولقب الخليفة

<sup>(</sup>١) سامع عبد الرحمن ، الوحدات النقدية ، ص ١٧٤ - ١٢٥ ، محمد باقر ، الكتى والألقاب ، ص ٧٧ - ٧٨ ؛

Palog, op. cit., pp. 130 - 135.

<sup>(</sup>۲) ولد في المحرم سنة ٦٨٤ هـ - ١٢٨٥ م ، ويويع بالخلافة ، جمادي الأولى سنة ٧٠١ هـ / ١٣٠٠ م ، ونفاه / ٢٠٠ م ، ونفاه السبطان محمد بن قلاوون الى قوص لخلاف وقع بينهما ، فتوفى هناك في العام نفسه ، وترنى الخلافة بعده ابند أبو العباس أحمد الحاكم . كان كريماً معباً للعلم .

<sup>(</sup>القلقشندى ، مآثر الانافة ، جـ ٣ ، ص ١٣٢ - ١٣٣ ، السبوطى ، تاريخ الخلفاء ص

<sup>(</sup>٣) المؤلف المجهول ، تاريخ سلاطين الماليك ، ص ١٠٧ ، تحقيق زترشين ، ليدن ، ١٩١٩ =

العباسي ، وختمها على السكة المملوكية من دنانير ودراهم .

لقد أصدر السلطان الناصر نقوده الذهبية والفضية بدارى ضرب القاهرة ودمشق (١) ، أما النحاسية منها فقد صدرت كميات كبيرة منها في حلب وحماة وطرابلس <sup>(۲)</sup> .

وقى عهد السلطان المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير (٢) (٧٠٨ - ٧٠٨ ه / ١٣٠٩ - ١٣١٠ م) ضربت عملات مختلفة ، الا أنها بكميات قليلة نظرا لقصر فترة حكمه ، التي لم تتجاوز عاماً واحداً ، وقد أصدرت تلك العملات بدارى ضرب القاهرة وطرابلس ، وهما الداران الوحيدتان اللتان ضربت فيهما إصدارات السلطان المظفر بيبرس الجاشنكير من النقود المتداولة (٤) .

وفى الفترة الثالثة من حكم السلطان الناصر محمد بن قلاوون (٧٠٩ -٧٤١ هـ / ١٣١٠ - ١٣٤١ م) والتي امتدت لأكثر من ثلاثين عاماً ، وهي أطول فترة يحكم فيها سلطان علوكى ، فقد شهدت تلك الفترة انتاج كميات ضخمة جداً من المسكوكات النقدية على اختلاف أنواعها الذهبية والفضية

<sup>= ،</sup> الكتبى ، عبون التواريخ ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٨ ، ابن تغرى بردى ، النجوم ، ج ٨ ، ص ۱٤٨ - ١٤٩ ، السيوطي ، حسن المحاضرة ، جد ٢ ، ص ٦٧ .

<sup>(</sup>١) سامع عبد الرحمن ، الوحدات النقدية ، ص ١٧٤ - ١٢٥ ، محمد باقر ، الكني والألتاب، ص ٧٧ - ٧٨ ؛

Balog, op. cit., pp. 134 - 135.

<sup>(</sup>٢) سامع عبد الرحمن ، نفسه ، ص ١٣٧ ، هامش وقم (٢) .

<sup>(</sup>٣) لترجمة السلطان الظفر ببيرس الجاشنكير فضلا أنظر: الذهبي ، العبر ، جـ ٤ . ص . ٢ ، أبن دقماق ، الجوهر الشمين ، جـ ٢ ، ص ١٣٩ ، أبن حجر ، الدور الكامنة ، جـ ٢ ،

ص ٣٦٠ ، ابن تغري بردي ، المنهل الصاني ، جـ ٣ ، ص ٣٦٧ . ٤٧٣ .

<sup>(</sup>٤) سامع عبد الرحين ، المرجع السابق ، ص ١٢٦ .

وقد تم ضرب هذه الكميات فى نواح مختلفة من مناطق الدولة فى مصر والشام ، حيث تقع دور الضرب الرئيسية فى القاهرة ودمشق والاسكندرية وحلب ، بالإضافة الى دور الضرب الأخرى فى المدن الملوكية وقد كان الهدف من إنتاج تلك الكميات من العملات النقدية ، مواكبة حركة النشاط الاقتصادى التى بلغت فى تلك الفترة أوج ازدهارها وقوتها .

ولم تكتف الدولة الملوكية بتلك الإصدارات النقدية ، بل عملت من خلال السياسة المالية ـ خاصة النقدية ـ التي سار عليها السلطان الناصر محمد على إجراء إصلاحات نقدية للقضاء على الفساد النقدى الذي تعرضت له العملات وبصفة خاصة النحاسية منها ـ منذ عهد السلطان العادل زين الدين كتبفا ، وفي هذا الصدد قام الناصر محمد بإصدار قلوس نحاسية جديدة (جدد) تختلف عن الفلوس القدية (العتق) ، وأولى أوزانها وعياراتها وشكلها العام عناية خاصة ، وعندما لم تحز هذه الإصدارات الجديدة على ثقة المتعاملين ، قام الناصر محمد بمحاولات أخرى لتحقيق تلك تلك الثقة ، والقضاء على التلاعب بالعملة وافسادها ، وخلال تلك المحاولات أصدر أربعة طرز من العملات النحاسية في سنوات مختلفة (۱) ، ورغم أن هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح قإنها أوجدت علاجاً مؤتتاً للأزمة النقدية حتى نهاية عهد الناصر محمد .

والى جانب تلك الإصدارات النحاسية ، كانت هناك إصدارات أخرى من العملات الذهبية والفضية ، وهى العملات الرسمية والقانونية فى الدولة ، وكما هى العادة عند سك العملات النقدية ، فقد حملت تلك الراصدارات اسم السلطان الناصر محمد بن قلاوون ، وألقابه المختلفة ، بالإضافة الى العبارة التى حملتها

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن قهمي ، الثقود العربية ، ص ١٠٦ .

النقود المملوكية عامة ، وهي عبارة (لا الدالا الله محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله) .

وعن المرحلة التالية لفترة حكم الناصر محمد بن قلاوون ـ التى حكم فيها ثلاثة عشر من أبنائه وأحفاده على فترات مختلفة امدت حتى سنة ٧٩٧ هـ / .

١٣٩٠ م (١) ـ فقد ضربت مسكوكات نقدية متنوعة من العملات الذهبية والفضية وأرباعها ، وقد تم ذلك في والفضية والبحاسية ، وذكلك أنصاف الدراهم الفضية وأرباعها ، وقد تم ذلك في عدد من دور ضرب النقود في أنحاء الدولة مثل القاهرة ودمشق والاسكندرية وطرابلس وحماة وحلب ، وغيرها من ملن دور الضرب (١) .

ونجد لبعض سلاطين الدولة خلال هذه المرحلة عدة طرز من المسكوكات النقدية لعملة واحدة ، مثلما فعل السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاوين (٢٦ في فترة حكمد الثانية (٧٥٥ - ٧٦٢ هـ / ١٣٥٤ - ١٣٦١ م) ، حيث أمر بضرب عدة طرز من الدنانير الذهبية .

وكذلك العملات النحاسية التى أمر بطربها السلطان الأشرف شعبان بن حسين  $^{(1)}$  (١٣٧ – ٧٦٤ هـ / ١٣٩٣ – ١٣٧٧ م) ، والعملات الذهبية

<sup>(</sup>١) فضلاً أنظر الملحق رقم (١) .

<sup>(</sup>۲) سامع عبد الرحسن ، الوحدات التقدية ، ص ۱۷۰ – ۱۷۱ ، ص ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ص ۲۱۲ ، ۲۱۸ .

 <sup>(</sup>٣) لترجمة السلطان الناصر حسن فضلاً أنظر: ابن دقماق، الجوهر الثمين، جـ ٢، ص
 ١٩٥، ابن جحر، الدور الكامنة، جـ ٢، ص ١٧٤، ابن تفرى بردى، المنهل الصافى، جـ ٢، ورقة ٣٤ أ، ٣٦ أ، مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم ١١١٣ تاريخ، ابن العماد، شذرات الذهب، جـ ٦، ص ١٩٦ – ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) لترجمة السلطان الأشرف شعبان بن حسين قضلاً أنظر : المقريزى ، السلوك ، جـ ٣ ، ص ٢٨٧ - ١ين تغرى ، الدليل ص ٢٨٧ - ١ين تغرى ، الدليل الشافى جـ ١ ، ص ٣٤٣ - ٣٤٤ .

التى أصدرها السلطان المنصور على بن شعبان (١) (٧٧٨ – ٧٨٣ هـ / ١٣٧٧ – ١٣٨١ م) ، وتلك التى أمر بضربها السلطان الصالح حاجى الثانى بن شعبان (٢) فى فترة حكمه الأولى (٢) (٧٨٣ – ٧٨٤ هـ / ١٣٨١ – ١٣٨٠ م) ، وبالإضافة الى ما سبق ، فقد قام سلاطين الماليك فى تلك الفترة بإصدار كافة أنواع العملات من ذهبية ، وقضية ، وتحاسية (٤) .

والملاحظ على تلك الإصدارات أنها اشتملت على كميات كبيرة من العملات النحاسية (الفلوس) في الوقت الذي قلت فيه الكميات المتداولة من العملات الأخرى ، وخصوصا الذهبية نظرا لعدم توفر معدنها بالكميات التي تكفي لاحتياجات الدولة ، ومختلف المعاملات المالية فيها ، وقد انعكس هذا النقص بوضوح على اتجاه السياسة النقدية للدولة نحو العملات النحاسية ، وسك إصدارات عديدة منها .

\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) لترجمة السلطان المنصور على بن شعبان قضلاً أنظر : المقريزي ، السلوك ، جـ ٣ ، ص ١٨٠ ، ابن تغرى بردى ، الدليل الشاقى ، جـ ١ ، ص ٤٥٧ .

<sup>(</sup>۲) لترجمة السلطان الصالح حاجى الثانى فضلاً أنظر: ابن دقاق ، الجوهر الثمين ، جد ۲ ، ص ۲۵۹ محمد بن على م ص ۲۵۹ محمد بن على م الشركانى ، البدر الطالع بحاسن من بعد القرن السابع ، جد ۱ ، ص ۱۸۹ – ۱۸۷ ، مطبعة لسعادة ، الطبعة الأولى ، القاهرة ۱۳٤۸ هـ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، السلوك ، جـ ٣ ، ص ٤٥٣ ، ابن حجر ، أنباء الغمر ، جـ ١ ، ص ٢٣٤ .

 <sup>(</sup>٤) ابن دقماق ، الجوهر الثمين ، جـ ٢ ، ص ٢٠٩ ، المقريزي ، نفسه ، جـ ٣ ، ص ٣٩ ،
 الخطط ، جـ ٢ ، ص ٣١٧ ، الخالدي ، المقصد الرقيم ، ورقة ٢٦ أ .

وما إن أتى عهد السلطان الظاهر برقوق (١١ أول سلاطين الجراكسة \_ فى فترتى حكمه الأولى (٧٨٤ – ٧٩١ هـ / ١٣٨٨ ١٣٨٢ م) ، والثانية (٧٩٢ - ١٣٨٨ - ١٣٨٨ م) \_ حتى زاد الاعتماد على الفلوس النحاسية ، وبالتالى زادت الكميات الصادرة منها فى الوقت الذى تتعرض فيه إلى المزيد من الاضطراب والفساد والتلاعب بأوزانها وأحجامها .

لقد قام الطاهر برقوق بضرب مسكركاته النقدية من العملات الذهبية (الدنانير) ، فأصدر ثلاثة طرز من الدنانير في فترة حكمه الأولى ، ومثلها في فترة حكمه الثانية ، وقد حملت تلك النقود اسمه ولقبه إضافة الى عبارة (وما النصر الا من عند الله) ، وعبارة (لا اله الا الله محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله) ، كغيرها من النقود المملوكية التي حملت العبارة نفسها (۲) .

أما عن العملات الفضية (الدراهم) التى أصدرها السلطان الظاهر برقوق فى فترتى حكمه ، فقد تأثرت الكميات المسكوكة منها بما كانت تعانية الدولة من نقص معدن الفضة الواصل الى دور الضرب فيها ، وترتب على ذلك قلة الإصدارات من العملات الفضية ، وقد بدأ أول إصدار منها بعد خمس سنوات من تولى السلطان الظاهر برقوق سلطنة الدولة إذ يذكر اصدار منها بعد خمس

<sup>(</sup>۱) لترجمة السلطان الظاهر برقوق قضلاً أنظر: ابن تغرى بردى ، المنهل الصائى ، جـ ۳ ، ص ۱۰ ، ۱۲ ، الشوكائى من ۲۰ ، س ۱۰ ، ۱۲ ، الشوكائى ، البدر الطالع ، جـ ۱ ، ص ۱۰ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ .

 <sup>(</sup>۲) رأفت النبراوي ، مسكوكات الماليك ، ص ١٥ ، ١٥ ، ص ١٨ - ١٩ ، محمد ياقر ،
 الكتيّ والألقاب ، ص ٦٥ ، ص ٨٧ ، ٨٩ ؛

سنرات من تولى السلطان الظاهر برقوق سلطنة الدولة اذ يذكر ابن الفرات في تاريخه (۱) ضمن حوادث سنة ۷۸۹ هـ ، أنه في يوم الأربعا ، السادس من ربيع الثاني / السادس من مايو سنة ۱۳۸۷ م أمر الظاهر برقوق كبير أمرائه الأمير جركس الخليلي (۲) بضرب نقود فضية جديدة ، يتم التعامل بها ، الى جانب ما كان متداولاً من دراهم فضية ، صدرت في الفترة السابقة ـ الدراهم الكاملية والدراهم الظاهرية التي سبق الحديث عنها ـ هذا ولم يرد ما يفيد قيام الظاهر برقوق بإصدار مزيد من الدراهم الفضية في السنوات اللاحقة لحكمه ، مما يرجع قلة إصدارات الدولة منها ، بسبب نقص كميات الفضة في دور الضرب .

وعن الغلوس النحاسية ، فقد صدر منها عدد كبير من الطرز النقدية ، حيث أكثرت الدولة من إصدارها لتعويض قلة أعداد الدراهم ، ففى أولى سنوات حكم الظاهر برقوق ٧٨٤ هـ / ١٣٨٢ م ضرب طرازا من الفلوس النحاسية (٢) ، ثم فى سنة ٧٨٦ هـ / ١٣٨٤ م أصدر طرازا جديدا من تلك الفلوس (٤) ، كذلك سنة ٧٨٩ هـ / ١٣٨٧ م (٥) ، وهناك طراز رابع تم إصداره لم تحدد المصادر

<sup>(</sup>١) مع ٩ ، جد ١ ، ص ٦ ، أنظر أيضاً الصبرفي ، نزهة ، جد ١ ، ص ١٥٧ ، السيوطي ، حسن المعاضرة ، جد ٢ ، ص ٣٠٧ .

<sup>(</sup>۲) الأمير جركس الخليلى سيف الدين القاسس الظاهرى نسبة الى الظاهر برقوق الأنه أحد كاليكه وأحد خواصه ، ترقى ووسل الى مرتبة كبيرة فى الدولة ، وأصبح مستشاراً للظاهر برقوق ، تولى نياية حلب فى عهد الناصر فرج بن برقوق ، ولم يستمر بها أكثر من شهر ، حيث وقع خلاف بينه وبنى الناصر فرج انتهى بمقتله فى معركة وقعت قرب بعلبك بينه وبين نائب الشام نوروز الحافظ ، وذلك فى شهر جمادى الأولى سنة ، ٨١ هـ / ١٤٠٧ م .

<sup>(</sup>ابن حجر ، إنهام ، جد ٢ ، ص ٣٩ ، الصيرفي ، نزهة ، جد ٢ ، ص ٧٤١ - ٧٤٧ ، السخاوي ، الضوء اللامع ، مج ٢ ، جـ٣ ، ص ٦٧)

<sup>(</sup>٣) رأفت النبراوي ، مسكوكات المعاليك ، ص ١٩٢ ، ١٩٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن قاضي شهيد ، تاريخد ، ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٥) ابن حجر ، المصدر السابق ، جـ ١ ، ص ٣٣٥

التاريخية سنة إصداره ، فهذه أربعة طرز من الفلوس النحاسية صدرت في الفترة الأولى من حكم السلطان الظاهر بوقوق .

أما في فترة حكمه الثانية ، فقد صدر منها خمسة طرز كان منها طراز صدر سنة ١٩٩٠ هـ / ١٣٩٣ م ، وثالث سنة ٧٩٠ هـ / ١٣٩٠ م ، وثالث صدر سنة ٧٩٨ هـ / ١٣٩٥ م (٢) ، أما الطرازان الآخران فلم تذكر المصادر التاريخية تاريخ إصدارها ، ويهذا تصبح مجموعة الطرز التي صدرت في عهد الظاهر بوقوق من العملات النحاسية تسعة طرز في سنوات حكمه المختلفة بفترتيها الأولى والثانية (٢) .

رمع كثرة الإصدارات النحاسية للظاهر برقوق ، فإن الدولة كانت تعانى فى الرقت نفسه من قلة الكميات الواردة اليها من معدن النحاس ، وقد واجهت ذلك بتأمين حاجتها من النحاس بشكل فورى عن طريق المراكز التجارية التى اشتهرت بتجارة المعادن (1).

استمر نقص الفضة في عهد السلطان الناصر فرج بن برقوق (٥) (٨٠١ -

<sup>(</sup>١) ابن حجر ، إنهاء ، جد ١ ، ص ٤٣٩ ، الصيرفي ، نزهة ، جد ١ ، ص ٢٥٠ .

۲۰) این قاضی شهید ، تاریخه ، ص ۵۱۵ ، ص ۲۰۳ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، السلوك ، جـ ٣ ، ص ٩٦٢ ، رأفت النيرواي ، مسكوكات المباليك ، ص Balog, op. cit., p. 150.

<sup>(</sup>٤) المقريزي ، النقود ، ص ٩٩ ، المناوي ، النقود ، ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٥) لترجمة السلطان الناصر فرج بن برقوق فضلا أنظر:

<sup>(</sup>العینی ، عقد الجمان ، (حوادث سنة ۸۱۵ هـ) ص ۱۵۸ – ۱۵۹ ، تحقیق د. عبد الرازق الطنطاری القرموط ، مطبعة علاء ، الطبعة الأولی ، القاهرة ، 14.7 هـ ، 19.8 م ، السخاوی ، الضوء ، مج 7 ، ج 7 ، ص ۱۹۸ ، این العماد ، شذرات الذهب ، ج 7 ، ص ۱۹۲

۸۱۵ هـ / ۱۳۹۹ - ۱۲۱۲ م) ، وكذلك زاد نقص النحاس ، لتزيد الأزمة النقدية شدة عا صاحبها من زيادة في إفساد النقود والتلاعب بها رغبة الاستفادة والربح المادى ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل أصبح ضرب الفلوس وإصدارها ، يتم خارج دور الضرب ، وهي الجهة الرسمية الوحيدة التي يحق لها إصدار العملات النقدية ، ولم يكن عدم قانونية تلك الفلوس الصادرة خارج دور الضرب ماثلاً أمام التعامل بها وتداولها ، مثلها مثل العملات الرسمية (۱) .

لقد أصدر الناصر فرج بن برقوق ثلاثة طرز من الفلوس النحاسية الأول صدر منها سنة 0.00 هـ / 0.00 م ، وقد صدرا عن دار ضرب الاسكندرية 0.00 والثالث سنة 0.00 هـ / 0.00 م عن دار ضرب دمشق 0.00

أما الإصدارات الفضية من الدراهم ، فهى قليلة إن لم تكن نادرة ، حيث أصبحت بسبب قلة الفضة ، وزيادة الاعتماد على الفلوس النحاسية شبه معدرمة ، ويصف المقريزي ذلك بقوله (1) :

«كأنها من جملة العروض تباع بحراج حراج في النداء ، كل درهم من الكاملية بكذا وكذا من الغلوس» .

لذا فلا غرابة أن تعد فترة حكم الناصر فرج ، وبالتحديد سنة ٨٠٦ هـ / ٢٤٠٣ م ، بداية تدهور مركز الدرهم الفضى المملوكى (٥) الأمر الذى ادى الى توقف الدولة عن إصدار الدراهم الفضية ، لعدم ترفر معدنها بكميات تسمح

<sup>(</sup>١) المقريزي ، السلوك ، ج ٤ ، ص ٩٤١ ، الصيرفي ، نزهة ، ج ٣ ، ص ٣١٦ .

<sup>(</sup>۲) رأفت النيرواي ، مسكوكات ، ص ۲۱۰ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، المصدر السابق ، جدع ، ص ٨٣ ، ابن حجر ، إنياء ، جد ٢ ، ص ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي ، نفسه ، جـ ٣ ، ص ١١٣٣ .

 <sup>(</sup>٥) المؤلف المجهول ، الزهر السنية ، ورقة ٧٩ - ٨٠ ، العينى ، عقد الجمان ، جد ٧٥ ،
 (٥) المؤلف المجهول ، الزهر السنية ، ورقة ٧٩ - ٨٠ ، العينى ، عقد الجمان ، جد ٧٥ ،

بإصدار الأعداد الكافية منها (١).

لقد قام الناصر فرج بإصدار ثلاثة طرز من النقود الفضية ، وقد ضربت تلك الطرز في كل من القاهرة ودمشق وحلب (٢) .

أما عن إصداراته الذهبية ، فقد تم إصدار أعداد ليست قليلة منها على طرز مختلفة ، وقد ارتبط صدور تلك الطرز بالمنافسة القائمة بين النقود الذهبية المسلوكية ، والذهبية اليندقية (٢) ، فعما يجدر ذكره أن الدينار المعلوكي كان يواجه منافسة حادة من النقود الذهبية الإيطالية ، وخصوصاً الدوكات البندقية التي انتشرت في أسواق الدولة ، عملات متداولة اكتسبت ثقة المتعاملين ، وكان بالتالي حرص السلطان المعلوكي فرج على مواجهة هذا التنافس بإصدار ذهبية متنوعة ، حيث أصدر بعد توليه سلطنة الدولة ، النوع الأول من الدنانير ذهبية متنوعة ، حيث أصدر بعد توليه سلطنة الدولة ، النوع الأول من الدنانير الذهبية ، وكان وزن الواحد منها أكثر من المثقال الذي هو الدينار الشرعي ، الذي يزن أربعة جرامات وخمسة وعشرين في المائة من الجرام (٢٥ / ٤ جم) ، وقد صدر من هذا النوع خمسة طرز مختلفة خلال سنوات حكم الناصر فرج (٤).

وفى جمادى الأولى سنة ٨٠٣ هـ / ديسمبر سنة ١٤٠٠ م أمر السلطان الناصر فرج بإصدار دنانير يزن الواحد منها زنسة الدينسار الشرعسى وأجزائمه المختلفة (١) ، حيث صدر منها ما وزنه مثقالان ونصف ونصف مثقال وربع

<sup>(</sup>١) القلقشندي ، صبح ، جـ ٣ ، ص. ٤٤٣ ، المقريزي ، المصدر السابق ، جـ ٤ ، ص ٢٩ .

 <sup>(</sup>۲) وأقت النيراوى ، مسكوكات ، ص ١٤٩ ، محمد باقر ، الكنى والألقاب ، ص ٦٥ .
 ص ٨٩ - ٨٩ .

<sup>(</sup>٣) فضلاً أنظر الغصل الحامس (العلاكة النقدية) .

<sup>(1)</sup> رأفت النيرواي ، المرجع السابق ، ص ٢٤ وما بعدها ؛

Balog, op, cit., pp. 150 - 151.

مثقال وقد عرف هذا النوع بالدنانير السالمية نسبة الى الأمير يلبغا السالمي (۱) الذى تولى الإشراف عليها في مراحل تصنيعها ، حتى صدرت ، وتم تداولها ، فصدر من هذا النوع خمسة طرز كانت أعدادها قليلة حيث بلغت ثلاثة آلاق دينار في الفترة من جمادي الأولى ، وحتى بداية شهر رجب من العام نفسه (۱) وفي سنة ۸۱۱ هـ / ۱٤۰۸ م صدر النوع الثالث من النقود الذهبية وهو الذي أطلق عليه اسم الدينار الناصري (۱) (نسبة الى السلطان الناصر فرج) ، وكان وزنه ثلاثة جرامات وخمسون في المائة من الجرام (۵۰ , ۳ جم) ، وهو الوثن الذي كانت عليه الدوكات البندقية ، وقد تم إصدار أربعة طرز من هذا النوع في السنوات الأخيرة لحكم الناصر فرج ، ونقش على وجه الدينار الناصري تاريخ الصنرب ، واسم السلطان ولقبه ، (السلطان الملك الناصر أبو السعادات فرج بن الشهيد الملك الظاهر أبو سعيد برقوق) ، ونقش على ظهره عبارة (لا اله الا الله

<sup>(</sup>١) المقريزي ، النقود ، ص ٧١ ، السلوك ، جد ٣ ، ص ٢٠ ٢ .

<sup>(</sup>۲) الأمير سيف الدين يليغا بن عبد الله السالمي الظاهري أبو المعالى الفقيه الحنفي من عاليك الظاهر برقوق ، وأحد خواصه يذكر أنه قدم من سعرقند مع تاجر اسعه سالم فنسب اليه ، ترقى في عهده حتى وصل الى الاستادارية أو الوزارة ، فهو مدير الدولة ومشيرها . جمع بين أعمال الخير والظلم والشدة والعسف كان له أعمال جليلة في الدولة كما كان محياً للعلم مشتغلاً فيه الى جانب ما حدث منه من سوء استغلال للسلطة ترفى معتوقاً في الاسكتدرية في شهر جمادي الآخرة ، وقبل في ومسان سنة ٨١١ ه / نوفيهر سنة ٨٤٠٨ م .

<sup>(</sup>ابن تغری بردی ، الدلیل الشاغی ، جـ ۲ ، ص ۷۹۵ – ۷۹۵ ، السخاوی ، الضوء اللامع و مع ۵ ، جـ ۱۰ ، ص ۲۸۹ – ۲۹۰ ، ابن العماد الحنبلی ، شلرات اللعب ، جـ ۷ ، ص ۹۵) . ۰

 <sup>(</sup>۳) المقریزی ، السلوك ، جـ ۳ ، ص ۱۰۵۵ ، این تغری بردی ، النجوم الزاهرة ، جـ ۱۲ .
 ص ۲۵۰ .

<sup>(</sup>٤) العينى ، عقد الجمان ، جـ ٢٥ ، ورقة ٣٢٣ ، ابن حجر ، إنهاء ، جـ ١٢ ، ، ص ٤٠٣ ، الصيرفي ، نزهة ، جـ ٢ ، ص ٢٧٧ .

محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله) ، وصدر عن طريق دور الضرب في كسل من القاهرة والاسكندريسة ودمشسق وحساة وحلب وطرايلس (١١).

وخلال الفترة القصيرة التى حكم فيها الخليفة العباسى المستعين بالله أبر الفضل العباس بن المتركل على الله (٢) (٨١٥ هـ / ١٤١٢ م) ، التى لم تتجاوز سبعة أشهر ، تأثرت الإصدارات النقدية من العملات بقصر تلك الفترة ويما صاحبها من اضطراب ، وعدم استقرار .

ونلمس هذا التأثر في قلة المسكوكات النقدية التي صدرت سواء ذهبية أو فضية أو نحاسية ، فمن العملات الذهبية لم يصدر سوى طراز واحد فقط من

<sup>(</sup>۱) ابراهيم طرخان ، النظم الاقطاعية ، ص ٥٣٤ ، محمد ياقر ، الكنى والألقاب ص ٦٥ . (٢) أبر الفضل العباسى بن المتركل على الله أبي عبد الله محمد بن المعتضد بالله أبي يكر ابن المستكنى بالله سليمان بن الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد بن الحسن . بويع بالخلاقة بهمهد من أبيه في رجب سنة ٨٠٨ هـ / يناير ٢٠٤٦ م ، وفي ظروف الخلاف بين الناصر قرح والمؤيد شيخ المحمودي ، ومقتل الناصر قرج بعد ذلك ، لعدم وجود سلطان للدولة بويع بالسلطنة إضافة الى خلافته ، وذلك في المحرم سنة ٨١٥ هـ / ابريل ١٤١٢ م ، وأصبح المؤيد شيخ مدبراً لأمر الدولة ، وعند تعارض سلطات كل منهما قمكن المؤيد شيخ من اقصائه عن السلطنة ثم خلعه من الخلافة ليتولاها أخوه المعتضد بالله أبر الفتح داود ، وقد أرسل المستعين بعد خلمه الى الاسكندرية مسجوناً ، وظل كذلك حتى تولى سلطنة الدولة لظاهر ططر سنة ٤٢٤ هـ / ١٤٢١ م ، عندما أفرج عنه ، وسكن الاسكندرية ، وعاش بها يتكسب بالتجارة ، حتى جمع من ورا ، ذلك أموالاً جمة الى أن توفى بالطاعون سنة ٨٣٣ هـ / ١٤٣١ م .

<sup>(</sup>القلقشندي ، مآثر الانافة ، جـ ٢ ، ص ٢٠٢ ، السيوطي ، تاريخ الخلفاء ، ص ٥٠٥ ، ٩٠٠ التلفاء ، ص ٥٠٥ ، ٩٠٠ السخاوي ، الضوء اللامعه ، مج ٢ ، جـ ٤ ، ص ١٩ – ٢٠ ، ابن المماد الحنهلي ، شذرات الذهب ، جـ ٧ ، ص ٢٠٣) .

الدنانير ، وكانت على وزن الدنانير الناصرية \_ السابقة الذكر \_ وصدر عن دار ضرب القاهرة فقط .

أما العملات الفضية ، فقد صدر طرازان من الدراهم الفضية في دار ضرب دمشق على يد الأمير نوروز الحافظي (١) نائب الشام ، ففي شهر ربيع الأول سنة ٨١٥ هـ / يونيو \_ يوليو سنة ١٤١٧ م تقدم الأمير نوروز بضرب دراهم جديدة نصفها من الفضة غير الخالصة ، والنصف الآخر من النحاس ، ونظراً لما فيها من فساد وغش ، فقد أبطل التعامل بها ، وألغى ضربها ، واستبدلت بدراهم من فضة خالصة ليس فيها غش ، فضربت دراهم تامة الوزن مضبوطة العيار ، نالت ثقة المتعاملين ورضاهم (٢) ، وقد أطلق عليها (الدراهم النوروزية) نسبة الى الأمير نوروز ، الذي أشرف على ضربها وإصدارها (١) .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) الأمير سيف الدين نوروز بن عبد الله الحافظى الظاهرى من مماليك الظاهر برقوق ، وقد ترقى فى خدمته ، ولكنه قبض عليه لمشاركته فى محاولة الخروج عليه ، سنة ١٠٨ هـ / ١٣٩٨ م ، وسجن فى الاسكندرية ، ثم نقل الى دمياط ، وأفرج عنه فى العام التالى ، وخدم الناصر قرج ، ووصل الى رتبة وأس نوبة كبير ، كان رفيقاً للمزيد شيخ فى خلاقة مع الناصر قرج ، وبعد تسلطن المزيد شيخ أصبح نائباً السلطنة فى بلاد الشام ، فكان ذلك سبهاً فى أللاك وقع بينهما ، وانتهى بالقيض عليه ، ثم مقتله فى شهر ربيع الآخر سنة ٨١٧ هـ / يوليو ١٤١٤ م .

كان رئيساً عنيفاً من أكابر الأمراء المماليك ، وأكثرهم جاهاً وثراء وتسلطا ، يؤخذ عليه أنه كان متكبراً متماظماً سفاكاً للدماء ظالماً .

<sup>(</sup>این حجر، أنها ، ج  $\gamma$ ، ص  $\gamma$  ، ص  $\gamma$  ، العینی ، السیف المهند فی سیرة الملك المؤید شیخ المحمودی ، تحقیق فهیم شلتوت ، دار الکاتب العربی ، القاهرة ، ۱۳۸۷ هـ / ۱۹۹۷ م این تغری یردی ، الدلیل الشافی ، ج  $\gamma$  ، ص  $\gamma$  ،  $\gamma$  ، السخاری الضو ، اللامع ، مج  $\gamma$  ، ص  $\gamma$  ،  $\gamma$ 

<sup>(</sup>۲) القريزي ، السلوك , جـ ٤ ، ص ٢٣٢ ، ص ٢٤٥

رعن العملات النحاسية (الفلوس) ، فلم تذكر المصادر التاريخية أو المراجع ما يفيد صدور عملات نحاسية في فترة حكم الخليفة العباسي المستعين بالله (٢) ، وليس بعيداً أن يحدث ذلك خلال تلك الفترة القصيرة علاوة على ما كانت تعانيه الدولة من نقص في إمداداتها من معدن النحاس ، وكان أثر ذلك واضحاً وملموساً على الأوضاع النقدية في الدولة .

وامتدادا لتلك الفترة تأثرت بدايات الفترة التي حكم فيها السلطان المملوكي المؤيد أبر النصر. شيخ المحمودي (٢) (٨١٥ – ٨٢٤ هـ / ١٤١٢ – المؤيد أبرا في السياسة النقدية التي سار عليها المؤيد شيخ أثرا في التخفيف من الأزمة النقدية التي عانتها الدولة وأوجدت حلولا مؤقتة لنقص إمداداتها من المعادن (٤).

لقد أصدر شيخ نقوده الذهبية على نوعين: الأول على أساس وزن الدوكات البندقية ، وهو ثلاثة جرامات وخمسون في المائة من الجرام (٣٠٥٠ جم) ، وصدر منه طرازان ، والثاني على أساس وزن الدينار الشرعى ، وهو أربعة جرامات وخمسة وعشرون في المائة من الجرام (٤٠٢٥ جم) ، وصدر من هذا النوع أيضاً طرازان ، وكان مصدر تلك الطرز دور الضرب في كل من القاهرة

<sup>(</sup>١) نفسه، ص ٢٨٧ ، اين حجر ، إنياء ، جـ ٢ ، ص ٥١٣ .

 <sup>(</sup>۲) رأفت النيرواي، مسكوكات ، ص ٤٨ ، ص ١٥٢ ، ص ٢١١ ، محمد ياقر ، الكتي والألقاب ، ص ٩١١ .

 <sup>(</sup>٣) لترجمة السلطان المويد شيخ قضلا انظر ابن حجر ، إنباء ، جـ٣ ، ص ٢٥٦ - ٢٥٧ ،
 المينى ، السيف المهند في سيرة الملك المؤيد ، ابن تغرى بردى ، المنهل الصافى ، جـ ١ ، ص
 ٥٩ ، وما بعدها ، السخارى ، الضوء اللامع ، مج ٢ ، جـ٣ ، ص ٣٠٨ ، ٣١١ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي ، السلوك ، جد ٣ ، ص ١١٢٧ .

ودمشق والاسكندرية وحلب (١).

وقد أطلق على هذا النوع من النقود الذهبية (الدنانير المؤيدية) نسبة الى المؤيد شيخ ، وحازت على ثقة المتعاملين ورضاهم ، واستمر تداولها مدة طويلة .

ومثل الدنانير المريدية هناك الدراهم المؤيدية التي أصدرها المريد شيخ في شهر شوال سنة ٨١٧ هـ / ديسمبر سنة ١٤٥٣ م ، وذلك بعد إيطاله الدراهم النقرة (الكاملية) ، القديمة التي داخلها الفساد والتزييف ، وقد ضرب المويد جزئي الدرهم المؤيدي النصف والربع ، وقد استمر تداول تلك الدراهم لفترة طويلة (٦) ، حيث اعتبرها المقريزي من أفضل الدراهم الفضية التي ضربها سلاطين الماليك منذ قيام دولتهم (٦) ، ولكن لم يلبث الفساد أن أصاب تلك الدراهم ، كفيرها من النقود المملوكية ، فأصبح تداولها ، والتعامل بها عن طريق الوزن بعد أن كان عن طريق العدد (١) .

وما يتصل بالعملات النحاسية (الفلوس) (٥) ، قلم يسجل للسلطان المؤيد شيخ أى فلوس جديدة تدل على قيامه بضربها خلال فترة حكمه ، ولكن هناك

<sup>(</sup>۱) المؤلف المجهول ، الزهر السنية ، ورقة ۸۲ ، رزقت النهرواي ، مسكركات ، ص ۵۵ ، محمد باقر ، الكنى والألقاب ، ص ۳۶ .

<sup>(</sup>۲) المتريزي ، السلوك ، جد ٤ ، ص ٧٨٨ ، ابن حجر ، إنها  $^{1}$  ،  $^{2}$  ،  $^{3}$  ، المتريم ، السيف المهتد ،  $^{3}$ 

<sup>(</sup>٣) النقود الاسلامية ، ص ٦٤ ، السلوك ، ج ٤ ، ص ٩٤٢ .

<sup>(</sup>٤) الأسدى ، التيسير والاعتبار ، ص ٢٧ ،

<sup>(</sup>٥) رأفت النبراوى ، مسكوكات ، ص ٢١١ ، محمد باقر ، الكنى والألقاب ، ص ٩١ - ٩٧ .

نص أورده المقريزى يفيد بضرب فلوس جديدة \_ وهو المرجع \_ دون تحديد للتاريخ الذى ضربت فيه ، ويورد المقريزى ذلك بعد حديثه عن أوضاع العملات الفضية (الدراهم) في الأيام الأولى لتولى السلطان المؤيد شيخ سلطنة الدولة ، ويركز حديثه عن الدراهم النوروزية \_ التي سبق الحديث عنها . يقول المقريزي (١) عن إصدار تلك الفلوس :

"وفى رابعه - شعبان سنة ٨١٥ هـ نادى الأمير نوروز بدمشق أن لا يتعامل أحد بالدراهم الخالصة - لا يتعامل أحد بالدراهم المغشوشة ، وأن تكون المعاملة بالدراهم الخالصة - الدراهم النوروزية - التى استجد ضربها ، وكانوا بدشق يتعاملون بها جميعا ، الى أن ضربت قلوس جدد زنة الفلس منها مثقال".

رعلى هذا فإنه بمكن تقرير قيام السلطان المؤيد شيخ بضرب فلوس جده خلال فترة حكمه رنما يرجع ذلك قيامه بضرب عملات ذهبية وفضية ، ضمن خطواته التنظيمية ، والإصلاحية للأوضاع النقدية في الدولة .

وإذا علمنا ما كانت تتمتع به الغلوس النحاسية من أهمية ومركز في مختلف المعاملات المائية في تلك الفترة ، فاقت بهما العملات الأخرى ، فانه من الطبيعي أن يشملها التنظيم قبل غيرها ، ومن خطوات ذلك التنظيم إصدار فلوس نحاسية جديدة خالية من الفساد والتلاعب ، ومقبولة من المتعاملين .

وفى الفترة التالية لحكم السلطان المويد شيخ حكم ابنه المظفر أبو السعادات شهاب الدين أحمد <sup>(۲)</sup> (۸۲۱ هـ / ۱٤۲۱ م) ، وقد كان قصر فترة حكمه سبباً فى قلة إصداراته النقدية حبث اكتفى بإصدار عملات ذهبية ونحاسبة فقط

<sup>(</sup>١) السلوك ، ج. ٤ ، ص ٧٤٥ .

<sup>(</sup>٢) لترجعة السلطان المظفر شهاب الدين أبي السعادات أحمد بن المزيد فضلا . انظر :

أصدر المظفر طرازاين من الدنانير الذهبية التي ضربت في كل من القاهرة ودمشق وحماة ، وتحمل اسمه ولقبه ، ولقب والده الشيخ المؤيد شيخ (۱) ، وصدر عن دار ضرب دمشق إصدار من الفلوس النحاسية ، اتسمت بقلة أعدادها ، حيث لم يساعد قصر الفترة في إصدار عدة طرز من النقود الذهبية أو الفضية التي لم يصدر منها أي طراز نقدي (۲) .

. وأقل من تلك الأعداد التي صدرت بها نقود المظفر أحمد ، صدرت نقود كل من السلطان الطاهر سيف الدين أبو الفتح ططر (٣) (٨٢٤ هـ / ١٤٢١ م) ، وابنه السلطان الصالح ناصر الدين محمد (٤) (٨٢٤ هـ/ ٨٢٥ هـ / ١٤٢٢ م) فكلاهما لم يُسجل لهما إصدار نقود ذهبية أو نحاسية (٥) ، ولم تذكر المصادر التاريخية المعاصرة ما يفيد قيامهما بضرب أي دنانير ، أو فلوس خلال فترتي حكم كل منهما ، ولعل قصر فترتي حكمهما كانت سبباً في حدوث ذلك ، فالأول لم تتجاوز فترة حكمه ثلاثة أشهر ، والثاني زاد عليه بشهر واحد وعدة أيام .

<sup>= 1</sup> المقریزی ، السلوك ، جد = 3 ، ص = 4 ، این تغری بردی ، المنهل الصافی ، جد = 1 ، ص = 1 ، ۲۹۷ ، ۲۹۹ ، الصیرفی ، نزهة ، جا = 1 ، ص = 1 ، ۲۹۷ ، ۲۹۹ ، ۲۹۷ ،

<sup>(</sup>١) رأفت النيراوي ، مسكوكات ، ص ٥٨ ، محمد باقر ، الكني والألقاب ، ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) این ایاس ، بداتع ، جـ ۲ ، ص ٦٧ ، محمد یاقر ، نقسه ، ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) لترجمة السلطان الظاهر سيف الدين أبى الفتح ططر فضلا انظر: ابن تغرى بردى ، الدليل الشانى ، جد ١ ، ص ٣٦٣ ، السخارى ، الضوء اللامع ، مج ٢ ، جد ٤ ، ص ٨٠٧ ، ابن العماد الحنيلى ، شذرات الذهب ، جد ٧ ، ١٦٥ ، الشوكانى ، البدر الطالع ، جد ١ ، ص ٢٠٣ .

 <sup>(</sup>٤) لترجمة السلطان الصالح ناصر الدين محمد بن ططر فضلا انظر: المقريزى ، السلوك ،
 ج ٤ ، ص ٥٩٠ ، ابن تغرى بردى ، الدليل الشافى ، ج ٢ ، ص ٦٣٠ ، السخارى ،
 الضوء اللامع ، مج ٤ ، ج ٧ ، ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٥) رأفت النبراري ، المرجع السابق ص ٥٩ ، ص ٢٦١ .

وقد صدر عنهما مجموعة من العملات الفضية (الدراهم) التي ضربت في كل من القاهرة وحلب (١) .

أما في عهد السلطان الأشرف أبي النصر سيف الدين برسباي (٢) (٨٢٥ – ٨٤١ هـ / ١٤٣٨ – ١٤٣٧ م) ، فقد صدر عن عدد من دور ضرب العملة في الدولة مجموعة من الإصدارات النقدية ، التي اشتملت على عملات ذهبية وقضية ونحاسية ، وقد قام السلطان الأشرف برسباي بضرب كميات كبيرة من النقود الذهبية والفضية ، وتعد النقود النحاسية ذات كميات قليلة بالنظر الى فترة حكمه الطويلة التي تجاوزت ستة عشر عاماً .

لقد قام السلطان أبر النصر برسباى بضرب نقوده الذهبية على طرازين مختلفين ، وذلك عند بداية توليه سلطنة الدولة ، ثم ضرب طرازاً آخر أطلق عليه اسم (الدنانير الأشرفية) نسبة إليه ، وقد ضربت هذه النقود في صفر سنة ٨٢٩ هـ / ديسمبر سنة ١٤٢٥ م ، عندما أبطل السلطان الأشرف برسباى التعامل بالنقود الذهبية البندقية ، وأمر بصهر الكميات الموجودة منها في أسواق الدولة ، ومحويلها الى نقود ذهبية عملوكية ، محمل الوزن الذى كانت عليه الدوكات ، وهو ثلاثة جرامات وخمسون في المائة من الجرام ( ٥٠ ، ٣ جم) (٣) .

<sup>(</sup>١) محمد ياقر ، المرجع السابق ، ص ٩٣ .

<sup>(</sup>۲) لترجمة السلطان الأشرف أبى النصر سيف الدين برسياى فضلا انظر: المقريزي، جـ ٤ ، ص ١٨٦ ، ص ١٨٦ ، ص ١٨٦ ، ص ١٨٦ ، الدليل الشافى ، جـ ١ ، ص ١٨٦ ، السخارى ، الضوء اللامع ، مج ٢ ، جـ ٤ ، ص ٨ ، ١٠ ، ابن العماد الحنبلى ، شذرات الذهب ، جـ ٧ ، ص ٢٤٠ ، ٢٣٨ .

 <sup>(</sup>٣) المقرزى ، السلوك ، جد ٤ ، ص ٧٠٩ ، ابن حجر ، إنباء ، جد ٣ ، ص ٣٦٤ ، ابن
 تغرى بردى ، النجوم ، الزاهرة ، جد ١٤ ، ص ٢٨٣ .

ولقد حققت تلك النقرد شهرة كبيرة ، وانتشر التعامل بها ، وحازت على ثقة المتعاملين ، ورضاهم بعد أن عدمت الثقة بالعملة المحلية مدة طويلة ، وقكنت من الوقوف في وجه الدوكات الذهبية ، التي انتشر التعامل بها ، والاعتماد عليها في عملية التبادل ، دون غيرها من العملات الأخرى .

استمر ضرب الدنانير الأشرفية طيال السنوات المتبقية من حكم السلطان الأشرف برسباى ، وذلك فى عدد من دور ضرب النقود فى القاهرة ودمشق وحماة وحلب وطرابلس (۱) . وفيما يتصل بالعملات الفضية (الدراهم) ، قعلى الرغم من عدم توفر معدن الفضة بكميات كافية تغطى احتياجات الدولة ، فإن السلطان الأشرف برسباى حرص على ضرب دراهم فضية جديدة ، الى جانب ما ضربه من دنانير ذهبية ، وقد حملت تلك الدراهم نفس الاسم الذى حملته الدنانير الذهبية حيث أطلق عليها (الدراهم الأشرفية) (۱) ، ولأجل انتشار التعامل بهذه الدراهم المدودة فى الدولة ، كالدراهم النوروزية والدراهم المؤيدية والدراهم البندقية وغيرها (۱)

ولم يضرب من الدراهم الأشرقية سوى طراز واحد فقط ، إضافة الى ما ضرب من أنصاف الدراهم وأرباعها .

وعن العملات النحاسية (الفلوس) ، فقد قام السلطان الأشرف برسياى سنة ٨٣٨ هـ / ١٤٣٥ م بضرب فلوس جدد ، طرحها للتداول بدلاً من الفلوسُ

<sup>(</sup>١) أبن اياس ، بدأتع الزهور ، جـ ٢ ، ص ١١٧ ، محمد باقر الكنى والألقاب ، ص ٦٦ . ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي ، السلوك ، جـ ٤ ، ص ٩٤٣ ، العيني ، عقد الجمان . جـ ٥ ، ووقة ١٥٤١ .

<sup>(</sup>٣) فضلاً أنظر الفصل الخامس عن العلاقة النقدية بين العملات

العتق التى أمر بجمعها من الأسواق ، وتحويلها الى دور ضرب النقود ، ليتم صهرها واعادة سبكها من جديد على هيئة فلوس جدد (١١) .

وعن الإصدارات النقدية للسلطان عبد العزيز جمال الدين أبى المحاسن يوسف بن برسباى (٢) ( ٨٤١ – ٨٤٢ هـ / ١٤٣٨ م) ، فبالنظر الى فترة حكمه القصيرة نجده مثل باقى السلاطين الممالك الذين حكموا في فترات قصار واتسمت إصداراتهم النقدية بقلة كمياتها وأعدادها ، إضافة الى أن أغلب الفترات التى اتصفت بتلك الصفة ، لا تقوم الدولة بإصدار بعض أنواع العملات حيث لا تتمكن ـ بسبب قصر الفترة ـ من اصدار جميع أنواع الإصدارات النقدية من دنانير ذهبية ودراهم فضية وفلوس نحاسية ، وهذا ما حدث بالفعل للسلطان العزيز يوسف بن برسباى ، حيث تركزت إصداراته النقدية على العملات الذهبية في كميات لا بأس بها ، متبعاً نفس الأسلوب الذي سار عليه والده في إعادة صهر الأنواع الموجودة من العملات الذهبية ، وعلى رأسها عملة البندقية (الدوكات) ، فأصدر نتيجة لذلك أربعة طرز من الدنانير الذهبية التي حملت اسمه ، واسم والده الأشرف برسباى (٢)

وعن إصداراته الفضية ، فقد أصدر عدداً محدوداً منها ، بنفس الطراز الذي كانت عليه دراهم والده ، ولعل ندرة معدن الفضة ، وعدم توفره لدى دور لضرب

 <sup>(</sup>١) المتريزي ، السلوك ، جد ٤ ، ص ٩٤٤ ، ابن حجر ، إنباء ، جد ٣ ، ص ٥٤٥ ، الميني
 ، عقد الجمان ، جد ٢٥ ، ورقة ٦٥٨ ، الصيرفي ، نزهة ، جد ٣ ، ص ٣١٦ .

<sup>(</sup>۲) لترجمة لسلطان يوسف بن برسهاى فضلاً أنظر : ابن تغرى بردى ، الدليل الشافى ، جـ ۲ ، ص ۷۹۹ - ۳۰۳ . ۲ ، ص ۷۹۹ - ۳۰۴ . (۳) رأفت النيراوى ، مسكوكات ، ص ۷۱ ، ۷۵ ؛

قد أدى الى حدوث ذلك النقيص في إصبدارات الدولة من العملات الفضية (١)

أما العملات النحاسية ، فلم تذكر المصادر والمراجع التاريخية ما يغيد قيام السلطان العزيز يوسف بإصدار شئ منها ف عهد السلطان الظاهر أبى سعيد جقمق (٢) (٨٤٧ – ٨٤٧ هـ / ١٤٥٨ – ١٤٥٧ م) تم اصدار مختلف أنواع العملات النقدية من دنانير ودراهم وفلوس ، ففي بداية عهده قام بضرب دنانير ذهبية جديدة فأطلق عليها (الدنانير الظاهرية) ، وتم تداولها والتعامل بها الى جانب الدنانير الأشرفية ، التي انتشر التعامل بها في أسواق الدولة المختلفة ، وضرب من هذه الدنانير ثلاثة طرز حملت اسم السلطان الظاهر جقمق ولقبه ، وصدرت عن دور الضرب في القاهرة ودمشق وحماة وحلب وطرابلس (٣) ، وفي شهر ذي الحجة من سنة ٨٤٣ هـ / مايو سنة ١٤٤٠ م أمر الظاهر جقمق بإصدار عملات فضية جديدة حملت اسمه (الدراهم الظاهرية) ، بنفس مواصفات الدراهم الأشرفية (برسباي) ، وعلى الوزن والعبار اللذين كانت عليهما (٤) ، وقد ضرب من هذه الدراهم ثلاثة طرز ، كما ضرب منها أنصاف الدراهم وأرباعها (٥)

وعن العملات النحاسية (الفلوس) ، فقد قام السلطان الظاهر جقمق بضرب فلوس نحاسية جديدة (جدد) ، وطرحت للتداول بعد أن تم إبطال التعامل

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن فهمي ، النقود العربية ، ص ٩٤ - ٩٥ .

 <sup>(</sup>۲) لترجمة السلطان الظاهر جقمق قضلاً أنظر: المقريزي، السلوك، جـ ٤، ص ١٠٨٦،
 ابن تغرى بردى، الدليل الشافي، جـ ١، ص ٢٤٦، السخاوي، الضوء اللامع، مج ٢٠
 جـ ٣. ص ٧١، ٧١.

<sup>(</sup>٣) محمد باقر ، الكثي والألقاب ، ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي ، المصدر السابق ، جـ ٤ ، ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٥) رأفت النيراوي ، مسكوكات ، ص ١٦٤ ، ١٦٧ .

بالفلوس القديمة (العتق) (١) ، ولم يصدر من هذه الفلوس سوى طراز واحد ، ضرب في كل من القاهرة وحلب وطرابلس (٢) .

وفى عهد السلطان المنصور فخر الدين أبى السعادات عثمان بن جقمق (٣) (٨٥٧ هـ / ١٤٥٣ م) ، أصدرت الدولة دنانير ذهبية ، أطلق عليها اسم (المناصرة) ، أو (الدينار المنصورى) (٤) ، وكان وزن الدينار الواحد درهما واحداً من الذهب (٥) ، أى جرامين وسبعة وتسعين في المائة من الجرام (٧٠ ، ٢ , ٩٧) .

وقد ضرب من هذه الدنانير طراز واحد فقط ، صدر فى كل من القاهرة ودمشق ، وحملت اسم السلطان المنصور عثمان ولقبه (٦٠) .

أما عن إصدارات السلطان المنصور عثمان من الدراهم الفضية والفلوس النحاسية ، فلم يرد في المصادر والمراجع التاريخية ما يفيد قيام الدولة بإصدار تلك العملات .

<sup>(</sup>١) السخارى ، التير المسيوك ، ص ٣٠٧ .

<sup>(</sup>۲) رأنت النبرارى ، المسكوكات ، ص ۲۱۳ ، محمد باقر ، الكنى والألقاب ، ص ۹٤ ؛ Balog. op. cit. pp. 158 - 161.

<sup>(7)</sup> لترجمة السلطان المنصور عثمان بن جقمق ، فضلاً : أنظر السخاوى ، الضوء اللامع ، مج 7 ، جد 6 ، ص 170 - 170 ، ابن ایاس ، بدائع ، جد 7 ، ص 170 - 170 ، جد 7 ، ص 177 .

<sup>(</sup>٤) ابن اياس ، بدائع الزهور ، جد ١ ، ق ٢ ، ص ٣٨١ ، على مبارك ، الخطط التوقيقية ، جد أ ، ص ١٩٨٠ م .

<sup>(</sup>٥) ابن تغري بردي ، حوادث الدهور ، جد ٢ ، ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٦) رأفت النيراوي ، المرجع السابق ، ص ٨٥ ، محمد ياقر ، المرجع السابق ، ص ٩٥ .

وفي عهد السلطان المملوكي الأشرف أبي النصر إينال (١) (٨٥٧ – ٨٩٥ هـ / ١٤٥٣ / ١٤٥٣ م) ، فقد تنوعت الإصدارات النقدية لتشمل الدنانير الذهبية والدراهم الفضية والفلوس النحاسية ، وتعد المسكوكات الذهبية التي صدرت في عهد السلطان إينال ، ذات كميات أكثر من غيرها من المسكوكات الأخرى ، بدليل وجود أحد عشر طرازاً من العملات الذهبية ، ضربت في مختلف دور الضرب في الدولة ، ومجموعتة هذه الطرز تعد من أكثر المجموعات التي صدرت لسلطان من سلاطين دولة المماليك ، ومعظم تلك الطرز صدرت في السنة الأولى من حكم السلطان الأشرف إينال ، بينما حملت بقية الطرز الأخرى تواريخ سنوات حكمه الأخرى .

هذا وبرغم كثرة تلك الإصدارات من النقرد الذهبية ، فإنها لم تحز على مركز لها بين العملات الذهبية الأخرى المتداولة في أسواق الدولة ، وخصوصاً الدنانير الأشرفية (برسباي) ، أو الدوكات البندقية ، ويمكن تفسير ذلك بكثرة ما داخلها من الفساد والغش ، واضطراب الوضع النقدى في الدولة بدليل كثرة الإصدارات منها .

ولم يكن حال النقود الفضية (الدراهم) ، أحسن حالاً من النقود اللهبية ، فبرغم قلة الأعداد الصادرة من تلك العسلات ، فإنها تعرضت للتغيير والتبديل ، حيث صدر منها مجموعة من الطرز بلغ عددها ستة (٢) .

<sup>(</sup>۱) لترجمة السلطان الآشرف أبى النصر إينال ، فضلاً أنظر : ابن تغرى بردى حوادث الدهور ، ج ۳ ، ص ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، السخاوى الدهور ، ج ۳ ، ص ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، السخاوى الضوء اللامع ، مج ۱ ، ج ۲ ، ص ۳۲۸ – ۳۲۹ ، السيوطى ، نظم العقيان فى أعيان الأعيان ، ص ۹۳ ، ، نشر فيليب حتى ، نيويورك ، ۱۹۲۷ م ابن العماد ، شلرات الذهب ، ج ۷ ، ص ۳۰۵ ، ۳۰۵ .

<sup>(</sup>۲) رأفت النبراوي ، مسكوكات ، ص ۱۷۱ ، ۱۷۷ .

Balog, op. cit., pp. 161 - 162.

ففى بداية عهد السلطان الأشرف إينال ضربت دراهم فضية جديدة ، وسرعان ما أبطل التعامل بها ، نظراً لما كانت عليه من الفساد والتزييف ، وبدلاً منها ضربت فى شهر ربيع الأول سنة ٨٩٧ هـ / يناير سنة ١٤٥٨ م دراهم جديدة خالصة من الغش (١) ، وصدر مع تلك الدراهم أجزا ، الدراهم من أنصاف وأرباع.

وكانت النقود النحاسية التى صدرت فى عهد الأشرف إينال قليلة اذا ما قورنت بما أصدرته الدولة من نقود ذهبية أو قضية ، فقد ضرب منها طرازين فقط ، صدر أحد هذين الطرازن فى شهر جمادى الأول من سنة ١٤٥٩ هـ / مارس سنة ١٤٥٩ م ، حيث ضربت قلوس نحاسية جديدة تم تداولها بعد أن أبطلت الغلوس القديمة (العتق) (٢) .

وخلال الفترة القصيرة التي حكم فيها السلطان المؤيد أبو الفتح أحمد بن إينال (٣) (٨٦٥ هـ / ١٤٦١ م) ، كانت كبية الإصدارات النقدية قليلة من النقود الذهبية والفضية ، أما النحاسية ، فلم تذكر المصادر والمراجع التاريخية قيام الدولة بإصدارها .

وقد أصدرت الدولة طرازين من الدنانير الذهبية ، وكذلك طرازين من الدراهم الفضية عن عدد من دور الضرب بها (٤) .

<sup>(</sup>۱) ابن تغری بردی ، النجوم الزاهرة ، جـ ۱٦ ، ص ۱۰۲ ، ابن ایاس ، بداتع ، جـ ۲ ، ص ۳۱٤ .

<sup>(</sup>۲) ابن تغری بردی ، حوادث الدهور ، جا۲ ، ص ۳۲۲ .

 <sup>(</sup>٣) لترجمة السلطان المزيد أحمد بن إينال فضلاً أنظر: ابن تغرى بردى ، حوادث الدهور ،
 ج٣٠٠ ص ٣٩٥ ، ٣٩٧ ، السخارى ، الضوء اللامع ، مع ١ ، جد١ ، ص ٢٤٦ ،
 لسيوطى ، نظم العقيان ، ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن ایاس ، المصدر السابق ، جد ۱ ، ق ۲ ، ص ۳۸۱ ، رأفت النبروای ، مسکوکات ، ص ۱۷۸

وفي عهد السلطان الظاهر أبي سعيد خوشقدم (١) (٨٦٥ - ٨٧٢ ه / ١٤٦٢ - ١٤٦٧ م) أصدرت الدولة عدة إصدارات من عملاتها المختلفة ، فقد قام السلطان الظاهر عند توليه سلطنة الدولة بإصدار دنانير ذهبية على عدة طرز ، في عدد من دور ضرب النقود ، في القاهرة ودمشق وحلب (٢) . كما ضربت دراهم فضية سنة ٨٦٦ ه / ١٤٦٣ م ، وصدر من تلك الدراهم طرازان ، تم ضربهما في كل من القاهرة وحلب وشملت الإصدارات الفضية مجموعة من أنضاف الدراهم وأرباعها (٢) .

وضربت أيضاً قلوس نحاسية ، ولكنها اتسمت بالقلة والاضطراب ، بسبب كثرة فسادها والتلاعب بها (1) ، فغى شهر جمادى الأولى سنة ٨٦٣ هـ / مارس ١٤٥٩ م أصدرت الدولة عملتها النحاسية الجديدة ، ودعت الى التعامل بها ، وإبطال ما عداها من قلوس (عتق) قديمة ، ولكن لم تتحقق دعوة الدولة ، فقد استمرت القديمة الى جانب الجديدة ، شأنها فى ذلك شأن مختلف الإصدارات النقدية الملوكية (6) .

<sup>(</sup>۱) لترجدة السلطان الظاهر أبى سعيد خوشقدم ، فضلاً أنظر : ابن تغرى بردى ، حوادث الدهور ، ج ۳ ، ص ۱۹۷ ، الشوء ، مج الدهور ، ج ۳ ، ص ۱۷۷ ، السخاوى ، الضوء ، مج ۲ ، ج ۳ ، ص ۱۷۷ ، ابن العماد الحنيلى ، شذرات ، ج ۷ ، ص ۳۱۵ ، الشوكانى ، البدر الطالم ، ج ۱ ، ص ۲۲۱ ، ۲۲۲ .

<sup>(</sup>۲) رأفت النبراوی ، مسکوکات ، ص ۱۰۳ ، محمد باقر ، الکنی والألقاب ، ص ۹۰ - ۹۰

<sup>(</sup>۳) رأفت النيرواي ، نفسه ، ص ۳۱۹ .

<sup>(</sup>٤) ننسه ، ص ۲٤۸ ، ۳٤٩ .

<sup>(</sup>٥) ابن تقری بردی ، حوادث النعور ، جـ ۲ ، ص ۳۲۲ .

أما في الفترة التي حكم فيها السلطان الظاهر سيف الدين يلباي (١) (١٧٧ هـ / ١٤٦٧ م) ، وحكم خلالها مدة سبعة وخمسين يوماً ، وكذلك الفترة التي حكم فيها السلطان الظاهر أبو سعيد تمريفا (١) (١٧١ هـ / ١٤٦٧ م) ، وتولى فيها سلطنة الدولة مدة ثمانية وخمسين يوماً ، ففي هاتين الفترتين لم تقم الدولة بضرب أي عملات فضية أو نحاسية ، إذ لم يسجل لهذين السلطانين أي دراهم أو فلوس ، كما أن المصادر التاريخية لم تذكر قيامها بإصدار تلك العملات خلال فترتى حكميهما ، وقد سجل لكل منهما نقود ذهبية ضربت في العملات خلال فترتى حكميهما ، وقد سجل لكل منهما نقود ذهبية ضربت في الطائن الظاهر تمريغا ثلاثة طرز من تلك النقود ، ضربت جميعها في تلك الفترة القصيرة من حكمه (٢) .

وبعس الفترتين السابقتين نجد الفترة التي تسلطن فيها السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي (٤) ( ٨٧٢ - ١٤٩٦ م) ، فبالنظر الي طول الفترة التي حكم فيها يتبين لنا أن الدولة خلالها أصدرت مجموعات

<sup>(</sup>۱) لترجمة السلطان الظاهر سيف الدين يلياى ، فضلاً أنظر : ابن تغرى بردى ، حوداث الدهور ، جـ ۳ ، ص ۱۰ ، السخارى ، الضوء اللامع ، مج ۵ ، جـ ۱۰ ، ص ۲۸۷ ، ۲۸۸ ، السيوطى ، نظم العقيان ، ص ۱۷۸ .

 <sup>(</sup>۲) لترجمة السلطان الظاهر أبى سعيد قريفا ، فضلاً أنظر : ابن تغرى بردى ، حوادث الدهور ، ج ۳ ، ص ٤٠ - ٤١ ، السيوطى ، نظم العقبان ، ص ٤٠ - ٤١ ، السيوطى ، نظم العقبان ، ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>۳) رأفت النبروای ،مسکوکات ، ص ۱۰۹ - ۱۱۰ ، ص ۱۸۱ - ۱۸۲ ، ص ۲۱۷ . (٤) لترجمة السلطان الأشرف أبی النصر قابتیای ، فضلاً أنظر : ابن تغری بردی ، حوادث ...

الدمور ، جـ T ، ص T ، السخاوى ، الضوء ، مج T ، جـ T ، ص T ، T ، ابن العماد الحنيلى ، شذرات الذهب ، جـ A ، T ، T ، T ، الشوكانى ، البدر الطالع ، جـ T ، ص T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T ، T

كثيرة من الإصدارات النقدية المتنوعة التي اشتملت على مسكوكات ذهبية وفضية ونحاسية .

لقد قام السلطان الأشرف قايتباى فى بداية توليد سلطنة الدولة بضرب مسكوكاته النقدية ، مع أن المصادر التاريخية لم تذكر ذلك الا فى وقت متأخر ، إضافة الى أن ما سجل للسلطان قايتباى من نقود لا تحمل تاريخا لسننوات حكمه الأولى ، وأقدم قطعة نقديمة تعود الى سنة ٨٧٩ هـ / ١٤٧٤ م ، وعليه فليس من المقبول أن تمضى سبع سنوات من حكم الأشرف قايتباى دون أن يقوم بإصدار أى من العملات النقدية ، خصوصاً وأن الوضع النقدى فى الدولة كان على قدر من الاضطراب والفساد ، يتحتم معه القيام بإصلاح نقدى فيها ، وعلى هذا فإن قيام السلطان الأشرف قايتباى بضرب مسكوكاته فى بداية فترة حكمه أمر ضرورى فى مثل تلك الظروف .

أصدر قايتباى نقوده الذهبية خلال اثنى عشر طرازاً نقدياً ، جعلته السلطان المملوكى الوحيد الذى يصدر هذا العدد الضخم من الطرز ، وقد حملت تلك الطرز بأشكالها المختلفة اسم السلطان ولقبه ، وضربت فى كل من القاهرة ودمشق وحلب وحماة (١١) .

وأصدر نقوده الفضية على طرز عديدة أيضاً ، وقد ركز في تلك الإصدارات الفضية على أجزاء الدراهم ، وبالذات أنصاف الدراهم .

وصدر أحد تلك الطرز من الدراهم في شهر شعبان سنة ٨٨٥ هـ / أكتوبر سنة ١٤٨٠ م وطرحت للتداول في سبيل نشر التعامل بها ورواجها وتدعيماً

<sup>(</sup>١) رأفت النبرواي ، مسكوكات ، ص ١١٣ ، محمد ياقر ، الكني والألقاب ، ص ٩٧

لذلك منع التعامل بالدراهم التي لا تنتمي لفترة الأشرف قايتباي ، حيث أصابها لفساد والغش ، وأصبحت مجالاً للتلاعب والتزييف (١) .

أما النقود النحاسية ، فقد ضرب السلطان الأشرف قايتباى مجموعة إصدارات نقدية ، في تاريخ مجهول في السنوات الأولى من حكمه ، ثم صدرت مجموعة أخرى كانت على طرز مختلفة . صدر أحدهما في ذي الحجة سنة ١٨٧٩ هـ / هايو سنة ١٤٧٤ م ، وصدر آخر في شهر رمضان من سنة ١٤٧٤ هـ / أكتور ـ نوفمبر ١٤٨٤ م ، وكان الفرض منها أن يتم التعامل بتلك الفلوس عددا ، وما عداها يتم التعامل به وزنا ، نظرا لما كانت عليه من تلاعب واضطراب (٢٠) .

هذا رمما تجدر الاشارة البه أن سوء الأوضاع النقدية في الدولة المملوكية استمر على ما هو عليه من فساد وغش ، بل يمكن القول إن غش النقود وفسادها قد زاد في عهد السلطان الأشرف قايتباي ، ومن خلفه من سلاطين المماليك الجراكسة ، حيث نقصت أوزان العملات السلطان الناصر أبي السعادات محمد بن قايتباي (٢) ( ٩٠١ – ٩٠٤ هـ / ١٤٩٦ – ١٤٩٨ م) أصدرت الدولة مجموعة من الإصدارات النقدية ، فصدر من العملات الذهبية مجموعة من الإصدارات النقدية ، فصدر من العملات الذهبية مجموعة من الطرز حملت اسم السلطان واسم والده ولقبيهما ، كما صدرت عملات فضية قثلت بأنصاف الدراهم فقط ، التي ضربت بأعداد كبيرة (٤) ، مما يوحي باكتفاء

 <sup>(</sup>۱) الصيرقى ، إنهاء الهصر يأبناء العصر ، ص ٥٠٧ ، تحقيق حسن حيشى ، دار الفكر
 العربى ، القاهرة ، ١٩٧٠ م ، ابن اياس ، بدائع الزهور ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، ص ١٨٩ .
 (۲) ابن اياس ، نفسه ، ج ٣ ، ص ١٠٥ ، ص ١٨٩ .

 <sup>(</sup>۳) لترجمة السلطان الناصر محمد بن قایتبای ، فضلاً أنظر : ابن ایاس ، بدائع ، ج ۳ ،
 ص ٤٠٣ ، ٤٠٣ ، ابن العماد الحنیلی ، شفرات الذهب ، ج ۸ . ص ۲۲ .

<sup>(</sup>٤) ابن اياس ، المصدر السابق ، ص ٣٥٥ ، رأفت النيرواي ، مسكوكات ، ص ٣٢٣ .

الدولة من تلك الإصدارات الفضية ، بدلاً من الدراهم التي كان إصدارها يمثل عبئاً عليها ، بسبب عدم توفر معدن الفضة بكميات كافية ، وللتقليل أيضاً من حجم الخسائر التي تتعرض لها الدولة ، وعامة الناس من جراء ما تتعرض له الدراهم من غش وتزييف .

وأصدرت الدولة أيضاً عملات نحاسية في السنة الثانية من حكم الناصر مخمد بن قايتباي ، وقد كثرت أعداد تلك الفلوس بشكل ملحوط ، خصوصاً في السنة التالية لضربها أي في سنة ٩٠٣ هـ / ١٤٩٨ م ، وقد أدت هذه الكثرة الى انخفاض أسعار صرف تلك العملات (١) .

أما عن الإصدارات النقدية في عهود كل من السلطان الظاهر أبي سعيد قانصوه (٢) (ع.٩ – ٩٠٥ م) ، والسلطان الأشرف أبي النصر جان بلاط (٣) (٩٠٥ – ٩٠٦ هـ / ١٥٠٠ – ١٥٠١ م) ، أبي النصر جان بلاط (٣) (٩٠٥ – ٩٠٦ هـ / ١٥٠٠ – ١٥٠١ م) ، والسلطان العادل أبي النصر طومان باي (٤) ـ الأول (٩٠٦ هـ / ١٥٠١ م) ، فقد اتسمت مسكوكاتهم النقدية بالقلة ، إضافة الي اشتراكهم جميعاً في عدم إصدار عملات نحاسية خلال فترات حكمهم ، إذ لم تذكر المصادر التاريخية ، أو المراجع قيام أي منهم بضرب فلوس نحاسية ، كما اشترك كل من السلطان المادل طومان باي في عدم إصدارهما دراهم الأشرف جان بلاط والسلطان العادل طومان باي في عدم إصدارهما دراهم

<sup>(</sup>١) ابن اياس ، بدائع ، جـ ٤ ، ص ٢٤ .

<sup>(</sup>۲) لترجمة السلطان الظاهر قانصوة ، فضلا انظر : ابن إباس ، بداتم ، ج $^{8}$  ، ص $^{1.2}$  ، ص $^{1.2}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$ 

 <sup>(</sup>٣) لترجمة السلطان الأشرف جان بلاط ، فضلا انظر : ابن اياس ، بدائع ، جـ ٣ ، ص
 ٤٣٨ ، ص ٤٦٢ - ٤٦٣ ، ابن العماد الحنيلي ، شذرات الذهب ، جـ ٨ ، ص ٢٨ .

<sup>(2)</sup> لترجمة السلطان العادل طومان باى ، فضلا انظر : ابن اياس ، بدائع ، ج $^{2}$  ، ص $^{3}$  ، ص $^{4}$  ، ص $^{4}$  ،  $^{5}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،  $^{6}$  ،

فضية ، أو أجزائها ، ويشتركون جميعاً في إصدار دنانير ذهبية ، ولكن بأعداد قليلة ، وينفرد السلطان الظاهر قانصوة بإصدار دراهم فضية خلال فترة حكمه .

ومن الواضع أن قصر فترات حكمهم ، واضطرابها أيضاً قد أدى الى عدم محكنهم من إصدار مزيد من العملات النقدية ، وقد ساعد على ذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية في الدولة ، ويصفة خاصة النقدية منها ، وما يعانيه هذا الجانب من فساد وإضطراب .

لقد بلغ التدهور النقدى المملوكى ذروته فى أثناء الفترة التى حكم فيها السلطان الأشرف قانصوة الغورى (١) (٩٠٢ – ٩٢٢ هـ / ١٥٠١ – ١٥٠١ م) ، وكان تأثير ذلك التدهور ملحوظاً على كافة جوانب الحياة فى الدولة ، فقد وصف لنا المؤرخ المعاصر للفترة ابن اياس المصرى مجمل الأوضاع ومنها الأرضاع النقدية \_ التى كانت تعيشها دولة الماليك (٢) .

لقد ضرب السلطان قانصوة الغورى مسكوكاته الذهبية على عدة طرز مختلفة ، حملت اسمه ولقبه ، وتم ضربها في عدد من دور ضرب التقود في الدولة (٢٠) .

كما أصدر السلطان الغورى مسكوكاته الفضية وأجزاءها ، وقد اتسمت بانخفاض أوزانها ، مع ارتفاع أسعار صرفها ، نتيجة الفش الذي وقع عليها ،

<sup>(</sup>۱) لترجمة السلطان الأشرف قانصوة الغورى ، قضلا انظر : ابن اياس ، بدائع ، ج ٤ ، ص ٢ ، ح ٥ ، ص ٥ ، ج ٥ ، ص ٥ ، ج ٥ ، ص ١٩٠٠ ، أبن العماد الحنبلي شذرات الذهب ، ج ٨ ، ص ٥ ، ح ١ ، ص ٥ ٥ .

<sup>(</sup>٢) لمزيد من التفاصيل عن ذلك فضلا انظر الفصل السادس.

<sup>(</sup>٣) رأفت النيرواي ، مسكوكات ، ص ١٣٧ ، محمد باقر ، الكني والألقاب ، ص ١٨٠ .

ركثرة ما داخلها من الزغل والتزبيف.

أما الفلوس النحاسية ، فقد شهدت اضطرابا لم تشهده من قبل ، حتى أن اهتمامات السلطان الفورى بالشئون النقدية انصرف الى الفلوس والإكثار منها ، فصدر منها مجموعة كثيرة من الطرز المختلفة .

فغى السنة الأولى من حكمه ، وبالتحديد فى شهر صفر من سنة ١٠٧ ه / أغسطس - سبتمبر سنة ١٠٥ م ضرب نقوداً نحاسية (١١) ، ثم بعد خمسة أشهر أي فى شهر رجب / يناير - فبراير سنة ١٥٠٢ م ضرب أيضاً فلوسا نحاسية جديدة ، نظراً لفساد الفلوس التى صدرت قبلها ، وما نتج عن ذلك من خسارة الناس ، وأصحاب الأموال تضررهم (١١) .

وصدرت أيضاً في شهر ذي الحجة سنة ٩١٧ هـ / مارس ١٥١١ م فلرس نحاسبة جديدة ونودي بالتعامل بها ، ويغيرها من الفلوس السابقة لها على أساس الوزن ، وهذا دليل على الفساد والغش الذي صاحبها (١) ، وبعد حوالي عام ، أي في شهر ذي الحجة من العام التالي / فبراير عام ١٥١٣ م أصدرت دور الضرب فلرسا نحاسية جديدة ، أمر الناس بالتعامل بها وزنا (٤) ، ثم صدرت في العام التالي فلوس نحاسية جديدة تم تداولها وزنا (١) ، وكذلك في شهر جمادي الأدلى سنة ٩٢٢ هـ / يولية سنة ١٥١٦ م ضربت فلوس نحاسية جديدة ، وطرحت للتداول بعد إبطال ما عداها من فلوس ، بسبب ازدياد نسبة

<sup>(</sup>١) أبن اياس ، بدائع الزهور ، جـ ٤ ، ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) نفسه ، ص ۲٤ .

<sup>(</sup>٣) تفسه ، ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ص ۲۹۵ .

<sup>(</sup>٥) نفسه ، ص ٣٣٨ .

فسادها ، وعدم صلاحيتها للتداول (١١) .

وأخيراً جاس خاقة المطاف في الإصدارات النقدية المملوكية ، بما أصدره السلطان الأشرف أبو النصر طومان باي (٢) \_ الثاني \_ (٩٢٢ هـ / ١٥١٦ - ١٥١٧ م) من عملات ذهبية ونحاسية ، بكميات قليلة حملت اسم آخر سلاطين المماليك ، كما حملت سنة ضربها ، وهي سنة ٩٢٢ هـ / ١٥١٧ م ، وآخر سنوات الحكم المملوكي ، وانتهت بها الإصدارات النقدية المملوكية .

وبهذا أكون قد استعرضت في الصفحات السابقة الإصدارات النقدية لدولة الماليك ، بما كانت عليه من تنوع ، وما مرت به من ظروف .

\*\*\*\*

وبعد هذا المسع التاريخي ، يجدر بي أن أوضع أهم الملاحظات التي تم استنتاجها من هذا المسع ، وهي كالتالي :

أولى تلك الملاحظات هى : أن إصدار المسكركات النقدية المملوكية قد صاحبه الاضطراب ، وعدم الاستقرار بسبب ظروف العصر السياسية ، إذ من المعروف أن إصدار النقود من الحقوق الشخصية التى ترتبط ارتباطا قويا بالسلطان المملوكى ، وتتأر بقوته وضعفه ، وتستمد منه البقاء والتداول ، فهى مقبولة وموضع ثقة المتعاملين مادام السلطان عسكا بالسلطة ، قائماً بها بكل مقبولة وموضع ثقة المتعاملين مادام السلطان عسكاً بالسلطة ، قائماً بها بكل قوة ، أما إذا حدث العكس ، أو آل الأمر ال سلطان آخر ، فان تلك النقود أو

<sup>(</sup>١) ابن اياس ، بدائم الزهور ، جـ ه ، ص ٩٥ .

 <sup>(</sup>۲) لترجمة السلطان الأشرف طرمان باي الثاني ، قضلا انظر : ابن اياس ، بدائع ، ج ٥ ،
 ص ١٠٣ ، ص ١٧٦ - ١٧٧ ، ابن العماد الخنبلي ، شذرات الذهب ، ج ٨ ، ص ١١٥ .

المسكوكات سرعان ما تتغير وتتبدل ، حاملة اسم السلطان الجديد .

وتبعاً لذلك ، فقد تأثر إصدار النقود تأثراً كبيراً بالمدة التى يقضيها هذا السلطان ، أو ذاك فى الحكم ، ونلمس هذا التأثر فى فترات حكم بعض سلاطين الدولة ، عن اتصفت فترات حكمهم بقصرها ، إذ يظهر لنا من المسح السابق أو أولئك السلاطين أصدروا كميات قليلة من النقود ، أو أصدروا نوعاً أو نوعين دون أن تتاح لهم الفرصة فى إصدار مختلف الأنواع النقدية بل أن هناك بعض السلاطين عن تولوا فترات قصيرة جداً لم يتمكنوا من إصدار أى عملات نقدية .

الملاحظة الثانية : هى أن توفر المواد الخام اللازمة لسك النقود ، كان له تأثيره الكبير فى كمية الإصدارات النقدية ، فعدم وجود معدن الذهب ، أو عدم وصوله الى الدولة من مصادره ، يعنى وقوع أزمة فى الدولة ، ينتج عنها عدم ضرب عملات ذهبية ، أو على الأقل ضرب أعداد قليلة منها ، فيترتب على ذلك تأثر الأوضاع النقدية فى الدولة بصفة خاصة ، وأوضاعها الاقتصادية بصفة عامة .

وقد عاشت دولة الماليك ، خلال تاريخها الطويل ، أزمات نقدية نتيجة لنقص كمية أحد المعادن المستخدمة في سك العملات ، وبنظرة على المسع السابق ، يظهر لنا ذلك بوضوح ، وعكننا أن نلمس ذلك النقص عندما تقوم الدولة بتداول نقود ، أو إصدارات نقدية لسلاطين سابقين ، الى جانب النقود التي يصدرها السلطان ، في أثناء فترة حكمه ، فما يصدر من نقود في فترة حكم سلطان من السلاطين .. لم يكن يكفي في العادة لتسيير مختلف أنواع العمليات التجارية والمالية في الدولة ، فتضطر الدولة الى استخدام الإصدارات

النقدية السابقة لتحقيق حاجة المعاملات المالية الى النقود بأنواعها المختلفة (١١).

والملاحظة الثالثة : هي أنه بسبب نقص احتياجات الدولة من المعادن المستخدمة في سك العملات ، وبسبب اضطراب الأرضاع السياسية في دولة المماليك ، وخصوصا في عهد المماليك الجراكسة ، أصيب العملات النقدية المملوكية بالفساد والتزييف ، إما بسبب سوء تصرف بعض سلاطين الدولة ، أو بسبب ما كانت تتعرض له النقود من قص وهرش وزغل ، من قبل الزغارة وغيرهم من عامة أفنانس .

ركان من نتائج هذا الفساد حدوث نقص فى أوزان العملات ، وخلل فى عبارها ، وأحجامها وأشكالها ، إضافة الى تلبذب أسعار صرفها ، وما نتج عن ذلك من فقدان الثقة بها ، والبحث عن عملات أخرى تحوز الثقة .

وتظهر هذه الملاحظة بوضوح فى إصدارات الدولة من النقود الفضية خلال العهد الجركسى ، إذ اتسمت تلك الإصدارات بعدم انتظامها ، كما أن عملية سكها لم تكن بالجودة المطلوبة ، ولم تكن أيضاً وفق مواصفات جيدة من الوزن والعبار والشكل - حسبما يذكر أحد المتخصصين (٢) الذى يضيف أن معظم تلك الإصدارات لا تظهر عليها المأثورات التى تحملها ، وبعود ذلك الى ضرب قطع معدنية صغيرة فى سكة كبيرة ، أو الى قرض أجزاء من القطعة النقدية للاستفادة والربع المادى .

 <sup>(</sup>١) فضلا انظر وثيقة السلطان قايتياي ص ٤٣٠ وما يمدها ، ابن العماد ، شقرات الذهب ،
 جـ ٧ ، ص ٣٠٤ ، ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٢) محمد العش ، مصر ، القاهرة على النقود العربية الاسلامية ، ص ٩٦٧ .

أما الملاحظة الرابعة والأخيرة ، فهى أن زيادة الإصدارات النقدية ، والإكثار من سك العملات من الأمور الهامة للدولة التى عثلها السلطان ، إذ من الأهمية عكان بالنسبة للسلطان أن يتقرى مركزه الداخلى ، وينتشر أيضاً نفوذه داخل الدولة وخارجها ، ومتى حدث ذلك ، فإنه ينعكس على جرائب الحياة فى الدولة ، ومن بينها النقود التى ستتمتع بالقوة والانتشار ، وهما الصفتان اللتان تحتاجهما النقود ليقائها وتقوية مركزها ، وفى الوقت نفسه يتحقق بانتشارها رواج وانتشار لاسم السلطان ، وبالتالى تثبيت لحكمه ، وإثراء لدولته بتنشيط العمليات التجارية فيها .

ومن جانب آخر فإن الإصدارات النقدية تؤمن للدولة جزءً من إبراداتها المالية ، وذلك بحصولها على مبالغ مائية من التجار ، وأصحاب الأموال لقاء ما يضربونه من الدنانير والدراهم لحسابهم الخاص بدور ضرب النقود في الدولة .

وفيما سبق نجد أنه تحقق للدولة فائدتان هامتان: أولاهما \_ تثبيت حكم الدولة، وتقويةمركزها، ونشر نفوذها (١)، والثانية \_ هي الفائدة المالية التي جنتها الدولة المملوكية من الإيرادات المالية التي تتحصل عليها دور الضرب لقاء

<sup>(</sup>۱) يحفل التاريخ المملوكي بأمثلة عديدة على قرة الدولة ، وبسط نفوذها على عدد من القوى الأخرى ، وكان من مظاهر ذلك التبعية النقدية من قبل تلك القوى للدولة المملوكية ، التي اكتفت من السيطرة وبسط النفوذ بالدعاء للسلطان المملوكي ، وختم اسمه ولقيه على السكة .

نضلا أنظر : الشجاعى ، تاريخ الملك الناصر ، ص ٩٩ ، أبو الغداء ، المختصر ، ج ٤ ، ص ١٣٤ ، ابن الغرات تاريخه ، مج ٩ ، ج ١ ، ص ٣٦ ، المقريزى ، السلوك ، ج ٣ ، ص ١٣٨ ، ابن حجر ، أنهاء ، ج ١ ، ص ٣٠٠ ، ج ٢ ، ص ٥٣٩ ، ج ٣ ، ص ٥٣٩ ، ابن حجر ، أنهاء ، ج ١ ، ص ٣٨٦ ، ابن يهادر ، فتوح النصر ، ورقة ٢٧٥ ، عباس الميزاى ، تاريخ النقود العراقية ، ص ٧ .

سك العملات .

هذا ما يتصل بالمسح التاريخي للإصدارات النقدية به في دولة المماليك ، وأهم الملاحظات على تلك الإصدارات .

### ه - المجالات التي استخدمت فيها العملات المملوكية

أما عن المجالات التى استخدمت فيها العملات المملوكية ، فالمعروف أن النقود المملوكية مثل غيرها من النقود الاسلامية ، تألفت من النقود الذهبية (الدنانير) ، والنقود الفضية (الدراهم) ، والنقود النحاسية (الفلوس) ، ومئل بداية العصر المملوكي الذي يُعد امتدادا زمنيا ومكانيا للدولة الأيوبية ، فقد استمرات النقود الذهبية تمثل القاعدة النقدية الرئيسية للنظام النقدى المملوكي ، وعلى أساسها قدرت القيم النقدية وأسعار صرف النقود الأخرى .

ومع امتداد الحكم المملوكى وما حفل به من تطورات سياسية واقتصادية قلّ الاعتماد على النقود الذهبية ، وأضيفت إليها النقود الفضية ، لتشكل معها ثنائيا نقديا أصبح قاعدة نقدية للدولة \_ وهو ما يعرف بنظام المعدنين بدلا من نظام المعدن الواحد \_ وما أن وصلت دولة المماليك الى نهايتها حتى كانت النقود النحاسية هي قاعدة النقد الرئيسية للدولة ، واحتلت ما كان للنقود الذهبية والفضية من مركز نقدى ، وأصبحت هي النقود القانونية التي تقوم بها المبيعات والأجور .

لقد مثلت النقود الذهبية أساس المعاملات النقدية التي يتم من خلالها تقدير قيم الأشياء، وتحقيق المبادلات المختلفة داخل الدولة وخارجها، حتى في حالة عدم الدفع بتلك النقود في كثير من الأحيسان، فعن طريق النقود الذهبية ، تم تحديد ماعداها من نقود، كما استخدمت النقود الذهبية غطاءً هاماً

لميزانية الدولة ، يعتمد عليها في تدعيم اقتصادياتها ، وما ينتج من وراء ذلك الدعم من تأثيرات على كافة أوجه الحياة في الدولة .

رمع أن النقود الذهبية استخدمت أحياناً في بعض الأغراض كدفع المرتبات والنفقات ، لأمراء الدولة وأجنادها وموظفيها ، فإن تداولها لم يكن بشكل وأسع ، ولعل السبب الرئيسي في ذلك عائد الى أن إصدارات الدولة من تلك النقود لم يكن بكميات كافية للتداول الأمر الذي أدى الى قلتها ، وبالتالى الى اكتنازها والاحتفاظ بها ، وقد زاد هذا من ندرتها ، عا استوجب البحث عن نقود مساعدة تقوم بالوظيفة المطلية في العملية الاقتصادية .

وتحقيقاً لهذا الهدف أصبحت النقود الفضية (الدراهم) وسيلة العامل النقدى في الدولة ، في مختلف أنواع العمليات الاقتصادية ، كدفع المرتبات لمختلف أصحاب الأجور من أمراء وعاليك وموظفين وغيرهم ، كما استخدمت في الإنفاق على كافة المرافق ، والخدمات العامة سواء ما تشرف عليه الدولة ويقع تحت إدارتها ، أو ما يقع تحت إشراف أصحاب الأموال ، أو أي جهة أخرى من جهات المال في الدولة ، كتلك التي تقع ضمن أموال الأوقاف . يقول المتريزي (١١) :

«وراجت هذه الدراهم في بقية دولة بني أيوب ، ثم في أيام مواليهم الأتراك عصر والشام ، رواجاً حتى قلّ الذهب بالنسبة إليها ، وصارت المبيعات الجليلة تباع وتقوم بها ، وإليها تنسب عامة أثمان المبيعات وقيم الأعمال ، وبها يؤخذ، خراج الأرضين وأجرة المساكن وغير ذلك» .

لقد قامت النقود الفضية بالمهمة خير قيام ، واستمر العمل بها لا ينافسها في ذلك أنواع أخرى من النقود ، حتى نهاية العهد المملوكي الأول ، وبداية العهد

<sup>(</sup>١) إغاثة ، ص ٦٦

المملوكي الثاني ، الذي شهدت في أثنائه النقود الفضية ، وكذلك النقود الذهبية منافسة حادة من النقود النحاسية ، انتهت بأن أصبحت الفلوس هي العملات القانونية التي تُنسب إليها أثمان الأياء وقيم الأجور ، ويتم بها مختلف أنواع الميادلات في الدولة . حتى إن العملات الذهبية والفضية أصبحت أسعارها ، وقيمتها النقدية تقدر على ضوء القيمة النقدية للعملات النحاسية .

وهكذا فبدلا من أن تكون الفلوس النحاسية نقوداً مساعدة للنقود الذهبية والفضية تستخدم في المبادلات الصغيرة ، والمعاملات المالية البسيطة ، أصبحت هي الأساس النقدى في الدولة يتم استخدامها في جميع أنواع المبادلات المختلفة مطيلها وحقيرها \_ وفي دفع المرتبات والأجور ، وكافة مصروفات الدولة ونفقاتها .

يقول المقريزي (١) عن هذا التطور الهام :

"إن الذي استقر أمر الجمهور بإقليم مصر عليه في النقد: الفلوس خاصة ، يجعلونها عرضاً عن المبيعات كلها ، من أصناف المأكولات وأنواع المشروبات ، وسائر المبيعات ، ويأخلونها في خراج الأرضين ، وعشور أموال التجارة ، وعامة مجابي السلطان ، ويصيرونها قيماً عن الأعمال جليلها وحقيرها ، لا نقد لهم سواها ، ولا مال إلا إياها".

وفي موضع آخر (٢) يجعل المقريزي هذا التطور في الأوضاع النقدية المملوكية من أهم الأسباب التي أدت الى تدهور أحوال الدولة حيث يقول:

"فمن نظر الى أثمان المبيعات باعتبار الفضة والذهب لا بجدها قد غلت

<sup>(</sup>١) إغاثة الأمة ، ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٢) إغاثة الأمة ، ص ٧٩ - . ٨ .

إلا شيئاً يسيراً ، وإما باعتبار مادهى الناس من كثرة الغلوس ، فأمر لا أشنع من ذكره ، ولا أفظع من هوله ، فسدت به الأمور ،واختلت به الأحوال ، وآل أمر الناس بسببه الى العدم والزوال ، وأشرف من أجله الإقليم على الدمار والإضمحلال".

وأخيراً فإن أغراض واستخدامات النقود لا تقف عند وظيفتها الاقتصادية والمالية ، بل تتعداها الى أهداف وغايات أخرى تعمل العملات أو المسكوكات النقدية بمختلف أشكالها وأنواعها على نشرها والتعريف بها .

نفى هذا المجال تُعدُ المسكوكات النقدية سجلا هاماً للأحداث التى قم بها الدول فإضافة الى ما تسجله من تطور سياسى قم به الدولة خلال فترات حكم سلاطينها أوملوكها فإنها تقوم بعمل إصدارات نقدية تذكارية تحمل أهم الأحداث أو المناسبات . كما أن العملات بما تحويه من نقوش وكتابات تدل على الوحدة السياسية ، أو التبعية السياسية بين دولة وأخرى ، أو بين عدة دول ، كما تعد النقود مجالا للتعريف بالألقاب والمسميات التى حملها السلاطين والحكام ، وأوليا ، العهود ، أو الولاة والنواب ، أو تكون دالة على الوظائف والرتب وما شابهها ، أو في التعريف بالنطاق الجغرافي للدولة وعند ذكر مدن الضرب على العملات .

ومع أن المسكوكات المملوكية لم تتحقق فيها جميع تلك الاستخدامات أو الأغراض ، فانها استخدمت في بعضها ، والأهم من ذلك كله أن النقرد المملوكية قد أعطت صورة واضحة لما كانت عليه الأوضاع السياسة والاقتصادية في الدولة وما مرت به تلك الأوضاع من ظروف ، وما تعرضت له من تطورات .

# الفصل الثالث القيم النقدية للنقوك المملوكية

- ١ ا لقصود بالقيمة النقدية ومؤثر اتها المختلفة .
  - ٢ متوسط القيمة النقدية للنقود .
    - ٣ القيمة النقدية للدينار •
  - أولاً: في العهد الملوكي البحري •
  - ثانياً: في العهد الملوكي الجركسي
    - ٤ القيمة النقدية للدر هم •
    - ٥ القيمة النقدية للفلوس •
    - ٣ نتائج دراسة القيم النقدية .

#### ١ - المقصود بالقيمة النقدية ، ومؤثراتها المختلفة

المقصود بالقيمة النقدية هو قيمة ما تحتويه الرحدة النقدية من المعدن ، فالقيمة النقدية للدينار والدرهم مقدرة بما يساويانه وزناً من اللهب أو الفضة (۱) ، وعليه فإن هذه القيمة لا شك ستتأثر بدرجة نقاء المعدن ، وخلوصه من أى أخلاط ، سواء كانت معادن رخيصة الثمن ، أو شوائب ، وهذا ما يعرف بعيار المعدن ، كما أنها ستتأثر بمدى توفر المعدن ، وكثرة المعروض منه .

واذا كان عامل وزن المعدن ونقائه ، وعامل توفره قد أثرا مباشرة وبشكل دائم على القيمة النقدية للنقود المملوكية (٢) ، فإن هناك عوامل أخرى تعاثر بها القيمة النقدية من حيث ثباتها ، أو تذبذبها بين الارتفاع والانخفاض ، وهذه العوامل تتلخص فيما يلى :

أولاً: السياسة النقدية للسلاطين ، وتدخلهم في تحديد القيم النقدية لأنواع النقود ، فمن خلال دراستنا التالية لأسعار المبادلة بين النقود المملوكية نجد أنه في بعض الفترات ، وخصوصاً في العهد المملوكي الجركسي يتدخل السلطان في تحديد القيمة النقدية للدينار أر الدرهم ، إما رغبة في الحد من ارتفاعها وتنظيم عملية التبادل ، وهذا لا يتأتى الا بمعالجة السبب المباشر في الارتفاع ، وإما رغبة في الربع المادي برقع القيمة السبب المباشر في الارتفاع ، وإما رغبة في الربع المادي برقع القيمة

<sup>(</sup>١) أبر بكر الصديق عمر متولى ، شوقى اسماعيل شحاته ، اقتصاديات النقوه في إطار النكر الإسلامي ، ص ١٢٧ - ١٢٨ .

<sup>(</sup>Y) تأثرت أسعار المبادلة بين أنواع النقود المملوكية \_ طوال العصر المملوكي بهذين العاملين بصفة رئيسية حتى أن العوامل الأخرى كانت نتيجة لهذين العاملين ، وقد سبق مناقشة أوزان النقود المملوكية وعياراتها ، وقبل ذلك قت مناقشة المعادن المستخدمة في سلك النقود المملوكية والنتائج المترتبة على نقصها .

النقدية أكثر عا تستحق ، وإجبار الناس على التعالم بها (١١) .

ثانياً: الأحوال الاقتصادية في الدولة ، حيث تتأثر قيمة النقود بدى قوة اقتصاد الدولة ، وما تتعرض له من أزمات مختلفة ، فنظراً لتأثيرها المباشر على القوة الشرائية \_ كما سئرى في الفصل القادم \_ فإن هذا التأثير يؤدى الى نتيجة عكسية على القيمة النقدية اذ المعروف أن ارتفاع أثمان المبيعات يؤدى الى انخفاض القيمةالنقدية ، وارتفاع القيمة النقدية عائد الى انخفاض الأسعار ، ومن هنا نرى التأثير البالغ لأوضاع الدولة الاقتصادية على أسعار المبادلة بين النقرد المملوكية .

ثالثاً: النساد النقدى في الدولة ، وعلى رأس ذلك النساد انتشار التعامل بالفلوس النحاسية حتى أصبحت النقود الرئيسية في الدولة ، وهذا ما يعرف عند الاقتصاديين بقانون جريشام (GRESHAM) الذي عاش في القرن العاشر الهجرى / السادس الميلادي وتصه : وإذا وجدت أنواع مختلفة من العملة لا يتفق المعدل القانوني فيما بينها ، مع المعدل التجاري فإن النوع الذي تقل قيمته التجارية عن قيمته القانونية يدفع الأنواع الأخرى بعيداً عن ساحة التداول ، بحيث تختفي النقودة الجيدة ، وتبقى النقود الرديئة وحدها في التداول ، وبهذا تطرد النقود الصعيفة النقود القوية (٢) .

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفصيلات عن السياسة النقدية للسلاطين ، فضلاً أنظر الفصل السادس ، الفساد النقدي ، ص 849 .

 <sup>(</sup>۲) بأفت النيرواى ، مسكوكات المعاليك الجراكسة ، ص ۲٤٤ ، ويذكر أن القانون من اختراع الاقتصادى الانجليزى هنرى ماكلود فى القرن التاسع عشر ، وليس من اختراع سير ترماس جريشام .

والواقع أن المقريزى قد سبق جريشام الى هذه القاعدة ، وقد ذكرها ضمن مهادئه الاقتصادية التى نادى بها من خلال مؤلفاته الاقتصادية القيمة ، والتى صرح من خلالها بأن ما يتعرض له النظام النقدى المملوكى من قساد راجع الى تداول تلك الفلوس .

المهم أن تداول الفلوس النحاسية قد أثر كثيراً في القيمة النقدية للنقود المناوكية ففي الوقت الذي عانت فيه من تذبذب ، وعدم استقرار في أسعار مبادلتها ، فقد شهدت أيضاً ارتفاعاً في قيمها النقدية نتيجة اختفاء النقوه الذهبية والفضية ، عما زاد من فرص افسادها عن طريق إنقاص أوازنها ، وبالتحديد إنقاص معدني الذهب والفضة فيهما ، وعدم ضبط عيارهما ، بخلطها بمعادن رخيصة الثمن .

هذه بإيجاز العرامل المؤثرة على القيمة النقدية المملوكية ، وسيتضح لنا من خلال دراسة أسعار المبادلة في العصر المملوكي تأثير تلك العرامل على تلك الأسعار ، والتقلبات التي عانت منها .

#### ٢ - متوسط القيمة النقدية

لعل من المفيد أن أبدأ حديثي عن متوسط القيمة النقدية المملوكية بما ذكره المقريزي من تحديد لمتوسط القيمة النقدية لكل من الدينار والدرهم .

<sup>=</sup> وللحق ، فإن الراجب نسبة القانون الى المقريزى لا الى هنرى ماكلود أو جريشام ، أذّ من المؤكد أن دورهما لا يعدو عن ربط هذه النظرية بعلم الاقتصاد كعلم حديث ، ولأن أول من قال بهذه القاعدة النقدية هو المقريزى عندما طبقها على الدراهم الفضية والفلوس النحاسية التي كثر استخدامها وزاد تداولها والتعامل بها ، قطردت الدراهم الفضية من استخدامها في عمليات التعامل المختلفة .

يتول المقريزي <sup>(١)</sup> :

«إن الفضة الخالصة التى لم تضرب ، ولم تغش سعر كل مائة درهم منها خمسة مثاقيل من الذهب ، وتحتاج بدار الضرب فى ثمن نحاس ومكس للسلطان ، وثمن حطب ، وأجرة صناع ونحو ذلك بحكم سعر هذا الوقت الى ربع دينار ، فتصير بهذا العمل تزن مائة وخمسين درهما معاملة عنها من الذهب .. -خمسة مثاقيل وربع مثقال ، فحكم ذلك يكون صرف كل مثقال من الذهب المختوم بأربعة وعشرين درهما من الفضة المعاملة» .

هذا هو المتوسط الدقيق للقيمة النقدية لكل من الدينار والدرهم ، ولكن هل تم تطبيق ذلك خلال العصر المملوكي ١ ٤ هذا ما يجيب عليه القلقشندي بقوله (٢) :

« ثم صرف الذهب بالدينار المصرية لا يثبت على حاله بل يعلو تارة ، ويهبط أخرى بحسب ما تقتضيه الحال» .

فالقلقشندى يصور لنا ما كان عليه الدينار الذهبى من تقلب وعدم ثبات فى قميته النقدية ، إذ أن ذلك مرتبط بشكل بأوضاع الدولة وظروفها ، وهو ما عر عنه بقوله : ما تقتضيه الحال، ، وهذا الوضع ينطبق دون شك على الأنواع الأخرى للنقود المملوكية .

فأسعار المبادلة لم تثبت على قيمة محددة يمكن من خلالها استعراض متوسط للقيمة النقدية لأى نوع من الأنواع ، حيث تأثرت بظروف العرض

<sup>(</sup>١) إغالة الأمة . ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى ، جـ ٣ ، ص ٤٣٨ .

والطلب الذي كانت عليه تلك النقود ، وهذه القاعدة ـ العرض والطلب ـ هي التي وجهت في معظم فترات العصر المملوكي السعر التبادلي للنقود ، سواء كان التعامل بها قد تم عن طريق العدد أو عن طريق الوذن (١) .

هذا وقد ذكر عدد من الباحثين (٢) أن متوسط القيمة التقدية للدينار المملوكي في العهد المملوكي البحري ، والسنوات الأولى من العهد المملوكي البركسي كانت عشرين درهما ، تزيد في بعض الأحيان الى خمسة وعشرين درهما . والى ثمانية وعشرين درهما .

والواقع أنه في ظل عدم ثبات القيمة النقدية للدينار أو الدرهم ، فإن استخلاص متوسط للقيمة النقدية أمر غير دقيق من الناحية العلمية ، صحيح أن أسعار المبادلة قد مرت بفترات استقرار ، وثبات معظم سنوات العهد المملوكي البحرى ، ولكن هذا لا يتبح لنا تحديد متوسط عام يشمل فترة الدراسة جميعها ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، فإن القيمة النقدية للنقود المملوكية حتى في فترات الثبات قد اختفلت من اقليم لآخر (٢) الأمر الذي يصعب معه وضع

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن فهمى ، النقود العربية ، ص ٩٢ ، محمد أمين صالح ، التنظيمات التجارية ، ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>٢) محمد أمين صالح ، نفسه ، ص ٢٩٢ ، رأفت النهرواي ، مسكوكات المماليك الجراكسة ، ص ٢٣٤ ؛

<sup>-</sup> DAVID AYALON, "The System of Payment in Maumluk Militury Society", pp. 47 - 48. J.E.S.H.O, vol. 1, 1957. pp. 37 - 65, and RABIE. op. cit., p. 185.

<sup>(</sup>٣) المتريزى ، السلوك ، جـ ٣ ، ص ٩١٦ ، المؤلف المجهول ، تاريخ سلاطين المماليك ، ص ٩٢٤ . تحقيق وترشتين .

مترسط دنيق لتلك القيمة .

رعلى أية حال ، ففى التفصيل التالى سأتتبع أسعار المبادلة ، أو القيمة النقدية لمختلف النقود المملوكية ، والتطورات التي مرت بها ، متحدثاً عن كل نوع على حده ، وموضحاً ما أمكن المؤثرات والطروف التي كانت قر بها الدولة ، وارتباطها بتذبذب أسعار مبادلة النقود ، وتأثرها بتلك الطروف .

# ٣ - القيمة النقدية للدينار

## أولا: في العهد الملوكي البحري

سبق القول أن الأوضاع النقدية خلال السنوات العشر الأولى من العصر المملوكى لم تكن مستقرة ، بسبب ما صاحب قيام الدولة من اضطرابات ، وعدم استقرار للحالة السياسية ، وهذا ما دعا السلطان الظاهر بيبرس عند توليه سلطنة الدولة سنة ١٩٨٨ هـ / ١٢٦٠ م للقيام بإصلاحات نقدية شملت أوزان النقود الذهبية والفضية ، وعياراتها وقيمها النقدية ، وتثبيت أسعار المبادلة بها (١)

كان أول ذكر لقيمة لقيمة الدينار النقدية ما ذكره كل من القلقشندى والمقريزي من أنها بلغت ثمانية وعشرين درهما ونصفاً في أواخر سنة ١٩٨ هـ / ١٢٦ م (٢) ، ومن الواضح أن هذه القيمة تعد مرتفعة اذا ما قورنت بالقيمة الحقيقية التي يجب أن يكون عليها الدينار أو بما كانت عليه في معظم فترات المقيقية التي يجب أن يكون عليها الدينار أو بما كانت عليه في معظم فترات المقود المملوكي البحرى ، ولكن يهدو أن الأوضاع السياسية ، وظروف الغزو

<sup>(</sup>٢) ابن كثير ، البداية والنهاية ، جد ١٣ ، ص ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٣) صبح الأعشى ، جـ ٣ ، ص ٤٣٨ ، الخطط ، جد ١ ، ص ، ٣٤٥ - ٣٤٦ .

المغرلى ، وما تلا ذلك من أحداث كان لها أثرها فى ارتفاع قيمة الذهب بدليل أنه بعد اتجاه الأوضاع الى الهدوء ، وفى أثناء العالم التالى ٢٥٩ هـ / ١٢٦١ م أصبحت القيمة النقدية للدينار ستة عشر درهما فضياً ، أو تزيد قليلاً (١١) ، ثم تنخفض أكثر فى سنتى ٢٨١ – ٢٨٢ هـ / ١٢٨٢ – ١٢٨٨ م المصادر لتصل الى ثلاثة عشر درهما فضياً وثلث درهم (٢١) ، وفى بعض المصادر التاريخية الى اثنى عشر درهما فضياً (٣) ، ومن المرجع أن الوضع الاقتصادى ، وبالذات التجارى الذى بدأ نشاطاً واسعاً خلال الفترة (٤١) ، قد مكن الدولة من المصول على كميات وفيرة من اللهب ، فكثر عرضه ، وبالتالى انخفضت قيمته النقدية فى الأسواق ، ولكن هذه القيمة ارتفعت تدريجياً مع أوائل سنة ١٩٩٩ هـ / ١٢٩٩ م لتصل الى سبعة عشر درهماً فضياً (١٠) ، ثم الى ثمانية عشر درهماً فضياً (١٠) ، ثم الى عشرين درهماً فضياً (١٠) ، لترتفع بشكل كبير جداً الى خسة وعشرين درهماً فضياً ونصف درهم ، وذلك فى أواخر سنة ١٩٩٩ هـ / خسة وعشرين درهماً فضياً ونصف درهم ، وذلك فى أواخر سنة ١٩٩٩ هـ / ١٢٩٩ م ، وبداية العام التالى ٢٠٠ ه ، وبرجم المقريزى هذا

Labidus, op. cit., pp. 1 - 2.

<sup>(</sup>١) النويري ، نهاية الأرب ، جد ٢٩ ، ، ورقة ١٢ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ، جد ۲۹ ، ورقة ۲۱ ، ابن الغرات ، مج ۷ ، ص ۲۷۲ .

<sup>(</sup>٣) المؤلف المجهول ، تاريخ سلاطين الماليك ، ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) القلشندى ، صبح ، ج ۱۱ ، ص ٤١ - ٤١ ، ج ٣ ، ص ٣٤٠ ، عبد العزيز الخريطر ، الظاهر بيبرس ، ص ١٤٠ - ١٤١ ، شوقى عثمان ، العلاقات التجارية بين مصر والدول الأفريقية ، ص ٥٧ ؛

<sup>(</sup>٥) المقريزي ، السلوك ، جد ١ ، ص ٨٩٩ .

<sup>(</sup>٦) ابن أيبك الدوادار ، كنز الدرر ، جـ ٩ ، (الدر الفاخر) ، ص ٣٧ - ٣٨ .

<sup>(</sup>٧) المقريزي ، الخطط ، جد ٢ ، ص ٩٤ .

الارتفاع المفاجئ فى القيمة النقدية للدينار الى ما كانت قر به الدولة من ظروف سياسية حربية ، واستعدادات عسكرية لمواجهة الهجوم المغولى على بلاه الشام ، وما أقدمت عليه من إجراءات قثلت بفرض عدد من المقررات المالية ، والضرائب لتجهيز الجيش المملوكي . يقول المقريزي (١) :

دواجتمع من ذلك مال عظيم ، وصر لكل فارس أربعون دينارا ، وبعثوا الى كل مقدم ألف نفقة عسكرية» .

فتوفر للدولة من جراء ذلك مبالغ مالية ضخمة أنفقته على أفراد الجيش، وهؤلاء بالتالى أنفقوه للتجهيز، وشراء ما يلزمهم من العتاد الحربى، مما نتج عنه توفر النقود الذهبية فى الأسواق، بشكل تسبب فى انخفاض القيمة النقدية لها، نتبجة كثرة عرضها وقلة الطلب عليها، وما أن زالت الطروف العسكرية السابقة حتى تدنت قيمة الدينار النقدية، فوصلت الى سبعة عشر درهما فضيا (٢).

وخوفاً من استمرار تدهور قيمة الدينار ، ورغبة في وقف انخفاضه ، تدخلت الدولة لتحديد سعر تبادلي للدينار ، فنادت الدولة (٣) بأن يكون سعر الدينار عشرين درهما (٤) .

<sup>(</sup>۱) السلوك ، چاد ، ص ۸۹۹ .

<sup>(</sup>۲) النويسرى ، نهساية الارب ، ج ۲۹ ، ورقة ۱۱۲ ، المقريزى ، السلوك ، ج ۱ ، ص۸۹۹ .

 <sup>(</sup>٣) جرت العادة في العصر المملوكي عند صدور مرسوم ، أو اتخاذ قرار له علاقة بتنظيمات المتصادية أو اجتماعية ، وتحو ذلك أن ينادي في أسواق الدولة على ذلك المرسوم ، أو القرار ليكون معلوماً لدى الناس ، وليتسنى تطبيقه والعمل به بعد ذلك .

<sup>(</sup>٤) المتريزي ، المصدر السابق ، جـ ١ ، ص ٩٠٠ ، السيوطي ، حسن المعاضرة ، جـ ٢ ،

هذا وقد استمرت القيمة النقدية للدينار المملوكي على هذا الأساس فترة من الزمن حيث تورد بعض المصادر والمراجع التاريخية أن سعر مبادلة الدينار سنة ٧٠٩ هـ/١٣٠٩ م كان عشرين درهما (١) ، وكذلك سنة ٧١٠ هـ/١٣١٠م (٢)  $^{(1)}$  ، وسنة  $^{(1)}$  ، وسنة  $^{(1)}$  ، وسنة  $^{(1)}$  ، وسنة  $^{(1)}$ هـ / ١٣١٧ م (٩) ولا قدنا المصادر التاريخية حتى سنة ٧٢٤ هـ / ١٣٢٤ م بأي معلومات عن القية النقدية للدينار ، والاحتمال كبير في أنها لم تختلف عن معدلها السابق على الأقل حتى سنة ٧٢٠ هـ / ١٣٢٠ م ، أذ لم تشهد البلاد قبل هذا التاريخ أي مؤثرات مكنها إحداث تغيير في أسعار مبادلة النقود ولكن في السنة المذكورة ، والفترة التالية لها ، حدث في الدولة أزمة نقدية نجمت عن الفلوس النحاسية ، وما داخلها من تلاعب وفساد (٦) ، وتلك الأزمة النقدية لا شك في أنها أحدثت تغييراً على القيم النقدية للنقود ، ويدل على ذلك أن سعر مبادلة الدينار قد تغيرت نحو الارتفاع قبل شهر رجب من سنة ٧٢٤ هـ / يوليو سنة ١٣٢٤ م ، حيث وصل الى خمسة وعشرين درهماً فضياً للدينار الواحد ، ويفهم ذلك من إشارة المقريزي (٧) ، ويذكر فيها أن القيمة النقدية للدينار ، قد فقدت بين درهمين وستة دراهم بعد أن كانت بخمسة

<sup>(</sup>١) على مبارك ، الخطط الترفيقية ، ج. ٢ ، ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) القريزي ، المصدر السابق ، جد ٢ ، ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، الخطط ، جد ١ ، ص ٢٢٦ ، جد ٢ ، ص ٢٠٦ .

<sup>(1)</sup> ابن بهادر ، فتوح النصر في تاريخ ملوك مصر ، ورقة ٢٣٩ ، على ميارك ، المرجع السابق ، جد ٢ ، ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٥) ابن بهادر ، المصدر السابق ، ورقة ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٦) النويري . نهاية الأرب ، جد ٣٠ ، ورقة ٤٧٤ ، جد ٣١ ، ورقة ٢ ، ورقة ١٥ .

<sup>(</sup>٧) السلوك ، ج. ٢ ، ص ٢٥٥ .

وعشرين درهما ، وقد تسبب في هذا الانخفاض توفر كميات من الذهب في أسواق الدولة ، مما جلبه معه ملك التكرور (منسا موسى) (١) عند زيارته للقاهرة في طريقه الى مكة المكرمة ، وكان بصحبته عشرون ألفا من أبناء علكته الى اشتهرت بإنتاج معدن الذهب ، وأنفقوا كميات من الذهب لشراء ما يحتاجونه من سلم القاهرة ، وبضائعها التي اشتهرت بها (١) .

كان انخفاض قيمة الدينار مؤقتاً ، فقد عادت الى مستواها السابق ، وهو خمسة وعشرون درهماً بعد وقت قصير ، وبشكل مؤقت أيضاً اذ سرعان ما شهدت البلاد ظروفاً شبيهة بالظروف السابقة أدت الى عودة الانخفاض فى قيمة الدينار لتصل الى عشربن درهما ، ففى العام التالى ٧٢٥ هـ / ١٣٢٥ م أدت الى وفرة كميات الذهب ، والنقود الذهبية التى صرفها أمراء ، وجنود احدى الحملات العسكرية التى أعدتها الدولة على تجهيزاتهم ، الى انخفاض سعر الدينار بمقدار خمسة دراهم (٢٠) .

وما أن زالت تلك الظروف حتى عادت القيمة النقدية إلى ما كانت عليه ، وذلك في العام التالى ٧٢٦ هـ /١٣٢٦ م ، فيذكر أبن بطوطة (١٠) أن خمسة وعشرين ألف دينار ، فتكون قيمة الدينار خمسة وعشرين درهما فضيا .

<sup>(</sup>١) فضلاً أنظر الفصل الأول ص ٩٣ .

 <sup>(</sup>۲) النوبری ، المصدر السابق ، جه ۳۱ ، ورقة ۱۷ ، الذهبی ، الهبر ، جه ٤ ، ص ۹۹ ،
 ابن کثیر ، الهدایة والنهایة ، جه ۱۶ ، الیاقعی ، مرآة الجنان ، جه ٤ ، ص ۲۷۱ .

 <sup>(</sup>۳) المقریزی ، السلوك ، جـ ۲ ، ص ۲۹۱ ، این تقری بردی ، النجوم الزاهرة ، جـ ۹ ، ص
 ۷۹ .

<sup>(</sup>٤) الرحلة ، جد ١ ، ص ٤٤ .

أما في سنة ٧٣٠ هـ / ١٣٣٠ م، فقد حدث للقيمة النقدية انخفاض ترارح بين خسة وستة دراهم فضية ، وقد كان مرد هذا الانخفاض ما حدث للدنائير الذهبية من فساد في عيار معدنها من قبل العاملين بدار الضرب ، نتج عن ذلك تضرر مصالح الناس ، وخسارتهم جملة من أموالهم ، وأمام ذلك اضطرت الدولة الى إصدار دنائير جديدة مضبوطة العيار ، وحددت سعر المبادلة بها بخمسة وعشرين درهما لكل دينار بينما قررت قيمة للدينار الناقص مقدارها واحد وعشرون درهما (١) .

وبهذا الاجراء أصبح للدينار المملوكى سعران استخدما فى عملية التهادل النقدى فى أسواق الدولة ، وهو ما حدث لأول مرة فى تاريخ دولة المماليك (٢) ، وعرور الوقت قضى على تلك الدنانير الناقصة ، واستمرت اسعار المهادلة على ما رسمته الدولة بواقع خمسة وعشرين درهما للدينار الواحد .

فغى سنة ٧٣٦ هـ / ١٣٣٦ م يذكر المقريزى ، أن الدولة قامت بسعب كميات الذهب الموجودة فى الأسواق سواء أكانت على هيئة نقود ذهبية (دنانير) أم كانت مصوغات وحلياً ونحوها ، وقد تولى هذه المهمة أبرز رجالات الدولة فى تلك الفترة ، وهو النشو (٢١) (ناظر الخاص) .

<sup>(</sup>۱) المقريزى ، المصدر السابق ، جـ ۲ ، ص ۳۲۰ ، ابن حجر ، الدور الكامنة ، جـ ۲ ، ص هـ ۲ . م. م. ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) لقد اتخذت الدولة مضطرة هذا الاجراء ، لمواجهة الاضطراب الطارئ في أوزان الدنائير الذهبية وعباراتها للتخفيف من الضرر الذي وقع على المتبادلين ، وأصحاب المسالع فأوجدت سمراً محدداً روعى فيد ذلك النقص ، بينما حدد سعر آخر لتلك الدنائير الجيدة التي سكتها الدولة ليتم التبادل بها بدلاً من تلك المضطربة .

<sup>(</sup>٣) عبد الرهاب قضل الله الرئيسي شرف الدين النشو ناظر الخاص من مسالة القبط . كان والده بخدمة الأمير بكتمر الحاجب ، ثم انتقل لخدمة الناصر محمد بن قلاوون الذي عينه -

يقول المقريزي عن ذلك ():

«رفيها أشتدت وطأة النشو على الناس ، وابتكر مظلمة لم يسبق اليها ، وهى أنه أثرم أهل الصاغة ودار الضرب ألا يبتاع أحد منهم ذهباً بل يحمله جميعه الى دار الضرب ليصك بصكة السلطان ، وبضرب دنانير هرجة ، ثم تصرف بالدراهم ، فجمع من ذلك مالاً كثيراً للديوان ، ثم تتبع النشو الذهب المضروب في دار الضرب فأخذ منه ما كان للتجار والعامة ، وعوضهم عنه بضائع ، وحمل ذلك كله للسلطان ، وانحصر ذهب مصر بأجمعه في دار الضرب ، قلم يجسر أحد على بيع شئ منه في الصاغة ولا غيرها » .

فمن هذا النص وما يصوره من حدث يمكن إثارة تساؤل هام عن الأسباب التى دعت الدولة الى اتخاذ هذا الإجراء الطارئ ، والحقيقة أن الأحوال العامة فى البلاد كانت مستقرة إن لم تكن جيدة ، وبشكل خاص الأوضاع النقدية ، حيث لم أجد فى المصادر المملوكية ما يؤيد الدولة فى مسلكها الذى قامت بد ، ولم أجد تعليلاً لذلك سوى السياسة الخاطئة التى سار عليها النشو ناظر الخاص الذى سلمت اليه مقاليد الدولة يتصرف فيها كيف يشاء ، فأساء وأفسد وظلم كثيراً ، والشواهد كثيرة فى المصادر المملوكية على فساد السياسة التى سار

سه مستوفية في الجيزة ، فأظهر همة ونشاطة وكفاية ، الى أن أصبح ناظرة للدولة سنة ٧٣٧ هـ / ١٣٣١ م ، وبعد أن أسلم وصل الى مركز كبير ، كان ظالم غشومة صادر وقتل الكثير من الناس ، كما كان سئ الأخلاق قبض عليه الناصر ، وصادره وعذبه حتى توفى تحت المقوية نهار الأربعاء نهاية ربيع الأول سنة ، ٧٤ هـ ، ١٣٣٩ م .

<sup>(</sup>الشجاعي ، تاريخ الملك الناصر ، ص ٦ ، ٦٥ ، اليوسفي ، نزهة الناظر ، ص ٤٥٢ ، ص ٩١ ، المرب الدليل الشافي على ٩١ ، إبن حجر ، الدرر الكامنة ، ج ٣ ، ص ٤٣ ، ابن تغرى بردى ، الدليل الشافي على المنهل الصافى ، ج ٢ ، ص ١٦٧ ، ابن دقعاق ، الجوهر الثمين ، ج ٢ ، ص ١٦٧ ) . (١) السلوك ، ج ٢ ، ص ٣٩٣ .

عليها ذلك الرجل (١) .

وقد خلفت تلك السياسة آثار سيئة على الدولة واقتصادياتها ، ومن ذلك ما حدث سنة ٧٤٠ هـ / ١٣٣٩ عندما نودى على الدينار أن يكون سعر تبادله خسسة وعشرين درهما (٢) .

ويعلل أحد المؤرخين المعاصرين للأحداث (٣) ، سبب تحديد الدولة لسعر تبادلى مرتفع للدينار ، بأنها بعد القبض على النشو عملت احصاءات بها عليها من التزامات مالية ، وديون لصالح التجار ، وأصحاب الأموال ، فوجدت أنها قد يلفت ألف ألف دينار ، فأوقت الدولة بعضاً من تلك الديون على أساس السعر الذي حددته للدينار ، وهو خمسة وعشرين درهما ، فخسر أصحاب الأموال خسارة كبيرة ، وأدى ذلك الى توقف أحوال الناس ومصالحهم ، وتأثر المعاملات التجارية في أسواق الدولة ، وقد نتج عن ارتفاع قيمة الدينار أزمة في النقود الفضية التي اختفت من الأسواق ، وقسك بها من عنده شئ منها ، وامتنع الصيارفة عن دفعها مقابل الذهب المرتفع ، وقد حاولت الدولة معالجة نقص الدراهم الفضية ، بأن أخرجت من خزائنها ألغي درهم فضة ـ كما ورد ـ وأخذت عنها الدنائير الذهبية ، ولكن هل يكن لألفي درهم ـ اذا كان الرقم صحيحاً ـ

<sup>(</sup>۱) قضلاً أنظر على سبيل المثال: الشجاعي ، تاريخ الملك الناصر ، ص ۱۳ ، ص ۳۵۰ ، ص ۳۵۰ ، ص ۳۵۰ ، المتريزي ، ۳۵۰ ، ص ۵۷۰ ، ص ۵۷۰ ، ص ۵۷۰ ، ص

 <sup>(</sup>٣) الشجاعى ، تاريخ الملك الناصر ، ٦٧ - ٦٨ ، ،وانظر كذلك : المقريزي ، السلوك ، جـ
 ٢ ، ص ٤٨٨ .

معالجة أزمة نقص الدراهم الفضية ؟ يقول المقريزي جواباً لهذا التساؤل (١١) :

«وفيها توقفت الأحوال بسبب صرف الذهب ، وعدم وجود الفضة من بين الناس في الأسواق ، فأخرج السلطان من الخزانة ألفي درهم فضة (٢) ، فرقت لمدة شهر على الصيارف ، وأخذ عنها ذهب فمشت الأحوال قليلاً ثم توقفت» .

لقد بدأ الرضع يعود الى طبيعته ، حيث لم قض سوى سنة حتى ألغى تحديد الدولة لسعر تبادل الدينار ، وجعله حرأ تحدده الظروف النقدية فى الدولة ، فبعد تولى السلطان الملك المنصور أبو بكر بن الناصر محمد (٧٤١ – ٧٤٢ – ٤٣٤ م) كان أول ما بدأه أن أبطل سعر الذهب ، وجعله يباع بسعر الله (٦) ، وقد لقيت هذه الخطوة القبول والرضا من التجار وأصحاب الأموال ، وغيرهم من المتعاملين فى الأسواق (٤) ، وأدت الى انخفاض قيمة الدينار الى عشرين درهما (٥) . بعد عدة أشهر من اطلاق سعر الدينار ، وبالتحديد فى شهر رجب سنة ٧٤٢ ه / ١٣٤٢ م انخفض سعر التبادل بدرجة

æ.

<sup>(</sup>١) نفسه ، ج ۲ ، ص ٤٩٤ .

 <sup>(</sup>٢) هذا الرقم يدعو الى الشك ، والأقرب أنه ألفى ألف درهم (أى مليونى درهم قضى) ،
 ويبدو أنه حدث خطأ ما من الطابع أو الناسخ .

 <sup>(</sup>٣) درج على استخدام هذا المصطلح فى الفترة موضوع الدراسة للدلالة على أن الدولة أبطلت التسعير ، وتركت تقدير السعر يتحدد وفقاً للظروف ، والأوضاع السائدة فى أسواق الدولة .

جاء على لسان العرب ، جد ٥ ، ص ٣٠ ، ٣٧ مادة سعر - وأنه قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - : سعر لنا فقال : إن الله هو المسعر أي أنه هو الذي يرخص الأشياء ويقليها ، فلا اعتراض لأحد عليه .

<sup>(</sup>٤) الشجاعي ، تاريخ الملك الناصر ، ص ١٢٥ ، المؤلف المجهول ، تاريخ سلاطين الماليك ، ص ٢٧٤ ، المقريزي ، السلوك ، جد ٢ ، ص ٥٥٧ ، أين تغرى يردى ، النجوم الزاهرة ، جد ١٠ ، ص ١٠ ، ص ٤ .

<sup>(</sup>۵) این تقری بردی ، نفسه ، جر ۱۰ ، ص 20 .

كبيرة انحط معها الى أحد عشر درهما فضيا (١١) ، وتذكر بعض المصادر التاريخية (٢) ، أن سبب هذا الانخفاض الملحوظ لقيمة الدينار يعود الى توفر الذهب والنقود الذهبية بكميات كبيرة فى أسواق الدولة ، وفى أيدى الناس ، ويعود ذلك الى الاستيلاء على ممتلكات الأمير قوصون الكبير (٢) أحد كبار الأمراء فى الدولة وتعرضها للنهب من قبل عامة الماليك ، والناس فى القاهرة ، وقد ذكرت المصادر التاريخية أرقاماً تكاد تكون خيالية لثروة الأمير التى تهبت ، ولكثرة ما وقع بأيدى الناس من اللهب أمرت الدولة بالقبض على كل من أحضر من العامة ذهبا الى تاجر أو صيرفى أو غيرهما ، فأدت هذه الخطوة الى مزيد من التدهور فى قيمة الدينار الذهبى ، فكان كل من معه شئ من الذهب يحاول التخلص منه بأى سعر يحصل عليه ، حتى تدنت قيمته الى أحد عشر دوهما ، وهو أقل مستوى تصل اليه منذ قيام الدولة المهلوكية .

<sup>(</sup>١) المتريزي ، المصدر السابق ، جـ ٢ ، ص ٩٢ ، الخطط ، جـ ٢ ، ص ٧٣ ، ابن تقري يردي ، نفسه ، جـ ٢ ، ص ٤٥ .

 <sup>(</sup>۲) المقریزی ، السلوك ، جد ۱۰ ، ص ۱۹۹ ، ۵۹۳ ، این تفری بردی ، نفسه ، جد ۱۰ ،
 ص ۵۵ ، ۷۷ ، این حجر ، الدرر الکامنة ، جد ۳ ، ص ۳۱۷ – ۳٤۳ .

<sup>(</sup>٣) الأمير قوصون الساق الناصرى من يلاد القفجاق قدم الى القاهرة سنة ٧٠٠ هـ / ١٣٢٠ م ، وأصبح من عاليك السلطان الناصر محمد بن قلاوون ، ومن خواصد ، حتى أند زوجه ابنته ، كان أول أمره ساقيا ، ثم رقاه الناصر حتى جعلد أمير مائة ومقدم ألقا ، ومديراً للدولة وبعد وفاة الناصر محمد كان من المزيدين لسلطنة المنصور ابن أبى يكر بن الناصر ، فتتازع بعد ذلك مع عدد من أمراء الدولة الذي لا يرغيون في سلطنته ، حتى تم له الأمر يتولية السلطان المنصور ، ولكن هذا لم ينه تنافس الأمراء الماليك ، وتنازعهم حول سلطنة الدولة ، وكان من نتائجه أن قبض على الأمير قوصون ، وأودع سجن الاسكندرية حتى قتل فيه أواخر شوال سنة ٧٤٧ هـ / ١٣٤٧ م كان خيراً كريماً شجاعاً .

<sup>(</sup>الشجاعي ، تاريخ الملك الناصر، ص ١٥٩ ، ١٦١ ، ص ٢٢١ - ٢٢٧ ، ابن تغري يردي ، الشجاعي ، ٢٢٠ ، ص ٣٤٢ - ٣٤٣)

وقد ساعد في اضعاف قيمة الدينار ، ما كانت تعانيه الدولة من عدم استقرار في أوضاعها الداخلية ، عقب وفاة السلطان الناصر محمد ، وكان من نتيجة الفتن والمنازعات التي وقعت بين كهار أمراء الدولة مصادرة ممتلكات عدد كبير من أولئك الأمراء ، وغيرهم من كهار الموظفين وأصحاب الأموال ، أو القيض عليهم والاستيلاء على ممتلكاتهم واطلاق يد العامة في تلك الممتلكات التي اتسمت بالضخامة ـ لنهبها والاستيلاء عليها ، فأوجد ذلك وفرة في النقود المتداولة ، فكثر عرضها مقابل قلة الطلب عليها ، فتدنت أقيامها الى مستويات منخفضة .

فى سنة ٧٤٥ هـ / ١٣٤٥ م كانت القيمة النقدية للدينار فى وضع أفضل ، حيث كان سعر التبادل عشرين درهما فضيا لكل دينار اذ يورد المقريزى (١) أحد الأمثلة على ذلك ، فيذكر أن ستمائة ألف درهم عنها ثلاثون ألف دينار .

وفى سنة ٧٤٩ هـ / ١٣٤٨ م انخفضت القيمة النقدية للدينار ، ووصلت الى خمسة عشر درهما بعد أن كان بعشرين درهما (٢) ، ويعود هذا الانخفاض الى ما تعرضت له الدولة من وباء عم مختلف أقاليمها ، والذى أطلق عليه (الفناء الكبير) ، أو (الوباء الأسود) (٢) ، فكان تأثيره كبيراً على مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، فكثرت أعداد الموتى بشكل ملحوظ ،

<sup>(</sup>١) الخطط ، جـ ٢ ، ص ٢٣١ .

<sup>(</sup>۲) المقريزى ، السلوك ، ج. ۲ ، ص ۷۸٦ ، ابن تغرى بردى ، النجوم ، ج. ۱ ، ص ۲۱۰ (۲) المقريزى ، السلوك ، ج. ۱ ، ص ۲۸۰ ، ابن تغرى (۳) عن ذلك الوباء قضلاً أنظر : المقريزى ، نفسه ، ج. ۲ ، ص ۷۷۲ ، ۲۹۱ ، ابن تغرى بردئ ، نفسه ، ج. ۱ ، ص ۱۹۰ ، ۲۱۳ ، قاسم عبده قاسم ، النيل والمجتمع المصرى في عصر سلاطين الماليك ، ص ۳۶ - ۲۰ ، الطبعة الأولى ، دار المعارف ، القاهرة ، ۱۹۷۸ ، حامد زبان غانم ، الأزمات الاقتصادية والأوبئة في مصر عصر سلاطين الماليك ، ص ۳۳ ، ۲۹۷۱ م .

وقل اقبال الناس على الشراء ، برغم انخفاض مستوى الأسعار ، وضعفت المعاملات التجارية والمالية ، وانصرف الناس الى ما أصابهم من وباء ، ومجاعة أشغلتهم عن حوائجهم ومتطلباتهم ، وقد عانت الدولة من ركود اقتصادى ضعفت معد قيمة العملات النقدية في الدولة ، ومنها الدينار الذهبي .

ومع استمرار الآثار التى خلفها ذلك الرباء فترة من الزمن بعد الحساره ، فقد عاد الدينار الى معدل تبادله السابق ، وهو عشرون درهما فضيا ، أذ يذكر المقريزى (١) في أحد نصوصه أن ثلاثمائة ألف درهم عنها من الذهب خمسة عشر ألف دينار ، وذلك سنة ٧٥١ هـ / ١٣٥٠ م .

ويبدو أن سعر تيادل الدينار بشكل عام قد استمر بنفس مستواه السابق فترة طريلة اذ تورد المصادر التاريخية أنه في سنوات 0.0 هـ / 0.0 م 0.0 م

ولا يعنى هذا أن تلك القيمة لم تتغير طوال تلك الفترة ، فالظروف

<sup>(</sup>۱) الخطط ، جد ۲ ، ص ۹۱ .

۲۱) نفسه ، چـ ۲ ، ص ۳۱۹ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ، جـ ٢ ، ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي ، السلوك ، جـ ٣ ، ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٥) ابن حجر ، إنباء ، جـ ١ ، ص ٧١ ، ابن تغرى بردى ، النجوم ، جـ ١١ ، ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٦) المقریزی ، المصدر السابق ، جـ ۳ ، ص ٩٥ ابن --ر ١٠ ، م ١٩٧ - ١٩٣٠ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ - ١٩٣٨ -

<sup>(</sup>V) المقريزي ، نفسه ، جـ ٣ ، ص ٣٣٠

السياسية والطبيعية التى تعرضت لها الدولة كفيلة بإحداث تأثيرها على سعر تبادل الدينار وتكفى الإشارة الى ما تهديه الدولة من نزاع سياسى على السلطة في معظم سنوات تلك الفترة ، وكذلك ما تعرضت له من رباء كبير سنة ٧٦٩ هـ / ١٣٦٧ م كان من آثارها أن / ١٣٦٧ م ، وأزمة اقتصادية سنة ٧٧٥ هـ / ١٣٣٣ م كان من آثارها أن انخفضت قيمة الدينار الى سبعة عشر درهما فضياً ونصف درهم (١١) ، ولا شك في أنه كان لتلك الظروف أثرها على الوضع النقدى ، كفيره من الأوضاع الأخرى .

فى سنة ٧٨٧ هـ / ١٣٨٠ م تدنت قيمة الدينار بشكل ملحوظ ، فوصلت الى ما يقارب الستة عشر درهما (٢) ، ومن المرجع أن للحالة السياسية فى البلاد علاقة بهذا الانخفاض ، فقد كان النزاع محتدما بين أمراء الماليك حول السلطة عا أوجد حالة من الاضطراب ، وعدم الاستقرار ، وبالتالى تأثر الوضع الاقتصادى ، وبصفة خاصة النقدى منها .

ومع ما شهدته الدولة خلال عام ٧٨٣ هـ / ١٣٨١ م من شبه استقرار ، فقد ارتفعت القيمة النقدية للدينار الى المستوى الذى كانت عليه قبل ذلك ، وهو عشرون درهما (٣) ، ولكن هل استمرت على معدلها فى الفترة التالية ؟ هذا ما ثم توضعه المصادر التاريخية ، ففى العام التالى عادت الحالة السياسية فى البلاد الى التدهور نتيجة استمرار التنافس ، والنزاع بين كبار الأمراء ، وطرائف المماليك حول السلطة ، وقد كانت نتيجته القضاء على حكم أبناء السلطان الماسر محمد بن قلاوون ، وطائفة المماليك البحرية ، ليحل محلهم فى حكم

<sup>. (</sup>١) أين حجر ، المصدر السابق ، جد ١ ، ص ٩٠ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی ، السلوك ، چه ۳ ، ص ۳۷۸ .

<sup>(</sup>٣) ابن حجر ، انياه ، جد ١ ، ص ٧٤٤ .

الدولة السلطان الظاهر برقوق ، وطائفة المماليك الجراكسة ، وذلك في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان سنة ٧٨٤ هـ الخامس والعشرين من شهر نوقمير سنة ١٣٨٢ م .

#### ثانياً: في العهد الملوكي الجركسي

أول اشارة لقيمة الدينار النقدية في العهد المملوكي الجركسي ، أوردها ابن حجر العسقلاتي (١) سنة ٧٨٧ ه / ١٣٨٥ م ، وذكر فيها أن قيمة الدينار كانت عشرين درهما فضيا ، ويبدر آن حالة الاستقرار التي شهدتها الدولة ، مع تولى السلطان الظاهر برقوق كان لها تأثيرها على الوضع النقدى ، حيث عادت القيمة النقدية للدينار الى مستوى العشرين درهما بعد الاتخفاض الذي شهدته قبل ذلك ، ولكن هذه العودة صاحبها ارتفاع في سعر تبادل الدينار في العام التالى ٣٨٨ ه / ١٣٨٦ م ، حيث وصل الى ثلاثة وعشرين درهما وربع الدرهم ، ولم يوضع المقريزي (٢) \_ الذي أورد ذلك \_ أسباب هذا الارتفاع ، ولكن من المحتمل ارجاعه الى الظروف الطبيعية التي شهدتها الدولة في تلك الأثناء ، والمتمثلة بانتشار الأوبئة والأمراض ، وبشكل خاص وباء الطاعون الذي قضى على عدد كبير من الأفراد ، وصاحبه ندوة في السلم الضرورية ، وارتفاع في أسواق على عدد كبير من الأفراد ، وصاحبه ندوة في السلم الضرورية ، وارتفاع في الدولة ، تناقصت كميات الذهب المتداولة ، وقل المعروض من الدنائير في عليات الدولة ، تناقصت كميات الذهب المتداولة ، وقل المعروض من الدنائير في عمليات التداول المحدودة .

<sup>(</sup>۱) إنياء ، جد ۲ ، ص ۳۰۲ .

<sup>(</sup>٢) السلوك ، جر ٣ ، ص ٥٥٣ ، قضلاً أنظر أيضاً الصيرفي ، نزهة جد ١ ، ص ١٤٣ .

 <sup>(</sup>٣) المقريزي ، نفسه ، جـ ٣ ، ص ٥٧٥ ، اين حجر ، المصدر السابق ، جـ ١ ، ص ٢٦٦ ،
 ابن تغري بردي ، التجرم ، جـ ١١ ، ص ٢٥١ .

هذا ولا يمكن إغفال ظاهرة الاكتناز بوصفها مُؤثراً في ارتفاع قيمة الدينار ، اذ بدأت تلك الظاهرة تأخذ طريقها في الانتشار حفاظاً على الذهب الخالص ، مع بروز مركز الفلوس النحاسية ، وانتشار تداولها والاهتمام بها ، وقد كان ذلك البروز ، وهذا الانتشار على حساب كميات الدنانير الذهبية ، والدراهم الفضية التي نقصت أعدادها بشكل ملحوظ أدى الى ارتفاع قيمتها النقدية (١) .

ويظهر تأثير تلك الظاهرة في ارتفاع قيمة الدينار سنة ٧٨٩ هـ / ١٣٨٧ م الى ما يقارب خسسة وعشرين درهما (٢) ، وقد شهد ذلك الارتفاع في العام التالى ٧٩٠ هـ / ١٣٨٩ م توقفاً ، ثم انخفاضاً مؤقتاً في قيمة تبادل الدينار ، وصلت معه الى عشرين درهماً فضيماً ، حتى أوائل سنة ٧٩١ هـ / ١٣٨٩ م (٢) ، ثم تعود مع نهاية العام الى المستوى الذي كانت عليه قبل انخفاضها ، وهو خسة وعشرين درهماً فضياً للدينار الواحد (١) .

وتعود تلك التقلبات المفاجئة في أسعار تبادل الدينار الى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد ، اثر النزاع بين كيار الأمراء على السلطة ، والى الأزمة الاقتصادية التي عانت منها الدولة لانتشار الرباء فيها (١) ، هذا ولم يود في المصادر المملوكية ما يفيد انخفاض قيمة الدينار بعد ذلك ، وما تذكره بعض

<sup>(</sup>١) المقريزي ، إغالة ، ص ٧١ - ٧٧ ، السلوك ، جد ٣ ، ص ٥١٤ ، ص ٦٦١ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي ، السلوك ، جـ ٣ ، ص ٥٦٦ ، ابن حجر ، انها ، جـ ١ ، ص ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن الغرات ، تاريخه ، مع ٩ ، جـ ٢ ، ص ١٤٢ ، القلقشندى ، صبع ، جـ ٣ ، ص ٣٠٠ ، القلقشندى ، صبع ، جـ ٣ ، ص ٤٣٨ ، المقرري ، المصدر السابق ، جـ ٣ ، ص ٥٩٣ .

<sup>(1)</sup> المقريزي ، الخطط ، جر ٢ ، ص ٤١٩ ، ابن حجر ، المصدر السابق ، جر ١ ، ص ٣٦٩.

<sup>(</sup>٥) ابن الغرات ، المصدر السابق ، ص ٥٧ ، ص ٦٦ ، المقريزي ، السلوك ، جـ ٣ ، ص

٦٠٣ - ٦١٥ ، الصيرقي ، نزهة ، جد١ ، ص ٢٠٢ ، ٢١١ .

المصادر التاريخية (١) أن تلك القيمة ، قد ارتفعت الى مسترى لم تبلغه من قبل ، وذلك في شهر ربيع الآخر سنة ٧٩٦ هـ / فبراير ١٣٩٤ م ، حيث وصلت الى ما يقارب الثلاثين درهماً فضياً لكل دينار ، ثم تستمر على هذا المسترى حتى أراخر سنة ٧٩٧ هـ / ١٣٩٥ م ، عندما انخفضت الى سبعة وعشرين درهماً ، لتراصل انخفاضها في العام التالى ، فتصل الى خمسة وعشرين درهماً فضياً للدينار الواحد (١) .

هذا رام تكن الأسباب المؤدية لتلك التقلبات راضحة في المصادر التاريخية ، ولا أعتقد أن انخفاض منسوب مياه النيل في تلك الفترة مسئول عن تلك التقلبات ، بقدر مسئولية الدولة نفسها ، وما كان لسياستها من تأثير على ذلك ، فتلك السياسة السيئة التي سارت عليها الدولة ونفذها بعض رجالاتها لرفع أسعار التبادل النقدى ظلباً للفائدة المادية ، وتحقيقاً لمصالع شخصية ، وقد تضمنت بعض المصادر التاريخية إشارات واضحة لهذا الاتجاه ، وفي مقدمة تلك المصادر مؤلفات المقريزي عن الدولة المملوكية التي ضمنها نصوصاً كثيرة عن تلك السياسة ، واتجاهات بعض رجال الدولة في هذا المجال ، وأعقبها بنقده الصريح لذلك الوضع .

فعن أحد رجال الدولة من كان لهم أثر في إنساد أوضاع الدولة ، ومن بينها النظام النقدى يوضع المقريزي (٣) ما قام به سعد الدين ابراهيم بن غراب (١) حيث يقول :

<sup>(</sup>١) ابن حجر ، المصدر السابق ، جد ١ ، ص ٤٧٤ - ٤٧٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن حجر ، إنياء ، جد ١ ، ص ٤٩٥ .

<sup>(</sup>٣) الخطط ، جد ٢ ، ص ٤١٩ .

ووهو أحد من قام بتخريب اقليم مصر ، فأنه مازال يرفع سعر اللهب حتى بلغ كل دينار الى مائتى درهم وخمسين درهما من الفلوس ، بعدما كان بنحو خمسة وعشرين درهما ، ففسدت بذلك معاملة الاقليم ، وقلت أمواله ، وغلت أسعار المبيعات ، وساحت أحوال الناس» .

كما يحدثنا المقريزى في موضع آخر (٢) ، عن الأمير يلبغا السالى (٣) الذي كما يحدثنا المقريزي في موضع آخر (٢) ، عن الأمير يلبغا السالمي ظروف كان له أثر كبير في إفساد الأوضاع النقدية في الدولة ، فيذكر أنه في ظروف مرض السلطان الظاهر برقوق ، وعند توزيع النفقة السلطانية (٤) على الماليك ، تم حساب الدينار لهم على أساس أربعة وعشرين درهما ، فلما انتهت عملية

<sup>(</sup>١) ابن غراب القاضى ، الأمير سعد الدين ابراهيم بن عبد الرازق الاسكندرانى ، ناظر المخاص ، وناظر الجيوس ، واستادار السلطان ، كان جده غراب أول من أسلم من ابائه فى الاسكندرية ، تقلب فى المناصب والرظائف حتى عظم أمره وعلت مكانته ، كان عمن أعان السلطان الناصر فرج على الهرب بعد فترة حكمه الأولى ، وكان أيضاً عمن أعانه فى العودة الى السلطة فى فترة حكمه الثانية الأمر الذى جعل الناصر يقربه اليه ويقلده أمور اللولة ، كان معها للسياسة والسلطة كرعاً ، تولى بعلة القولنج فى العشرين من رمضان سنة ٨٠٨ كان معها للسياسة والسلطة كرعاً ، تولى بعلة القولنج فى العشرين من رمضان سنة ٨٠٨

<sup>(</sup>القریزی ، الخطط ، جد ۲ ، ص ٤١٩ ، السلوك ، جد ۳ ، ص ۸۳۹ ، این حجر ، انیاء ، چه ۱ ، ص ۳۲۸ ، ۳۲۹ ، این تقری بردی ، المنهل الصافی ، جد ۱ ، ص ۹۳ ، ۹۳ ) .

 <sup>(</sup>۲) الخطط ، چـ ۲ ، ص ۲۹۲ ، قضاراً أنظر السخارى ، الضوء اللامع ، مج ٥ جـ ١٠ ،
 ص ۲۸۹ .

<sup>(</sup>٣) قطيلاً أنظر ترجمته ص عامش رقم ( ) -

<sup>(</sup>٤) النفقة المقصود بها المرتب الشهرى للماليك ، ويعطونها مبالغ نقدية اضافة الى ما كانرا يحصلون عليه من إضافات كالجامكية والجراية ، وغيرها من الهبات والاقطاعات التى يقدمها عادة السلاطين لماليكهم ، ولم تكن تلك النفقة ثابتة لكل عمرك ، فقد اختلفت حسب فئاتهم ومراتبهم ، وفي غالب الأحيان يحكمها الوضع المالى للدولة ، ومقدار احتياطيها =

التوزيع نودى في الدولة أن يكون سعر الدينار ثلاثين درهما ، وهدد من امتنع بنهب ماله ، ومعاقبته ، فحصل للناس من جراء ذلك ضرر كبير (١) .

فهذا الأسلوب ، أو تلك السياسة توضح تلاعب المستولين في الدولة بأسعار تبادل العملات تحقيقاً لمصالحهم وأطماعهم ، حتى إنهم يستخدمون القوة تنفيلا لتلك السياسة دون النظر الى ما يلحق العامة والمتعاملين من ضرر .

والواقع أنه كان لتلك السياسة أثرها المباشر في ارتفاع أسعار مبادلة الدينار خلال الفترة التالية من حكم سلاطين المماليك ، حتى نهاية عصر الدولة ، وسنرى في استعراضنا لما تبقى من تطورات القيم النقدية تأثير هذه السياسة في تقلبات أسعار التبادل للنقود المملوكية .

فى شهر المحرم من سنة ٨٠١ هـ / سبتمبر \_ أكتوبر سنة ١٣٩٨ م ، كانت القيمة النقدية للدينار واحدا وثلاثين ، أو اثنين وثلاثين درهما فضيا (١) ،

تلاعب في سعر التبادل.

الشهرى من النقود ، ويقوم أحد بيوت الحواصل بترتيب أمر هذه النفقات وما يرتبط بها ،
 وهو ببت الحواتج خانه ، الذي يرتبط بالوزير مباشرة .

<sup>(</sup>المقریزی ، السلوك ، ج. ٤ ، ص ۸۱۷ ، انطوان ضومط ، الدولة المبلوكیة ، ص ۳۱ ، ۸۲) .

لمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع فضلاً أنظر:

<sup>-</sup> ابراهيم طرخان ، النظم الاقطاعية .

<sup>-</sup> الباز العربني ، الماليك ، دار النهضة العربية ، بيروت ١٩٧٩ م . - David, Ayalon : The System of Payment in the Mamulk Military Socity.

<sup>(</sup>۱) يذكر ابن حجر (إنباء ، جد ۲ ، ص ۵۱ – ۵۲) أند قبل قبض الماليك لنفقتهم كان سعر تبادل الدينار ثلاثين درهما ، وعندما أرادت الدولة دفعها لهم نادت بأن يكون السعر سعة وثلاثين درهما ، وبعد انتهائها من التوزيع نردى بأن يكون السعر ثلاثين درهما ، وبيدو أن ما ذكره أبن حجر خاص بنفقة شهر آخر غير الشهر الذي حدث فيد ما ذكره المقريزي من

واستمرت على ذلك حتى شهر شوال من العام نفسه / يونيو ١٣٩٩ م (٢) ، ثم بعد ذلك انخفضت بقدار درهمين (٢) ، وتستمر في الانخفاض حتى تصل الي مسترى متدن ، وهو ثلاثة وعشرون درهماً للدينار الواحد (١) ، وذلك بعد موت السلطان الظاهر برقوق في شهر شوال سنة ١٠٨ هـ / يونيو \_ يوليو سنة ١٣٩٩ م . وقد كان وراء هذا الاتخفاض في أسعار الذهب ، والدنانير الذهبية \_ بالاضافة الى ظروف وفاة السلطان الظاهر برقوق \_ وفرة كميات الذهب ، والقطع الذهبية في أسواق الدولة ، وفي أيدى المتعاملين والعامة لكثرة ما أنفقه الظاهر برقوق من الذهب ، ما صرفه على الفقراء والمحتاجين في أثناء مرضه الذي توفي برقوق من الذهب ، ما صرفه على الفقراء والمحتاجين في أثناء مرضه الذي توفي ما ثنية السلطان الظاهر بلغ ما ثنين وخمسين ألف مثقال (دينار) من الذهب ، كما تذكر بعض المصادر التاريخية (١) أن الظاهر برقوق ، قد خلف جملة كبيرة من الذهب ، قدرت بألف التاريخية (١) أن الظاهر برقوق ، قد خلف جملة كبيرة من الذهب ، قدرت بألف ألف دينار وأربعمائة ألف دينار من الذهب العين ، ومن الطبيعي أن يؤدي توقر ألف دينار وأربعمائة ألف دينار من الذهب العين ، ومن الطبيعي أن يؤدي توقر منه ، وبالتالي هبوط أسعار تبادله .

 <sup>(</sup>١) المتريزي ، السلوك ، ج ٣ ، ص ٩١٦ ، ابن حجر ، انباء . ج ٢ ، ص ٣٧ ، العيتي ،
 عقد الجمان ، ج ٢٥ ، ورقة ٥٣ ، الصيرفي ، ج ١ ، ص ٤٨٨ .

<sup>(</sup>٢) الصيرقي ، نفسه ، جد ١ ، ص ٤٩٣ ، ابن تغرى بردى ، النجوم ، جد ١٢ ، ص ١٧٥

<sup>(</sup>٣) المتريزي ، المصدر السابق ، جـ ٣ ، ص ٩٦٤ ، الصيرفي ، نفسه ، جـ ٢ ، ص ١٤ .

<sup>(</sup>٤) المقريري ، نفسه ، جـ ٣ ، ص ٩٦٧ ، ابن اياس ، بدائم ، جد ١ ، ق ٢ ، ص ٥٤٠ .

<sup>(</sup>ه) المقريري ، تقسه ، جـ ۳ ، ص ٩١٩ ، اغاثة ، ص ٧١ - ٧٢ ، ابن اياس ، تقسه ، جـ ١ ، ق ٢٠ . ابن اياس ، تقسه ، جـ ١ ، ق ٢ ، ص ٥٣١ .

<sup>(</sup>٦) ابن حجر ، المصدر السابق ، جد ٢ ، ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٧) القريزي ، الصدر السابق ، جـ ٣ ، ص ٩٣٨ .

لقد سارعت الدولة ، أو المستولون فيها \_ وهم الذين عملوا على رفع أسعار الذهب حرصاً على مصالحهم \_ الى العمل على وقف انخفاضه ، فنودى فى الدولة أن يكون سعر الدينار ثلاثين درهما فضياً ، ولكن كان لهذا الاعلان رد فعل لدى الناس ، والمتعاملين الذين توقعوا هبوط أسعار التبادل لموت السلطان الظاهر ، ولتوقر كميات كبيرة من الذهب والدنانير الذهبية .

· ويوضع المقريزي تلك الطروف بقوله (١) :

«ونودى أن يكون سعر الدينار ثلاثين درهما ، فإن الناس كانوا قد توقفوا في الذهب بعد موت السلطان ، وانحط من ثلاثين الى ثلاثة وعشرين درهما للدينار ، فشق ذلك على الناس ، وخافوا الحسارة لما كانوا يظنونه من انحطاط سعر الذهب ، فجاء الأمر بخلاف ما في ظنونهم ، ولم يزل يرتفع حتى بلغ ما لم يكن في بال أحد قطه .

استمر تجاهل الناس والمتعاملين لإعلان الدولة تحديد سعر تبادل الدينار ، وكان التعامل به يتم على أساس خمسة وعشرين درهما للدينار ، فقامت الدولة بالمناداة مرة ثانية ، في شهر ذي القعدة سنة ٨٠١ هـ / يوليو \_ أغسطس سنة ١٣٩٩ م على ما نادت به سابقا ، بتحديد سعر التبادل بثلاثين درهما ، فشق ذلك على الناس ، وترقفت أحوالهم ، وامتنع الصيارفة عن القيام بأعمالهم ، اعتراضا على ذلك لما سيتعرضون له من خسارة في حالة تعاملهم بالسعر الذي حددته الدولة .

ولمواجهة هذه المعارضة نادت الدولة للمرة الثالثة ، لتأكيد ما حددته لسعر

<sup>(</sup>١) السلوك ، ج. ٣ ، ص ٩٦٤ .

التبادل ، وهددت وتوعدت المخالفين بالعقوبة (١١) ، وأمام ضغط الدولة تقيل المتعاملون ذلك خوفاً على أنفسهم وأموالهم ، واستقر سعر تيادل الدينار على ما حددته الدولة ، وهو ثلاثون درهما لكل دينار ، ويدل على ذلك ما أوردته بعض المصادر التاريخية (٢) ، من أن سعر مبادلة الدينار كان ثلاثين درهما في مستهل شهر المحرم سنة ٨٠٢ هـ / يتاير \_ قبراير سنة ١٤٠١ م ، قبعد هذا التاريخ ارتفعت القيمة النقدية للدينار الى تسعة وثلاثين درهما قضيا ، وتذكر المصادر (٣) التي أوردت ذلك ، أن الأسباب تعود الى نقص كميات الذهب المتوفرة في الدولة وندرتها ، وأقول ان سبب ذلك النقص عائد الى عاملين : أولهما تناقص واردات الدولة من الذهب (٤) ، حيث أخذ هذا التناقص يمثل ظاهرة بدأت تظهر بتأثيراتها السلبية على الدولة عمرما ، وعلى نظامها التقدى يشكل خاص ، وثانيها سحب الدولة كميات من الذهب والنقود الذهبية الموجودة في أسراقها ، بهدف إصدارها دنانير ذهبية جديدة (١٥) ، في محاولة منها لتحسين مركز الدينار المملوكي أمام المنافسة الحادة التي كان يراجهها من قبل الدنانير الإيطالية ، التي أصبحت العملات الرئيسية للمتعاملين في أسواق الدولة (١) .

ولا يمكن تجاهل الحالة السياسية داخل الدولة ، بما كانت تعانيه من نزاع

<sup>(</sup>١) المقريزي ، السلوك ، جـ ٣ ، ص ٩٦٧ ، اين اياس ، بدائع ، جـ ١ ، ق ٧ ، ص ٥٤٣ .

 <sup>(</sup>۲) المتریزی ، نفسه ، ج ۳ ، ص ۹۷۷ ، ص ۱۰۲۷ ، العینی ، عقد الجمان ، ج ۲۵ ،
 ورقة ۱۱۳ ، این ایاس ، نفسه ، ج ۱ ، ق ۲ ، ص ۵۵۱ ، ص ۹۵۱ .

<sup>(</sup>٣) ابن حجر ، انهاء ، جد ٢ ، ص ١٤٥ ، الصيرني ، نزهة ، جد ٢ ، ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٤) يُضَارُ أَنظِ النَّصِلِ الأولِ (مصادر الدَّهِي) .

 <sup>(</sup>٥) المتريزي ، المصدر السابق ، جـ ٣ ، ص ١٠٢٧ ، ابن اياس ، المصدر السابق ، جـ ١ ،
 ق ٢ ، ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٦) قطيلاً أنظر النصل الخامس ، ص ٨ . ٥ .

داخلى بين أمراء الماليك ، وخارجياً عا كانت تواجهه من ظروف الغزو التيمورى لبعض أجزائها الشمالية الشرقية (١) ، واستيلاء التتار على كميات كبيرة من النقود الذهبية والغضية ، حتى قيل إنه لم يبق مع أهل دمشق درهم ولا دينار من كثرة ما أخذ التتار منهم (٢) ، كما لا يمكن تجاهل الظروف الطبيعية التى شهدتها الدولة ، والمتمثلة بنقص مياه النيل ، وما حدث نتيجة ذلك من مجاعة ، أعقبها انتشار للأوبئة والأمراض ، قضت على عدد كبير من السكان (٣) .

بعد عدة أشهر من التاريخ السابق ، وبالتحديد في شهر رمضان سنة ٨٠٣ هـ / ابريل \_ مايو ١٤٠١ م انخفض سعر تبادل الدينار دينارا واحدا ، ليصبح بثمانية وثلاثين درهما ، وكان وراء هذا الإنخفاض إشاعة مفادها أن الدولة ستقوم بطرح أعداد إضافية من الدنانير الجديدة على الصيارف (١) .

وبعد ثلاثة أشهر عادت قيمة الدينار الى الارتفاع ، حيث وصلت الى أربعين درهما فضيا (٥) ، ولكن سرعان ما انخفض الى ستة وثلاثين درهما فى شهر المحرم من سنة ٨٠٤ م (٦) ، ولم تحدد المصادر التاريخية الفترة التى استمر فيها سعر تبادل الدينار بستواه السابق ،

<sup>(</sup>۱) ابن ایاس ، بدائع الزهور ، جد ۱ ، ق ۲ ، ص ۱۱۳ - ۱۱۶ ، محمد امین صالع ، التنظیمات التجاریة ، ص ۱۹۶ ، اشتور ، التاریخ الاقتصادی ، ص ۳۹۷ .

<sup>(</sup>۲) المقريزي ، السلوك ، جد ٣ ، ص ١٠٩٤ .

<sup>(</sup>٣) المقريزى ، نفسه ، جـ ٣ ، ص ١٠٠٣ ، ابن حجر ، إنهاء ، جد ١ ، ص ٥٠١ ، العينى ، عقد الجمان ، جـ ٥ ورتة ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي ، نفسه ، جـ ٣ ، ص ١٠٤٩ ، ابن تفري يردي ، النجوم ، جـ ١٢ ، ص ٢٥٠

<sup>(</sup>٥) القريزي ، تفسه ، جـ ٣ ، ص ١٠٧١ .

 <sup>(</sup>٦) المقريزى ، تنسه ، ج ٣ ، ص ١٠٧٦ ، العينى ، المصدر السابق ، ج ٢٥ ، ورقة
 ١٧٧ ، ابن اياس ، المصدر السابق ، ج ١ ق ٢ ، ص ١٣٨ .

وما ذكرته هو ارتفاعه في شهر المحرم سنة ٨٠٥ هـ / أغسطس سنة ١٤٠٢ م الى خمسين درهما (١) ، ثم يوالى ارتفاعه ليصل في شهر جمادى الأولى الى سبعة وستين درهما (٢) سبعة وستين درهما (٢) للدينار الواحد (٢) .

وتشير بعض المصادر التاريخية (٤) الى أن أسهاب ذلك الارتفاع تعود الى الفساد النقدى في الدولة والمتمثل في التلاعب بأسعار النحاس ، والفلوس النحاسية وأوزانها ، وارتفاع سعرها عا نسبته خمسة وستون في المائة ، والتي كانت آنذاك النقود الرئيسية في الدولة .

ويوضح ذلك الوضع السياسة السيئة التى انتهجتها الدولة المملوكية في تلك الفترة ، وتأثيرها على فساد أحوال الدولة ، دون النظر الى ما كان يعانيه عامة الناس من أزمات اقتصادية واجتماعية ، وتوقف أحوالهم ومصالحهم (٩) .

لقد ظل سعر تبادل الدینار علی مستوی خمسة وستین درهما ، حتی شهر شوال من السنة نفسها / ابریل سنة ۱۴۰۳ م ، عندما نودی بتخفیض خمسة

<sup>(</sup>۱) المقربزى ، السلوك ، جـ ۳ ، ص ۱۰۹۱ ، العينى ، عقد الجمان ، جـ ۲۵ ، ورقة ۱۸۵ ، أين أياس ، بدائم ، جـ ۱ ، ق ۲ ، ص ۲۵۹ .

 <sup>(</sup>۲) ابن دقعاق ، الجوهر الثمين ، ورقة ۱۸۸ ، مخطوط رقم ۲۰۸ بمهد أحياء المخطوطات العربية القاهرة .

 <sup>(</sup>۳) المقریزی ، المصدر السابق ، ج ۳ ، ص ۱۰۹۸ ، العینی ، المصدر السابق ، ج ۲۵ ،
 ورقة ۱۹۳ ، این تفری بردی ، النجوم ، ج ۱۲ ، ص ۲۹۷ ، الصیرقی ، نزهة ، ج ۲ ،
 ۱۵۸ .

 <sup>(</sup>٤) المغربزي ، نفسه ، جـ ٣ ، ص ١٠٩٨ ، العيني ، نفسه ، جـ ٢٥ ، ورقة ١٩٨ ، ابن
 اياس ، المصدر السابق ، جـ ١ ، ق ٢ ، ص ٦٦٥ .

<sup>(</sup>۵) المقریزی ، نفسه ، چـ ۳ ، ص ۱۰۹۸ ، المینی ، نفسه . جـ ۲۵ ، ورقة ۱۹۸

دراهم من قيمة الدينار ، لتصبح ستين درهما (۱۱) ، ثم يستمر على ذلك حتى شهر صفر من السنة التالية ۸۰٦ هـ / أغسطس سنة ۱۶۰۳ م ليرتفع الى أربعة وستين درهما فلوسا (۱۲) (حوالى ستة وثلاثين درهما فضياً) (۱۳) والى سبعين درهما فلوسا (أربعين درهما فضياً) في شهر ربيع الأول سنة ۸۰۸ هـ /

<sup>(</sup>۱) ابن دتماق ، المصدر السابق ، ورقة ۱۹۰ ، المقريزي ، نفسه ، جد ۳ ، ص ۱۱۰۵ ، ابن حجر ، إنهاء ، جد ۲ ، ص ۲۳۳ ، الصيرفي ، المصدر السابق ، جد ۲ ، ص ۱۹۹ ، ابن اياس ، المصدر السابق ، جد ۱ ، ق ۲ ، ص ۱۷۲ .

<sup>(</sup>۲) المتريزي ، السلوك ، جـ ٣ ، ص ١١٥ ، العيني ، عقد الجمان ، جـ ٢٥ ، ورقة ٢٠١ ، الصيرفي ، نزهة ، جـ ٢ ، ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٣) سبق القول أن الدولة المملوكية قد اتخذت اسلوب جديد في مواجهة الأزمات النقدية ... وأهمها ظاهرة التضخم .. التي تعرضت لها ، والتي نتجت عن نقص المعادن المستخدمة في سك النقود ، وتمثل هذا الأسلوب ، باستعمال نقود حسابية أو اعتبارية ، يتم عن طريقها تقدير قيمة النقود التي لا تتوفر بكميات تدعو الى استخدامها بقيمة النقود التي تتوفر أعدادها ، ويكن استخدامها في عمليات الدفع .

ونظراً للارتفاع المتواصل في قيمة الدينار ، ووصولها الى مستويات عالية ، فإن تلك القيمة لا يكن مبادلتها بالدراهم الفضية ، فالفضة ليست متوفرة ، وأسعارها مرتفعة أيضاً ، وتكاه تتساوى مع الذهب في نسبة الارتفاع ، لذا لا يكن تطابق ذلك مع تلك الأرقام الأمر الذي يدعو الى التول أن القيمة هي مقابل الدراهم الفلوس ، فمعها يكن قبول تلك الأرقام .

وقد اتخذت سنة ٨٠٦ هـ / ١٤٠٣ م بداية لتلك التطورات النقدية ، نظراً لأنها شهدت ارتفاعات متوالية وشديدة في أسعار تبادل الدينار ، الى جانب كونها من أصعب السنوات التي عانت نيها الدولة من أزمات وضائقات متنوعة ، حتى عدها بعض المؤرخين بداية تدهور أوضاء الدولة وفساد أحوالها ، حتى أذنت شمسها بالمغيب ولجمها بالأقول .

لقد عادلت الدراهم الغلوس التى أوردتها المصادر التاريخية فى أسعار تبادل الدينار بالدراهم الفضية قد حارلت ما أمكن تتبع القيمة النقدية ، قيما بين الدراهم الفضية والدراهم الفلوس لضبط تلك المادلة حرصاً على دقة الأرقام ما أمكننى ذلك .

سبتمبر سنة ١٤٠٣ م (١) ، ثم الى اثنين وسيعين درهماً قلوساً (أكثر قليلاً من واحد وأربعين درهماً قضياً) فى شهر ربيع الآخر / أكتوبر (٢) ، والى ثلاثة وسيعين درهماً قلوساً فى شهر جمادى الأول / نوقمبر (٢) ، والى ثمانين درهماً قلوساً (حوالى سنة وأربعين درهماً قضياً) فى شهر شعبان / قبرابر سنة ١٤٠٤ م (٤) ، ثم الى تسعين درهماً قلوساً حوالى واحد وخمسين درهماً قضياً ونصف درهم) فى شهر رمضان / مارس (١) ، والى مائة درهم قلوس (أكثر قليلاً من سبعة وخمسين درهماً قضياً)

لا شك في أن التقلبات السريعة ، والمتجهة نحو الارتفاع في سعر تهادل الدينار ، تدعر الى التعجب والتساؤل عن الأسباب الكامنة وراء ذلك ، فأقول إن عوامل ذلك هي نفس العوامل التي سبق الحديث عنها في سنتي ٨٠٢ – ٨٠٢ من فساد سياسة الدولة ، وتلاعب مسئوليها ، الى نقص امدادات الذهب ، ونقص مياه النيل ، وحدوث المجاعة ، وانتشار الأوبئة ، وإفساد النقود والمعاملات المالية ، والتلاعب بأسعار تبادل العملات وقيمها النقدية ، وقد ركزت المصادر التاريخية (٧) على نقص مياه النيل ،

<sup>(</sup>۱) القريزي ، الصدر السابق ، جـ ۳ ، ص ۱۱۱۸ ، الصيرفي ، المصدر السابق ، جـ ۲ ، ص ۱۸۰ ، ابن اياس ، بدائم ، جـ ۱ ، ق ۲ ، ص ۱۸۲ .

<sup>(</sup>٢) الصيرتي ، تفسه ، جد ٢ ، ص ١٨٢ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ، ص ۱۸۳ .

<sup>(</sup>٤) المتريزي ، المصدر السابق ، جد ٣ ، ص ١١٢٢ ، ابن حجر ، إنهاء ، جد ٢ ، ص ٢٦١.

 <sup>(</sup>٥) المتریزی ، السلوك ، جد ۳ ، ص ۱۹۲۷ ، المینی ، عقد الجمان ، جد ۲۰ ، ورقة ۲۰۲ ، الصیرفی ، تزهة ، جد ۲ ، ص ۱۸۹ .

<sup>(</sup>٦) المقريزي ، نفشه ، جد ٣ ، ص ١١٢٣ .

<sup>(</sup>٧) المقريزى ، تفسه ، جـ ٣ ، ص ١٩١٦ ، ١٩١٩ ، ابن حجر ، إنياء ، جـ ٢ ، ص ٢٥٨ ، المقريزى ، تفسه ، جـ ١ ، ص ٢٥٨ ، ابن اياس ، بداتم ، جـ ١ ، ق ٢ ، ص ٢٦٨ ، ابن اياس ، بداتم ، جـ ١ ، ق ٢ ، ص ٢٩٨ .

وعدم وصولها الى المسترى الذى تستفيد منه الأراضى الزراعية ، فأثر ذلك النقص على الأوضاع الاقتصادية ، فارتفعت الأسعار ارتفاعاً فاحشاً ، وأعقب ذلك حدوث مجاعة كانت نتيجتها انتشار الأوبئة والأمراض ، التى أهلكت كثيراً من الناس ، عا زاد من سوء الأحوال وتدهورها ، وظهر ذلك بوضوح فى التقليات الحادة لقيمة النقود والقوة الشرائية لها .

وأضيف الى نقص معدن الذهب فى تلك الفترة نقص كميات الفضة الواصلة الى الدولة ، فقلت بدرجة كبيرة حتى كادت الدواهم الفضية أن تنعدم فى تلك الأثناء ، ومن المعروف أن سعر تبادل الدينار ، يتم تحديده ودفع قيمته بالدواهم الفضية ، وأمام ذلك النقص فى كميات الفضة أصبحت عملية التبادل من لصعوبة بحيث اضطرت الدولة الى اتخاذ نظام حسابى جديد تمثل فى تحديد قيمة الدينار ، وغيره بالدواهم الفضية بينما يكون الدفع بالفلوس النحاسية (١٠)، ويلاحظ هذا التطور واستخدام هذا النظام المحاسبى من خلال كتابات المؤدخين المعاصرين ـ دون إشارة منهم اليه ـ الذين دأبوا ابتداء من سنة ١٠٨ه ه / المعاصرين ـ دون إشارة منهم اليه ـ الذين دأبوا ابتداء من سنة ١٠٨ه ه /

لقد كانت سنة A.7 هـ / A.7 – A.7 م من أصعب السنوات التي مرت على الدولة يقول المقريزي عن ذلك  $\binom{(7)}{2}$ :

«وهى أول سنى الحوادث ، والمحن التي خربت فيها ديار مصر ، وفتى معظم ، أهلها واتضعت بها الأحوال ، واختلت الأمور ، خللاً آذن بدمار اقليم مصر» .

<sup>(</sup>١) قضلاً أنظر الفصل الثاني (النقود الحسابية ، الدراهم الفلوس) ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) السلوك ، ج. ٢ ، ص ١١٢٧ .

ويقول في موضع آخر (١١) :

«وطرق ديار مصر الغلاء من سنة ست وثمانائة ، فيذل أمراء دولته \_ الناصر فرج \_ ومدبروها جهدهم في ارتفاع الأسعار بخزنهم الغلال ، وبيعها بالسعر الكبير ، ثم زيادة أجرة أطيان أراضي مصر ، حتى عظمت كلفة ما تخرجه الأرض ، وأفسدوا مع ذلك النقود بإبطال السكة الاسلامية من الذهب ، والمعاملة بالدنائير المشخصة ، التي هي من ضرب النصاري ، ورفعوا سعر الذهب حتى بلغ الى مائتين وأربعين لكل مثقال ، بعدما كان بعشرين درهما .

ويستمر في حديثه الى أن يقول:

«لا جرم أن خرب اقليم مصر ، وزالت نعم أهله ، وقلت أموالهم ، وصار الغلاء بينهم كأنه طبيعي لا يرجى زواله ي .

لقد استمرت قيمة الدينار في الارتفاع مقابل الدراهم الفلوس رغم انخفاضها الطفيف في شهر المحرم سنة ١٤٠٤ هـ / يوليو سنة ١٤٠٤ م الى تسعين درهما فلوسا (٢) ، فوصلت في شهر صفر / أغسطس الى مائة وعشرة دراهم فلوس (حوالي ستة وثلاثين درهما فضيا

<sup>(</sup>۱) نفسه ، ج ک ، ص ۲۲۹ ، ۲۲۲ .

 <sup>(</sup>۲) المقریزی ، السلوك ، جـ ۳ ، ص ۱۹۳۱ - ۱۹۳۷ ، العینی ، عقد الجمان ، جـ ۲۵ ،
 ورقة ۲۱۰ ، این ایاس ، بدائع ، جـ ۱ ، ق ۲ ، ص ۹۹۶ .

<sup>(</sup>٣) نلاحظ أن قيمة الدينار في مقابل الدراهم الفضية قد انخفضت كثيراً ، ويعرد ذلك الى ارتفاع قيمة الفضة والدراهم القضية لندرتها ، وعدم وجودها ، حيث وصل سعر الدرهم الفضي المضروب ثلاثة دراهم قلوس ، بينما سعر الدرهم القضى الخام أربعة دراهم قلوس ، فضلاً أنظر ما يلى : القيم النقدية للدرهم القضي .

رنصف درهم) ، وترجع بعض المصادر التاريخية (١١) ذلك الى ما تعرضت له الفلوس النحاسية في أوزانها وسعر مبادلتها ، خصوصاً وأنها العملات الرئيسية للدولة ، والتي أصبح يتم بها تقويم كافة المبيعات والأجور والأثمان ، وأمام هلا الارتفاع نادت الدولة بتحديد سعر الصرف هائة درهم من الفلوس .

لم يقد تحديد الدولة لسعر تيادل الدينار بل لقى معارضة من المتعاملين ، تمثلت باستمرار ارتفاع القيمة النقدية للدينار فى شهر ربيع الآخر / أكتوبر ، وتراوحت قيمته بين مائة وعشرين ، وخمسة وعشرين درهما فلرسا (٢٠) (حوالى واحد وأربعين درهما فضيا ونصف درهم) ، وقامت الدولة مرة ثانية فى الشهر التالى بالمناداه على السعر الذى حددته للدينار ، واستمرت المعارضة برفض الناس والمتعاملين لذلك السعر ، نظراً لما سيسفر عنه من خسارة فى أموالهم ، وضرر فى مصالحهم ، فامتنع التجار والصيارفة عن أخذ الدنانير الذهبية الا بالسعر المتداول ، فكثرت كميات الذهب فى الأيدى ، وترقفت أحوال الناس بعد تغيب الصيارفة ، والامتناع عن أخذ الدنانير فى ثمن المبيعات ، وأمام هذا الضغط رضخت الدولة لرغبات الناس ، فنودى على الدينار أن يكون سعره بائة وعشرين درهما فلوسا (٢٠) (أى بأربعين درهما فضيا) .

ويستمر ارتفاع سعر تبادل الدينار ، فيصل في شهر جمادي الآخرة/ ديسمبر

<sup>(</sup>۱) ابن تفری بردی ، النجوم ، جا ۱۲ ، ص ۳۰۹ .

 <sup>(</sup>۲) ابن حجر ، إنياء ، جد ۲ ، ص ۳۱۸ ، العينى ، الصدر السابق ، جد ۲۵ ، رقة ۲۱۰ ،
 الصيرنى ، نزهة ، جد ۲ ، ص ۱۹۵ .

 <sup>(</sup>٣) المقريزي ، السلوك ، جـ ٣ ، ص ١١٣٤ ، ابن اياس ، بدائع الزهور ، جـ ١ ، ق ٢ ،
 ص ١٩٩٧ .

الى مائة وثلاثين درهما فلوسا (١) أأكثر من ثلاثة وأربعين درهما فضيا) ، ثم يرتفع عشرة دراهم فلوس (أكثر من ثلاثة دراهم فضية) ، وقد صاحب هذا الارتفاع ، ارتفاع كبير في الأسعار ، الأمر الذي أقلق الناس ، وخوفهم من عاقبة ذلك على أموالهم ومعاشاتهم ، فارتحل عدد كبير منهم الى خارج مصر اتقاء من هذا الغلاء (٢) .

لم يستمر تقدم الدينار بل تراجع سعر تبادله بعد فترة قصيرة ، فانخفض الى مائة وثلاثين درهما فلوسا (أكثر من ثلاثة وأربعين درهما فضياً) ، ثم الى مائة درهم فلوس (أكثر قليلا وثلاثين درهما فضياً) فى شهر شوال / ابريل ، وقد استفلت الدولة هذا الانخفاض ، فقامت بتحديد قيمة الدينار على أساسه (٢) ، ولكن لم يستمر هذا التحديد أكثر من شهر ، حيث عاد سعر الدينار الى الارتفاع مرة أخرى ، ليصل فى شهر ذى الحجة / يونيو الى مائة وثلاثين درهما (أكثر من ثلاثة وأربعين درهما فضيا) ، وحاولت الدولة التدخل لوقف ارتفاع قيمة الدينار ، فقيامت \_ عثلة بالأمير يلبغا السالى \_ بتحديد سعر تبادلى قيمة الدينار مقداره ثمانون درهما فلوسا (حوالى سبعة وثلاثين درهما فضيا) .

وتضرر الناس لقاء هذا التسعير ، وقلقوا قلقاً عظيماً لما فيه من ظلم وخسارة لهم ، فتدخل بعض رجال الدولة لوقف العمل به ، واستغلاله للإيقاع

<sup>(</sup>۱) ابن دقماً ، الجوهر الثمين ، ورقة ۲۰۷ ، المقريزي ، نفسه ، جـ ۳ ، ص ۱۹۵۵ ، ابن اياس ، نفسه ، جـ ۱ ، ق ۲ ، ص ۷۰۵ .

 <sup>(</sup>۲) المقریزی ، نفسه ، جـ ۳ ، ص ۱۱٤٥ – ۱۱٤٦ ، ابن حجر ، أنهاء ، جـ ۲ ، ص ۸۹ ،
 ۱ ابن ایاس ، نفسه ، جـ ۱ ، ق ۲ ، ص ۷۰۵ .

<sup>(</sup>٣) المتريزي ، السلوك ، جـ ٣ ، ص ١١٥٥ ، ابن اياس ، بدائع ، جـ ١ ، ق ٢ ، ص ٧١٥

<sup>(</sup>٤) المتريزي ، نفسه ، جـ ٣ ، ص ١٩٦١ ، ابن اياس ، جـ ١ ق ٢ ، ص ٧٢٠ .

بالأمير بليغا السالمى ، ومعاقبته بسبب قساد سياسته فى الدولة ، وتم الغاء التحديد ، فنودى بعدم التعامل به ، واعتماد سعره السابق الذى حددته الدولة ، وهو مائة درهم قلوس لكل دينار واحد (١) .

فى شهر المحرم سنة ٨٠٨ هـ / يوليو سنة ١٤٠٥ م كان سعر تبادل الدينار مائة وأربعين درهما فلوساً (٢) (ستة وأربعين درهما فضياً ونصف درهم) ، وفى أوائل شهر صغر / أغسطس زاد عشرة دراهم فلرس ، ولكنه لم يليث أن عاد لسعره السابق بسبب توقف الناس فى أمر القلوس النحاسية ، وانخفاض قيمتها النقدية ، فأمسك التجار والصيارفة عن اخراجها ، والتعامل بها ، مما أدى الى كثرة الذهب وتداوله فى الأيدى ، وبالتالى قلت رغبة المتعاملين فى أخذه فانخفضت قيمته النقدية (٢) .

لم يستمر هذا الانخفاض لأكثر من شهر راحد ، فخلال شهر ربيع الآخر/ أكتوبر عادت قيمة الدينار الى مستواها قبل انخفاضه السابق ، وهو مائة وخمسون درهما ، ويدل على ذلك النصان اللذان أوردهما كل من المقريزى (3) وابن تغرى بردى (6) ، وذكرا فيهما أن خمسمائة ألف درهم فلوسا ، عنها ثلاثة آلاف دينار وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مثقالاً وثلث مثقال (دينار) ، ثم تزيد القيمة بعد ذلك لتصل الى قريب من مائة وخمسة وستين درهما فلوسا (خمسة وخمسين درهما فطوسا) ، وتذكر المصادر التاريخية أن حدوث ذلك الارتفاع كإن

<sup>(</sup>١) ابن دقماق ، الجوهر الثمين ، ورقة ٢١٠ ، المقريزي ، نفسه ، جـ٣ ، ص ١١٦٣ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی ، نفسه ، جد ۳ ، ص ۱۹۷۰ .

<sup>(</sup>٣) المتريزي ، السلوك ، جد ٤ ، ص ٣ ابن إياس ، بدائع ، جد ١ ، ق ٢ ، ص ٨٣٧ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ص ٥ .

<sup>(</sup>٥) النجرم ، جد ١٧ ، ص ٤٣.

في ظل أوضاع سياسية مستقرة ، وأحوال اقتصادية متدهورة .

وفى أواخر العام كانت القيمة النقدية منخفضة عما كانت عليه ، حيث بلغت مائة وثلاثين درهماً من الفلوس (أى ستة وعشرين درهماً فضياً) ، ويدل على ذلك أيضاً النصان اللذان أوردهما كل من المقريزى (١) وابن اياس (٢) ، وفيهما أن مائة مثقال من الذهب عنها من الفلوس ثلاثة عشر ألف درهم فلوس ، هذا ولم يرد فى المصدرين المذكورين سبب ذلك الاتخفاض ، ولكن من المرجح تعليله على كانت عليه الفلوس النحاسية من اضطراب فى أوزانها ، وقيمها النقدية ، فى الوقت الذى ارتفعت فيه القيمة النقدية للدراهم الفضية بدرجة كبيرة .

فى شهر المحرم من السنة التالية ٨٠٩هـ/ يونيو سنة ١٤٠٦ م زادت قيمة الدينار النقدية خمسة دراهم لتصبح مائة رخمسة وثلاثين درهما فلوسا (٢٠) (أي سبعة وعشرين درهما فضياً) ، ولكن هذه الزيادة لم ترض الدولة ، فنادت في الشهر نفسه ، بأن يكون سعر تبادل الدينار بائة وخمسين درهما فلوسا (أي ثلاثين درهما فضياً) ، ولا شك في أن هذه زيادة كبيرة لن يستطيع الناس ، والمتعاملون محملها ، الأمر الذي أدى الي ضور في مصالحهم وخسارة في أموالهم (١٤) ، خصوصاً من كان منهم يملك كميات من الفلوس النحاسية التي انخفضت قيمتها مقابل الذهب والفضة .

قامت الدولة في شهر شعبان / يناير ١٤٠٧ م بتخفيض قيمة الدينار ،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، جدع ، ص ١٩ .

<sup>. (</sup>٧) المصدر السابق ، ج. ١ ، ق ٢ ، ص ٧٥١ .

<sup>(</sup>٣) المتريزي ، السلوك ، جد ٤ ، ص ٢٧ ، ابن اياس ، بدائع ، جد ١ ، ق ٢ ، ص ٧٥٧ .

<sup>(</sup>٤) المتريزي ، تقلسه ، جد ٤ ، ص ٣٠ .

عندما نادت عليه أن يكون سعر تبادله خمسة بائة وعشرين درهما فلوساً (أربعة وعشرين درهما فضيا) ، فأدت هذه الخطوة من الدولة الى اضطراب الأوضاع الاقتصادية وتوقفها (۱) ، ومن الطبيعى أن تحدث تلك التقلبات السريعة في قيمة الدينار النقدية بين الانخفاض والارتفاع أثرها السيئ على أحوال الناس ومصالحهم وأموالهم ، اضافة الى عدم استقرار اقتصاديات الدولة ، على يعنى مزيداً من الفساد والتدهور فيها .

وقد ظهر الضرر من خطوة الدولة في عدم امتثال الناس لها والتعامل بها ، الأمر الذي جعل قيمة الدينار النقدية تقفز الى مائة وأربعين درهما فلوساً (ثمانية وعشرين درهما فضياً) ، وذلك خلال شهر المحرم سنة ٨١٠ هـ / يونيو سنة ١٤٠٧ م (٢) .

لقد استقرت قيمة الدينار بعد ذلك لمدة أشهر دون حدوث تغيير فيها ، وبدأ على ذلك عدم ذكر المصادر التاريخية لأى مؤشرات تفيد ارتفاعها ، ولكنها بدأت تأخذ في الارتفاع التدريجي حتى وصلت في رمضان من سنة ٨١١ هـ / يناير من سنة ١٤٠٩ م الى مائة وسبعين درهما فلوسا (أربعة وثلاثين درهما فضياً) ، مما أدى الى توقف أحوال اناس ، وتوقف المبيعات التي شملها الارتفاع بشكل مباشر ، ففلت الأسعار مما اضطر الدولة الى التدخل ، فمنعت التعامل بالذهب منعاً باتا وهدد من يتعامل به بالعقوبة ، ووصل الأمر بالدولة الى أن عملت على حصر كميات الذهب لدى التجار والصيارفة وغيرهم من المتعاملين ، وعمل قسائم بتلك الكميات التي لا يتمكن أحدهم من التصرف بها ، كما أنها

<sup>(</sup>١) نفسه ، ح ٤ ، ص ٤٠ ، ابن اياس ، المصدر السابق ، ج ١ ، ق ٢ ، ص ٧٦٧ .

<sup>(</sup>٢) اين حجر ، إنياه ، جد ٢ ، ص ٣٩٥ .

منعت الصاغة وغيرهم من تصنيع الذهب وتحريله الى حلى ومصاغ ونحوه، وقد لحق بالناس من جراء ذلك ضرر عظيم (١).

لقد كان ارتفاع سعر الذهب والدنانير الذهبية راجعاً الى قلة المتوفر منها فى أسراق الدولة ، وفى أيدى المتعاملين ، حتى أن خزائن الدولة قد واجهت نقصاً خطيراً فى تلك الكبيات ، عا دعاها الى اتخاذ تلك الخطوة ، معافظة منها على كميات الذهب واستمرار حركة الاقتصاد فى الدولة .

لقد ختمت الدولة إجراءاتها بالمناداة على سعر تبادل جديد للدينار مقداره مائة وعشرين درهما فضياً) وإن كان هدف الدولة من هذا التخفيض الحد من التعامل بالذهب والدنائير الذهبية ، فقد تحقق لها ذلك عندما شع الناس في إخراج الذهب والتعامل فيه ، الأمر الذي أثر سلبياً على أسعار المبيعات والقوة الشرائية للنقود التي ارتفعت بشكل ملحوظ .

فى الشهر التالى شوال / فيراير ، خفضت الدولة قيمة الدينار بهقدار عشرين درهما فلوساً ليكون مائة درهم فلوساً للدينار الواحد (عشرين درهما فضياً) ، وأكدت هذه القيمة الجديدة مرة ثانية فى الشهر التالى ، ذى القعدة / مارس ، فزاد هذا التخفيض من ضرر الناس وسوء احوالهم ، عا ادى الى لجرء اصحاب الاموال فى الدولة من تجار وصيارفة وغيرهم الى تهريب الذهب خارج الدولة ، للحصول على سعر أفضل .

وفى مواجهة ذلك منعت الدولة خروج الذهب منها ، فلم يتمكن أحد من تهريب شئ من الذهب ، فاشتد الأمر على الناس (٢) وألحقت الدولة تلك الخطوة بخطرة أخرى هى رفع قيمة الدينار ، ليصبح مائة وعشرين درهما فلوسا (١١)

<sup>(</sup>١) الماريزي ، السلوك ، ج. ٤ ، ص ٨٧ ، ابن حجر ، انباء ، ج. ٢ ، ص ٢ . ٤ .

<sup>(</sup>٢) القريزي ، السلوك ، جدة ، ص ٨٤ .

(أربعة وعشرين درهما فضياً) .

في المحرم سنة ٨١٢ هـ / مايو سنة ١٤٠٩ م ارتفع سعر تبادل الدينار ، فبلغت قيمته مائة وستين درهما فلوساً (٢) (اثنين وثلاثين درهما فضياً) ثم واصل ارتفاعه في شهر جمادي الآخرة / نوفمبر حيث بلغ مائتي درهم فلوساً (٦) (أكثر من ثلاثة وثلاثين درهما فضياً) ، كان ذلك الارتفاع بسبب اضطراب الفلوس النحاسية وفسادها ، اضافة الى ارتفاع سعر الدراهم الفضية مقابلها ، بعد ان قلت اعدادها بدرجة كبيرة ، ويستمر الدينار في تقلباته صعوداً وهبوطاً عندما انخفض في شهر المحرم من العام الثاني ٨١٣ هـ / مايو ١٤١٠ م بقدار عشرين درهما فلوساً ليصبح بائة وثمانين درهما فلوساً (أ) (خمسة عشر درهما فضياً) ، ثم يرتفع في الشهر التالي ، لببلغ مائتي درهما فلوساً (أكثر من ستة عشر درهماً فضياً ونصف درهم) ، والي مائتي وعشرين درهماً فلوساً (اكثر من شافية عشر درهماً فطوساً (اكثر من شافية عشر درهماً فطوساً (اكثر من ثمانية عشر درهماً فضياً وربع درهم) ، والي مائتي وعشرين درهماً فلوساً (اكثر من ثمانية عشر درهماً فضياً وربع درهم) ، وبعود سبب هذا الارتفاع

<sup>(</sup>١) نفسه ، ج. ٤ ، ص ٨٥ ، ابن حجر ، إنباء ، ج. ٢ ، ص ٤٠١ .

ونلاحظ أنه في تلك الأثناء ثم تداول نوعين من الدنائير المطركية هما الدينار الهرجة الخالص العيار ، والدينار الناصري الذي ضربه الناصر قرج ، وقد استخدمت القيمة النقدية المتصلة بالدينار الهرجة لهذه الفترة بالذات نظراً لكونه الدينار الرسمي في الدولة ، ولعدم قبول المتعاملين والناس للدنائير الناصرية ، كما أن التعامل بثلك الدنائير لم يستمر في الدولة مؤة طويلة عا يصعب معه تبع قيمته النقدية .

لمزيد من التفاصيل فضلاً أنظر : المقريزي ، المصدر السابق ، جد ٤ ، ص ١٦٥ ، ص ٣٠٤ ، وما يعدها .

<sup>(</sup>۲) نفسه جدی ص ۹۱ .

<sup>(</sup>٣) الميني ، عقد الجمان ، جد ٢٥ ، ورقة ٣٠٨ ، الصيرفي ، نزهة ، جد ٢ ، ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي ، اللسوك ، جدة ، ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٥) ابن حجر ، إنهاء ، جد ٢ ، ص ٤٦٣ .

الذي تسبب في اغلاق الاسواق ، وتعطل مصالح الناس الى ارتفاع قيمة الفلوس النحاسية ، التي كان التعامل بها عن طريق الوزن ، كل رطل منها ستة دراهم ، فنودى في الدولة بأن يكون الرطل منها باثني عشر درهم (١١) ، هذا وقد استمرت قيمة الدينار بنفس معدلها السابق حتى نهاية العام اذ تذكر بعض المصادر التاريخية (٢) ان سعر تبادل الدينار في شهر ذي الحجة ، ابريل ١٤١١ م كان مائتي وعشرين درهما فلوسا (أكثر من ثمانية عشر درهما فضيا وربع درهم) .

وفى بداية العام التالى فى شهر المحرم سنة ٨١٤ هـ / ماير ١٤١١ م انخفضت قيمة الدينار النقدية خسسة دراهم قلوس ، لتصبح مائتين وخمسة عشر درهما فضياً) ، ولكن تعاود عشر درهما فضياً) ، ولكن تعاود إرتفاعها فى الشهر نفسه ، وتعرض ما فقدته من قيمة ، لتصل الى مائتين وعشرين درهما فلوسا (١٤) (أكثر من ثمانية عشر درهما فضياً وربع درهم) ، ثم الى مائتين وخمسة وعشرين درهما فلوساً (تسعة عشر درهما فضياً الا ربعاً) فى شهر رجب/أكتوبر من العام نفسه ، ثم فى شوال/يناير سنة ١٤١٧ م ترتفع الى مائتين وثلاثين درهما للدينار الواحد (٥) (أكثر من تسعة عشر درهما فضياً

<sup>(</sup>١) فعشلاً أنظر ص ٣٥٤ – ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) المقريزى ، المصدر السابق ، ج. ٤ ، ص ١٦٥ ، الصيرفي ، المصدر السابق ، ج. ٢ ، ص. ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي السلوك ، ج. ٤ ، ص ١٧٣ ، العبني ، عقد الجمان ، ج. ٢٥ ورقة ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٤) الصيرفي ، نزهة ، جـ ٢ ، ص ١٨٤ .

 <sup>(0)</sup> المقريزي ، المصدور السابق ، ص ۱۹۳ ، العينى ، المصدر السابق ، جد ۲۵ ، ورقة
 ۲۳۷ ، الصيرفي ، نفسه ، جد ۲ ، ص ۲۸۹ .

فضياً) وفى شهر ذى الحجة / ابريل الى مائتين وأربعين درهماً فلوساً (١) (أى عشرين درهماً فضياً) .

ومع بدایة العام الجدید ۸۱۵ هـ / ۱٤۱۲ م تراوحت قیمة الدینار بین مائتین وأربعین درهما ، ومائتین وخمسین درهما فلرسا (۲) (قریب من واحد وعشرین درهما فضیا) ، وقد أدی الی هذا التذبذب فی قیمة الدینار ، الطریقة التی بدأ التجار وأصحاب الاموال والباعة اتباعها فی إحتساب قیمته ، فعندما یتم دفع الدینار فی ثمن بعض السلع أو المبیعات أو الأجور یزید فی قیمته خمسة أو عشرة دراهم ، أما إذا دفع ، وطلب عوضا عنه فلوسا تحاسیة ، فإن قیمته تنقص بنفس المقدار السابق (۲) ، ولاشك فی أن هذه الطریقة قد اتبعها المتعاملون ، حفاظاً علی ما لدیهم من فلوس نحاسیة ، حیث أخذت أعدادها بالتناقص شیئاً فشیئاً ، نما دعا الدولة لسحبها من الأسواق طلباً لها (۱) ، حتی بالتناقص شیئاً فشیئاً ، نما دعا الدولة لسحبها من الأسواق طلباً لها (۱) ، حتی درهم فی الوقت الذی کان سعرها لا یتجاوز مائة وتسعین درهماً فلوساً ونحرها (۱) .

فى المحرم سنة ٨١٦ ه / أبريل سنة ١٤١٣ م كانت قيمة الدينار النقدية نحو معدلها السابق ، مع ارتفاع طغيف (٦) ، واستمرت على هذا النحو مدة

<sup>(</sup>١) الصيرقي ، تفسه ، جد ٢ ، ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>۲) المتریزی ، المصدر السابق ، ج. ٤ ، ص ۲۰۵ ، العینی ، المصدر السابق ، ج. ۲۵ ، ورقة ۷۰۰ ، الصیرتی ، نفسه ، ج. ۲ ، ص ۳۱۹ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، نفسه ، جدع ، ص ١٧٣ ، ١١٦ ، ابن هجر ، إنياء ، جد٣ ، ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي ، السلوك ، جـ ٤ ، ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>٥) تفسه .

<sup>(</sup>٦) نفسه ، ص ٢٥٦ ، العيني ، عقد ، ١٨٤ ، (تحقيق القرموط) .

تزيد عن السنتين حيث تذكر بعض المصادر التأريخية المعاصرة (١١ أن قيمة الدينار لم تزد عن ماتتين وخمسين درهما فلوسا (تحو ثمانية عشر درهما فضياً) .

لقد كان لتولى السلطان المؤيد شيخ سلطة الدولة أثره في اتجاه الرضع النقدى نحر الاستقرار ، حيث امتاز بسياسة نقدية تهدف الى إصلاح الفساد النقدى ، ومعالجة الازمات النقدية التي تعانى منها الدولة ، ولعل ثبات سعر تبادل الدينار في الفترة السابقة كان من تأثير تلك السياسة ، وذلك التوجه للسلطان المؤيد شيخ (٢) .

نى يوم الجمعة الثالث والعشرين من شهر صغر سنة ٨١٨ هـ / مايو سنة ١٤١٥ م عقد إجتماع ضم السلطان والقضاة والصيارفة ، لمناقشة الارضاع النقدية ، وقد تقرر فى الاجتماع تثبيت قيمة الدينار على ما هى عليه ، وهى مائتان وخمسون درهما فلوسا (أربعة عشر درهما فضيا تقريباً) ، ونودى بذلك فى الدولة (٢) ، ولكن هذا التثبيت لم يدم طويلاً فقد تزايدت قيمة الدينار فى شهر رجب / سبتمبر الى مائتين وستين درهما من الفلوس (١٤) (أربعة عشر درهما فضياً ونصف درهم) ، ثم فى بداية شهر ذى القعدة / يناير ١٤١٦ م

<sup>(</sup>۱) المقریزی ، تفسه ، جد ۲ ، ص ۲۵۱ ، ص ۲۸۰ ، ص ۳۰۰ - ۳۰۵ ، المیتی ، تفسه ، ص ۲۱۰ ، ص ۲۲۱ ، ص ۲۶۲ ، الصیرفی ، نزهة ، جد ۲ ، ص ۳۲۹ .

<sup>(</sup>٢) قضلاً أنظر ما يلي: (القيمة النقدية) ، والفصل السادس (الفساد النقدي)

<sup>(</sup>٣) المتريزي ، السلوك ، ج. ٤ ، ص ٣٠٧ - ٣٠٨ ، العيني ، عقد ، ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن تفری بردی ، النجرم ، جد ۱٤ ، ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٥) المتريزي ، المصدر السابق ، جـ ٤ ، صُ ٣٣٥ ، العيني ، المصدر السابق ، ص ٣٤٦ .

أصبحت مائتين وسبعين درهما فلرسا (١) (أى خمسة عشر درهما فضياً) ، ثم في نهاية الشهر ارتفعت الى مائتين وثمانين درهما فلرساً للدينار الواحد (٢) (خمسة عشر درهما فضياً ونصف درهم) ، ويذكر أحد مؤرخي الفترة أن الاسباب وراء الارتفاع الكبير في سعر الدينار مقابل الفلرس النحاسية ، أو (الدراهم الفلوس) ، إنما جاء نتيجة للنقص الواضح في الذهب والدتانير الذهبية ، بل لاتعدامها في أسواق الدولة ، وفي حركة التدوال ، ويضيف ذلك المصدر أن سبب ذلك النقص يعود الى تصديره الى أوريا (ايطاليا) مع التجار الفرنج ، كي يحول هناك نقوداً ذهبية إيطالية (دوكات بندقية) .

وبالاضافة الى ذلك السبب المباشر ، فقد كان للظروف السياسة والطبيعية أثرها على إرتفاع سعر الذهب والدنانير الذهبية ، ففي تلك الفترة كانت الدولة تعانى من أزمة اقتصادية حادة ، قثلت بالفلاء الفاحش الذي نتج عن نقص مياه نهر النيل وعدم وفائد ، وما اعقب ذلك من مجاعة وزياء (٢) ، كما شهدت الدولة نزاعاً سياسياً على السلطة واضطرابات في أنحاء متفرقة (١) .

لقد سارعت الدولة لوقف الارتفاع الحاصل في سعر تبادل الدينار ، فرسمت في شهر ذي الحجة / فبراير أن تكون قيمة الدينار النقدية مائتين وخمسين

 <sup>(</sup>١) المتريزى ، نفسه ، جـ ٤ ، ص ٣٣٨ ، العينى ، نفسه ، ابن حجر ، إنهاء ، جـ ٣ ، ص
 ٧١ .

<sup>(</sup>۲) العيني ، نفسه ، ص ۲۱۰ .

 <sup>(</sup>٣) المقريزى ، السلوك ، جـ ٤ ، ص ٣٠١ ، العينى ، عقد ، ص ١٦٥ ، ص ٢٤٤ ٢٤٥ .

<sup>(1)</sup> اورد المقريزي تفصيلات هذه الظروف والمنازعات ، وما احدثته من تأثيرات على نواح الحياة في الدولة ، فضلاً أنظر (السلوك ، جد ٤ ، ص ٣٤٧ وما بعدها) .

درهما قلرسا (۱) (اربعة عشر درهما قضيا تقريراً) ، ولكن تلك الظروف أو الازمات كانت أقرى من الإجراءات التى أقدمت عليها الدولة ، قأدت عند إشتدادها الى إرتفاع اسعار الذهب وقيمة الدنائير الذهبية ، التى بلغت فى شهر صفر سنة ۸۱۹ هـ / ابريل سنة ۱٤١٦ م مائتين وسبعين درهما قلوساً للدينار الواحد (۱) (خمسة عشر درهما قضياً) ، ومائتين وثمانين درهما قلوساً (۱) (خمسة عشر درهما قضياً) ، ومائتين وثمانين درهما قلوساً (۱) (خمسة عشر درهما قضياً) ، ومائتين وثمانين درهما قلوساً (۱) (خمسة عشر درهما قضياً ونصف درهم) فى شهر ربيع الآخر / يونيو

كان للدولة مرقف عنيف مع التجار والصيارقة وأصحاب الاموال ، لعلم تعاملهم با رسبت به ، فقيضت على عدد منهم ، وسجنوا ليرى السلطان رأيه فيهم ، فيما أسواق الدولة ومعاملاتها متوقفة بسبب التوقف عن أخذ الذهب لارتفاع سعره ، وفرض عليهم أن يتعاملوا بالسعر الذي حددته الدولة ، ومن لم يعتل ، أو يعترض فسبلقي عقاباً وادعاً (1) .

فى الوقت نفسه أراد السلطان المؤيد شيخ إعادة أسعار الذهب والفضة الى ما كانت عليه زمن السلطان الطاهر برقوق ، فأمر بتنزيل قيمة الذهب الى أن انحط سعره من ما تتين وثمانين الى مائتين وثلاثين درهما فلوسا (٥) (ثلاثة عشر درهما فضيا إلا ربع درهم) ، وتبعا لذلك قام بتغيير الفلوس التحاسية

<sup>(</sup>١) المتريزي ، نفسه ، ج. ٤ ، ص ٣٣٨ ، اين حجر ، إنهاء ، ج. ٣ ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) المتريزي ، نفسه ، جد ٤ ، ص ٢٤٤ ، ص ٣٤٩ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ، ج. ٤ ، ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٤) المتريزي ، السلوك ، جد ٤ ، ص ٣٥٦ .

<sup>(</sup>۹۵ الميني ، عقد ، ص ۲۹۷ ، ابن حجر ، إنياء ، جـ ٣ ، ص ٩١ ، الصيرقي ، نزهة ، جـ ٢ ، ص ٣٦٨ .

والمعاملة بها ، وضرب فلوساً نحاسية جديدة ، تدعيماً تخطته في تخفيض أسعار الذهب ، وقام أيضاً بإصدار دراهم فضية جديدة ، وإحلالها بالمعاملة (التداول) محل الفلوس النحاسية في أثناء المبادلات النقدية .

والواقع أن الخطوات التي اقدم عليها السلطان المملوكي لم تؤد الي انخفاض قيمة الذهب ، وهو الهدف من تلك الخطوات ، فلم تتأثر أسعار المبادلات ، واستعرت على ما هي عليه من الارتفاع .

فى شهر جمادى الآخرة سنة ٨١٩ هـ / أغسطس سنة ١٤١٦ م كانت القيمة النقدية للدينار مائتين وسبعين درهما فلوسا ، وتعادل ثلاثين نصفاً من الفضة (١) (خسة عشر درهما فضياً) ، ونادت الدولة فى شهر رجب / سبتمبر بتخفيض سعر الدينار ، فقررت قيمة به مائتين وخمسين درهما فلوسا (حوالى أربعة عشر درهما فضياً) الأمر الذى أدى الى خسارة المتعاملين ، ووقوع الضرر عليهم (٢) ، كما لحقتهم خسارة اضافية خلال شهرى شعبان ورمضان / أكتوبر ونوفمبر ، كان مبعثها ثبات أسعار المبيعات ، والأجور على ما هى عليه في الوقت الذى خفضت فيه أسعار تبادل العملات ، ولا شك أن اللهن كانوا

<sup>(</sup>۱) كان من اصلاحات السلطان المؤيد شيخ النقدية إصدار عملات قضية على ترعين ، توج وزئه نصف درهم من القضة أطلق عليه الدرهم النصف ، أو الدرهم الصغير ، والنوج الثانى وزئه درهم قضى أطلق عليه الدرهم الكامل ، أو الدرهم الكبير ، وقد استحسن الناس والمتعاملون الدرهم النصف ، وحرصوا على التعامل به ولكثرة تداوله واشتهاره حمل مصطلع النصف ، وقد استمر التعامل به حتى نهاية عصر الدولة ، وعلى قمطه أصدر السلاطين الماليك عملائهم القضية .

<sup>(</sup>۲) المقریزی ، السلوك ، جد ٤ ، ص ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ابن اياس ، بدائع ، جد ٢ ، ص ٨٨ .

علكون تقوداً ذهبية قد لحقتهم خسارة أكبر من غيرهم ، وزادت خسارة بعضهم لكثرة تقودهم الذهبية (١) ، وقد زادت الحسارة أيضاً عندما انخفضت قيمة الدينار في شهر صفر من العام التالي ٨٢٠ هـ / يناير ١٤١٧ م ، وبلغ سعر تبادله مائتين وثلاثين درهما قلوساً ، (ثلاثة عشر درهماً قضياً الا ربع درهم ، منخفضاً عن السعر الذي حددته الدولة بقدار عشرن درهما قلوساً) (٢) .

لقد تحسنت قيمة الدينار بعد فترة وجيزة ، فوصل سعر تيادله ألى مائتين وأربعين درهما فلوسا (ثلاثة عشر درهما فضيا وثلث درهم) ، ثم الى مائتين وستين درهما فلوسا (أربعة عشر درهما فضيا ونصف درهم) فى شهر ربيع الأخر (٢٠) / مايو ، ثم الى مائتين وثمانين درهما فلوسا (خمسة عشر درهما فغضيا وتصف درهم) فى شهر جمادى الأولى / يونيو (٤) ، ويعود ذلك الإرتفاع المتواصل فى قيمة الدينار الى ما اتخذته الدولة من اجراءات للحصول عل ما يسد نقص خزينتها من الذهب ، فقد قررت عند حصولها على ايراداتها المالية من جهاتها المختلفة أن تأخذ الذهب فقط دون ما عداء من نقود أخرى ، وقد أدى ذلك الى زيادة الطلب على الذهب والدنائير الذهبية ، وبالتالى الى ارتفاع التيمة النقدية للدنائير الذهبية (٥) .

في شهر جمادي الأولى سنة ٨٢٠ هـ / يونيو ـ يوليو سنة ١٤١٣ م نودي

<sup>(</sup>۱) المقريزي ، نفسه ، ص ۳۹۴ .

 <sup>(</sup>٢) تفسد ، جد ٤ ، ص ٣٨٥ ، العنيتي ، السيف المهند ، ص ٢٦٦ ، الصيرقي ، تزهة ،
 چد ٢ ، ص ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، السلوك ، جد ٤ ، ص ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ص ٣٩٦ - ٣٩٧ ، الميني ، عقد ، ص ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٥) المتريزي ، نفسه ، ص ٣٨٥ ، الصيرفي ، نزهة ، ص ٣٨٣ .

بتخفيض سعر الدينار الى ماتتين وخمسين درهما من الفلوس (حوالى أربعة عشر درهما قضياً) ، وقد أدى ذلك الى خسارة عدد كبير من الناس ، وتوقف أحوالهم ، وكساد النسواق ، وحركة التعامل (۱۱ ، فقامت الدولة في نهاية شهر ذى القعدة / يناير سنة ١٤١٨ م بإطلاق سعر الدينار وقيمته النقدية دون تحديد ، وترك ذلك لظروف السوق ، وما يحيط بها من مؤثرات ، فعادت قيمة الدينار النقدية الى ما كانت عليه قبل تحددى الدولة أى مائتين وثمانين درهما فلرسا (۱۲ (خمسة عشر درهما فضيا ونصف درهم) ، ولكن لم تستمر الدولة في مواقفها الداعى لاطلاق سعر تبادل الدينار ، فتدخلت في خطرة منها للحد من ارتفاع قيمة الذهب والدنائير الذهبية ، وحددت في شهر صفر سنة ١٤١٨ هـ مارس سنة ١٤١٨ م مائتين وخمسين درهما فلوساً لكل دينار (أي ستة عشر درهما فضاً ونصف درهم) ، ومع هذا التخفيض المفاجئ في قيمة الدينار لم تحفل الدولة بما أصاب الناس من خسارة كبيرة ، بل إن تلك الخسارة زادت بعد أن ألزم التجار ، وأصحاب الأموال بتخفيض أسعار المبيعات بنفس نسية انخفاض الدينار (۲) .

لم يمتثل معظم التجار والمتعاملين لما قررته الدولة ، فاتخذت مع هؤلاء موقفاً متشدداً ، وأنكرت عليهم مخالفتهم لما رسمت به من خفض الذهب والمبيعات ، وبالغت في التهديد والوعيد ، وكثرت الشائعات في مصيرهم ،

<sup>(</sup>١) المقريزي ، نفسه ، ص ٣٩٧ ، الصيرقي ، نفسه .

 <sup>(</sup>۲) المتریزی ، نفسه ، ص ٤٣٧ ، این حجر ، إنیاء ، جـ ۳ ، ص ١٥٩ ، العینی ، المصدر
 السابق ، ص ۲۰۲ ، الصیرفی ، نفسه ، ص ٤١٠ .

 <sup>(</sup>٣) المقريزي ، السلوك ، جد ٤ ، ص ٤٣٧ ، ابن حجر ، إنهاء ، جد ٣ ، ص ١٥٦ ، الميني
 عقد ، ص ٣١٤ .

فتوقفت أحوال الناس ومصالحهم ، وقلت السلع المعروضة في الأسواق .

لقد كان سبب تلك التطورات ، وما نتج عنها من ظروف ، هو واقع الفلوس النحاسية ، وما عانته من فساد أدى الى ندرة أعدادها ، بدرجة اختلت معها القاعدة النقدية للدولة ، وهى التى تعتمد على تلك النقود أساساً لعملاتها الأخرى ، وأداة لدفع الأثمان والأجور وغيرهما من المعاملات المالية المختلفة ، فأصبحت مطلباً للمتعاملين ، وهدفاً يسعون للحصول عليه ، فقل الطلب على العملات الأخرى ، وبالذات النقود الذهبية حتى هبطت قيمتها النقدية الى مائة وسبعين درهما فلوساً (١) (أكثر قليلاً من اثنى عشر درهماً فضباً) .

\*\*\*\*

لقد أحدثت الأزمة النقدية السابقة تطوراً له دلالة في الدولة ، اذط أصبحت النقود الفضية (الدراهم) هي العملة الرئيسية ، وعلى أساسها كان تقويم العملات الأخرى ، وبها تدفع الأجور وأثمان المبيعات ، وقد تقرر ذلك في شهر صفر سنة ٨٢١ م بعد اجتماع ضم عثلين عن الدولة والتجار وأصحاب الأموال فيها (٢) .

لقد أثرت تلك الطروف ـ كما سبق القول ـ على القيمة النقدية للدينار ، فانخفضت الى مستوى متدن ، مما اضطر الدولة الى التدخل لوقف ذلك ، والعمل على رفعة قيمته ، فنادت في شهر شعبان / سبتمبر ، بأن يكون سعر تبادل الدينار مائتين وثلاثين درهما من الفلوس (١١) (ستة عشر درهما فضيا

<sup>(</sup>١) المقريزي ، السلوك ، جد ٤ ، ص ٤٣٩ ، اين حجر ، إنهاء ، جد ٣ ، ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی ، نفسه ، الصیرفی ، نزهة ، جـ ۲ ، ص ۱۱۰ .

## وصف درهم) ۱۰

وخلال العام التالى ٨٢٢ هـ / ١٤١٩ م لا تورد المصادر التاريخية معلومات عن القيمة النقدية للدينار ، وقد أورد العينى (٢) أن قيمة الدينار خلال سنة ٨٢٣ هـ / ١٤٢٠ م كانت ينفس معدلها السابق ، وهو مائتين وثلاثين درهماً قلوساً (حوالى ستة عشر درهماً قضياً ونصف درهم) ، ويحورد ابسن حجر (٢) ضمن حوادث شهر شوال / أكتوبر \_ نوفمبر أن الدينار الذهبى كانت قيمته ثلاثين نصفاً (خمسة عشر درهماً قضياً) ، وتعادل مائتين وعشرة دراهم من الفلوس ، ويبدو أن ما أورده العينى أكثر دقة بدليل أن سعر تبادل الدينار في المحرم من العام التالى ٨٢٤ هـ / يناير سنة ١٤٢١ م ، كان مائتين وثلاثين درهماً قلوساً (عوال ستة عشر درهماً قضياً ونصف درهم) ، كما أن المقريزى ، وهو عمدة مؤرخى الفترة لم يورد أى تغيير في قيمة الدينار ، ولو حدث ذلك لما قاته ذكره .

وعا ينبغى الاشارة اليه هو تناقص كميات الذهب والدنانير الذهبية بشكل ملحوظ في الفترة السابقة ، حتى أصبح وجوده نادراً ، أو كما تذكر بعض المصادر (١١) وإنه عزيز الوجود» وقد أدى هذا النقص الى ارتفاع قيمة الدنانير

<sup>(</sup>١) المتريزي ، السلوك ، جد ٤ ، ص 400 .

<sup>(</sup>٢) المقد ، ص ٣٨٨ ، وأورد ذلك أيضاً الصيرفي ، المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ١٨١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، جـ ٣ ، ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٤) المتريزى ، السلوك ، جـ ٤ ، ص ٥٤٨ ، المينى ، عقد الجمان ، (حوادث سنة ٨٢٤ · . . . . ٧٧ – ٧٧ ، تحقيق ، عبد الرازق الطنطارى القرموط ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية اللغة العربية ، جامعة الأزهر ، رقم ٢٢١٢ سنة ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ ، الصيرفى ، نزهة ، ج ٢ ، ص ٥٢٠ .

الذهبية خلال الفترة التالية ، ومع أن المصادر التاريخية لم تذكر للدينار سعراً تبادلياً خلال سنة ٨٢٥ هـ / ١٤٢١ - ١٤٢٧ م ، فإنها تذكر ذلك في سنة ٨٢٨ هـ / ١٤٢٧ - ١٤٢٣ م ، وأن قيمته كانت مائتين وأربعين درهما من الفلوس عنها (٢) (اثني عشر درهماً فضياً) ، ثم زادت بعد ذلك حيث بلغت سند ٨٢٧ هـ / ١٤٢٧ م مائتين وخمسين درهماً قلوساً (٦) (اثني عشر درهماً فضياً ونصف درهم) ، ووصلت الى مائتين وسبعين درهما فلوساً (أ) (ثلاثة عشر درهماً فضياً ونصف درهم) في سنة ٨٢٨ هـ / ١٤٢٤ فلوساً (١) (علائة عشر درهماً فضياً ونصف درهم) في سنة ٨٢٨ هـ / ١٤٢٤ م (١) .

هذا وقد كانت نتيجة ذلك التناقص فى أعداد الدنانير الذهبية ، وكميات الذهب أن اضطرت الدولة والتجار وغيرهم من المتعاملين لاتباع نظام المقايضة ، ونصف المقايضة لمقد الصفقات التجارية ، واتمام العمليات المالية ، خصوصاً فى حركة التجارة الخارجية ، وذلك لمواجهة نقص النقود الذهبية ، أداة الدفع المقبولة فى التبادل التجارى مع القوى التجارية .

ويقول المقريزي (١١) عن تأثير هذا الوضع على أهل مصر :

<sup>(</sup>۱) المتریزی ، السلوك ، جد ٤ ، ص ۱۷۸ ، ص ۷۰۵ ، ص ۸۰۰ ، این حجر ، إنها ، جد ٣ ، ص ۲۷۵ ، الصیسرتی ، تقسد ، جد ٣ ، ص ٣٠٠ ، الصیسرتی ، تقسد ، جد ٣ ، ص ٣٠٠ .

<sup>(</sup>۲) المقريزي ، نفسه ، ص ٦٣٤ .

<sup>(</sup>٣) العينى ، المصدر السابق ، ص ١٤٥ – ١٤٦ ، الصيرفي ، المصدر السابق ، جـ ٣ ، ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) العيني ، تقسد ، ص ١٥٩ ، الصيرقي ، تقسد ، ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٥) الصيرفي ، نفسه ، ص ١٠٦ .

«قمن شدة ققر أهله ، وقاقتهم وسوء أحوالهم لا يتابيعون الا بالفلأل ، تعلم الذهب والفضة بعدما كانوا من الفنى والسعة في غاية» .

وكان من نتيجة ذلك النقص أن قل التعامل بالدينار الذهبى إن لم يكن قد عدم ، بدليل ان المصادر التاريخية لا تورد أى معلومات عن القيمة النقدية للدينار حتى سنة ٨٣١ هـ / ١٤٧٧ - ١٤٧٨ م ، أى بعد الإصلاحات النقدية التي قام بها السلطان المملوكي الأشرف برسباى ، وكان من نتائجها أن حولت الدولة أعداداً كبيرة من النقود الذهبية الأجنبية (الدوكات البندقية) الى دنانير ذهبية علوكية (١) عالجت ولو مؤقتاً أزمة نقص الذهب التي عانت منها الدولة .

أدت تلك الخطرة الى انخفاض قيمة الدينار النقدية مؤقتاً عن مستواه السابق ، ليصبح في شهر شوال سنة ٨٣١ هـ / يوليو سنة ١٤٢٨ م مائتين رخسة وعشرين درهما فلوساً (٢) (أحد عشر درهما فضياً وربع الدرهم) .

وقد أدى انخفاض الذهب الى سعب كمياته ، وقطعه النقدية من الأسواق بشكل كثيف ، فعادت أزمة الذهب الى الظهور من جديد ، متمثلة فى ارتفاع سعر تبادل الدينار الذى وصل الى مائتين وخمسين درهما فلوسا (اثنى عشر درهما فضيا ونصف درهما فى شهر جمادى الآخرة ورجب من سنة ٨٣٢ هـ / مارس \_ابريل سنة ١٤٢٩ م (١) ، ولوقف هذا الارتفاع تدخلت الدولة فى خفض

<sup>(</sup>۱) السلوك ، ج. ٤ ، ص ٧٠٥ .

<sup>(</sup>٢) فضلاً أنظر الفصل الخامس ص ٥٠٩ (محاولات بعض الساطين مجابهة منافسة العملات الأوربية للعملات المسلوكية) ، وكذلك الفصل السادس ، ص ٥٥٦ (سياسة سلاطين الماليك النقدية) .

<sup>(</sup>٣) اين حجر ، إنباء ، جد ٣ ، ص ٢٠٩ .

قيمة الدينار الى مائتين وثلاثين درهما قلوسا (أحد عشر درهما قضيا ونصف درهم) ، ونادت بذلك في شهر شوال / يوليو (٢) ، ولكن هذا النداء لم يلق المجاوبا من العامة والمتعاملين ، قارتفعت قيمة الدينار أكثر من ذي قبل ، قوصلت الى مائتين وثمانتين درهما من الفلوس (أربعة عشر درهما قضيا) ، وتستعر وذلك في شهر صفر من سنة ٣٦٩ هـ / أكتوبر من سنة ١٤٢٩ م (٦) ، وتستعر على هذا المعدل حتى شهر صفر من العام التالى ٤٣٤ هـ / أكتوبر \_ نوفمير سنة ١٤٣٠ هـ / أكتوبر \_ نوفمير وثلاثين درهما من الفلوس (أحد عشر درهما فضيا ونصف درهم) فتضرو وثلاثين درهما من الفلوس (أحد عشر درهما فضيا ونصف درهم) فتضرو الناس كثيراً من هذا التخفيض ولحقتهم خسارة كبيرة ، الأمر الذي أدى الى مخالفة ما رسمت به الدولة ، وعدم تطبيق السعر الذي حددته ، فارتفعت قيمة الدينار النقديمة ، حتى وصلت الى مائتين وثمانين درهما قلوساً للدينار الواحد (١) (أربعة عشر درهما قضياً) ، وذلك في شهر ربيع الأول / نوفمير ـ يسمير ، فإضطرت الدولة الى التدخل لوقف ذلك ، فنادت في الشهر التالى أن يكون تبادل الدينار بائتين وثلاثين درهما فضياً ونصف ديسمبر ، فإضطرت الدولة الى التدخل لوقف ذلك ، فنادت في الشهر التالى أن

<sup>(</sup>۱) العينى ، عقد (حوادث سنة ۸۳۲ هـ) ، ص ۲۵۷ ، الصيرقى ، نزهة ، جـ ۳ ، ص

<sup>(</sup>۲) المقريزي ، السلوك ، جدع ، ص ٨٠٥ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ، ص ٨١٩ ، العيني ، المصدر السابق ، ص ٢٦٩ – ٧٧٠ ، ابن تغري بردي ، النجرم ، ص ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن حجر ، المصدر السابق ، جد ٣ ، ص ٤٥٥ ، العينى ، تلسد ، ص ٢٨٠ ، الصيرتي ، المصدر البابق ، جد ٣ ، ص ١٩٥ ، ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>۵) المقریزی ، السلوك ، جد ٤ ، ص ۸۵۱ ، این تغری بردی ، النجوم ، جد ۲۵ ، ص 707 ، الصیرقی ، نزه5 ، جد 7 ، ص 710 ، الصیرقی ، نزه5 ، جد 7 ، ص 710 .

درهم) ، وحذرت من يخالف ذلك ، فزاد تضرر الناس وخسارة المتعاملين (۱)
، ولكن تغير موقف الدولة في شهر رمضان / أبريل ـ مايو سنة ١٤٣٣ م
عندما رفعت سعر التيادل ، ليصبع مائتين وخسين درهما من الفلوس (۱)
(اثني عشر درهما فضيا وتصف درهم) ، ويتغير مرة أخرى في شهر ذي القعنة
/ يونيو \_ يوليو عندما خفضته الى مائتين وخسسة وثلاثين درهما فلوسا
(اثني عشر درهما فضيا الا ربع درهم) وحذرت الدولة أن من يخالف ذلك
سيعرض نفسه للعقوبة (۱)

وقضى سنة ٨٣٥هـ / ١٤٣١ - ١٤٣١ م دون أن تذكر المصادر التاريخية شيئاً عن أسعار تهادل الدينار ، والمرجع أنها كانت بين مائتين وخمسة وثلاثين درهما قلرساً ، وهو ما حددته الدولة لقيمة الدينار في نهاية العام الماضي ، ومائتين وستين درهماً من القلوس (ثلاثة عشر درهماً فضياً) ، وهو ما كان عليه سعر الدينار في شهر المحرم سنة ٨٣٦ هـ / أغسطس سنة ١٤٣٧ م ، مبتدئاً مرحلة جديدة من الارتفاع بسبب قلة اللهب في الدولة ، وعدم توقو الدنانير اللهبية ، بحيث كانت أعدادها قليلة جداً ، وصلت الى حد الندرة والانعدام في بعض الأحيان (1) .

لقد ارتفعت قيمة الدينار نتيجة لذلك ، فوصلت الى مائتين وسيعين درهما

<sup>(</sup>۱) المتريزي ، السلوك ، جد ٤ ، ص ٨٥١ ، الميني ، عقد ، ص ٢٨٣ ، الصيرقي ، نفسه ، ص ٢١٨ .

۲) ابن حجر ، إنباء ، جد ۲ ، ص ٤٥٧ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ، ص ٤٦١ .

<sup>(</sup>٤) المتريزي ، السلوك ، جـ ٤ ، ص ، ٨٨ ، العيني ، عقد ، ص ٣٣١ ، لصيرتي ، تزهة ، جـ ٣ ، ص ٢٤٧ .

فلوساً (۱) (ثلاثة عشر درهماً فضياً ونصف درهم) ، ثم الى مائتين وثمانيين (أربعة عشر درهماً فضياً) فى شهرى جمادى الآخرة ورجب / يناير \_ فبراير سنة الدسم (۲) ، وفى أوائل السنة التالية ، ترتفع الى مائتين وخمسة وثمانين درهماً من الفلوس (۲) (أربعة عشر درهماً فضياً وربع درهم ، وفى هذه الأثناء ساعدت على ارتفاع قيمة الذهب شائعات سرت فى الدولة مفادها أن السلطان يعمل لإصدار نقود جديدة ، وسيبطل التعامل بالنقود المتداولة (۱) ، وقد أدى ذلك الى ارتفاع قيمة الذهب والدنانير الذهبية ، ليصل سعر تبادل الدينار الى رقم قياسى ، هو ثلاثمائة درهم فلوس (أى خسة عشر درهماً فضياً) (۱۰) .

فى شهر صفر من السنة التالية ٨٣٨ هـ / سبتمبر سنة ١٤٣٤ م كانت قيمة الدينار النقديسة منخفضة ، فقد وصلت الى مائتين وخمسين درهما من الفلوس (٦) (اثنى عشر درهما فضيا ، ولكن هذا المعدل ارتفع الى مائتين وخمسة وثمانين درهما فلوسا (أربعة عشر درهما فضيا وربع الدرهم) فى شهر شعبان / مارس سنة ١٤٣٥ م (٧) .

وتعفل المصادر التاريخية ايراد معلومات عن القيمة النقدية للدينار حتى

<sup>(</sup>١) ابن حجر ، إنباء ، جـ ٣ ، ص ٤٩ .

 <sup>(</sup>۲) المقریزی ، المصدر السابق ، ص ۸۸۸ ، این تغری بردی ، النجوم ، جد ۱۲ ، ص ۳۷۱
 ، الصیرفی ، المصدر السابق ، ص ۲۵۹ .

<sup>(</sup>٣) الصيرقي ، نفسه ، ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>٤) المتريزي ، المصدر السابق ، ص ٩٠٢ ، ص ٩١٢ ، الصيرقي ، تفسه ، ص ٣٧١ .

<sup>(</sup>٥) ابن حجر ، المصدر السابق ، جـ ٣ ، ص ٥٠١ .

<sup>(</sup>٦) المقريزي ، المصدر السابق ، ص ٩٣١ .

<sup>(</sup>۷) المقريزي ، السلوك ، ص ٩٤٤ .

شهر ذى المجة من سنة ٨٤٣ هـ / يوليو من سنة ١٤٤٠ م ، حيث كانت على معدلها السابق ، وهر مائتان وخمسة وثمانين درهما من الفلوس (١) ، ولا أعتقد أن قيمة الدينار قد استقرت طوال تلك الفترة ، فظروف الدولة لا تحقق ذلك الاستقرار ، ولعله شبه استقرار عاشته قيمة الدينار النقدية ، فى الفترة المذكورة حول ذلك المعدل ، ولو حدثت تغييرات قوية لسارعت المصادر التاريخية لايرادها كعادتها عند حدوث ذلك ، ونما تجدر الاشارة اليه ان مصادر الفترة التالية ـ التى خلت من مؤلفات المقريزى ـ لا قدنا بعلومات عن التطورات النقدية فى الدولة بشكل متواصل ، فنلحظ بعد سنة ٨٤٣ هـ / ١٤٤٠ م ، وما بعدها حتى نهاية عصر الدولة ، وجود ثفرات عديدة فى تواصل المعلومات المتسلة بأسعار التبادل النقدى ، ويعود السبب الرئيسى فى تواصل المعلومات المتصدة بأسعار التبادل النقدى ، ويعود السبب الرئيسى فى تفرى بردى ـ مع قصر فترته ـ الذى أمكن من خلال ما أورده من معلومات سد جانب نقص كبير فى معلومات الفترة المشار اليها .

المهم أن الظروف التقدية في الفترة المتيقية من عصر الدولة لم تشهد أي تحسن ، بل أنها زادت سوط وتدهورا ، وعاني النظام النقدي خلالها من أزمات شديدة التأثير ، أدت إلى انهيار ذلك النظام قبل انهيار الدولة ، ولم تشهد الدنائير الذهبية أي انخفاض في قيمتها النقدية ، وما شهدته هو مزيد من الفساد في أوزانها وعياراتها ، ومزيد من الارتفاع في أسعار التبادل .

فى سنة ٨٤٧ هـ / ١٤٤٣ - ١٤٤٤ م كانت القيمة النقدية للدينار بنفس معدلها السابق من الدراهم الفلوس ، وهو مائتان وخمسة وثمانون (١١) ، ولكنها

<sup>(</sup>۱) المقریزی ، السلوك ، ص ۱۹۹۰ ، این تغری بردی ، النجوم ، ج ۱۵ ، ص ۳٤٠ .

اختلنت بالدراهم الفضية ، حيث انخفضت الى اثنى عشر درهما فضياً تقريباً (۲) ، وكانت كذلك فى السنة التالية ٨٤٨ هـ / ١٤٤٧ - ١٤٤٥ م (٦) وسنة ٨٤٩ هـ / ١٤٤٥ - ١٤٤٦ م أيضاً (٤) ، وكذلك سنتى ٨٥١ - ٨٥٢ هـ / ١٤٤٧ - ١٤٤٩ م (٩) .

فى شهر ربيع الأول سنة ٨٥٦ هـ / مارس سنة ١٤٥٢ نودى فى الدولة أن يكون سعر صرف الدينار مائتين وخمسة وثمانين درهما من الفلوس (اثنى عشر درهما فضيا تقريباً) ، وقد كثر فى الدنانير الذهبية الغش والفساد ، وقد هددت الدولة من يعمل على رفع السعر بالعقوبة والمجازاة (٦) .

وفى شهر ذى القعدة / نوفمبر ، ارتفع سعر تبادل الدينار بشكل لم يسبق له مثيل من قبل ، حيث وصل الى ثلاثمائة وعشرين درهما من الفلوس (٧) (ثلاثة عشر درهما فضيا وثلث درهم) ، ثم واصل ارتفاعه أوائل العام الثانى ، ليزيد عشرة دراهم من الفلوس عن السعر السابق ، فتضرر من جراء ذلك عدد كبير من الناس والمتعاملين ، عما اضطر الدولة الى التدخل والمناداة بتحديد سعر الدينار

<sup>(</sup>١) العيني ، عقد ، ص ٤٨٤ ، السخاوي ، التير المسيوك ، ص ٧٦ .

 <sup>(</sup>٢) كان سعر تبادل الدرهم الغضى في السنة المذكورة أربعة وعشرين درهما فلرسا ،
 (فضلاً أنظر : القيمة النقدية للدرهم) .

<sup>(</sup>٣) ابن تفری بردی ، حوداث الدعور ، چه ۱ ، ص ۱۹ .

<sup>(</sup>٤) العيني ، المصدر السابق ، ص ٥١٧ ، السخاري ، المصدر السابق ، ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>۵) السخاري ، نفسه ، ص ۱۸۷ .

<sup>(</sup>۲) ابن تقری بردی ، النجوم ، جد ۱۵ ، ص ۱۵۰ ، السخاری ، نفسه ، ص ۲۸۲ ، ابن ایاس ، بدائع ، جد ۲ ، ص ۲۹۷ .

<sup>(</sup>۷) این تقری بردی ، حوادث ، ج. ۱ ، ص ۱۳۵ ، السخاری ، نفسه ، ص ۳۸۲ .

الدينار بمائتين وخمسة وثمانين درهما قلوسا (اثنى عشر درهما قضيا تقريباً) ، وذلك في شهر جمادى الأولى من العام نفسه ٨٥٧ هـ /ماير سنة ١٤٥٣ م (١٠).

فى شهر ذى القعدة من العام نفسه / نوفسبر ارتفعت قيمة الدينار الى مستوى عال ، فوصلت الى ثلاثمائة وخمسة وثلاثين درهما فلرسا (أربعة عشر درهما فضياً) ، ولا يدنا ابن تغرى بردى (٢) الذى أورد ذلك بأسباب الارتفاع ، وما ذكره يتصل فقط بالأسعار والقيم النقدية للعملات فقط .

حاولت الدولة تخفيض قيمة الدينار عدة مرات ، وعن طريق عدةندا التساسي ثلاثمائة وعشرين درهما فلوساً (ثلاثة عشر درهما فضياً وثلث) ، ولكن موقف الناس والمتعاملين من تلك الندا التأن أوضحها ابن تغرى بردى بقوله (٣) :

«ولا أظنه الا أن يزيد أيضاً» .

وفعلاً فقد ارتفع سعر تبادل الدينار في العام التالى ٨٥٨ هـ / ١٤٥٤ م، فوصل الى أعلى مستوى له حتى ذلك التاريخ ، فبلغ ثلاثمائة وخمسين درهما فلوساً (أكثر قليلاً من أربعة عشر درهما فضياً ونصف الدرهم) ، فسارعت الدولة الى المناداة لتخفيض سعر التبادل ، فنردى في شهر جمادى الآخرة / مايو ، بأن تكون قيمة الدينار ثلاثمائة وعشرين درهما فلوساً (١٤) (ثلاثة عشر درهما فضياً وثلث درهم) ، ولكن مناداة الدولة لم تؤد الى تخفيض سعر الدينار

<sup>(</sup>۱) این تغری پردی ، حرادث ، ص ۱۷۶ ، ص ۱۸۹ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ، ۱۹۹ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ، ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، حوادث جد ١ ، ص ٢٠٨ .

الذي حافظ على معدله السابق رغم تكرار مناداة الدولة (١).

في شهر المحرم من العام التالي ٨٥٩ هـ / ديسمبر سنة ١٤٥٤ م ، واصل سعر الدينار تقدمه ، فيلغ ثلاثمائة وسيعين درهما فلرسا (١) (حوالي خمسة عشر درهما فضيا ونصف درهم) ، ونظراً لهذا الارتفاع الكبير في قيمة الدينار النقدية ، فقد قررت الدولة عقد اجتماع طارئ لمالجة الرضع ، في شهر ربيع الأول / فبراير سنة ١٤٥٥ من حضره القضاة ، وكبار الأمراء ، وبعد الاجتماع تم تغويض السلطان الأشرف إينال في اتخاذ القرار المناسب ، فأصدر أوامره على الغور بتخفيض سعر تبادل الدينار ، ونودي في الدولة بأن تكون قيمة الدينار النقدية ثلاثمائة درهم فلوس (اثنى عشر درهما فضيا ونصف درهم) ، وقد تسبب هذا التخفيض الكبير في سعر الدينار بخسارة الكثيرين من المتعاملين ، في الوقت الذي هددت الدولة فيه من يخالف ذلك بأشد العقربات (٢) ، وترالت نداءات الدولة لتطبيق ما أمرت به ، ولكن جميع تلك النداءات لم تجد آذاناً صاغية من الناس والمتعاملين ، وأصحاب الأموال الذين لا يرغبون لأنفسهم الضرر والخسارة ، لذا فقد استمرت قيمة الدينار بنفس معدلها السابق دون تغيير (٤) ، ومما يدل على استمرارها ، بل واتجاها نحو الزيادة ، ما كان عليه سعر تبادل الدينار في شهر رمضان سنة ٨٦٠ هـ / أغسطس سنة ١٤٥٦ م ، حيث بلغ ثلاثمائة وستين درهما فلوسا (٥) (خيسة عشر درهما فضيا) .

<sup>(</sup>۱) این تفری بردی ، حوادث ، ص ۲۰۹ .

<sup>(</sup>٢) نفسه ، ص ۲۲۲ .

<sup>(</sup>٣) نتسه ، ص ٧٢٥ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ص ، ٧٤٥ ، السخاوي ، الليل التام ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٥) تفسه ، چه ۱ ، ص ۲۷۹ .

حاولت الدولة في المحرم من العام التالي ٨٦١ هـ / ديسمبر سنة ١٤٥٦ م تخفيض قيمة الدينار الى ثلاثمائة درهم فلوس (اثنى عشر درهماً فضياً ونصف درهم) ، وخصوصاً بعد أن تجاوزت قيمته ثلاثمانة وخمسة وسبعين درهماً من الفلوس (١١) (خمسة عشر درهما فضيا ونصف درهم) ، ولكن محاولة الدولة لم يتحقق لها النجام ، بل إن قيمة الدينار تزايدت كثيرا ، فبلغت في شهر ربيم الأول من السنة نفسها / فبراير من سنة ١٤٥٧ م أربعمائة درهم فلوساً لكل دينار واحد (٢) (سبعة عشر درهما قضيا الا ثلث درهم) وفي نهاية الشهر وصل الى أربعمائة وعشرين درهما فلرسا (٣) (سبعة عشر درهما فضيا ونصف درهم) ، ثم في شهر المحرم من العام التالي ٨٦٧ هـ / نوفمبر سنة ١٤٥٧ م ارتفع الي ُ يعمائة وخمسين درهماً من القلوس <sup>(1)</sup> (تسعة عشر درهماً فضياً الا ربع درهم) ، وفي شهر ربيع الأول /يناير سنة ١٤٥٨ م وصل الى أربعمائة وستين درهما فلوساً (أكثر من تسعة عشر درهما فضياً) . فسارعت الدولة لمواجهة هذا الارتفاع ، فأمرت بالمناداة في الأسواق أن يكون سعر تبادل الدينار ثلاثمائة درهم فلوس فقط (اثني عشر درهم فضياً ونصف) ، وتشددت الدولة يتطبيق السعر الجديد ، وعوقب عدد كبير من الباعة والمتعاملين ، وشهر بجماعة منهم في الأسراق ، ولم تنظر الدولة الى ما قد يسبيه هذا الاجراء من خسارة كبيرة لهم ، فخسروا معظم أموالهم (٥) .

<sup>(</sup>۱) این تغری بردی ، حرادث ، جـ ۲ ، ص ۲۹۱ ، النجوم ، جـ ۱۹ ، ص ۹۹ .

<sup>(</sup>٢) نفسه ، النجرم ، جـ ١٦ ، ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ، حوادث ، ج. ٢ ، ص ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٤) تنسه ، ص ٣٠٩ .

 <sup>(</sup>۵) ابن تغرى ، النجوم ، جـ ۱۹ ، ص ۱۱۵ ، حرادث ، جـ ۲ ، ص ۳۱۰ – ۳۱۱ ،
 السخارى ، الذيل على رفع الأصر (بفية العلماء والرواة) ، ص ۹۷ ، محتيق جودة هلأل . \_

لقد كانت أسباب تلك الارتفاعات المتوالية في قيمة الذهب ، والدنانير الذهبية تعود الى كثرة الطلب عليه ، بسبب ما كانت تعانيد الدراهم الفضية ، والفلوس النحاسية من فساد وغش ، وعدم استقرار في التعامل بها ، وتردد شائعات في الدولة عن إبطال التعامل بها ، واستبدالها بإصدارات جديدة (١) ، كما أن أحوال الدولة الداخلية ، سياسية واقتصادية لم تكن مستقرة ، بل كانت على درجة كبيرة من الاضطراب والنزاع السياسي ، والأزمات الاقتصادية عما كان له الأثر المباشر على سير أوضاع الدولة رمنها النقدية (١) .

لقد فقدت الدولة السيطرة على تحديد سعر تبادل الدينار أمام معارضة العامة والمتعاملين ، فبعد عدة ندامات وجهتها الدولة لتحقيق ذلك الهدف ، لم يلتفت أحد لما تنادى به ، فأصبح السعر يتحدد من خلال ظروف الدولة ، وظروف أسواقها ، والعوامل المحيطة بتلك الظروف (٣) .

ولا تمدنا المصادر التاريخية بعد هذه الفترة ، وحتى سقوط الدولة بمعلومات ذات قيمة عن أسعار تبادل الدينار المملوكي ، باستثناء ما ذكره السخاوي (٤)

<sup>=</sup> ومعمد محمود صبح ، الدار المصرية للتأليف ، القاهرة ، (ب ـ ت) ، ابن اياس ، بدائع ، جد ٢ ، ص ٣٤٤ .

<sup>(</sup>۱) ابن تغری ، حوادث ، جد ۲ ، ص ۳.۹ .

<sup>(</sup>۲) تمثل الاضطراب والنزاع بما أحدثه المعاليك الجلبان (الذين تم جلبهم الى الدولة) من فان وحوادث فى أنحاء الدولة بين قتل رجال الدولة وكبار موظفيها ، وأصحاب المناصب بها عن لا يوافقونهم فى أعدافهم وتوجيهاتهم ، وبين سطو ونهب لأموال الناس ، وتعرض للتجار ويضائمهم ، وافساد لمنشآت الدولة ، وتخريبها وإشعال المرائق بها . (فضلاً أنظر عن المعاليك الأجلاب هامش ٢ ص ٤٤٥) ، (ابن تغرى بردى ، النجوم ، جد ١٦ ، ص ١٦٦ ، السخاوى ، النبل التام ، ص ٢٠١ ، ١٦٦ ، حامد زبان ، الازمات الاقتصادية ، ص ١٠٨) .

<sup>(</sup>٣) ابن تقري بردي ، النجوم ، ج. ١٦ ، ص ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٤) الذيل التام . ص ٢٣٦ .

ضمن حوادث سنة 0.00 هـ / 0.000 من أن قيمة الدينار قد زادت أكثر من ثلاثة دراهم فضية بسبب الفساد الذى تعرضت له الفلوس النحاسية ، وماذ كره أيضاً ضمن حوادث سنة 0.00 هـ / 0.00 من أن قيمة الدينار ارتفعت أكثر من أربعمائة درهم فلوس ، وأن الغلاء عم البلاد ، وانعدام الفضة وعدم التعامل بها في الأسواق ، وكذلك ما أورده ابن اياس 0.00 من أن قيمة الدينار سنة 0.00 هـ / 0.00 كانت بخمسة عشر درهما فضياً ، وتعادل أربعمائة وعشرين درهماً من الفلوس النحاسية .

وقد دأبت المصادر في الفترة المشار اليها على ذكر الفساد النقدي الذي وقع على العملات المملوكية ، وما عانته من اضطراب وتلاعب ، واهمال المسئولين في الدولة لهذا التدهور دون تدخل منهم ، أو محاولة تحسين الأوضاع أملاً في الحصول على فوائد ، ومصالح تتحقق لهم من خلال تلك الأوضاع .

## ٤ - القيمة النقدية للدر هم +

شكلت النقود الفضية في بدأية العصر المماركي مع الدنانير الذهبية القاعدة النقدية للعهد المماركي البحري ، أما في العهد الجركسي ، فقد حلت الفلوس النحاسية محل الدراهم الفضية ، وانتشرت وتم استخدامها في عمليات التداول ، وقل الطلب على النقود الفضية التي لم تستطع الوقوف أمام ذلك الانتشار الذي حققته الفلوس ، فقلت أعدادها بشكل كبير ، وأصبح من النادر عمل الذي حققته الفلوس ، فقلت أعدادها بشكل كبير ، وأصبح من النادر عمل

<sup>(</sup>١) الذيل التام ، ص ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٢) بدائع ، ج ٣ ، ص ٣٩٥ .

<sup>\*</sup> يمكن من خلال التقصيلات المتصلة بالقيمة النقدية للدرهم التعرف في الوقت نفسه على القيمة النقدية للفلوس النحاسية .

إصدارات جديدة منها ، حتى مع المحاولات التى قام بها عدد من سلاطين الماليك لإعادة النقرد الفضية لمركزها الطبيعى ، فإنه لم يكتب لتلك المحاولات النجاح ، بسبب عدة عوامل ، فإلى جانب المنافسة الحادة من قبل الفلوس النحاسية ، كانت هناك منافسة أخرى من قبل دراهم البندقية التى انتشر التعامل بها في أسواق الدولة ، وحازت على ثقة المتعاملين نظراً لجودة سكها ، ودقة وزنها وعيارها (۱) . في الوقت الذي تعرضت فيه الدراهم المملوكية الى الفساد ، وظهور أنواع رديئة منها ، تزيد نسبة النحاس فيها عن نسبة الفضة ، طلاء من أصبع الدرهم لا يحتوى الا على ثلث وزنه من الفضة ، بينما ثلثاه من نحاس (۱) ، وهذا عكس القاعدة الشرعية ، وكان هذا الوضع نتبجة لنقص أمدادات الدولة من معدن الفضة ، الذي أدى الى تناقص أعداد الدراهم ، وبالتالى ندرتها ، وفي بعض الأحيان الى توقف اصدارها .

فمع نهاية القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى قلت كميات الفضة في الدرلة ، ونشطت عملية تهريبها الى خارج البلاد \_ وخاصة الى أوربا \_ ط،عاً في الفائدة المادية ، ويتأسف المقريزي على ذلك قائلاً (٢) ؛

ورالفرنج تأخذ ما بمصر من الدراهم الى بلادهم ، وأهل البلاد تسبكها طلباً للفائدة ، حتى عزت وكادت تفقده .

كما يشير القلقشندي الى بعض مسببات ذلك النقص قيقول (٤١):

<sup>(</sup>١) فضلاً أنظر : الفصل الحامس (الملاقة بين النواهم المطوكية والنواهم البندقية) .

<sup>(</sup>٢) القلقشندي ، صبح ، جـ ٣ ، ص ٤٦٣ ، القريزي ، النقود ، ص ١١ .

<sup>(</sup>٣) النقود ، ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٤) صبع ، ج. ٣ ، ص ٤٦٣ .

وأما بعد الثماغائة فقد قلت الفضة ،، وبطل ضرب الدراهم بالديار المصرية ، الا في القليل النادر ، لاستهلاكها في السروج والآنية ونحوها ، وانقطاع واصلها الى الديار المصرية من بلاد الفرنج وغيرها ، ومن ثم عز وجود الدراهم في المعاملة بل لم تكن ترجده .

ومهما قل عدد الدراهم الفضية المملوكية ، أو ندر سكها فإن إصداراتها لم تنقطع كلية ، فإضافة الى ما أصدره سلاطين المماليك البحرية ، قام سلاطين المماليك الجراكسة بإصدار أعداد ولو قليلة من تلك الدراهم ـ سبق التعرض لها وفيما يلى نتتبع تطور القيم النقدية ، وأسعار التبادل التى مرت بها الدراهم الفضية المملوكية .

\*\*\*\*

كان للدرهم الفضى فى الفترة الأولى من عصر دولة المماليك مركز هام فى التعامل النقدى ، ووظيفة رئيسية فى اقتصادبات الدولة ونظامها النقدى ، يوضع المقريزى ذلك المركز ، وتلك الوظيفة بقوله (١١) :

«وراجت هذه الدراهم ـ الدراهم النقرة التى ضربها الكامل الأيوبى ـ فى بقية دولة بنى أيوب ، ثم فى أيام مواليهم الأتراك بحصر والشام رواجاً حتى قل الذهب بالنسبة اليها ، وصارت المبيعات الجليلة تباع وتقوم بها ، واليها تنسب عامة أثمان المبيعات ، وقيم الأعمال ، وبها يؤخذ خراج الأرضين ، وأجرة المساكن وغير ذلك » .

فالنص السابق ينطبق قاماً على دولة المماليك البحرية ، حيث كانت الدراهم

<sup>(</sup>١) إغالة الأمة ، ص ٩٥ .

النصية غيل الى جانب الدنانير اللهبية القاعدة النقدية للبلاد ، بل إن الدراهم النصية غيل أداة الدفع والتداول ، فحازت على ثقة المتعاملين ، والناس جميعاً نظراً لدقة وزنها وعيارها ، وحسن سكها ، ونتيجة ذلك احتفظت بقيمة شهد ثابتة طوال تلك الفترة ، ونلحظ ذلك من المعلومات التى أوردتها المصادر التاريخية للتطورات النقدية في الدولة .

يفيدنا التفصيل السابق عن القيم النقدية للدينار في التعرف على القيمة النقدية للدراهم الفضة مقابل الدنائير اللهبية ، أى سعر تهادل الدراهم بالدنائير اللهبية ، وهذه المعلومات التى توفرت لنا عن القيم النقدية للدينار ، تغطى جانباً من نقص المعلومات المتصلة بالقيم النقدية للدرهم الفضى ، التى نعرض لها في هذا التفصيل ، الذى نتناول فيه سعر تبادل الدرهم الفضى مقابل الفلوس النحاسية .

كانت القيمة النقدية للدرهم النقرة \_ وهو الدرهم المتداول عند قيام دولة الماليك \_ ثمانية وأربعين فلسا عددا ، واستمرت هذه القيمة بشكل شبه ثابت حتى سنة ٧٥٩ هـ / ١٢٥٧ م (١١) .

والواقع أن القيمة النقدية للدراهم قد تأثرت في بعض الأحيان ما تعرض له الدينار الذهبي من تقلبات في الفترة المذكورة ، وأيضاً بما تعرضت له من تلاعب في أوزانها وعيارها ، ويدل على ذلك ما ذكره المقريزي (٢) في حرادث سنة كل أوزانها وعيارها ، ويدل على ذلك ما ذكره المقريزي (٢) في حرادث سنة حمل هـ / ١٣٣٧ - ١٣٣٧ م من أن الدراهم الفضية كان التعامل بها يتم عن طريق الوزن ، ومجرد التعامل النقدي بهذه الطريقة دلالة على فساد النقود

<sup>(</sup>۱) لقلقشندی ، صبح ، جد ۳ ، ص ٤٣٩

<sup>(</sup>٢) السلوك ، جد ٢ ، ص - ٤٢

المتعامل بها ، وعدم صلاحيتها للتعامل العددى (١) ، ومثل ذلك أيضاً ما حدث سنة . ٧٤ هـ / ١٣٣٨ - ١٣٤٠ م من إبطال التعامل بالدراهم الفضية بسبب نقص أعدادها ، وانعدام الفضة ، حتى أن الباعة والتجار رفضوا أخل الدنانير الذهبية ثمناً لبضائعهم ، في محاولة منهم للحصول على الفضة ، وقد كان تصرف الدولة سليماً عندما أخرجت الفضة من خزائنها ، ووزعتها في الأسواق لسد الحاجة الى الدراهم الفضية ، وكان سبب هذه الأزمة راجعاً الى ارتفاع سعر تبادل الذهب مقابل الدراهم الفضية الأمر الذي أدى الى احتفاظ الناس ، وأصحاب الأموال بالدراهم الفضية ، وعدم التغريط بها (١)

ومن المرجع أن أسعار تبادل الدراهم قد عادت الى الاستقرار حتى سنة ٧٤٩ هـ / ١٣٤٨ م عندما داهم الدولة اليهاء الكبير الذى كانت له تأثيرات سلبية على نواحى الدولة ، وبالذات الاقتصادية والاجتماعية منها ، وتأثرت قيمة الدرهم الفضى بالفلاء المصاحب لذلك الرباء ، فارتفعت تبعاً لذلك (٢) .

ومهما كانت الحال فإنه يمكن القول أن القيمة النقدية للدراهم كانت ثابتة فى معظم سنوات الفترة ، حتى سنة ٧٥٩ هـ / ١٢٥٧ م باستثناء بعض التقليات التى أحدثتها ظروف طارئة مرت بها الدولة ، وقد بلغت تلك القيمة النقدية

<sup>(</sup>۱) جرى اتباع قاعدة وزنية عند إستخدام طريقة الوزن في تداول النقود ، وتقضي المستخدام صنع خاصة بها ، وكذلك للدراهم والغلوس (حجة وقف السلطان الأشرف برسياى ، ص ۱۹۲ ، ص ۲۱۵ ، نشر جزء منها محمد كامل مراد ، في سياسة الأشرف برسياى الداخلية وعلاقاته الخارجية ، رسالة دكتوراه لم تنشر ، كلية أصول الدين ، جامعة الأزهر ، وقم ۱۲۱ عام ۱۳۱۵ هـ / ۱۹۵۵ م .

<sup>(</sup>٢) المقريزي ، المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ٤٩٤ ، السيوطي ، حسن المحاضرة ، ج ٢ ،

ص ۳۰۲ .

الثابتة ثمانية وأربعين فلسأ نحاسياً للدرهم الفضى الواحد ، وعندما أصدرت الثابتة ثمانية وأربعين فلساً نحاسية جديدة ، تم تعديل قيمة الدرهم الفضى مقابلها ، فأصبحت أربعة وعشرين فلساً من الفلوس الجديدة (الجدد) ، والتي أصبح كل فلس منها لفلسين من الفلوس القديمة (العتق) ، وأصبح التعامل بها يتم عن طريق وزنها ، كل رطل منها بدرهم فضى ونصف درهم (١١) .

لقد استمرت قيمة الدراهم النقدية على النحر السابق حتى حتى سنة ٧٨١ هـ / ١٣٧٩ م عندما داخلها الفساد ، وخلطت بدراهم ضربت في مدينة حماة من بلاد الشام أطلق عليها الدراهم الحموية ، ففسذت الدراهم الجيدة ، ونقصت أوزانها ، واختلت عياراتها (٢) ، عما حتم على الدولة المناداة بتداول الدراهم الفضية عن طربق الوزن (٣) .

وقد أتاح ذلك الفساد اضافة الى ما بدأت تشهده الدراهم الفضية من تناقص فى كمياتها وأعداداها ، الفرصة للفلوس النحاسية بالظهور ، ومزاحمة الدراهم الفضية فى مركزها ، وفى حيازتها لثقة المتعاملين ، فتحقق لها ذلك ، وقمتعت عركز جيد كان بداية لتطور هام شهدته الدولة فيما بعد (1) .

 <sup>(</sup>۱) المتریزی ـ السلوك ، جـ ۲ ، ص ۷۸٦ ، نفسه ، جـ ۳ ، ص ۳۹ ، الخطط ، جـ ۲ ،
 ص ۳۱۷ ، این ایاس ، بدائم ، جـ ۱ ، ق ۲ ، ص ۹۹۵ .

<sup>(</sup>Y) من مظاهر فسادها ونقص أوزانها أن وزن الدرهم قد وصل الى أن يكون نصفه قضة يدل ثلثيه ونصفه الآخر تحاسأ بدل ثلثه ، ثم كان ربعها من فضة وثلاثة أرباعها من نحاس ، يل قي بعض الأحيان أصبحت القضة لا تتعدى العشر ، وتسعة أعشاره من النحاس .

<sup>(</sup>المقريزي ، السلوك ، ج. ٤ ، ص ٤٣٢ ، السيوطي ، حسن ، ج. ٢ ، ص ٣٠٨) .

<sup>(</sup>۳) المقريزي ، النقود ، ص ٦١ .

 <sup>(</sup>٤) هناك في الواقع العديد من التطورات النقدية التي شهدتها الدولة من ذلك بروز ظاهرة التضخم النقدي نتيجة استخدام الفلوس النحاسية واستخدام الدولة عملة حسابية جديدة =

لقد استمر التعامل بالدراهم الفضية عن طريق الوزن مدة طويلة ، تتذكر بعض المصادر التاريخية أنه في سنة ٧٩١ هـ / ١٣٨٨ - ١٣٨٩ م (١٦ ، وستة ٧٩٢ هـ / ١٣٨٠ م ١٣٩٠ م (٢١ ) كان التعامل بالدراهم يتم عن طريق الوقق ، مع محافظة الدرهم على قيمته النقدية التي تقدر بأربعة وعشرين قلساً وغم كمياته القليلة في أسواق الدولة (٢١ ، ورغم تناقص وزنه عن الوقق الشرعي للدرهم ، والمحدد بجرامين وخمسة وتسمين في المائة من الجرام (٩٥ ، ٣ جم) .

 <sup>(</sup>الدرهم الغلوس) للربط بين الدراهم الفضية والغلوس النحاسية في نظام محاسبي وأحد ،
 وكذلك انتشار العملات الأوربية وغيرها ، ومزاحمتها للنفود المملوكية في مختلف عمليات
 التداول في أسراق الدولة .

<sup>(</sup>١) الصيرتي ، نزهة ، جد ١ ، ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ، ص ۲۳۳ .

 <sup>(</sup>٣) يقول القريزى (إغاثة ، ص ٧١) : وقمات الظاهر وللناس ثلاثة نقود أكثرها الققوس .
 وهى النقد الرائع الغالب ، والثانى الذهب ، وهو أقل وجداناً من الغلوس ، وأما القضة .
 ققلت حتى يطل التعامل بها لعزتها » .

والواقع أن نقص النصة كان تدريجياً . بدأ مع نهايات المهد المعلوكي اليحرى و ويرور الرقت أصبع يمثل أزمة دائمة للدولة ، بلغت غايته اسنة ٧٩٤ هـ / ١٣٩١ - ١٣٩٣ م عنهما توقفت دور الضرب في الدولة عن إصدار الدراهم الفضية لعدم وجود خامات ، وأصبح إصدارها لا يتم الا في القليل النادر حتى أنه من شدة الأزمة أن الدوم القضى كله تم تداوله عن طريق المزاد العلني ، وهو ما عرف به (حراج) فمن يدفع قيمة أعلى يحصل عليه هذا ويكن تلخيص مجمل الأسباب التي أدت الي ذلك النقص بها يلي:

١ - قلة كميات الفضة المستخرجة من مناجم الدولة في سيناء ، وأخيراً توقفها عن الإنتاج.
 ٢ - إنخفاض صادرات أوروبا من الفضة إلى الدولة المملوكية ، وهي المصفو الرئيسي ثم انقطاع وصول الفضة نهائباً إلى الدولة ، وبداية حركة مماكسة قملت في تهريب القضة الى أوروبا مع النجار الأوربيين .

٣ - المالغ الكبيرة التى أنفقها السلطان الظاهر برقوق في الهبات والأعطيات و ونفقات الماليك حرم الدولة من احتياطي كبير من النقود الفضية .

نى سنة ٨٠٣ هـ / ١٤٠٠ - ١٤٠٠ م ، وفي ظل ظروف الغزو التبوري ليلاد الشام كانت القيمة النقدية للدرهم الغضى مرتفعة جداً ، ولم يذكر ابن حجر (١) الذي أورد ذلك أي أرقام قمثل تلك القيمة المرتفعة ، ويعود ذلك الارتفاع الى أن الغزاة كانوا في أثناء غزوهم لا يطلبون من الأموال سوى الدنائير الذهبية والدراهم الفضية عما رقع من أسعار تبادلها (٢) .

واستمرت الفضة على ارتفاعها في سنة ٨٠٥ هـ / ١٤٠٢ - ١٤٠٢ م، فيبورد ابن دقماق (٢) أنه في شهر جمادي الأولى / ديسمبر بلغت القيمة النقدية للدرهم الفضى وزنا درهمين وثلاثة بالعشرة من الدرهم الفلوس (خمسة وخمسين فلساً نحاسياً) (٤) ، وما أورده ابن دقماق بعد أول إشارة لقيمة الفضة مقابل الدراهم الفلوس ، ويبدو أن هذا هذا التطور في النظام السعري للنقود المملوكية جاء نتيجة النقص الكبير في الدراهم الفضية ، والذي قابله زيادة كبيرة في الفلوس النحاسية ، فكان ارتفاع قيمة الفضة ، وانخفاض قيمة النحاس انعكاساً لما عاشه الوضع النقدي في الدولة من تغيرات .

٤ - بروز ظاهرة الاكتناز للنقرد القضية الجيدة ، بعد قساد الدراهم القضية ، ومن ثم تناقص أوزانها .

<sup>(</sup>القلاشندى ، صبح ، جـ ۳ ، ص ٤٦٣ ، المقريزي ، السلوك ، جـ ۳ ، ص ٩٠٩ ، الخطط ، جـ ۲ ، ص ٩٠٩ ، الخطط ، جـ ۲ ، ص ١٤٥ ، عبد الرحمن فهمي ، التقود جـ ۲ ، ص ١٤٥ ، عبد الرحمن فهمي ، التقود العربية ، ص ٩٠٩ ، ٩٠ ، و رأفت النبرواي ، مسكوكات الماليك ، ص ٢٩٨) .

<sup>(</sup>١) إنياء ، جد ٢ ، ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي ، السلوك ، جـ ٣ ، ص ٤٩ ، اين اياس ، بدائع ، جـ ١ ، ق ٢ ، ص ٦١٣ .

<sup>(</sup>٣) الجوهر الثمين ، ورقة ١٨٩ .

 <sup>(1)</sup> الدرهم الفلوس يساوى أربعة وعشرين فلسأ اذ المعروف أند تقدير الدرهم القضى مدفوعة بالفلوس النحاسية . (المقريزى ، السلوك ، جـ ٣ ، ص ١٩٩١ ، كذلك ، جـ ٤ ، ص ٩٤٢) .

تراجعت قيمة الدرهم الفضى مقابل الفلوس النحاسية بشكل طفيف رمؤقت ، عندما وصلت في المحرم من سنة ٨٠٦ هـ / يوليو من سنة ١٤٠٣ هـ الى درهمين الا ربعاً من الدراهم الفلوس (١) ، ويبدو أن ظروف الفلوس النحاسية في تلك الأثناء قد أدت الى هذا الانخفاض ، فقد حدث إنقاص لوزن الفلوس النحاسية عند التبادل ، أدى الى ارتفاع أسعارها مقابل النقود المملوكية (الدنانير والدراهم) (١) ، وما إن هدأت مشكلة الفلوس النحاسية ، حتى عادت الدراهم الى الارتفاع في قيمتها ، حيث وصلت الى درهمين واثنين بالعشرة من الدرهم الفلوس (١) ، وواصلت الفضة ارتفاعها في شهر رمضان من العام نفسه الدرهم الفلوس (١) ، وواصلت الفضة ارتفاعها في شهر رمضان من العام نفسه / فبراير ـ مارس من سنة ٤٠٤٢ م الى ثلاثة دراهم قلوساً للدراهم المضروبة (الدرهم النقرة ، والدرهم الكاملي) ، أما الفضة المجر (الحام) (٤) ، فقد كان ثمن الدرهم منها أربعة دراهم من الغلوس (٥) .

ولم تذكر المصادر التاريخية التى أوردت تلك المؤشرات السعرية الأسباب وراء ارتفاع الفضة والدراهم الفضية ، والمرجع أن سبب ذلك راجع بالإضافة الى نقصها وقلة أعدادها المتداولة فى الأسواق ، الى عدم ضرب الدولة لدراهم فضية جديدة ، والى نشاط الناس فى صهر المتداول منها ، وتحويله الى حلى وأوان

<sup>(</sup>۱) المقريزي ، السلوك ، جد ٣ ، ص ١١١١ ، العيني ، عقد الجمان ، جد ٢٠ ، ورقة ٢٠١

<sup>،</sup> این ایاس ، بدائع ، جـ ۱ ، ق ۲ ، ص ۲۷۷ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي ، نفسه ، ص ١٠٩٨ ، اين اياس ، نفسه ، ص ٩٦٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن دنمان ، المصدر السابق ، ورقة ١٩٣ - ١٩٤ .

<sup>(1)</sup> حملت الفضة غير المصنعة في تلك الفترة مصطلع (الفضة الحجر) تعييراً عن عدم كونها دراهم مضروبة ، وقد امتازت بخلوص عيارها ، وعدم تعرضها للفش .

<sup>(</sup>٥) المتريزي ، السلوك ، جـ ٣ ، ص ١١٢٢ ، الصيرقي ، نزهة ، جـ ٢ ، ص ١٨٦ ، ابن اياس ، بدائع ، جـ ١ ، ق ٢ ، ص ٦٨٧ .

ونحو ذلك .

فى شهر ربيع الأول من سنة ١٠٨ ه / سيتمبر ـ أكتوبر من سنة ١٠٤ م واصلت الدراهم الفضية ارتفاعها ، قبلغ سعر تهادل الدرهم الواحد ثلاثة دراهم فلرساً وثلاثة بالعشرة من الدرهم الفلوس ، ثم يعد فترة قصيرة ، ارتفع الى أربعة دراهم فلوساً لكل درهم فضى واحد (١١ ، وحافظ الدرهم على ذلك المستوى فى شهر المحرم سنة ١٠٨ ه / يونيو سئة ١٤٠٥ م (١٢) ، وبعد عدة أشهر ، وبالتحديد فى شهر جمادى الأولى / أكتوبر ـ نوفمير ، ارتفعت القيمة النقدية للدراهم بشكل واضع ، اذ وصلت الى أربعة وسبعة بالعشرة من الدرهم الفلوس (١٦ ، وفى الشهر التالى بلفت مستوى الخمسة دراهم فلوساً لكل درهم فضى واحد ، من الدراهم النقرة أو الدراهم الكاملية ، وهو ما أطلق عليه فضى واحد ، من الدراهم التعامل به وزناً لا عدداً (١٤) .

وببين المقريزى (6) أن أسباب تلك الارتفاعات المتوالية في قيمة الفضة عائدة الى ما كان يخيم على الدولة من فساد ، وما سارت عليه الدولة ممثلة برجال سلطتها ، من فساد وتلاعب في أوزان النقود ، وأسعار تبادلها تحقيقاً لأطماعهم المادية ، مستعينين بالفلوس النحاسية النحاسية للوصول الأهدافهم بالاكثار منها ، وبافسادها والتلاعب بأسعارها (1) هذا بالاضافة الى ما سبق

<sup>(</sup>۱) المقريزي ، المصدر السابق ، جـ ٣ ، ص ١١٣٣ ، ابن اياس ، نفسه ، جد ١ ، ق ٢ ، ص ١٩٥ - ١٩٥ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي ، نفسه ، ص ١١٧٠ ، ١١٧٢ ، اين اياس ، نفسه ، ص ٧٣٠ .

<sup>(</sup>٣) المتريزي ، نفسه ، جد ٤ ، ص ٥ ، ابن اياس ، نفسه ، ص ٧٣٨ .

<sup>(1)</sup> المقريزي ، نفسه ، ص ١١ ، إغاثة ، ص ٧٦ – ٧٧ .

<sup>(</sup>٥) المقريزي ، السلوك ، جدع ، ص ٢٨ - ٢٩ .

<sup>(</sup>٦) فضلاً أنظر: الفصل السادس (سياسة السلاطين النقدية).

إيضاحه من أسباب ارتبطت بالدراهم الفضية .

لقد حل عام ٨٠٩ هـ / ١٤٠٩ م على الدولة ، وهي تعانى من أزمة حادة في احتياجاتها من الفشة والدراهم الفضية ، وإن ظهرت فيباع كل درهم مضروب بخمسة دراهم فلوس (١) ، وبنفس المعدل كانت قيمة الدرهم سنة ٨١٠ هـ / ١٤٠٧ م (٢) ، ولم تذكر المصادر التاريخية بعد هذا التاريخ ، وحتى شهر المحرم من سنة ٨١٣ هـ / مايو ١٤١٠ م أي تفصيلات عن القيمة النقدية ، أو أسعار تبادل الفضة والدراهم الفضية .

فنى الشهر المذكور ، ونتيجة للفساد النقدى الذى كانت تعانى منه الدولة بسبب الفلوس النحاسية ، وما أحدثه فسادها ، والتلاعب بأسعارها من عدم استقرار أسعار تبادل العملات فى الدولة ، ومنها الدراهم الفضية التى ارتفعت قيمتها النقدية مقابل الفلوس الى ستة أو سبعة دراهم من الفلوس لكل درهم فضى واحد (٢) .

ويعطى الصيرفى (1) صورة أكثر وضوحاً ، عندما ذكر أن الفضة الخام عدمت نهائياً فى الأسواق ، الأمر الذى أدى الى ارتفاع قيمتها الى رقم قياسى ، فبلغ ضعفى ما كانت عليه من قبل ، فوصل سعر الدرهم الواحد منها وزناً اثنى عشر درهماً فلوساً ، وهذا بدوره انعكس على الدراهم المسكوكة ، فارتفعت قيمتها الى مستوى ستة أو سبعة دراهم فلوس ، وظل هذا السعر ثابتاً لم يتغير

<sup>(</sup>۱) المقریزی ، المصدر السابق ، جد ٤ ، ص ٢٧ ، ابن ایاس ، بداتع ، جد ١ ، ق ٢ ، ص ٧٥٧ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی ، نفسه ، ۹۱ ، این ایاس ، ص ۳۷۹ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، نفسه ، ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٤) نزهة ، ج. ٢ ، ص ٢٦٤ .

نى شهر جمادى الآخرة / أكتربر (۱) ، وكذلك استمر بنفس المعدل فى شهر ذى القعدة / مارس سنة ۱٤۱۱ (۲) ، وفى شهر ذى الحجة / ابريل ترتفع الفضة الحجر الى ثلاثة عشر درهماً فلوساً ، لكل درهم موزون منها (۳) .

فى سنة ٨٩٦ هـ / ١٤١٣ - ١٤١٤ م كان سعر الفضة (الحجر) بين أربعة عشر وخمسة عشر درهماً من الفلوس ، ولم يذكر العينى الذي أورد ذلك (٤) قيمة الدراهم الفضية المصروبة ، ومن المرجع مع ارتفاع سعر الفضة الحام أن تزيد قيمة الدرهم المضروب ، وأن يصل سعر تبادل الدرهم الواحد الى ثمانية أر تسعة دراهم من الفلوس تقريباً ، وفي سنة ٨١٧ هـ / ١٤١٤ - ١٤١٥ م ظلت قيمة الفضة الحام على ما هي عليه دون تغيير فيها (١) .

## \*\*\*\*

أما في سنة ٨١٨ هـ / ١٤١٥ - ١٤١٦ م، فقد حدث أن تغير الوضع النقدى قاماً بما أحدث تغييراً نقدياً كبيراً في القيمة النقدية للدراهم الفضية ، فمن ضمن الإصلاحات النقدية التي قام بها السلطان المزيد شيخ (١) ، أن أصدر دراهمه المزيدية ، والتي كانت على نوعين درهم صغير (النصف) ، ودرهم كبير (الكامل) بجزئيه النصف والربع ، وكان السلطان المزيد قد عقد اجتماعاً مع القضاة والأمراء للتشاور في الوضع النقدى للدولة ، وخلال ذلك الاجتماع ، تم

<sup>(</sup>١) العيني ، عقد ، جد ٢٥ ، ورقة ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٢) الصيرقى ، المعدر السابق ، ٢٥٦ ، ج. ٢ ، ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، السلوك ، جـ ٤ ، ص ١٦٦ .

<sup>(1)</sup> الميني ، عقد ، ص ١٨٤ ، ١٨٥ ، تحقيق القرموط .

<sup>.</sup> ۲۱ ، ص ، ۲۱ .

<sup>(</sup>٦) لمضلاً أنظر اللمصل السادس (سياسة سلاطين الماليك النقدية).

تحديد أسعار جديدة للدراهم الفضية على النحر التالى:

كل درهم صغير بتسعة دراهم فلوس ، وكل درهم كبير بثمانية عشر درهما فلوس ، وكل درهم من الفلوس ، درهما فلوس ونصف درهم من الفلوس ، وكانت النتيجة \_ كما تقول بعض المصادر التاريخية (١) \_ أن حصل رفق عظيم للناس ، وصلحت معاملتهم ، وكثرت الدراهم الفضية في أيديهم وانتفعوا بها .

لقد أصدرت الدولة مرسوماً في شهر صفر سنة ٨١٨ هـ / مايو سنة ١٤١٥ م ينظم عملية تبادل الدراهم الفضية ، وتقرر منع التعامل بالفضة الحجر ، ولا تباع الا لدور الضرب فقط ، ليتم سكها درأهم فضية (٢) .

لقد استمر تحديد الدولة لأسعار تبادل الدراهم الفضية ، ففى شهر جمادى الآخرة سنة ٨١٩ هـ / أغسطس سنة ١٤١٦ م يذكر المقريزى (٢) أن الدينار الذى كان يصرف بثلاثين نصفاً (خمسة عشر درهماً فضياً) كان فى الوقت نفسه يصرف بمائتين وسبعين درهماً فلوساً ، فتكون قيمة النصف بالدراهم الفلوس تسعة دراهم ، أو ثمانية عشر درهماً من الفلوس للدرهم الكامل ،

<sup>(</sup>۱) المقريزي ، النقرد ، ص ٦٤ ، ابن حجر ، انباء ، جـ ٣ ، ص ٥٤ ، العيني ، عقد ، ص ٢٢١ ، السيف المهند ، ص ٣٣٢ .

<sup>(</sup>۲) المتریزی ، السلوك ، جائد ، ص ۳۰۷ ، العینی ، عقد ، ص ۲۲۲ ، الصیرفی ، نزهة  $^{\circ}$  . جا ۲ ، ص ۳٤۹ .

هذا وقد ساعد المزيد شيخ في إصار تلك الدراهم ، وجود كميات جيدة من الفضة توقرت عن طريق تحويل الدول الأجنبية المنتشرة في أسواق الدولة كالنقود الفضية البندقية (الجرسو) ، والنقود الفضية المغولية (اللنكية) وغيرهما ، فضلاً أنظر :

الفصل الخامس (العلاقة النقدية) ، ٤٨٥ .

<sup>(</sup>٣) السلوك ، ج. ٤ ، ص ٣٦٠ .

ولكن فى الشهر التالى حدث انخفاض فى قيمة الدرهم الفضى ، وصلت معه قيمة النصف المؤيدى الى ثمانية دراهم فلوس ، ويرجع ابن حجر (١) هذا الانخفاض الى تخفيض الدولة لقيمة الدينار الذهبى ، اذ كثرت الدراهم نتيجة ذلك ، مما خفض من قيمتها النقدية ، أما المقريزى (٢) ، فيذكر أنه بسبب تلك الخطرة ، ومع ثبات أسعار المبيعات خسر الناس كثيراً من أموالهم .

لقد نادت الدولة بذلك التخفيض ، وهددت من يخالف ما رسمت به ، ثم أكدت عليه ثانية في شهر رمضان / نوفمبر (٣) لتستمر قيمة الدرهم على تحديد الدولة ، حتى شهر المحرم من سنة ٠٨٠ هـ / فبراير ١٤١٧ م (٤) ، على تحديد الدولة بخطوة أخرى لتخفيض سعر تبادل الدرهم ، فنادت بأن يكون النصف من الفضة بسبعة دراهم فلوس ونصف ، أى كل درهم بخمسة عشر درهما فلوسا ، وألزمت الدولة الصيارفة والمتعاملين بالعمل بهذا التحديد (٥) ، ولقد استمرت القيمة النقدية التى حددتها الدولة سعراً للدرهم الفضى حتى شهر ذى الحجة يناير سنة ١٤١٨ م ، عندما أمرت الدولة برفع قيمة الدرهم الى ما كان عليه من قبل خطوات التخفيض ، وهى ثمانية عشر درهماً لكل درهم فضى (١٦) ، وما دعا الدولة الى هذا الاجراء هو محاولاتها تخفيف الضرر

<sup>(</sup>۱) انها و بر ۳ و ص ۲۰۰ .

 <sup>(</sup>۲) المصدر السابق ، جـ ٤ ، ص ٣٦٣ ، فضلاً أنظر أيضاً ، العينى ، عقد ، ص ٢٦٦ ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، نفسه ، ص ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ص ٣٨١ ، اين حجر ، إنهاء ، جـ ٣ ، ص ١٢٥ ، الصيرفي ، نزهة ، جـ ٢ ، ص ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٥) المقريزي ، نفسه ، ص ٣٩٢ .

<sup>(</sup>٦) المقريزي ، السلوك ، جـ ٤ ، ص ٤٧٧ .

والخسارة على الناس ، بعد تخفيض النقود ، وعندما فشل هذا الحل اضطرت الى رفع قيمة الفضة بعد أن زادت خسارة الناس ، وكثر تضررهم وتوقف مصالحهم .

فى شهر صفر من السنة التالية ٨٢١ هـ / مارس من سنة ١٤١٨ م ، عادت خطوات الدولة لتخفيض قيمة الدراهم الفضية ، فنادت بتحديد سعر تبادل جديد ، وهو سبعة دراهم فلوس لكل نصف مؤيدى ، أى أربعة عشر درهما من الفلوس لكل درهم فضى كامل ، وأصابت الناس خسارة فى أموالهم ، حاولت الدولة معالجتها بتخفيض أثمان المبيعات ، وقيم الأشياء بقدر ما خفضته من قيمة النقود ، وتشددت فى تطبيق هذا الإجراء ، مما اضطر المتعاملين والتجار ، وأصحاب الأموال الى الامتثال لما رسمت به الدولة على كره منهم لذلك (١) .

لم توضع المصادر التاريخية الأسباب وراء تلك التخفيضات ، ولكن من المؤكد أن ذلك كان مصاحباً لجهود السلطان المؤيد شيخ ، ومحاولاته إرجاع أسعار تبادل العملات ، وقيمها النقدية الى ما كانت عليه زمن السلطان الظاهر برقوق ، ولا شك في أن ذلك قد أحدث بعض الأزمات التي واجهتها الدولة ، وخصوصاً في كميات النحاس والفلوس النحاسية ، التي اتجهت الى النقص ، وأحدثت ضائقة نقدية في الدولة عالجتها ، بجمع أكبر قدر ممكن من النحاس ، والفلوس النحاسية ، ودفعت لبعض مسئوليها نقوداً ذهبية كثيرة ، لشراء والفلوس النحاسية من مختلف أقاليم الدولة ، كما هددت الدولة من

<sup>(</sup>۱) المقریزی ، السلوك ، جد ٤ ، ص ٤٣٧ ، ٤٣٨ ، این حجر ، إنیاء ، جد ٣ ، ص ١٥٦ ، الصیرفی ، نزهة ، جد ٢ ، ص ٤١٠ .

يحاول إخفاءها ، أو تهريبها من الدولة بالعقوبة الشديدة (١١) .

بعد عدة أشهر نادت الدولة مرة أخرى على القيمة التى حددتها ، سعراً لتبادل الدرهم الفضى ، واتخذت لمعالجة الحسارة التى ترتبت على هذا التخفيض إجراءاً يتمثل بالإبقاء على الديون القديمة وأجرة الأملاك ونفقات الماليك ، على ما كانت عليه قبل المناداة ، أى على السعر السابق ، وهو ثمانية عشر درهما فلوساً لكل درهم فضى (٢) .

فى شهر شعبان / سبتمبر كانت القيمة النقدية للنصف على ما كانت عليه ، وهى سبعة دراهم قلوس <sup>(۲)</sup> ، وكذلك فى سنة ۸۲۳ هـ / ۱٤۲۰ م <sup>(٤)</sup> ، وأوائل سنة ۸۲۵ هـ / ۱٤۲۱ م <sup>(۵)</sup> ولكنها ارتفعت فى الأشهر الأخيرة منها الى خمسة عشر درهما قلوساً لكل درهم قضى موزون <sup>(۱)</sup> .

لقد كان هذا الارتفاع في قيمة الدرهم الفضى بداية لعدة ارتفاعات قادمة ، وقد كان سببه الفساد والتلاعب ، اللذان تعرضت لهما الدراهم الفضية ، في

<sup>(</sup>۱) المتریزی ، السلوك ، جـ ٤ ، ص ٤٢٧ ، ٤٣٦ ، ابن حجر ، انهاء ، جـ ٣ ، ص ٩٩ ، العیتی ، عقد ، ص ٢٦٧ ، الصیرتی ، نزهة ، جـ ٢ ، ص ٣٦٨ .

 <sup>(</sup>۲) المتریزی ، نفسه ، ۱۳۸ ، ۱۶۱ ، این حجر ، نفسه ، ص ۱۵۹ ، المینی ، نفسه ،
 ۳۱۶ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، نفسه ، ص ٤٥٥ .

<sup>(</sup>٤) الميني ، المصدر السابق ، ص ٣٨٨ ، الصيرفي ، المصدر السابق ، جـ ٢ ، ص ٤٨١.

<sup>(</sup>٥) العيني ، نفسه ، ص ٧٧ - ٧٨ ، تحقيق الترموط (رسالة دكتوراه) .

<sup>(</sup>٦) الصيرفى ، المصدر السابق ، ص ٥٢٠ ، (حدث ذلك بعد وفاة السلطان المؤيد شيخ المحمودي ، في التاسع من المحرم سنة ٨٢٤ هـ / يناير سنة ١٤٢١ م) .

أوزانها وعياراتها من قبل الزغليين (١) والصيارفة وغيرهم ، عن يسعون الإفساد النقود لمصالح مادية وقد صدر عن الزغليين دراهم من ضربهم مخلوطة بالنحاس مع فضة يسيرة ، ولا يكاد يمضى وقت قصير على تداولها حتى النحاس مع فضة يسيرة ، ولا يكاد المضى وقت قصير على تداولها حتى النحشف زغلها ، ويظهر زيفها وفسادها (٢) .

لقد كانت النتيجة الطبيعية لذلك الفساد أن أصبح التعامل بالدراهم الفضية يتم عن طريق الوزن ، وبلغت القيمة النقدية لكل درهم عشرين درهما فلرساً (٢) ، وذلك في شهسر صفر من سنة ٨٢٥ هـ / فيراير سنة ١٤٢٢ م ، وبرضح المقريزي (٤) أن ما حدث ليس ارتفاعاً في قيمة الفضة ، بل هو في حقيقة الأمر انخفاض ، فكأن سعر النصف الواحد من الفضة قد أصبح بخمسة دراهم فلوس ، وأقل منها بعد أن كان يسبعة دراهم فلوس ، وما يقصده المقريزي هو أن النصف (الدرهم الصغير) أصبح بعد نقص وزنه ، عن طريق قص أطرافه يزن ربع درهم قيمته خمسة دراهم فلوس بالسعر الجديد ، بعد أن كان نصف درهم ، وقيمته سبعة دراهم فلوس بالسعر القديم .

لقد ظلت القيمة النقدية للدرهم الغضى الموزون ثابتة فى شهر رمضان / أكتربر ويتضع ذلك من المثال الذى أورده المقريزى (٥) . ويذكر فيه أن أردب

 <sup>(</sup>١) هم المتخصصون في إفساد النقود وغشها ، وحملوا هذا المصطلح في تلك الفترة وهو ً
 مأخوذ من الزغل ، أي الخلط (قضلاً أنظر الفصل السادس) .

<sup>(</sup>٢) المتريزى . السلوك ، جد ٤ ، ص ٥٤٨ ، العينى ، عقد ، ص ٨٢ ، الصيرقى ، جد ٢ . ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) حجة وقف السلطان الأشرف يرسياي ، ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي ، المصدر السابق ، جد٤ ، ص ٧ ٦

<sup>(</sup>٥) السلوك ، جدة ، ص ٧ ٦

القمع بيع بمائة وخسين درهماً من الغلوس ، عنها يومئذ سبعة دراهم وتصف فضية ، أى أن قيمة الدرهم الغضى كانت عشرين درهماً من الغلوس ، وكانت القيمة بنفس معدلها فى شهر المحرم سنة AYA هـ / ديسمير YYA م YYA وكذلك كانت فى شهر صغر / يناير سنة YYA م YYA ، وشهر جمادى الأولى / ابريل YYA ، وكانت كذلك فى سنة YYA هـ / YYA – YYA م YYA ، وسنة YYA م YYA ) وسنة YYA م YYA م YYA ، وسنة YYA م YYA م YYA ، وسنة YYA م YYA م YYA م YYA ،

لقد استمرت القيمة النقدية للدرهم الفضى على معدلها مدة طويلة حتى شهر ذى الحجمة سنة ١٤٣٩ م ، فيذكر المقرر ذى الحجمة سنة ١٤٣٩ م ، فيذكر المقريزى (٧) في أثناء حديثه عن التطورات النقدية في الدولة ، حتى التاريخ المذكور أن قيمة الدرهم الفضى موزونا قد بلغت عشرين درهما من الفلوس .

وتجدر الاشارة الى تلك التطورات التى تعرض لها الوضع النقدى في الدولة والتي يوضحها المقريزي (A) بقوله :

وأحوال الناس بديار مصر وبلاد الشام واقفة لقلة مكاسبهم ، وقد شمل اقليم مصر و مدنها وأريافها الخراب لا سيما الوجه القبلي ، فمن شدة فقر أهله ،

<sup>(</sup>١) السلوك ، ص ٦٢٩ - ٦٣٠ ، ابن حجر ، إنياء ، جـ٣ ، ص ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٢) الصيرفي ، تزهة ، جد ٣ ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، المصدر السابق ، ص ٦٣٤ .

<sup>(</sup>٤) الصيرفي ، المصدر السابق ، ص ٥٦ .

 <sup>(</sup>۵) المقریزی ، المصدر السابق ، ص ۱۷۸ ، العینی ، عقد ، ص ۱٤٥ – ۱٤٦ .

<sup>(</sup>٦) المتريزي ، نفسه ، ص ٧٤٤ .

<sup>(</sup>۷) نفسه ، ص ۹۵۱ ، ۹۵۶ ، ص ۱۱۹۰ ، ۱۱۹۲ .

<sup>(</sup>۸) نفسه ، ص ۷۰۵ .

وفاقتهم وسوء أحرائهم ، لا يتبايعون الا بالغلال لعدم الذهب والفضة ، بعدما كانوا من الغنى والسعة في غاية» .

كانت الدولة تعانى نقصاً فى حاجتها من الفضة ، حيث نتج عن انخفاض قيمتها تهريبها الى خارج الدولة طمعاً فى الكسب المالى ، كما نتج عن فسادها صهرها ، ثم تحويلها الى حلى وأوانى منزلية ، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الذهب ، وقد أدى افتقار دور الضرب فى الدولة من معدن الفضة ، الى أن يصدر السلطان الأشرف برسباى أوامره بعدم التبايع بالفضة الا مع دور الضرب ، ليعم سكها دراهم فضية (۱۱) ، وقد مكنت تلك الخطرة الدولة من إصدار دراهم فضية جديدة (الدرهم الأشرفى) فى شهر ربيع الآخر سنة ۸۳۲ هـ / ديسمبر سنة جديدة (الدرهم الأشرفى) فى شهر ربيع الآخر سنة قد قسدت تلك الدراهم ، ودخلها الفش الأمر الذى جعل الدولة تنادى بتداولها عن طريق الوزن (۲۱) .

وينبغى الإشارة أيضاً الى ذلك التطور الذى أدخله السلطان الأشرف برسهاى على الفلوس النحاسية ، فقد قام بضرب فلوس نحاسية سنة ٨٣٨ هـ / ١٤٣٤ م ، امتازت بدقة وزنها وعيارها ، وتم تحديد القيم النقدية للنقود الذهبية والفضية بناء على هذا الإصدار ، فجعل الدرهم الفلوس ثمانية فلوس ، والدرهم الفضى عشرين درهما من الفلوس ، أى مائة وستين فلساً للدرهم .

خلال تلك التطورات كانت القيمة النقدية للدرهم الفضى ثابتة حتى سنة

<sup>(</sup>۱) المقريزي ، السلوك ، ج. ٤ ، ص ٧٩٤ ، ١٩٧٧ ، الصيرفي ، نزهة ، ج. ٣ ، ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) المقريزي ، نفسه ، ص ٧٩٥ ، ٨٠٥ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ، ص ٨٥١ - ٨٥٢ ، ابن حجر ، إنياء ، جـ ٣ ، ص ٤٥٥ ، الصيرقي ، المصدر السابق ، جـ ٣ ، ص ٢١٧ .

الدراهم الأشرقية ، وأن يتم التعامل بالدراهم الظاهرية التى استجد ضربها ، بالدراهم الأشرقية ، وأن يتم التعامل بالدراهم الظاهرية التى استجد ضربها ، وحدد قيمة الدرهم منها بأربعة وعشرين درهما فلرسا ، بما يعنى ارتفاعا فى القيمة النقدية للدرهم الفضى ، ولكن منع التعامل بالدراهم غير الظاهرية لم يلق تجاوبا من المتعاملين والصيارفة وغيرهم ، فاضطرت الدولة الى السماح للصيارفة فقط بقبولها بسعرها السابق ، وهو عشرون درهما من الفلوس لكل درهم ، وكان الهدف من هذا السماح ، هو العمل على جمعها لدى الصيارفة ، ثم أخذها لدور الضرب ، كى يتم تحويلها الى دراهم ظاهرية (١) . عذا ولقد أستمرت القيمة النقدية للدراهم الفضية على المعدل السابق حتى نهاية حكم السلطان الظاهر جقمق في سنة ٨٥٧ ه / ١٤٥٣ م ، حيث تذكر المصادر التاريخية ذلك دون حدوث أى تغيير (٢) .

وخلال الفترة من ۸۵۷ هـ / ۱٤٥٣ م ، وحتى سنة ۸٦١ هـ / ١٤٥٧ - ١٤٥٧ م ، لا تسعفنا المصادر التاريخية بمعلومات وافية عن أسعار المبادلة ، أو القيم النقدية للدرهم مقابل الفلوس النحاسية ، ولكن الاحتمال قوى بأن القيمة النقدية قد ظلت على مستواها في الفترة السابقة ، ولم تختلف كثيراً زيادة أو نقصاً ، وما يقوى من ذلك أن قيمة الدراهم الفضية في سنة ٨٦١ هـ / ١٤٥٧ م كانت أربعة وعشرون درهماً فلوساً للدرهم لفضى الواحد ، لا فرق في ذلك بين

<sup>(</sup>۱) المقریزی ، السلوک ، جد ک ، ص ۱۱۹۰ ، این تقری بردی ، النجوم ، جد ۱۵ ، ص ۳۳۹ . ۳۲۰ . ۳۲۰ .

 <sup>(</sup>٢) المينى ، عقد ، ص ٤٨٤ ، اين تفرى يردى ، حوادث الدهور ، ج. ١١ ، ص ١٦ ،
 ص ٧٥ - ٧٦ ، السخاوى ، التير المسيوك ، ص ٧٧ ، ص ١٢٦ ، ص ١٨٧ ، ص ٢٣٠ .
 (٣) أين تفرى يردى ، النجوم ، ج. ١٦ ، ص ١٠٤ ، حوادث ، ج. ٢ ، ص ٢٩٤ – ٢٩٥ .

الدراهم بأنراعها المختلفة التى أصدرتها الدولة من ظاهرية ، وأشرقية ، ومؤيدية (٢) ، وقد اتسمت تلك الأنواع جميعها بالفساد والغش ، الذى أفقدها نسبة كبيرة من قيمتها النقدية ، فكان التعامل بها يتم عن طريق الوزن ، وما زادت فيه نسبة الفساد والغش فقد حاولت الدولة منع التعامل به الا أن خسارة الناس وتضررهم ومعارضتهم ، اضطرها الى المناداة عليها باستمرار تداولها ، على أن يكون سعر تبادلها ثمانية عشر درهما قلوساً لكل وزن درهم منها (١).

ومع استمرار الفساد النقدى في الدراهم الفضية ، وكثرة الغش الذي داخلها ، فقد نادت الدولة في شهر ربيع الأول سنة ٨٦٧ هـ / يناير سنة ١٤٥٨ م ، بتحديد سعر الدراهم الفضية جميعها ، تحت سعر تبادلي واحد ، هو ثمانية عشر درهما من الفلوس لكل درهم فضى موزون (٢) ، ثم أكدت عليه مرة ثانية بمناداتها به ، وتهديد من يخالفه (٢) ، ولكن خطوة الدولة لم تلق تجاوباً من قبل المتعاملين والناس ، فعقدت مجلساً ضم الفقها ، والقضاة والأعيان ، لمناقشة الأوضاع المتردية للدراهم الفضية ، وكثرة ما داخلها من الغش والفساد ، وانفض الاجتماع بالندا ، على أن يكون سعر تبادل الدراهم الفضية المغشوشة ستة عشر درهماً فلوساً لكل وزن درهم ، أما الدراهم الفضية التي ضربتها الدولة حديثاً ، فتكون قيمتها النقدية أربعة وعشرين درهماً من الفلوس لكل درهم منها ، وتنفيذ لإجراءات الدولة ، فقد اتخذت عقوبات متشددة لمواجهة المعارضين ، والذين ضرب عدد منهم ، وعرقب عدد آخر وشهر بهم ، حتى أذعنوا لأوامر أللين ضرب عدد منهم ، وعرقب عدد آخر وشهر بهم ، حتى أذعنوا لأوامر أللين ضرب عدد منهم ، وعرقب عدد آخر وشهر بهم ، حتى أذعنوا لأوامر أللين ضرب عدد منهم ، وعرقب عدد آخر وشهر بهم ، حتى أذعنوا لأوامر أللي في الله المناه الدولة ، فقد المناه الذين ضرب عدد منهم ، وعرقب عدد آخر وشهر بهم ، حتى أذعنوا لأوامر ألم اللين ضرب عدد منهم ، وعرقب عدد آخر وشهر بهم ، حتى أذعنوا لأوامر أله الله الدولة ، فقد المناه الدولة ، فقد المناه الدولة ، فعراء منهم ، وعرقب عدد آخر وشهر بهم ، حتى أذعنوا لأوامر أله الله المها المناه المناه المها المناه ال

<sup>(</sup>۱) نفسه ، النجوم ، جد ۲۹ ، ص ۲۰۲ ، حوادث ، جد ۲ ، ص ۲۹۲ – ۲۹۷ ، این ایاس ، بدائم ، جد ۲ ، ص ۳۳۷ .

<sup>(</sup>۲) ابن تغری بردی ، النجوم ، جد ۱۹ ، ص ۱۱۵ .

<sup>(</sup>٣) السخاوي ، الذيل على رفع الأصر ، ص ٩٧ .

الدولة وإجزاءاتها ، ولم تلبث الدولة أن عدلت من إجراءاتها ، بأن تم إبطال الدراهم المغشوشة بأنواعها ، وأن من عنده شئ منها يتقدم به الى دار الضرب بواقع ستة عشر درهماً من الغلوس لكل درهم ، ويأخذ عنها دراهم فضية جديدة بواقع أربعة وعشرين فلوساً لكل درهم (١١) .

لقد ظلت قيمة الدرهم الفضى على معدلها السابق مدة طويلة ، فتذكر بعض المصادر التاريخية أن قيمة الدرهم كانت أربعة وعشرين درهماً فلوساً لكل درهم فضى واحد ، فى كل من شهر ربيع الأول سنة ٨٧١ هـ / أكتوبر سنة ١٤٦٦ م (٢) ، وكذلك فى شهر ربيع الأول من سنة ١٤٧١ م (١٤) ، وكذلك فى شهر ربيع الأول من سنة ١٤٧١ م (١٤) ، هذا ولا تمدنا المصادر التاريخية المعاصرة بأى معلومات عن قيمة الدرهم النقدية حتى رمضان من سنة ٨٨١ هـ / يناير من سنة ١٤٧٧ م عندما ذكر ابن اياس (٥) أن الأوضاع النقدية فى الدولة سينة للغاية ، وأن الفضة كانت فى فساد وغش جعلا التعامل بها يتم عن طريق الوزن ، وحدد لها سعر مبادلة جديد ، بلغ ستة وثلاثين درهماً فلوساً كل درهم فضى موزون ، ويهدو أن الأمر قد التبس على المؤرخ ابن أياس فى لكل درهم فضى موزون ، ويهدو أن الأمر قد التبس على المؤرخ ابن أياس فى لكل درهم فضى موزون ، ويهدو أن الأمر قد التبس على المؤرخ ابن أياس فى قيمة الدرهم النقديسة ، أذ المرجمع أن مبلغ الستة وثلاثين درهماً فلوساً كان فيمة الدرهم ما ذكره السخاوى (١) ضمن حوادث سنة ١٩٨٧ هـ / ١٤٨٦ -

<sup>(</sup>۱) این تغری بردی ، حوادث ، چه ۲ ، ص ۳۰۹ ، ۳۱۲ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، جر٣ ، ص ٥٣٠ .

<sup>(</sup>٣) الصيرفي ، إنهاء الهصر ، ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ص ٤٨٢ .

<sup>(</sup>٥) يدانع ، جـ ٣ ، ص ١٢١ .

<sup>(</sup>١) ابن آياس ، بدائع ، جـ ٣ ، ص ١٢١ .

<sup>&</sup>quot;(٧) الذيل التام ، ص ٢٥٢ .

١٤٨٧ م من أن الفضة الجديدة \_ أى الدرهم الفضى الجديد \_ كانت بأربعة وعشرين درهما فلوسا ، مع أنها كانت عزيزة الوجود لا يكاد يوجد منها شئ فى الدولة ، الأمر الذى أدى الى توقف الضرب عن إصدارها .

هذا وقد واصلت الدراهم الفضية ارتفاعها مع استمرار تدهود النظام النقدى المملوكى ، وفساد العملات ، فيلفت قيمة الدرهم الفضية سنة ٩٠٣ هـ / ١٤٨٠ م ثمانية وعشرين درهما من الفلوس (١) ، ثم زاد كثيراً في سنة ١٩٨٨ هـ ١٥١٢ م ليصل سعر تبادل الدرهم الفضى الى أربعين من الفلوس (٢) ، ونظراً لهذا الارتفاع الكبير في سعر تبادل الفضة تدخلت الدولة لتخفيض السعر وتحديده ، فنودى بأن يتم التعامل بواقع اثنين وثلاثين درهما من الفلوس التي استجد ضربها السلطان ، لكل درهم فضى واحد ، وذلك سنة ٩٢٢ هـ / ١٥١٧ م (٢) .

وهكذا يتبين لنا القيمة النقدية التي كانت عليه الفضة أو الدراهم الفضية في العصر الملوكي .

## ٥ - القيمة النقدية للفلوس النحاسية

من خلال دراسة القيم النقدية للدراهم الفضية المملوكية يتبين لنا جانب كبير من القيم النقدية للفلوس النحاسية مقابل الدراهم ، وفي هذه الدراسة أكمل ما عساه أن يكون مكملاً لقيم الفلوس النقدية التي سبق عرضها من خلال الحديث

<sup>(</sup>١) ابن اياس ، المصدر السابق ، جـ ٣ ، ص ٣٩٥

<sup>(</sup>٢) نفسه ، جد ٤ ، ص ٣٢٧

<sup>(</sup>٣) نفسه ، جد ٥ ، ص ٥٢ .

عن القيم النقدية لكل من الدنانير والدراهم ، ولكن قبل الشروع فى هذه الدراسة ، وتوضيح التطورات المختلفة ، لأسعار تبادل الفلوس تجب الإشارة الى عدة ملاحظات تعد جزءا من تلك التطورات ليمكن بعد عرضها من توضيع الصورة كاملة عن القيم النقدية للنقود النحاسية المملوكية ، وما تعارضت له من ظروف .

أولى تلك الملاحظات ما يقرره المقريزى (١) بذكره لحقيقة ثابتة هى أن الفلوس النحاسية قبل سنة ٨٠٦ هـ / ١٤٠٣ م لم تقم أبدأ بمنزلة أحد النقدين (الذهب والفضة) ، ولم تستخدم الا للمحقرات من عمليات البيع والشراء (العمليات التجارية البسيطة) ، والتى تقل مبالغها عن درهم واحد ، أو أجزائه كالنصف والربم .

واذ كان ما ذهب اليه المقريزي ليس دقيقاً من حيث التحديد الزمني لبروز الفلوس النحاسية ، فإنه دقيق بالنظر الى القيمة النقدية لتلك الفلوس ، فالفلوس النحاسية في العهد المملوكي البحري لم يكن لها أي قيمة نقدية تذكر (٢) ، بعكس العهد المملوكي الجركسي ، وبالذات منذ سنة ٨٠٨ هـ / ٢٤٠٣ م ، حيث أصبحت الفلوس ذات قيمة نقدية تبني على أساسها القيم النقدية للعملات الأخرى وقيم الأشياء .

أما ثانية تلك الملاحظات ، فقد سبق القـول أن الفلوس النحاسيـة على

<sup>(</sup>١) النقود ، ص ٦٦ - ٦٧ .

 <sup>(</sup>٢) من الناحية الشرعية لم يكن هناك نسبة إبدال ثابتة ، أو قيمة نقدية للفلوس ، وقد أتاح ذلك إصدار فلوس نحاسية غير ثابتة الوزن والميار طوال العصر المملوكي ، الأمر الذي أدى الى حدوث أزمات نقدية كثيرة بسبب ذلك .

نوعين : مطبوعة وغير مطبوعة ، وما أحب إضافته هنا هو أن الفلوس المطبوعة هي ما عبرت عند المصادر التاريخية بالفلوس (الجدد) ، والتي تتحول بعد فترة الى الفلوس (العتق) ، وهي غير المطبوع ، فالفلوس في بداية أمرها تكون حديثة الصدور واضحة المعالم ، وبالذات ختم الدولة الرسمي ، وبسبب رداءة ضربها وعدم نقاء معدنها ، وما داخلها من الغش والتزييف يحي منها ختم الدولة ، فتصبح وكأنها من غير سكة ، فيطلق عليها عندئل مصطلح (العتق) ، وقد جرت العادة في الدولة المملوكية على أن الفلوس الجدد يتم التعامل بها عدداً ، وعندما تصبح فلوساً عتقاً ، فإنه يتم التعامل بها عن طريق الوزن ، لأن الوزن في هذه الحالة يكون أكثر دقة في تحديد القيمة النقدية للفلوس ، والمصر المملوكي بعهديه يزخر بأمثلة عديدة على استخدام الوزن طريقسة لتحديد سعر تيادل الفلوس النحاسية .

ومن الملاحظة الثالثة ، فهى أن القيمة النقدية للفلوس النحاسية كانت تختلف بين الجدد والعتق ، وعادة يكون هذا الاختلاف عند تداول إصدار جديد من الفلوس ، حيث تقوم الدولة بالمناداة على التى قبلها أن يتم التعامل بها بالوزن ، وتخفيض قيمتها النقدية ، هذا وقد أتاح عدم وجود قيمة إبدال ثابتة بين الدراهم ، والفلوس النحاسية ، الفرصة لبعض سلاطين الدولة \_ وخصوصاً في عهدها الجركسي \_ في تحديد نسب إبدال تحتق لهم أرباحاً طائلة دون النظر الى اتباع تنظيم يقوم على مراعاة البلاد والعباد ، وعدم الاضرار بهم .

أما عن أهم الملاحظات وآخرها ، فهي أيضاً عن القيمة النقدية للغلوس

<sup>(</sup>١) إغاثة، ص ٨١.

النحاسية ، فعن الأصل في هذه القيمة يقول المقريزي (١١) :

دإن المثقال يصرف بأربعة وعشرين درهما من الفضة المعاملة ، ويؤخلا بالأربعة والعشرين درهما من الفضة ثلاثة وعشرون رطلاً وثلث رطل من الفلوس ، التى تعد فى كل درهم من الفضة المعاملة منها نحر مائة وأربعين فلسائه .

فالقيمة النقدية الصحيحة هي : أن كل أربعة وعشرين درهما فضيا تعادل ثلاثة وعشرين رطلاً وثلث رطل من الفلوس ، هذا اذا كان التعامل بالفلوس يتم رزناً ، أما اذا كان يتم عدداً ، فإن كل درهم من الفضة نحو مائة وأربعين فلساً ، وكل رطل من الفلوس وزناً يعادل مائة وأربعة وأربعين فلساً وعشرين بالمائة من الفلس عدداً .

ولكن هل سارت الدولة المملوكية على هذه القيمة ؟ إن تطورات أسعار التبادل لا تشير الى أن الفلوس التحاسية عند التبادل لا تشير الى الالتزام بذلك ، وإنما تشير الى أن الفلوس التحاسية عند إدا ما دخلها الفساد والغش تحول تبادلها الى الرزن بالرطل (١١) ، وكان تقدير قيمة الرطل في العهد المملوكي البحرى ، وأوائل

<sup>(</sup>١) الرطل بكسر الراء وقتحها استعمل كوحلة وزن للموزونات من الحيوب ونحوها ، شاع استعماله وحلة لوزن النقود النحاسية في العصر المملوكي ، ويختلف مقداره من اقلهم الى آخر ، وينظر اليه بشكل عام على أنه اثنتي عشرة أوقية ، وهو في مصر مائة وأربعة وأربعة وأربعون درهما ، فكل أوقية اثنى عشر درهما .

<sup>(</sup>انسشاس الكرملي ، النقود ، هامش رقم (١) ص ٢٦ ، محمد أحمد الخاروف ، هامش رقم (٢) ص ٥٥ كتاب الايضاح والتهيان في مصرفة المكيال والميزان لاين الرافعة الأنصاء.) .

<sup>(</sup>۲) المتريزي ، السلوك ، جد ٣ ، ص ١٩١١ ، ص ٩٤٢ .

العهد المملوكي الجركسي بالدراهم الفضية ، ثم أصبح تقدير قيمته براسطة الدراهم الفلوس ، حتى نهاية العصر المملوكي ، والدرهم الفلوس تم حسابه على على أساس أربعة وعشرين فلساً (٢) منذ بدئ باستخدامه حتى سنة ٨٣٨ هـ / ١٤٣٥ - ١٤٣٥ م ، حيث تغير حسابه الى ثمانية فلوس لكل درهم فلوس (١) ، ولقد استمر ذلك التقدير حتى شهر ذي الحجة من سنة ٩٧٩ هـ / أبريل ـ مايو من سنة ١٤٧٥ م ، عندما تغير الى أربعة فلوس فقط لكل درهم فلوس واحد (٢) .

أما تبادلها بالعدد ، فقد كان على أساس ثمانية وأربعين فلساً لكل درهم فضى حتى سنة ٦٩٥ هـ / ١٢٩٦ م ، وفي بعض الفترات حتى سنة ٧٥٩ هـ / ١٣٥٧ م عدل سعر تبادلها مع الدرهم الفضى ليصبح أربعة وعشرين فلساً لكل درهم فضى ، وقد استمر هذا التقدير حتى أوائل العهد المملوكي الجركسي ، عندما بدأ العمل بحساب الدراهم الفلوس ، في الوقت نفسه كثر التعامل بالفلوس النحاسية عن طريق الوزن .

وفى التفصيل التالى نلقى الضرء على جميع تلك التطورات التى حدثت للقيم النقدية للفلوس وزناً وعدداً ، وما مرت به من تغييرات مختلفة ، منذ قيام دولة المماليك كانت القيمة النقدية للفلوس النحاسية تقوم على أساس أن كل ثمانية وأربعين فلساً نحاسياً بدرهم واحد من الفضة (١) ، ولقد استمر ذلكو حتى سنة ٦٩٥ هـ / ١٢٩٥ - ١٢٩٦ م ، عندما كثر الفساد والاضطراب في

<sup>(</sup>۱) المقريزي ، السلوك ، جد ٣ ، ص ١١١١ ، ص ٩٤٢ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ، جدع ، ص ۹٤١ ، ص ۹۱۹ .

<sup>(</sup>٣) این آیاس ، بدائم الزهور ، جـ٣ ، ص ١٠٥ - ١٠٦ .

الفلوس النحاسية ، ورفضها المتعاملون والتجار بسبب ذلك ، نما اضطر الدولة الى المناداة بالتعامل بها وزنا ، كل رطل منها بثلاثة دراهم فضية (٢) ، وعندما كثر اعتراض المتعاملين على هذا التقدير ، عدل سعر الرطل الواحد منها الى درهمين فضيين (٢).

ولكن الى متى استمر تبادل الفلوس النحاسية عن طريق الوزن ؟ للأسف ، فالمصادر المملوكية لا توضع لنا تطورات الأسعار أولاً بأول ، ولكن ما ذكرته هو إشارات عن التعامل بالفلوس عن طريق الوزن ، مع ذكر قيمة الرطل الواحد منها .

فتذكر بعض المصادر (٤) أنه في سنة ٧٠٥ هـ / ١٣٥٥ - ١٣٠٦ أصدرت الدولة فلوساً نحاسية جديدة ، ورسمت بالتعامل بها وزناً كل رطل منها بدرهمين ونصف درهم فضى كما تذكر مصادر أخرى (٥) أنه في سنة ٧٧٠ هـ / ١٣٢٠م ساحت الفلوس النحاسية كثيراً ، وكثر فيها الزغل وخفة الوزن ، فاضطربت أحوال

<sup>(</sup>۱) النويرى ، نهاية الأرب ، جـ ٣ ، ورقة ٤٧٤ ، المقريزى ، المصدر السابق ، جـ ٣ ، ص ١٦٠ . ٢٩ ، الخطط ، جـ ٣ ، ص ٣١٧ .

<sup>(</sup>٢) السيوطي ، حسن ، جـ ٢ ، ص ٢٩٧ ، المناوي ، النقود ، ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>۳) المقریزی ، إغاثة ، ص ۳۷ ، ص ۷۱ ، السلوك ، ج ۱ ، ص ۸۱۰ ، السیوطی ، نفسه ، المناوی ، نفسه .

<sup>(</sup>٤) المقريزي ، الخطط ، جـ ٢ ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>۵) النويرى ، نهاية الأرب ، ج ۳۰ ، ورقة ٤٧٤ ، المؤلف المجهول ، تاريخ سلاطين المماليك ، ص ۱۷٪ ، المقريزي ، السلوك ، ج ۲ ، ص ۱۷٪

أحوال الناس ، وتوقفت العمليات التجارية في أسواق الدولة لاضطراب أسعار تهادل العملات وتقلباتها ، فأبطل التعامل بها عدداً ، وأصبح وزنا كل رطل منها بثلاثة دراهم فضية ، في الوقت الذي قامت فيه الدولة بإصدار فلوس تحاسية جديدة خالية من الفساد والغش ، وطرحتها للتداول على أساس القيمة الثابتة للفلوس ، وهي كل ثمانية وأربعين فلساً بدرهم فضي ، وكان المتعاملون قد اعترضوا على ارتفاع قيمة الرطل من الفلوس ، وتوقفوا عن التعامل بها ، فاضطرت الدولة الى تخفيض القيمة الى درهمين ونصف درهم فضى لكل رطل من الفلوس ، وذلك في المحرم سنة ٧٢١ ه فيراير ١٣٢١ م (١١) ، واستمرت المعارضة لتلك القيمة فأبطلت الدولة التعامل بالفلوس القديمة (المعتق) ، عا زاد من معارضة الناس تحسارتهم واضطراب أحوالهم ، فبيع الرطل بدرهم ونصف من الفضة ، فنادت الدولة من كان عنده شئ منها ، فليحمله الى دار الضرب حساباً عن كل رطل درهمان ، ثم نادت الدولة ثانية بأن يتم التعامل بالفلوس العتق كل رطل بدرهمين .

ولكن لم يستمر الحال اذ سرعان ما فسدت الفلوس الجديدة (الجدد) ، فكثر قصها وخلطها ، فعادت أزمة الفلوس من جديد ، فنردى فى شهر رجب / أغسطس بتبادل الفلوس بنوعيها على أساس الرطل بدرهمين ونصف درهم فضى ، واستمر الوضع حتى سنة ٤٧٢ هـ / ١٣٢٣ م ، عندما أصدرت الدولة فلوساً نحاسية جديدة ، وتعامل الناس بها الى جانب الفلوس العتق التى أبطل التعامل بها فى شهر ربيع الأول / مارس ١٣٢٤ م ، واستقرت الأحوال بذلك (٢) .

<sup>(</sup>۱) النويري ، نهاية الأرب ، جـ ۳۱ ، ورقة ۲ ، اليوسفي ، نزهة الناظر ، ص ۲۸۸ - ۲۸۹ ، المتريزي ، السلوك ، جـ ۲ ، ص ۲۰۰ .

<sup>(</sup>۲) النویری ، نفسه ، ورقة ۱۰ ، ابن بهادر ، فتوح النصر ، ورقة ۲۲۷ – ۲۴۸ ، المناطئ

وفى سنة ٧٣٧ هـ / ١٣٣٦ م كان التعامل بالفلوس النحاسية عن طريق الوزن ، ولم يذكر المقريزى (١٦ الذى أورد ذلك رقما للقيمة النقدية التي كان عليها الرطل من الفلوس النحاسية .

وفي سنة ٧٤٠ هـ / ١٣٤٠ - ١٣٤٠ م تذكر بعض المصادر التاريخية (١) أن وضع الفلوس النحاسية كان سيئاً ، اذ كانت تعانى من الاضطراب والفساد الذي أثر على أسعار تبادل العملات ، وعلى الرضع النقدى عموماً . كما تذكر بعض المصادر التاريخية (٢) أن تبادل الفلوس النحاسية قبل سنة ٧٥١ هـ / ١٣٥٣ - ١٣٥٨ م كان عن طريق الوزن ، وكان كل رطل ونصف منها بدرهم فضى ، ويبدو أن أوضاع القلوس النحاسية لم تتحسن منذ سنة ١٤٠٠ هـ / ١٣٣٩ م وأن قامت به الدولة سنة ٢٥١ هـ / ١٣٥٧ - ١٣٥٨ م من ضرب فلوس نحاسية جديدة ، وتغيير النظام لسعرى لتلك الفلوس بجعل كل أربعة وعشرين فلساً بدرهم قضى بدل الثمانية والأربعين التي كان التعامل بها قبل ذلك ، وجعل قيمة القلوس العتق وزناً كل رطل منه بدرهم ونصف بعد أن كان بدرهمين ، لهو دلالة على إصلاح نقدى أجرته الدولة على تلك الفلوس بعد أن طالت أزمتها ، وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية (٤) .

المهم أن سعر تبادل الفلوس النحاسية قد استمر على أربعة وعشرين فلساً حتى سنة ٧٨٣ هـ / ١٣٨١ - ١٣٨٢ م ، عندما أصدرت الدولة ثلاثة أنواع

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، جد ٢ ، ص - ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن بهادر ، فتوح النصر ، ورقة ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٣) مرعى يوسف ، نزهة الناظرين ، ووقة ٣٧ أ ، المناوي ، النقود ، ص ١٠٨ .

 <sup>(</sup>٤) اليوسفى ، نزهة الناظر ، ص ٢٨٨ ، ابن بهادر ، المصدر السابق ، ورقة ٢٨٩ .
 المتربزيز ، السلوك ، بد ٢ ، ص ٣٩١ ، ص ٧١٩ ، ص ٧٧١ .

من الفلوس: نوع كل أربعة فلوس بدرهم قضى ، ونوع كل ثمانية فلوس بدرهم ، ونوع كل ثمانية وأربعين فلساً بدرهم ، وبعنى آخر أعيد سعر تبادل الفلوس السابق القائم على ثمانية وأربعين فلساً لكل درهم فضى ، ولكن يبدو أن هلا التعديل فى أنواع الفلوس وقيمتها النقدية لم يستمر أكثر من يوم واحد فقط ، حيث ألفى ذلك ، وعادت التيمة النقدية للفلوس على وضعها السابق ، أى أن كل أربعة وعشرين فلساً بدرهم فضى ، وقد استمر ذلك حتى تاريخ سابق لشهر جمادى الآخرة من سنة ٥٠٨ هـ / ديسمبر من سنة ٢٠٤٠ م ، حيث تم التعامل بالفلوس عن طريق الوزن ، وارتفعت قيمتها فى التاريخ المذكور ليصل سعر الرطل الواحد منها الى ستة دراهم فلوس (١١) ، (أى درهمين وستين بالمائة من الدرهم الفضى) ، وهذا يعنى ارتفاعاً فى قيمة الفلوس النقدية ، وقد أوضع المقريزى (٢) أن سبب ذلك يعود الى ما تعانيه الفلوس من تناقص مستمر فى أوزانها والتلاعب فى أسعارها من قبل الدولة لكان لذلك أثره فى ارتفاع أسعار تبادل النقود الأخرى (الذهبية والفضية) ، وارتفاع أثمان المبيعات ، وقد أدى هذا بالتالى الى ارتفاع قيمة الفلوس مجاراة لذلك الارتفاع

ومن الجدير بالذكر أن المصادر الملوكية لم تورد منذ سنة ٧٨٣ هـ / ١٣٨١ - ١٣٨٢ م ، وحتى نهاية عصر دولة المماليك أى موشر الأسعار تبادل الفلوس النحاسية عن طريق العدد ، وما دأيت على ذكره هو إيراد ذكر تلك الأسعار للفلوس الموزونة فقط ، ومن المؤكد أن التبادل بالعدد لم يتوقف منذ ذلك التاريخ ، أذ أن ذلك مرهون بإصدارات جديدة من الفلوس ، وتلك الإصدارات لم

<sup>(</sup>١) المقريزي ، السلوك . جـ ٣ ، ص ٤٥٣ - ٤٥٤ ، ابن حجر ، انباه ، جـ ١ ، ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) السلوك ، چـ ٣ ، ص ١٠٩٨ ، ص ١١٣٣ .

تنقطع طوال العصر المملوكى ، ولكن يبدو أن التعامل بالعدد لم يكن مرغوباً فيه ، لأن ما أصدره السلاطين في تلك الفترة من فلوس لم يكن خالياً من الفساد بنقص أوزانها ، أو عدم ضبط عيارها ، إضافة الى سرعة ما يداخل تلك الفلوس الجديدة من فساد بمجرد تداولها لفترة قصيرة ، وكثيراً ما نجد الدولة تنادى بعد وقت قصير من إصدارها لفلوس نحاسية جديدة ، بتداولها عن طريق الوزن ، فهذا هو الأسلوب الوحيد لحل مشكلة نقص الفلوس عن أوزانها الأصلية .

ظل سعر الرطل من الفلوس في سنة ٨٠٦ هـ / ١٤٠٣ - ١٤٠٨ م على مستواه السابق ، وهو ستة دراهم فلوس (١) ، وبعد أكثر من عام ، وبالتحديد في شهر ذي الحجة سنة ٨٠٧ هـ / يوليو سنة ١٤٠٥ م حاول الأمير يليغا السالمي (٢) أن يخفض من سعر رطل النحاس درهمين ليصبح بأربعة دراهم فلوس ، ولكن محاولته رفضت في حينها ، واعترض عليه سلطان الدولة الناصر فرج المدعوم من قبل بعض أمراء الدولة ، فاستمرت قيمة الفلوس على حالها السابة (٢) .

والواقع أن السالمي أراد تحدى السلطان ، ومن معد من الأمراء المعارضين له يتخفيض سعر الفلوس كي لا يجنسوا من المتاجرة بها ، والتلاعب بأسعارها أية أرباح مادية ، وهذا ما أدى الى معارضته بقوة ، وتهديده الذي انتهى

<sup>(</sup>۱) المتریزی ، السلوك ، جا۳ ، ص ۱۱۱۷ ، این ایاس ، بدانع ، جا۱ ، ق ۲ ، ص ۱۸۳

<sup>(</sup>٢) فضلاً أنظر ترجمته ص ٢٣٣ هامش رقم (١) .

 <sup>(</sup>٣) المقريزي ، المصدر السابق ، جـ ٣ ، ص ١١٦٥ ، ص ١١٦١ ، ١١٦٣ ، ابن حجر ،
 إنهاء ، جـ ٢ ، ص ٢٩٧ .

باعتقاله ، ومن سجنه ثم موته (١) .

استمر سعر التيادل للفلوس الموزونة ثابتاً لم يتغير حتى شهر المحرم من سنة ٨٦٣ هـ / مايو من سنة ١٤١٠ م (٢) ، ولكن في الشهر التالى ، ولرغبات مادية بحتة ، ولطمع من جانب السلطان الناصر فرج ارتفع سعر رطل الفلوس بدرجة عالية ، وصل معها الى اثنى عشر درهماً فلوساً (٢) .

ويوضع المقريزي المصلحة الذاتية للسلطان في رفع أسعار الغلوس بقوله (4)

ورهو أن السلطان اشترى نعالاً للخيل ، وسك حديداً لأجل السفر ، فحسب ثمنها كل رطل باثنى عشر ، نقال ، هذا غبن أن يكون الحديد الأسود باثنى عشر درهماً للرطل ، والنحاس المصفى المسكوك كل رطل بستة دراهم ، ووجد عنده عشرة آلات قفة من الفلوس ، زنة كل قفة مائة رطل منها ستمائة درهم قد حملت الى القلعة لتنفق فى الماليك عند السفر الى الشام ، فأراد أن يجعل الرطل الفلوس بخمسة عشر ليعطى القفة الفلوس التى حسيت عليه بستمائة فى الفضة بألف وخمسمائة ، وتخيل فى ذلك ربحاً عظيماً الى الفاية ، وخشى ألا يتمشى له هذا ، فرسم أن يكون الرطل باثنى عشر درهماً ، ثم رجع عنه الى

<sup>(</sup>١) يظهر لنا من هذا الحدث ما تعرضت له النقود من قساد على أيدى أمواء الدولة ويعض سلاطينها ، قضلاً أنظر القصل السادس (القساد النقدى) .

 <sup>(</sup>۲) المتريزى ، المصدر السابق ، جـ ٤ ، ص ٧٧ ، ص ٥١ ، ص ١٣١ ، ابن حجر ، المصدر السابق ، جـ ٢ ، ص ٢٦٤ ، ٢٧٧ ، ابن اياس ، المصدر السابق ، جـ ٢ ، ص ٢٦٤ ، ٢٧٧ ، ابن اياس ، المصدر السابق ، جـ ١ ، ق ٢ ، ص ٢٥٦ .

 <sup>(</sup>٣) العينى ، عقد الجمان ، جد ٢٥ ، ووقة ٣٠٨ ، ابن حجر ، نفسه ، ص ٤٦١ ،
 الصيرنى ، نفسه ، ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٤) السلوك ، جد ٤ ، ص ١٣٣ - ١٣٤ .

تسعة ثم الى ستة . وسبب رجوعه تنمر الماليك عليه ، ليقطنهم بما أراده من الفائدة عليهم ، وحدثوه غير مرة قلم يجد بدأ من عود الأمر الى حاله خشية نفوزهم عنه وقت حاجته اليهم» .

وكما يذكر المقريزي ، فقد تراجع السلطان عن طمعه ، وأعاد سعر رطل الفلوس الى ما كان عليه ، وهو ستة دراهم قلوس ، واستمرت تلك القيمة ثابتة في شهر جمادي الآخرة / أكتربر (١١) ، وكذلك في شهر ذي الحجة / مارس ــ أبريل سنة ١٤١١ م ، وظلت كذلك في شهر المحرم من سنة ٨١٤ هـ / ابريل من سنة ١٤١١ م (٢) ، واستمرت أيضاً في شهر ربيع الآخر / يوليو ، ويذكر المقريزي (٢) أن الدولة في هذه الفترة كانت تعانى نقصاً في النحاس والفلوس النحاسية ، ولمعالجة ذلك قامت بإجراءات سيئة ضد التجار ، وأصحاب الأموال من تعتقد امتلاكهم لكميات من تلك الفلوس ، فهاجمت محلاتهم التجارية واستولت على ما فيها من فلوس رغماً عنهم ، حتى أنها قامت بشراء كميات من الفلوس ، وكانت تدفع عن كل دينار مانتي درهم فلوس بينما كان سعره مانة وتسعين درهما فلوسا ، ولكن في اعتقادي أن الأزمة لم تكن في نقص الفضة بقدر ما هي في سياسة الناصر فرج ، وحاشيته من الأمراء الذين يزينون له المتاجرة بأسعار النقود ، والتلاعب بها رغبة في الربح المادي ، وجمع الثروة ، ويؤيد ذلك ارتفاع سعر الغلوس النحاسية بدرجة كبيرة في شهر ذي القعدة / قبراير مارس ١٤١٧ م ، اذ وصل الى اثنى عشر درهما قلوساً لكل رطل من

<sup>(</sup>١) العيني ، عقد ، جـ ٢٥ ، ورقة ٣٠٨ .

<sup>(</sup>۲) المقريزي ، المصدر السابق ، جد ٤ ، ص ١٦٦ ، ١٧٣ ، الصيرقي ، تزهة ، جد ٢ ، ص ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٢) السلوك ، جدة ، ص ١٨٢ .

الغلوس ، ونتيجة لذلك تأثر الوضع الاقتصادى فى الدولة ، وأغلقت المحلات التجارية من حوانيت وغيرها ، وقد جابهت الدولة هذه المعارضة بكل قسوة وشدة وغير مكترثة عا سببته من خسارة مالية كبيرة ، وضرر مبالغ للمتعاملين من التجار والعامة معا (١) .

هذا وبعد أن حقق الناصر فرج وأعوانه أرباحهم المالية نودى في شهر ذي الحجة / أبريل أن يعود سعر الفلوس كما كان عليه قبل الزيادة أي بستة دراهم فلوس كل رطل (۲).

ولم برد فى المصادر المملوكية حتى شهر جمادى الآخرة سنة ٨١٩ هـ / أغسطس سنة ١٤١٦ م ما يوضع القيمة النقدية التى كانت عليها الفلوس النحاسية ، ولكن المرجع أنها حافظت على قيمتها فى تلك الفترة من حكم السلطان المؤيد شيغ ، الذى امتاز بشبه استقرار للوضع النقدى ، نتيجة الإصلاحات النقدية التى قام بها ، كما لم يرد فى مصادر الفترة ما يفيد حدوث ذلك ، ويذكر بعضها (٦) أن القيمة كانت ستة دراهم قلوس لكل رطل ، عندما نادت الدولة على الفلوس أن يكون الرطل منها بخمسة دراهم قلوس ونصف ، واستمر ذلك حتى شهر المحرم من العام التالى ٠٨٠ هـ / فبراير سنة ١٤١٧ م ، عندما عادت الدولة عن تحديدها ، وأرجعت الرطل من الفلوس الى مستواه

<sup>(</sup>۱) نفسه ، ص ۱۹۵ ، ابن حجر ، إنياء ، جـ ۲ ، ص ٤٨٧ - ٤٨٨ ، الصيرفي ، نزهة . جـ ۲ ، ص. ۲۸۹ .

 <sup>(</sup>۲) المتریزی ، نفسه ، ص ۱۹۹ ، این حجر ، نفسه ، ص ۶۸۸ ، العینی ، عقد ، جه ۲۵
 ، ورقة ۳٤۱ ، الصیرفی ، نفسه ، ص ۲۹۲ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، السلوك ، جـ ٤ ، ص ٣٦٣ ، ابن حجر ، إنياء ، جـ ٣ ، ص ١٠٠ . العيني . عقد ، ص ٢٨١ .

السابق ، والبالغ ستة دراهم فلوس لكل رطل ، وقد خسر الناس والتجار كثيراً من أموالهم ، بسبب ذلك الانخفاض الذى أصاب العملات جميعاً ، ولقد استمر السابق خلال شهر رمضان / أكتوبر \_ نوفمبر حيث أكدت الدولة للمرة الثانية تحديد سعر مبادلة الفلوس النحاسية وحرصها على تثبيت أسعار استبدال النقود (١) .

وتكرر تأكيد الدولة للقيمة السابقة في شهر ذي القعدة / ديسمبر ـ يناير سنة ١٤١٨ م، عندما نودي أن كل رطل ونصف من الفلوس بنصف درهم مؤيدي (٢) \_ كان النصف بتسعة دراهم من الفلوس ، فيكون الرطل بستة دراهم فلوس .. ونما تجدر الاشارة اليه أن الدولة في تلك الأثناء كانت تعانى من نقص كبير في النحاس والفلوس النحاسية ، فعملت على شراء النحاس والفلوس النحاسية ، وخصصت لذلك مبلغ مائتي ألف دينار ، ونودي في الدولة من كان عنده فلوس ، فليحملها الى خزينة الدولة ، ومن امتنع عن ذلك عوقب أشد عقاب (٢) .

ومع حدوث ذلك النقص ، فقد ظلت قيمة الرطل من الفلوس على معدلها السابق في سنة ٨٢١ هـ / ١٤١٨ - ١٤١٩ م ، وكان لموقف الدولة ، وتشددها

<sup>(</sup>۱) المقریزی ، تفسد ، ص ۳۸۱ ، این حجر ، نفسه ، جا۲ ، ص ۱۲۵ ، این ایاس ، بدائع ، جا۲ ، ص ۱۲۵ ،

<sup>(</sup>٢) كان هذا التقدير بالدراهم الفضية من بين الإجراءات التى قام بها السلطان المزيد شيخ لارجاع الأوضاع النقدية الى ما كانت عليه زمن السلطان الظاهر برقوق ، وإعادة التعامل بالدراهم الفضية ، وجعلها أداة التقدير والدفع .

<sup>(</sup>۳) المتریزی ، السلوك ، جد ۱ ، ص 270 - 270 ، ابن حجر ، إنباء ، جد 7 ، ص 127 ، العینی ، عقد ، ص 127 ، الصیرفی ، نزهة ، جد 120 ، 120

مع التجار الصيارقة أثره في استقرار سعر الفلوس (١) . ولقد استمر سعر الرطل على النحر السابق ثابتاً عدة سنوات ، حيث تذكر بعض المصادر التاريخية (٢) ذلك خلال سنة ٨٢٤ هـ / ١٤٢١ م ، ولكن ارتفع السعر ارتفاعاً ملحوظاً سنة الله خلال سنة ١٤٢٢ م ، بسبب النقص الكبير في الفلوس النحاسية ، إضافة الى فسادها ، وغشها كما اضطر الدولة الى تحديد سعرين متبادليين للفلوس النحاسية ، سعر للفلوس التي لم تخلط بقطع الحديد والرصاص ، وغيرهما من المعادن رخيصة الثمن ، ومبلغ هذا السعر سبعة دراهم فلوس لكل رطل ، أما السعر الآخر فهو للفلوس غير الخالصة ، والتي خلطت بتلك المعادن ، ومبلغه خمسة دراهم فلوس لكل رطل منها ، وكانت قبل ذلك بأربعة دراهم فلوس كل رطل .

هذا ويعود نقص الفلوس الجيدة الخالصة من الغش الى تهريبها خارج الدولة . نظراً لرخصها داخل الدولة ، وارتفاع أسعارها ، وأسعار النحاس فى الخارج ، ومن لم يتمكن من تهريبها خارج الدولة عمل على صهرها ، وتحويلها الى أوان منزلية حفاظاً على جودتها ، وطلباً الأسعار مرتفعة فيها (٢) .

وبعد أن زادت الأمة سوط بسبب نقص الفلوس النحاسية عدلت الدولة أسعار تبادلها في شهر رمضان / أغسطس ـ سبتمبر سنة ١٤٢٣ م فرفعت من سعرها حرصاً على اخراجها وتكثيرها في الأسواق ، فجعلت سعر الرطل للفلوس الجيدة

<sup>(</sup>۱) المتريزي ، نفسه ، ص ٤٣٧ ، ص ٤٤١

 <sup>(</sup>۲) نفسه ، ص ۵٤۵ ، العيني ، المصدر السابق ، ص ۵۲ - ۵۷ (القرموط ، رسالة)
 الصيرتي ، المصدر السابق ، ج ۲ ، ص ۵۲۰ .

 <sup>(</sup>۳) المتریزی ، نفسه ، ص ۹۲۹ – ۹۳۰ ، این حجر ، المصدر السایق ، ج۳ ، ص ۹۹۹
 العیسی ، نفسه ، ص ۸ ، الصیرفی ، نفسه ، ج۳ ، ص ۹۳ – ۶۲ .

تسعة دراهم فلوس ، وأبطلت الفلوس غير الجيدة ، وهددت من يخالف ذلك (١) ، واستمرت القيمة على معدلها لفترة امتدت نحر سنتين ، حيث كانت على السعر السابق ، في شهر المحرم من سنة ٨٢٨ هـ / نوفمبر من سنة ١٤٢٤ م (٢) ، ولكن في نهاية ذلك العام ، وبالتحديد في شهر ذي القعدة / أكتوبر سنة ١٤٢٥ م ، نادت الدولة عليها بأن يكون الرطل باثني عشر درهما من الفلوس ، نظراً للنقص الخطير في أعداد الفلوس النحاسية ، وعدم توفر النحاس في الدولة (٢) ، وأضيف نقص الفلوس في الدولة الى نقص الدنانير والدراهم ، ليحدث ذلك أثراً سلبياً في اقتصاديات الدولة ، وأوضاعها الداخلية الأمر الذي حتم على الدولة ، المتعاملين اتباع نظام المقايضة ، ونصف المقايضة ، لعقد صفقاتهم التجارية ، وتنشيط الحالة التجارية التي اتجهت نحو الركود في مختلف أسواق الدولة .

ظل سعر تبادل الغلوس ثابتاً على اثنى عشر درهماً غلوساً لكل رطل خلال شهر المحرم سنة ١٤٢٩ ه / نوفمبر سنة ١٤٢٥ م (١٤) ، ولكن فى ظل أزدياد ازمة نقص النحاس ، وعدم فعالية الخطوات التى اتخذتها الدولة ارتفعت قيمة الرطل من الفلوس النحاسية فى شهر ربيع الآخر سنة ١٤٢٨ ه / ديسمبر سنة ١٤٢٨ م ، حيث نادت الدولة بأن يكون سعر الرطل من الغلوس الموزونة (العتق) بشمانية

٠;٠

<sup>(</sup>١) المقريزي ، السلوك ، جـ ٤ ، ص ٦٤١ ، ابن حجر ، إنياء ، جـ ٣ ، ص ٣٠٨ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی ، نفسه ، ص ۱۷۸ ، العینی ، عقد ،و ص ۱۶۹ ، ۱۶۹ ، الصیرفی ، نزهة

 <sup>(</sup>٣) المقريزي ، نفسه ، ص ٩٩٨ ، اين حجر ، المصدر السايق ، چـ ۲ ، ص ٣٤٨ ، العيني
 ، نفسه ، ص ١٥٩ ، الصيرفي ، تفسه ، ص ٩٩ - ٧٠ .

<sup>(</sup>۱) المتريزي ، نفسه ، ص ۷۰۵ ، الصيرقي ، نفسه ، ص ۱۰۹ .

عشر درهماً فلرساً (۱) ، ويستمر السعر ينفس معدله في شهر المحرم سنة ۸۳۲ هـ / مارس هـ / سبتمبر سنة ۱٤٣٢ م (۲) ، وكذلك في شهر شعبان سنة ۸۳۷ هـ / مارس مديل سنة ۱٤٣٤ م (۳) ، وفي السنة التالية ۸۳۸ هـ / ۱٤٣٤ – ۱٤٣٥ م استمرت القيمة بنفس معدلها للفلوس العتق ، ولكن رفعت الدولة سعر الرطل من الفلوس التي استجدت ضربها ، فجعلت كل رطل منها بأربعة وعشرين درهماً ما ارتفع السعر في شهر شعبان / مارس ۱٤٣٥ م الي شسبعة وعشرين درهماً فلوساً لكل رطل ، ويعود السبب في هذا الارتفاع الى استمرار أزمة نقص النحاس ، واستمرار تهريبه خارج الدولة (٤) .

ونظراً لذلك اضطرت الدوتل الى إجراء تعديل نقدى فى الفلوس النحاسية يقوم على ضرب فلوس تحاسية جديدة دقيقة الوزن والعيار ويتم تبادلها ، والتعامل بها عن طريق العدد لا الوزن ، وحددت الدولة سعر الفلوس على أساس أن كل درهم فلوس يعادل ثمانية فلوس جدد ، وعند الرغبة فى التعامل بها عن طريق الوزن ، قدر الرطل الواحد منها بسبعة وعشرين درهما من الفلوس (٥٠).

 <sup>(</sup>١) المقريزي ، السلوك ، جـ ٤ ، ص ٧٩٤ ، ابن حجر ، انباء ، جـ ٣ ، ص ٤١٩ ، العيني
 ، عقد (حوادث سنة ٨٣٢ هـ) ، ص ٢٥٧ ، ٢٥٧ ، الصيرفي ، نزهة ، جـ ٣ ، ص ٨٤٨.

<sup>(</sup>۲) المقريزي ، نفسه ، ص ۸۸۰ ، العيني ، نفسه ، ص ۳۳۱ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، نفسه ، ص ٩١٢ .

<sup>(2)</sup> نفسه ، ص ٩٤١ ، ٩٤٤ ، ابن حجر ، المصدر السابق ، جـ ٣ ، ص ٥٤٥ ، العينى ، المصدر السابق ، جـ ٣ ، ص ٣١٦ ، المؤلف المجهول ، حرليات دمشقية ، ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٥) المقريزي ، نفسه ، ص ٩٤٤ .

ويذكر المقريزي (١١) أن ذلك استمر على الوضع السابق سنة ٨٤٣ هـ / ١٤٢٠ - ١٤٤٠ م في حالة التعامل بالفلوس عدداً ، ولكن قيمتها فيما لو قدرت وزنا ارتفعت الى مستوى كبير ، حيث بلغت ستة وثلاثين درهما فلرسا لكل رطل ، هذا ولقد استمر التعامل بتلك الفلوس على النحر السابق حتى سنة ٨٥٢ هـ / ١٤٤٨ - ١٤٤٩ م (٢) ، عندما نودي على الفلوس بالتعامل بها وزنا ، كل رطل منها بستة وثلاثين درهما فلوسا ، وذلك بعد أن زاد فسادها ، وكثر خلطها بالرصاص والحديد وغيرهما (٢) ، ولكن لم تستمر على ذلك بل ارتفعت قيمتها بعد ذلك ، فنادت الدولة بعد أن أصدرت فلرسا جديدة في شهر ربيع الآخر سنة ٨٥٤ هـ / مايو \_ يونيو سنة ١٤٥٠ م ، بأن يكون سعر الرطل منها بستة وثلاثين درهما من الفلوس بدلاً من اثنين واربعين درهما فلوساً كان عليها سعر الرطل قبل ذلك (1) ، وتكرر النداء مرة أخرى في العام نفسه ، وبالتحديد في شهر جمادي الأولى / يونيو \_ يوليو بأن يكون السعر كما هو دون تغيير ، وكذلك سعر الفلوس الجديدة ، والتي يتم التعامل بها عددا على النحر السابق ، وهو كل درهم فلوس بثمانية فلوس (٥) ، ويتكرر النداء مرة ثالثة في شهر ذي الحجة / يناير سنة ١٤٥١ م عا رسمت به الدولة (٦٠) .

في شهر جمادي الأولى سنة ٨٦٣ هـ / مارس سنة ١٤٥٩ م أصدرت الدولة

<sup>(</sup>۱) المتريزي ، ص ۱۱۹۱ .

<sup>(</sup>۲) این تقری بردی ، حوادث ، جـ ۱ ، ص ۱۱ و السخاوی ، التیر المسیوك ، ص ۷۷ ، ص ۱۲۲ ، ص ۱۸۷ .

<sup>(</sup>٣) السخاوي ، نفسه ، ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن تقري بردي ، المصدر السابق ، ج. ١ ، ص ٦٨ ، السخاوي ، نفسه ، ص ٣٠٧ .

<sup>(</sup>۵) این تفری بردی ، نفسه ، ص ۷۵ .

<sup>(</sup>٦) نفسه ، ص ٩٩ ، السخاوي ، المصدر السابق ، ص ٣٢٥ .

فلرساً نحاسية جديدة ، وقررت التعامل بها عن طريق العدد على ما كان متبعاً من قبل ، وهو أن كل درهم فلوس بثمانية فلوس (١١) ، وقد تم إبطال التعامل بالفلوس العتق ، ولكن بعد أيام نودى باعادة التعامل بها ، على أن يكون الرطل الواحد منها بأربعة وعشرين درهما فلوسا ، وتكرر النداء مرة ثانية في شهر جمادي الثانية / ابريل بالتعامل بالفلوس النحاسية العتق بما رسمت به الدولة (٢) ، وزاد سعر الرطل من تلك الغلوس في شهر شوال من سنة ٨٦٦ هـ / يوليو سنة ١٤٦٢ م ، ليصبح بخمسة وعشرين درهماً فلوساً (٢) ليرتفع أكثر في شهر صفر سنة ٨٦٨ هـ / نوفمبر سنة ١٤٦٣ م ، ويصل الى ستة وثلاثين درهما فلوساً لكل رطل (٤) ، وفي العام التالي ٨٦٩ هـ في شهر ذي الحجة الى ستة وثلاثين درهما قلوساً لكل رطل ، وفي العام التالي ٨٦٩ هـ في شهر ذي الحجة أغسطس سنة ١٤٦٥ م أصدرت الدولة فلوساً نحاسية جديدة ، ثم التعامل بها عن طريق العدد ، كل ثمانية أفلس بدرهم فلوس ، والفلوس القديمة ، (العتق) ، تم التعامل بها وزنا كل رطل منها بثلاثين درهما من الفلوس ، ولم يلبث أن عاد سعر الغلوس العتق الى سعره السابق ، وأصبحت بستة وثلاثين درهما من الفلوس (٥) ، ليظل هذا السعر ثابتاً خلال العام التالي ٨٧٠ هـ / ١٤٦٥ -- ١٤٦٦ م في الوقت الذي أبطلت فيه الدولة تداول الغلوس الجديدة بالعدد ، وجعلت تداولها وزنا على نحو الفلوس العتق (٦) .

في سنة ٨٧٣ هـ / ١٤٦٨ - ١٤٦٩ م انخفضت قيمة الفلوس بشكيل

<sup>(</sup>۱) ابن تغری بردی ، نفسه ، جا۲ ، ص ۲۲۲ .

<sup>(</sup>۲) این تفری بردی ، حوادث ، جد ۲ ، ص ۲۳۷ .

<sup>(</sup>٢) نفسه ، ج. ٢ ، ص ٤٢٩ .

<sup>(1)</sup> نفسه ، ص 110 .

<sup>(</sup>٥) نفسه ، ص ٥٠٣ ، ٥٠٨ .

<sup>(</sup>٦) نفسه ، ص ٥١٠ .

حاد ، عندما هبط سعر الرطل الى أربعة وعشرين درهما فلرسا ، وتسبب ذلك فى خسارة الناس ، وتضررهم بهذا الانخفاض الذى أدى الى فقدائهم ثلث أموالهم (١١) .

وفي نهاية سنة ٨٧٩ هـ / ابريل ـ مايو سنة ١٤٧٥ م أصدرت الدولة فلوساً نعاسية جديدة رسمت بالتعامل بها معاودة ، كل درهم فلرس بثمانية فلرس وعن طريق الوزن بلغ سعر الرطل منها بستة وثلاثين درهماً فلوساً ، أما الفلوس العتق ، فقررت التعامل بها وزناً كل رطل منها باربعة وعشرين درهماً من الفلوس (٢١) ، وفي شهر رمضان من سنة ٨٨١ هـ / يناير من سنة ١٤٧٧ م منع التعامل بالنقود جميعها عن طريق العدد دنانيرها ودراهمها وفلوسها ، وذلك بسبب الفساد الذي تعانى منه ، حيث خفت أوزانها ، ونقص عيارها ، ونودي على الفلوس النحاسية ، بأن كل رطل بستة وثلاثين درهماً فلوساً ، فخسر الناس والمتعاملون ثلث أموالهم بسبب خذا التخفيض الحاد لسعر الفلوس النحاسية ، أن كل رطل بسته وثلاثين وأربعين درهماً فلوساً ، وزادت خسارتهم عندما بلغ سعر الرطل اثنين وأربعين درهماً فلوساً ، ثم نادت الدولة في سنة ٨٨٥ هـ / ١٤٨٠ م بان يكون سعر الرطل ستة وثلاثين درهماً فلرساً ، ويبطل التعامل بالفلوس التي استجدت الدولة ضربها عن طريق العدد ، ليتم ذلك عن طريق الوزن (١٤) .

ويزداد ارتفاع القيمة النقدية للفلوس النحاسية ، فتصل الى ثمانية وأربعين

<sup>(</sup>۱) این تغری بردی ، حوادث ، جر ۳ ، ص ۹۷۵ .

<sup>(</sup>٢) ابن اياس ، بدائع ، جـ ٣ ، ص ١٠٥ ــ ١٠٩ .

<sup>(</sup>۳) ناسه ، ص ۱۲۱ .

<sup>(2)</sup> الصيرفي ، إنهاء الهصر ، ص ٥٠٦ - ٥٠٧ ، ابن اياس ، نفسه ، ص ١٨٩ ، ابن طولون ، مفاكهة الخلان في حوادث الزمان ، القسم الأول ، ص ٢٤ ، ص ٢٩ \_ ٠٣ \_

درهماً فلرساً لكل رطل ، وذلك في شهر المحرم من سنة 490 هر / يناير من سنة 1800 م (1) ، على الرغم من توفر النحاس ، وكثرة تدارل الفلرس النحاسية في الأسراق ، ولكن يبدو أن نقص كميات الفضة والدراهم الفضية في الدولة ، والارتفاع الكبير الذي كان عليه سعر تبادل الدرهم ، قد أدى بدوره الى حدوث ارتفاع في سعر تبادل الفلوس النحاسية (1) ولكن كان ارتفاعاً مؤقتاً على ما يبدو ، فمع استمرار توفر الفلوس النحاسية ، وكثرتها في الأيدى ، وزيادة العرض منها على الطلب عليها (1) انخفضت قيمة الفلوس النحاسية بشكل كبير ، حيث أتاح توفرها أن قامت الدولة سنة 1.0 هر 1.0 م 1.0 م أصدرت بدرهم فضى واحد (1) ، وفي سنة 1.0 هر 1.0 م أصدرت الدولة فلوساً نحاسية ، تم تداولها عدداً ، وقد أدى ذلك الى خسارة الناس في أموالهم ، بقدار الثلث وتضروهم كثيراً (10)

وفي شهر ذي الحجة من سنة ٩١٧ هـ / مارس من سنة ١٥١٢ م كانت

<sup>(</sup>١) ابن اياس ، بنائع ، جـ ٣ ، ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٢) السخاوي ، الذيل التام ، ص ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٣) تعود وقرة النحاس في الدولة الى وصول كميات كبيرة الى الدولة من أوروبا ، اذ تورد بعض المراجع أن كمية النحاس في التي أصدرتها أوروبا الى الدولة الملوكية في السنوات الأول من القرن العاشر الهجرى / السادس عشر الميلادي قد زادت من ثلاث مرات كانت في القرن النامن الهجرى . الرابع عشر الميلادي الى عشرين مرة في الفترة المذكورة .

رأفت النبراوی ، مسکوکات ، ص ۳۵۳ .

<sup>(</sup>٤) ابن اياس ، المصدر السابق ، جر٣ ، ص ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٥) نفسه ، جد ٤ ، ص ٧٠ .

القيمة النقدية للفلوس النحاسية متخفضة جداً ، فيذكر ابن اياس (١) ان الرطل من الفلوس (الجدد والعتق) بثمانية عشر درهماً فلوساً ، واستمرت في انخفاضها في شهر ذي الحجة من العام التالي ٩١٨ هـ / فبراير ـ مارس سنة انخفاضها في شهر ذي الحجة من العام التالي ٩١٨ هـ / فبراير ـ مارس سنة ١٥١٣ م الأمر الذي أدى الى توقف أحوال الناس ، وخسارتهم بسبب رخص الفلوس ، وانحطاط قيمتها النقدية (١) ، وتدخلت الدولة لمعالجة الوضع المتردي ، فنادت بأن يتم التعامل بالفلوس (الجدد العتق) وزناً على أساس الرطل الواحد بنصفين من الفضة (أي بدرهم فضى واحد) ، وكان سعر تبادل النصف في تلك الفترة قد تراوح بين خمسة عشر ألف عشرين درهماً من الفلوس أي أن يكون سعر رطل الفلوس بين ثلاثين وأربعين درهماً قلوساً ، ومن المرجع أنه أربعون درهما فلوساً ، ومن المرجع أنه أربعون درهما فلوساً لأنه السعر الذي كانت عليه الفلوس في أوائل العام التالي

ولكن بعد شهر جمادى الآخرة / يوليو \_ أغسطس ارتفع سعر الرطل ، ليصل الى ثلاثة أنصاف من الفضة (حوالى ستين درهما فلوساً) ، فسارعت الدولة الى تحديد سعر الفلوس على ما كان عليه أوائل العام ، أى بنصفين من الفضة (4) .

وفى جمادى الأولى سنة ٩٢٢ هـ / يونيو سنة ٥١٦ م نودى في الدولة بأن يكون سعر الرطل من الفلوس (العتق) بنصفين من الفضة (٥) ، وأن يتم

<sup>(</sup>١) ابن اياس ، المصدر السابق ، ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>٢) اين اياس ، بدائم ، جد ٤ ، ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٣) ناسه ، ص ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ص ۲۲۸ – ۲۲۹ .

<sup>(</sup>٥) نفسه ، چه ۵ ، ص ۵۲ .

التعامل بالغلوس (الجدد) معاددة ، عن كل درهم قضى اثنان وثلاثون درهما من الغلوس ، وهو السعر الذي كانت عليه في شهر رجب من السنة ذاتها / أغسطس (١) .

#### ٣ - نتائج دراسة القيم النقدية

وهكذا يتبين لنا القيم النقدية التي كانت عليها الفلوس النحاسية في دولة الماليك ، وهذا ما مرت به من تطورات ، ومن خلال هذا التفصيل ، وما سبقه من دراسة عن أسعار تبادل الدنائير الذهبية والدراهم الفضية ، تتضع لنا القيم النقدية التي كانت عليها النقود المملوكية طوال العصر المملوكي ، ومن خلال مؤشرات أسعار التبادل وما كانت عليه من ظروف ، وما مرت به من تطورات يكن استخلاص الآتي :

أولاً: بالنظر الى مستويات القيم النقدية للنقود المملوكية نجد أنها أكثر ثباتاً وتماسكاً في العهد المملوكي البحري ، مقارنة بما كانت عليه الحال في العهد المملوكي الجركسي ، ولكن في العهد المملوكي البحري كانت القيمة النقدية للنقود أكثر ارتفاعاً منها في العهد الجركسي باستثناء القيم النقدية للفلوس النحاسية ، فقد كانت في العهد الجركسي أكثر ارتفاعاً منها في العهد الجركسي أكثر ارتفاعاً منها في العهد البحري ، وتعليل ذلك هو اختلاف مركز النقود النحاسية في كلا العهدين .

ثانياً: كان لأوضاع الدولة الداخلية، وأحوالها الاقتصادية علاقة مباشرة في الحاد القيم النقدية ارتفاعاً أو هبوطاً، ونلمس ذلك في محافظة

<sup>(</sup>۱) این ایاس ، جد 6 ، ص ۹۰ .

القيم النقدية للنقود على مستوياتها فترات طويلة في المهد المماوكي البحرى ، بخلاف العهد المملوكي الجركسي الذي شهد تقلبات سريعة ، وكبيرة في تلك المستويات ، كما أن قوة اقتصاديات الدولة في العهد البحرى أعطى النقود المملوكية قوة ودعماً في مركزها ، بعكس العهد الجركسي الذي عانت فيه النقود المملوكية من تدهور وفساد مستمرين .

ثالثاً : كان للفساد النقدى الذى عاشته النقود المملوكية ، وبالذات فى المهد الجركسى أثره الكبير فى أسعار تبادل العملات تقلباتها ، وكان لذلك الفساد أثره أيضاً فى تدهور قيمة النقود المملوكية بشكل عام ، وفقدانها مركزها النقدى ، فسهلت منافستها من قبل العملات الأخرى ، وخصوصاً الأوربية التى غزت أسواق الدولة ، وحصلت على قيمة نقدية أكبر من قيمتها الحقيقية (التجارية) فى ظل تدهور القيمة النقدية للنقود المملوكية .

رابعاً: كان لسياسة سلاطين المماليك النقدية أثرها في تحديد مستوى القيم النقدية للنقود ، فنجد أن لسياسة عدد منهم تأثيرها على استقرار القيم النقدية ، وأسعار المبادلة ضمن الحدود الطبيعية لها ، بينما نجد عدداً آخر منهم يتخذون سياسة تقوم على الاستفادة ـ قدر الامكان ـ من التقلبات السعرية للنقود بالتلاعب بها انخفاضاً وارتفاعاً ، إما للحصول على أرباح شخصية ومصالع ذاتية ، وإما لظروف طارئة كنقص احتياطات الدولة من النقود ، ومحاولات توفير كميات منها عن طريق فروق الأسعار .

ومن الملاحظ على سياسة الاستفادة ، أنها لم تضع في حسبانها ما لحق

الناس من ضرر وخسارة عند ارتفاع أسعار التبادل ، ثم انخفاضها ، ويظهر ذلك من عدة أمثلة حدثت خلال العصر الملوكي .

خامساً: كانت مشكلة التضخم المالى فى العهد المملوكى الجركسى . قمل المظهر الأكثر تأثيراً فى الأزمة الاقتصادية التى أوجدها اعتماد الدولة على الفلوس النحاسية ، والإكثار من إصدارها ، على حساب الدنانير الذهبية والدراهم الفضية ، فنقصت أعدادها ، وارتفعت قيمها النقدية ، ويظهر تأثير تلك المشكلة على الحياة العامة فى الدولة منذ سنة ٨٠١ هـ / ١٣٩٨ م عندما بدأت أخبار النقود ، وظروفها تأخذ طابع الأهمية والصدارة فى المصادرة التاريخية ، التى دأبت على ايراد معلومات مكثفة ، متصلة عن الوضع النقدى عموماً ، والتقلبات السعرية للعملات بوجه خاص .

سادساً: لم تؤثر جميع محاولات الاصلاح التي قام بها عدد من سلاطين الدولة للأوضاع النقدية غفى ثبات القيم النقدية أو انخفاضها ، بل أدت في معظمها الى ارتفاع أسعار تبادل العملات ، كما أحدثت اضطراباً ، وتقلباً سريعاً لتلك الأسعار كان لها أثر سئ على أموال الناس ، وخسارتهم لمبالغ ضخمة منها أدى الى افتقارهم ، وتذبذب مسترياتهم الاجتماعية .

سابعاً: نلحظ اهتمام سلاطين المماليك بالاعلان أولاً بأول ، ويتكرار النداء مرة ومرتين عن سعر تبادل العملات ، وكان ذلك إما لتنظيم عملية التبادل النقدى ، والتعامل المالى في أسواق الدولة ، وإما لتحقيق الربح المادى ، والمصالح الشخصية برفع سعر التبادل ، وإجبار المتعاملين على القيمة

التى حددتها الدولة ، أو بإعادة ضرب الثقود المرجودة بعد استقطاع جزء من أوزانها أو عيارها ، وتداولها بنفس قيمتها السابقة ، أو بقيمة أرفع منها .

ثامناً: نرى من خلال الدراسة السابقة أن الدراهم الفضية كانت محور التبادلات النقدية في العهد المملوكي البحرى ، بينما شكلت الفلوس النحاسية ذلك المحور في العهد الجركسي ، وفي كلا العهدين حددت الكميات المتوفرة لدى الدولة ، وفي أسواقها من المعدنين القيم النقدية لهما ، وتأثرت أسعار التبادل بصورة مباشرة بقاعدة العرض والطلب .

أما الذهب أو الدنانير الذهبية ، فلم يحدث نقص أعدادها تأثيراً مباشراً مقارنة بتأثير نقص الدراهم أو الفلوس \_ على أسعار تبادل العملات ، وكذلك على حركة التعاملات التجارية والمالية في الدولة .

تاسعاً: تأثرت القيم النقدية للنقود في بعض الفترات بموقف المتعاملين المعارض حدوث أي تقلبات في أسعار تبادل العملات ، وتشتد معارضتهم عندما يؤدى ارتفاع القيمة أو انخفاضها الى وقوع خسائر مالية لهم ، وكان موقف الدولة في معظم الأحيان سلبياً ، وفي قليل من الحيان نجدها تقوم بتعديل أسعار التبادل أمام معارضة الناس والمتعاملين .

هذه بعض من النتائج التى يكن استخلاصها من واقع دراسة القيم النقدية للنقود المملوكية ، والواقع أن النتائج كثيرة ومتعددة نلمسها من خلال التطورات والأوضاع التى مرت بها العملات ، ويكن أيضاً الحروج بنتائج أخرى بالنظر الى الرسوم البيانية التى قمل القيمة الشرائية للنقود المملوكية .

# الفصل الرابع القيمة الشرائية للنقوك المملوكية

- ١ المقصود بالقيمة الشرائية •
- ٧ العوامل المؤثرة في القيمة الشرائية للعملة المملوكية .
  - ٣ متوسط القيمة الشر الية للنقود الملوكية •
  - ٤ تطورات القيمة الشرائية للعملات(الاسعار) .
    - أولاً: في العهد المملوكي البحري -
    - ثانياً: في العهدا لملوكي الجركسي
      - ٥ نتائج دراسة القيمة الشرائية .

A - Paristy of the Carolina Space

种的数据 医糖碱质物 第500年底。

of Garage Applied Anna Park States

(1) · 数据 (1

#### ١ - المقصود بالقيمة الشرائية

عند ذكر مصطلع قيمة النقرد ، فإن المقصود منه ينصرف الى القوة الشرائية على أساس السلع والخدمات التى يكن الحصول عليها بالوحدة النقدية ، مع أنه يقصد منها في بعض الأحيان القوة الشرائية بالنسبة للذهب ، والقيمة الخارجية أي مبادلة العملة الوطنية بغيرها من العملات غير الوطنية .

والقوة الشرائية للرحدة النقدية المملوكية ، وما يكن بها الحصول على السلع والخدمات و هي المقصودة في بحثنا هذا ، وعليه فإن لفظ القيمة الشرائية تعبير عن قيمة النقود وفقاً للتغيرات في أثمان السلع أي الأسعار ، ولكن قيمة النقود تكون عكس تغير الأسعار ، فارتفاع الأسعار يعني انخفاض القيمة الشرائية ، وانخفاضها يعني ارتفاع القيمة الشرائية (٢) ، لذا كان من الوظائف الهامة التي تؤديها النقود مهما كان نوعها من كونها مقياساً للقيمة ، ذذا كان من الوظيفة من الضروري ثباتها نسبياً في القيمة الشرائية ، كي يتسنى قيامها بالوظيفة المطلوبة على الوجه الأمثل ، والذي حدث على مدى الأزمنة التاريخية أن القيمة الشرائية للنقود لم تثبت عند نسبة معينة ، بل اختلفت وتذبذبت على مر العصور ، فالثبات المطلق في القوة الشرائية أمر غير وارد ، وهذا يعني ارتفاع الأسعار وانخفاضها في أثناء ذلك التذبذب الذي تسبيه عدة عرامل أهمها ما تتعرض له العملات من تقلبات مختلفة في أقيامها النقدية ، وفساد يعؤدي

<sup>(</sup>١) محمد زكى شاقعى ، مقدمة فى النقود والبنوك ، ص ٨٣ ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٨٤ م .

<sup>(</sup>٢) محمد زكى المسير ، اقتصاديات الثقود ، ص ٦٥ . القاهرة ، ١٩٨٥ م ،

الى نقبص أوزانها وعيارها وتزييفها ، والتعامل بها عدداً أو وزنا (١١) ، وهذا ما عانته النقود الملوكية .

إن للنقرد عدة أسعار ، وأهم وأقرى تلك الأسعار هى القرة الشرائية ، فنيها يكمن أساس قيمة النقرد ، وفيها يكمن أيضاً أساس الرغبة فى الطلب عليها ، والاحتفاظ بها ، فالنقرد لها القدرة على جلب أو شراء السلع والخدمات ، وهذا هو المقصود بالقرة الشرائية عند اطلاقها ، لذا يمكن استعمال هذه القوة مقياساً لقيمة النقرد أو سعر صرفها ، فكلما ارتفعت قدرتها على جلب أو شراء مقدار أكبر من السلع ارتفع سعرها أو قيمتها ، والعكس صحيح ، أذ كلما ارتفعت أميار السلع والخدمات ، انخفضت القرة الشرائية للنقود وقيمتها ، فالمعروف أن أسعار السلع والخدمات ، انخفضت القرة الشرائية ، أو الأثمان السلع ، يعنى أن القيمة النقدية ما هى الا انعكاس للقيمة الشرائية ، أو الأثمان السلع ، يعنى أن أرتفاع الأسعار يعنى انخفاض قيمة النقود ، فارتفاع الأسعار يعنى انخفاض قيمة النقود الى النصف قيمة النقود الى النصف ، فمثلاً لو كان سعر اردب القمع ثمانين درهما ، وانخفض الى أربعين درهما أى المسبة خمسين فى المائة تكون قدرة الدرهم على الشراء قد زادت ينسبة مائة فى بالمائة أى أن القيمة النقدية قد ارتفعت الى النصف .

ويعنى مبسط (القيمة النقدية هي مقلوب مستوى الأسعار).

وعند تطبيق هذه القاعدة على الرسوم البيانية الخاصة بالقيمة الشرائية

 <sup>(</sup>١) أبو بكر الصديق متولى ، شوتى اسماعيل شحاته ، اقتصاديات التقود في اطار الفكر الاسلابى ، ص ٥٧ ، محمود أبو السعود ، خطوط رئيسية في الاقتصاد الاسلامى ، ص
 ٢٧ - ٢٧ .

يتضع لنا مقدار القيمة النقديمة للنقود المملوكية في مقابل تلك القيمة الشرائية.

لقد عاشت القيمة الشرائية للنقود المماركية تلك الأرضاع جميعها خلال تاريخها الطريل الذي شارف على الثلاثة قرون ، حيث لم تحتفظ بعدل ثابت من التيمة حتى في ظروف التسعير الذي كانت تقوم به الدولة في بعض الأحيان، لمواجهة الارتفاع المفاجئ في الأسعار ، الى حد تتضاءل معه القوة الشرائية للنقود المملوكية الى مستريات منخفضة جدا ، والملاحظ أن مستوى الأسعار في العصر الملوكي في تصاعد مستمر ، بحيث تحول معه الرضع إلى ما اصطلح على تسميته في العصر الحديث به (التضخم) (١١) ، ولكن في ظل الارتفاع المفاجئ سرعان ما تعود الأسمار الى الانخفاض لتأخذ وضعاً شهد ثابت لترتفع مرة أخرى ، ثم تنخفض وهكذا ، ولا يعنى هذا النفي عدم حدوث حالات من الارتفاع الذي يستمر لفترة ليست قصيرة ، اذ ان التاريخ الملوكي قد شهد حوادث متعددة من هذا التبيل تأثرت خلالها الأوضاع الاقتصادية في الدولة تأثراً ملحوظاً ، وتضرر الناس كثيراً حتى أصبح حصولهم على السلع الضرورية أمراً فيه مشقة وعناء ، وسنطالع في التفصيل القادم أمثلة متعددة لذلك ، من خلال تتبع تطورات القوة الشرائية للنقود ، وارتفاع الأسعار وانخفاضها ، والعوامل المؤدية الى ذلك ، وما ينتج عنها من نتائج وآثار ، أو أي تفصيلات

<sup>(</sup>۱) يعرف الاقتصاديون ظاهرة التضخم يأنها والانخفاض المتواصل للقيمة الحقيقية لوحدة النقود ع وتقاس القيمة الحقيقية لوحدة النقود ، في وقت معين بالمتوسط العام لما يمكن أن يشترى بهذه الوحدة من السلع والخدمات ، ومن ثم تسير القيمة الحقيقية أو القوة الشرائية لوخحدة النقود عكسياً مع ارتفاع المستوى العام للأسعار ، وبالتالي يتمثل المظهر العام للتضخم في الارتفاع المستوى العام للأسعار .

صبحى تادرس قريصة ، التقود والبنوك ، ص ٢٣١ .

أخرى ترتبط مباشرة بهذا الجانب ليمكن من خلال ذلك القاء الضوء على القيمة (القرة) الشرائية للنقود الملوكية والظروف المحيطة بها .

#### ٢ - العوامل المؤثرة في القيمة الشرائية

لقد اختلفت عوامل ومسببات ارتفاع الأسعار وانخفاضها ، (عدم ثهات القوة الشرائية للنقود) ، وذلك الاختلاف لن أتحدث عنه من وجهة نظر اقتصادية ، وما يحلق بها من نظريات الكمية الكلاسيكية والكنزية أو غيرها من النظريات التى جاء بها الاقتصاديون لتحليل الظروف والأوضاع التى قمر بها أية قوة شرائية ، ولكن سيكون حديثى عنها من خلال الأوضاع الاقتصادية التى مرت بها النقود في العصر المملوكي ، وما تعرضت له تلك الأوضاع من ظروف طبيعية أو سياسية أو غيرها أدت الى ارتفاع القرة الشرائية ، أو انخفاضها في الدولة ، وذلك من واقع المصادر والمراجع التاريخية التى تحدثت عنها ، في سياق الحديث عن التطورات النقدية التي مرت بها دولة الماليك .

يكن تقسيم تلك العرامل الى عوامل طبيعية ، عوامل سياسية ، عوامل اقتصادية ، وجميعها أثرت على الأسعار ارتفاعاً أو انخفاضاً ، وبالتالى تأثرت القيمة الشرائية للنقود المملوكية .

فعن العرامل الطبيعية يأتى فى مقدمتها نهر النيل ، وضرورة وفاء مائه عند منسوب محدد دون زيادة أو نقص (١) ، ليحدث رى الأراضى الزراعية ، وبالتالى إنتاج المحاصيل الضرورية للاستهلاك كالحبوب ونحوها ، وتوفرها فى الأسواق بكميات كافية ، وبأسعار متاحة للجميع ، وان حدث أن نقص ماء النيل

<sup>(</sup>١) كان هبوط مياه النهر عن حد الوقاء المحدد يستة عشر ذراعاً ، أو زيادتها عن ذلك تمثل خطراً كبيراً على الحياة العامة في مصر ، الاجتماعية والاقتصادية (الزراعية بصفة خاصة) ، ...

عن الرفاء ، فلم ترو الأراضى الزراعية ، أو حدث زيادة فى الماء عن المستوى المحدد ، فأحدثت فيضانا فى مياه النهر يغمر الأراضى الزراعية جميعها ، ويحيلها الى أراضى غير صالحة ، عما ينتج عنه عدم زراعة الأرض ، وعدم انتاج المحاصيل الضرورية فيترتب على ذلك نقصها وارتفاع أسعارها ، ثم انعدامها لكثرة الطلب عليها ، وأختفاؤها من الأسواق لتظهر المجاعة ، والفاقة بين الناس حتى تشتد وتزداد ، فيعقبها انتشار الأوبئة والأمراض الحادة بين الناس (١١)

<sup>-</sup> وكارثة يخشى الجميع حدوثها ، وذلك أن النيل هر مصدر الرى الرحيد تقريباً ، قاذا قصر عن الوقاء قات أوان الرى ، وإذا زاد عن الحد المقرر الحرق الحقول ، فجعلها غير صالحة للزراعة ، الأمر الذى ينتج عنه في الحالتين حدوث نقص في المحاصيل الزراعية ، وباللات الحبوب ، وبالتالى حدوث مجاعة في الدولة يعقبها انتشار الأوبئة والأمراض ، فتعانى الدولة في أثناء ذلك من أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة ، ترتفع خلالها الأسعار يسبب نقص السلع لضرورية وكثرة الطلب عليها .

لقد تحدث عدد كبير من المصادر والمراجع والدراسات عن أنه النيل ، وأهميته لمصر ولزيد من التفاصيل عن النيل (وقائه وزيادته ونقصه) والمجاعات ، والأويئة ، والأزمات الاقتصادية التى حدثت يسببه) فضلاً أنظر من المصادر : النويرى ، الاسكندرائي ، الالمام بالاعلام ، ج ٢ ، ص ٢٩٦ ، ابن دقماق ، النتصار ، ج ٤ ، ص ٢٩١ ، المقريزيز ، إغائة الأمة بكشف الفمة ، ابن شاهين ، كشف الممالك ، ووقة ٢٦ ، السيوطي ، حسن المحاضرة ، ج ٢ ، ص ٣٧٤ .

ومن المراجع: محمود رزق سليم، تاريخ سلاطين المساليك، جـ ٢، ص ١٨٣ ، النيل في عصر الماليك، على مبارك، الخطط التوفيقية، جـ ١٨ ، حامد زيان غائم، الازمات الاقتصادية والاوينة في مصر عصر سلاطين الماليك، قاسم عبده قاسم، النيل والمجتمع المصرى في عهد سلاطين الماليك، جابر سلامة المصرى، الزراعة في مصر في عهد الايوبيين والمماليك، ص ٤٩ ، رسالة ماجستير غير منشورة كلية الأداب جامعة القاهرة رقم ١٢٧٨، حياة الحجى أحوال العامة في سلطنة الأشرف شعبان بن حسين، ص ٢٠٥، مجلة عالم الفكر، مج ١٤ ، العدد ٣ ، ١٩٨٣م ، ص ١٦٨، ٢٢٢.

الى جانب عدد كبير من المصادر والمراجع .

، ثم يلى ذلك تناقص عدد السكان بسبب مرت وفناء عدد كبير منهم ، وما يترتب عليه من نقص الأيدى العاملة ، وتأثر نواحى الانتاج في الدولة ، وارتفاع أسعار المواد ، والمحاصيل المنتجة ، والمحصلة النهائية لتلك المؤثرات ضعف في القيمة الشرائية للعملات .

ومن العوامل الطبيعية أيضاً الأحوال الجوية من رياح وأمطار وحرارة وبرودة ، حيث كان لها أثرها في الغالب على المحاصيل الزراعية ، فتتأثر إنتاجية الأرض الزراعية من تلك المحاصيل ، وتنقص كمياتها ، ويكثر الطلب عليها ، فترتفع أسعارها (٢) لتضعف بذلك القوة الشرائية للنقود .

فالعوامل الطبيعية التى تعرضت لها الدولة تكاد تكون المسببات الرئيسية فى أرتفاع الأسعار وتكرار حدوثها فى العصر الملوكى كان لد أثره السئ على مجمل الأوضاع فى الدولة ، وبصفة خاصة الاقتصادية والاجتماعية منها .

وعن العوامل الاقتصادية ، فقد تلت سابقتها في الأهبية ، وكان لها تأثيراتها العميقة على الحياة العامة في الدولة المملوكية .

وقد سبق التعرض لقلة الأيدى العاملة ، وما لها من تأثير على نواحى الإنتاج الزراعى والصناعى والتجارى ، وما يخلفه ذلك من ارتفاع أسعار المواد المنتجة ، وانعكاساته على القيمة الشرائية للعملات (١١) ، وما يحسن الاشارة

<sup>(</sup>١) أنظر قيما يلى أمثلة عديدة على الأزمات التي حدثت في الدولة ، والغلاء المصاحب لها من خلال الأسعار التي وصلت اليها أثمان السلم الضرورية في ظل تلك الأمات .

<sup>(</sup>۲) بببرس الدوادار: ركن الدين المنصورى ، التحفة الملوكية في الدولة التركية ، ورقة ۸۷ بببرس الدوادار: ركن الدين المنصورة بجامعة القاهرة رقم ۲۰۲۹ ، ابن دقساق ، الجوهر الثمين ، جد ۲ ، ص ۱۳۷ ، العبنى ، عقد ، ص ۲۳۲ ، ۲۳۳ .

إليه أن عددا من سلاطين المماليك ـ وخصوصاً في العهد المملوكي الجركسي ـ قد أهملوا تلك النواحي ، ولم يعملوا على تنميتها ودعمها ، وتجديد مرافقها ومنشآتها المختلفة ، من جسور وقنوات وفنادق وأسواق وغيرها ، وقد أدى ذلك الاهمال الى تضاؤل الإنتاج في جميع قطاعات الدولة ، والى رداءته ، ففقدت تلك النواحي عوامل بقائها واستمراريتها ، الأمر الذي عجل في تدهورها وانهيارها (1) .

وكان للسياسة التجارية التى سار عليها عدد كبير من سلاطين الماليك أثر كبير في ارتفاع الأسعار ، فما أقدم عليه أولئك السلاطين من احتكار تجاري لعدد من السلع الضرورية ، ومتاجرتهم ـ عن طريق المتجر السلطاني ـ بتلك السلع ، وما انتهجوه من أساليب في تخزينها ، ثم بيعها ـ عن طريق نظام طرح البضائع ـ كان له نتائج سلبية على الأوضاع الاقتصادية ، وبشكل خاص على ارتفاع الأسعار (۲) .

كم كان للأوضاع النقدية في الدولة ، وما عاشته النقود من عدم استقرار في أسعار صرفها ، وما تعرضت له من نقص أوزانها وعياراتها ، وما عانته من

<sup>(</sup>١) أشتور ، التاريخ الاقتصادي والاجتماعي ، ص ٣٨٦ ، ٣٩١ .

 <sup>(</sup>۲) المقريزي ، إغاثة الأمة ، ص ٤٦ ، ٤٧ ، محمد أمين صالح ، التنظيمات التجارية ،
 ص ٢١٥ ، ٢١٧ ، آشتور ، نفسه ، ص ٣٨٩ ، ص ٤٠٨ .

<sup>(</sup>Y) ابن القرآت ، تاریخه ، مج ۹ ، جد Y ، ص Y + Y ، القریزی ، السلوك ، ج Y ، ص Y ، ص Y ، ص Y ، ص Y ، ص Y ، ص Y ، ص Y ، ص Y ، ص Y ، ص Y ، ص Y ، ص Y ، ص Y ، ص Y ، ص Y ، المینی ، عقد ، ص Y ، ابن حجر ، انباء ، ج Y ، ص Y ، ح Y ، ص Y ، المورق ، حولیات ، ص Y ، Y ، الاسدی و التیسسیر ولااعتبار ، ص Y ، المؤلف المجهول ، حولیات ، ص Y ، . . . .

فساد وتلاعب جميع ذلك كان له أثره في عدم احتفاظ العملة بقيمة شرائية ثابتة ، بل إن ذلك أدى الى ضعف مركزها وقوتها النقدية وعدم الثقة بها ، ففقدت بذلك قدرا كبيرا من قدرتها الشرائية (١١) .

وكان للسياسة الضرائبية التى انتهجتها عدد من سلاطين الماليك أثرها فى ارتفاع الأسعار وانخفاضها ، فكلما الجهت تلك السياسة نحو تقليص الضرائب ، وعدم اثقال العامة بها ، والعمل على إبطالها ، كانت النتيجة استقرار الأسعار واتجاها الى الانخفاض (٢) ، أما اذا كثفت الدولة من فرضها للضرائب ، والمقررات المالية على العامة ، وعلى السلع الضرورية لاستهلاكهم ، واستخدمت سياسة متشددة في جمع أموال تلك الضرائب ، فإن نتيجة ذلك لا شك أنها كانت سلبية على الأسعار وعدم استقرارها (٣) .

وأخيراً فإن انعدام الرقابة الصارمة على الأسعار أتاح عدم استقراها ارتفاعها ، فلجأ التجار وغيرهم الى رفع أسعار السلع والبضائع طمعاً في الكسب المادي ، ولا شك في أن ذلك مسئولية الدولة ، وانصرافها عن الاهتمام بهذا الجانب قد هيأ الفرصة للمتلاعبين في رفع الأسعار ، يضاف الى ذلك الفساد الذي تعرض له منصب المحتسب ، وهو المسئول من قبل الدولة عن مراقبة الأسعار ، وما كان عليه من انحراف عن الأهداف الرئيسية لوظيفة الحسبة ، وتلاعب رجال

<sup>(</sup>١) المتريزي ، إغاثة ، ص ٧٩ ، ٨٣ ، السيوطي ، حسن المعاضرة ، جـ ٢ ، ص ٢٩٧ .

<sup>(</sup>۲) ابن بهادر ، فتوح النصر ، برقة ۱۹۱ ، المتریزی ، السلوك ، جد ۱ ، ص ۱۹۵ ، الخطط ، جد ۱ ، ص ۱۰۵ ، العیتی ، عقد ، ورقة 3.8 ، ابن ایاس ، بدائع الزهور ، جد ۲ ، ص 3.8 ، جد 2 ، ص 3.8 .

<sup>(</sup>٣) أبن كثير ، البداية والنهاية ، جـ ١٣ ، ص ٣٤٨ ، القريزي ، نفسه ، جـ ١ ، ص ٦٩٦ . ، ابن اياس ، نفسه ، جـ ١ ، ق ١ ، ص ١٢٢ .

الحسبة ، وفسادهم وعدم اهتمامهم بالمصلحة العامة ، والقيام بما يصلح أحوال الناس ومعاشاتهم (١) .

وفيما يتعلق بالعوامل السياسية ، فقد تأثرت الأسعار صعرداً وهبوطاً بعدد من العوامل السياسية في الدولة ، وأكثر تلك العوامل تأثيراً على اقتصاديات الدولة ، وبصفة خاصة ما يتعلق منها بالأسعار ما عائته دولة المعاليك من أوضاع سياسية مضطربة ، وفتن داخلية وقعت بين طوائف المماليك وأمرائهم في نزاع عرقي وسياسي ، وما حدث أيضاً من فتن ومنازعات بين القبائل العربية والسلطة الملوكية (٢) .

وقد ترتبت على تلك الأوضاع اشاعة الفوضى فى البلاد ، وقلة الأمن وكثرة اللصوص (٣) ، بما أوجد بيئة غير صالحة لمزاولة أى نشاط اقتصادى من زراعى أو تجارى أو صناعى ، فكان لذلك تأثيره على الأسعار بارتفاعها ، خصوصاً أسعار السلع الاستهلاكية .

ويرتبط بتلك الفتن والأحداث الداخلية ، النزاع السياسى بين زعماء المماليك حول سلطنة الدولة ،و وما شهده ذلك النزاع من صراع دموى حول عرش الدولة ، وقد كان لذلك اثار سلبية على مجمل أوضاعها ، وبالذات ما يتعلق مجايش الناس وأرزاقهم (١) .

<sup>(</sup>۱) البوسفى ، نزهة الناظر ، ص ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، المقريزى ، السلوك ، جد ۲ ، ص ۸۵۱ ، البوسفى ، البوسفى ، التيسير ، ص ۱۴۳ . الاسدى ، التيسير ، ص ۱۴۳ .

 <sup>(</sup>۲) المقریزی ، نفسه ، چ ۱ ، ص ۸۰۲ ، ۸۰۲ ، چ ٤ ، ص ۵٤٦ ، ص ۵۹۲ ، این حجر ، نفسه ، چ
 حجر ، نفسه ، چ ۳ ، ص ۹۹ ، ۷۱ ، العینی ، عقد ، ص ۹۹۵ ، این حجر ، نفسه ، چ
 ۲ ، ص ۱۳۲ ، ۲۵۸ ، الصیرفی ، انیاه الهصر ، ص ۶۵ – ۵۵ .

وكان أيضاً للظروف العسكرية والحربية التى خاضتها الدولة ضد عدد من القرى المعاصرة أثره فى ارتفاع الأسعار ، فعند تهدد بعض مناطق الدولة ، واحتمال الهجوم عليها تنشأ حالة من القلق والخوف لما يترتب على ذلك \_ فى حالة حدوثه \_ من تأثير على اقتصاديات الدولة نتيجة تأثر الطرق التجارية ، وعدم انتظام وصول المواد الضرورية ، وتناقص كمياتها عن حاجة المستهلكين ، كما أن لاستعدادات الدولة ، وما تقوم به من إجراءات لتجهيز جيوشها فى مواجهة ما يتهددها من أخطار ، واضطرارها الى القيام بعمل عسكرى ضد أعدائها ، أثره على المستوى العام للأسعار فى الدولة ، فيكثر الطلب على السلع الاستهلاكية ، وغيرها عا تحتاجه الجيوش عند تجهيزها ، فيؤدى ذلك الى زيادة الأسعار ، التى ترتفع أكثر عند نقص تلك السلع ، وعدم توفرها بكميات متوازنة مع الطلب عليها (٢) .

تلك العوامل المؤثرة على الأسعار ، أو القيمة الشرائية للنقود المملوكية ، وسيتبين لنا بشكل أكثر وضوحاً تلك العوامل عند تطبيقها على الواقع الذي عاشته الأسعار ، في أثناء الحكم المملوكي ، وما مرت به من ظروف وملابسات ، أدت الى تذبذبها ، من خلال الحديث عن القيمة الشرائية للنقود المملوكية .

<sup>(</sup>۱) المقریزی و ص ۱۲۰ ۱۲۳ و این قاضی شهیة ، تاریخه ، جـ ۳ ، ص ۳۰ ، ص ۸۹ ، این تغری پردی ، النجوم ، جـ ۱ ، ص ۲۷۹ ، این ایاس ، جـ ۱ ، ق ۱ ، ص ۲۷۹ ، این ایاس ، جـ ۱ ، ق ۱ ، ص ۲۷۹ ، ص ۹۰۳ ، این ایاس ، جـ ۱ ، ق ۱ ، ص

<sup>(</sup>۲) المقريزي ، السلوك ، ج ۳ ، ص ٤٠٩ ، ص ٣١٤ ، ج ۳ ، ص ١٠٤٥ . ٢٠٥٣ . ج ٤ ، ص ٧١ ، ٨٢ ، ابن تغرى بردى ، نفسه ، ج ١٠١ ، ص ٢٤٦ .

#### ٧- متوسط القيمة الشرائية

فى ضوء انعدام الإحصاءات الدقيقة عن الأسعار فى الفترة موضوع الدراسة ، وكذلك عدم معرفة مدى نقاء المعدن المستخدم ووزنه ليمكن من خلاله تحديد القيمة النقدية ، بالاضافة الى ارتباط القيمة الشرائية بظاهرة التضخم التى عانت منها الدولة المملوكية ، على ضوء ذلك كله ، فإنه من الصعب تقدير القرة الشرائية للنقود في تلك الفترة بالشكل المطلوب من الدقة ، خصوصاً وأن لفة الأرقام تنطلب مزيداً من العناية والضبط في التعامل معها .

ولكن \_ وبصورة تقريبية \_ يمكن الاعتماد على ما أوردته المصادر التاريخية من نصوص تتحدث عن ارتفاع الأسعار لسبب أو لآخر ، \_ أى أن انخفاض القوة الشرائية \_ دون أن تتحدث عن انخفاض الأسعار \_ أى ارتفاع القوة الشرائية \_ الا نادرا .

لقد أشارت بعض تلك المصادر التاريخية الى متوسط القيمة الشرائية للنقود ، فيذكر ابن فضل الله العمرى (١) متوسط أسعار عدد من السلع حيث يقول :

ووأواسط الأسعار في غالب أوقاتها: الأردب القمع بخمسة عشر درهما، . والشعيرة بعشرة، وبقية الحبوب على هذا الأغوذج ....» .

وينقل عند القلقشندي (٢) ذلك ويضيف اليه قوله :

« وهذه الأسعار التى ذكرها ـ ابن فضل الله ـ قد أدركنا غالبها ، وبقيت الى ما بعد الثمانين والسبعمائة ، فقلت الأسعار ، وتزايدت فى كل صنف من ذلك

<sup>(</sup>١) مسالة الأيصار ، (دولة الماليك الأولى) ، ص ٨٣ - ٨٣ .

<sup>(</sup>۲) صبع ، جـ ۳ ، ص £££ .

وغيره ، وصار المثل الى ثلاثة أمثاله ، أو أربعة أمثاله ، فلا حول ولا قوة الا بالله ذي المثن الجسيمة القادر على اعادة ذلك على ما كان عليه أو دونه .

أما الأسدى وهو أحد رجال النصف الثانى من القرن التاسع الهجرى، وفي أما الأسدى وهو أحد رجال النصف الثانية :

ومن القواعد المعلومة فى الحسية الشريفة اذا كان سعر الأردب فى الديار المصرية بدينار من الذهب يكون الرطل من الخيز المصرى بدرهم من الفلوس ، ويكون السعر وسطأ ، وإن كان بدينارين ، فيكون الرطل الخيز بدرهمين ، ويكون السعر ويكون السعر علاء ، وإن كان الأردب بزقل من دينار فبحسابه ، ويكون السعر رخاء .

ويمثل ذلك قال ابن حجر العسقلاتى (٢) المعاصر للأسدى ، حيث أوضح أن متوسط سعر القمح لكل أردب (٢) وهو دينار واحد ، وما زاد عن ذلك فهو غلاء ، وما نقص عنه فهو رخص .

<sup>(</sup>١) التيسير والاعتبار ، ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) إنياء ، جر٣ ، ص ٣٠١ .

<sup>(</sup>٣) الأردب ، جمعه أرادب مكيال ضخم لأهل مصر له عدة أحجام ، قمنه الكهبر ومنه الصغير ، والمتعارف عليه هو الأردب الشرعى الذى يعادل اثنين وخسين كيلوجراما ، وأربعة عشر فى المائة من الكيلو جرام (٣٠. ٥٢ كجم) ، وبعضهم ذكر أنه يعادل من تسعة وستين كيلو جراما وستة فى العشرة من الكيلو جرام (٣٠. ٦٩ كجم) من القمع أو ستة وخسين كيلو جراماً من الشعير (٥٦ كجم) ، وهو فى العصر الحاضر يعادل مائة وخسين كبعو من القمع (١٥٠ كجم) ، أو مائة وعشرين كيلو جراماً (١٢٠ كجم) من الشعير ، أو مائة وأربعين كيلو جراماً (١٢٠ كجم) من العد ، أو مائة وخسين كيلو جراماً (١٥٠ كجم) من العد ، وهو نعيد بعض أنواعه عن ذلك ، وينقص حسب ما تعارفت عليه الأقاليم . (ابن فضل الله عوزيد بعض أنواعه عن ذلك ، وينقص حسب ما تعارفت عليه الأقاليم . (ابن فضل الله ع

هذا ما ذكرته المصادر التاريخية عن متوسط القيمة الشرائية للنقود ، وبواسطة ذلك المتوسط يمكن الحكم على القيمة الشرائية للنقود هل هى فى انخفاض أم فى ارتفاع ؟ هل هى قوية أم ضعيفة ؟ ، هذا ويجب أن نلاحظ علاقة متوسط القيمة الشرائية بالتطورات النقدية التى تمر بها اللولة ، وتأثره بظاهرة التضخم ، وبارتفاع أسعار تبادل الدنانير اللهبية (قيمتها النقدية) فى مقابل الدراهم الفضية والفلوس النحاسية ، أو أسعار مبادلة الدراهم الفضية فى مقابل الغلوس النحاسية .

وهذا ما لم يغطن اليه القلقشندى عندما ذكر \_ فى نصه السابق \_ أن الأسمار فى زمنه ارتفعت الى ثلاثة أضعاف وأربعة أضعاف ، ولكن تنهه المقريزى الى تلك العلاقة والى ذلك التأثر عندما أشار بحس المؤرخ المطلع ونظرته الثاقبة حيث قال (١) :

وفمن نظر الى أثمان المبيعات باعتبار الفضة والذهب لا يجدها قد غلت الا شيئاً يسيراً ، وأما باعتبار ما دهى الناس من كثرة الفلوس ، فأمر لا أشنع من ذكره ، ولا أفظع من هوله ، فسدت به الأمور ، واختلت به الأحوال ، وآل أمر الناس الى العدم والزوال ، وأشرف من أجله الاقليم على الدمار والاضمحلال ، ولكن الله يفعل ما يشاء» .

 <sup>□</sup> العمرى ، مسالك ، ج٧٧ ، القسم الثالث ، ورقة ٣٧٧ - ٣٧٧ ، اين الرقعة ، الايضاح ،
 ص ٧١ ، على مهارك ، الميزان ، ص ٨٨ - ٨٩ ، محمد الخاروف ، هامش رقم (١) ، ص
 ٧١ كتاب الايضاح) .

<sup>(</sup>١) إغالة الأمة ، ص ٢٩ - ٨٠ .

## ويقول في موضع آخر (١١) :

«فالأسعار اذا نسبت الى الدرهم والدينار لا يكاد يوجد فيها تفاوت ... الا أشياء معدودة سبب غلائها أحد أمرين : الأول قساد نظر من أسند اليه النظر فى ذلك ، وجهله بسياسة الأمور ، وهو الأكثر فى الغالب ، والثانى الجائحة التى أصابت ذلك الشئ حتى قل» .

وما ذكره المقريزي إشارة واضحة الى الوضع النقدى في الدولة ، وما كان عليه من اضطراب وفساد ، والى ظهرة التضخم التي أوجدتها الفلوس النحاسية ، وما كان لها من تأثير كبير على ضعف القيمة الشرائية ، أو الارتفاع الكبير في الأسعار .

وستتضع لنا جميع تلك الظروف من خلال الحديث عن تطورات الأسعار في العصر الملوكية.

# لا يسعار) خطورات القيمة الشرائية (الاسعار)

قبل الحديث عن القوة الشرائية للنقود المملوكية تجدر الاشارة الى الوحدة النقدية التى كانت مستخدمة فى تحديد المدفوعات من أجور وأثمان وغير ذلك ، ففى العهد المملوكى البحرى ، وبضع سنوات من العهد المملوكى الجركسى ، وعلى وجه التقريب حتى سنة ٧٩٣ هـ / ١٣٩١ م كانت الوحدة المستخدمة فى عمليات الدفع هى الدراهم الفضية ، ومن ثم استخدمت الفلوس النحاسية فى عمليات الدفع مقدرة بالدراهم الفضية ، واصطلع على اطلاق مصطلع (درهم فلوس) لتحقيق عملية التقدير والدفع معا (٢٠) .

<sup>(</sup>١) إغاثة الأمة ، ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) قضلاً أنظر القصل الثاني (ص ١٨٤ ، ١٨٧) .

هذا ولم تشر المصادر التاريخية صراحة الى هذا المصطلع فى القيمة الشرائية الاسنة ٨٠٦هـ / ١٤٠٣م ، وكانت قبل ذلك تذكر القيمة الشرائية بالدراهم فقط دون توضيع المدراهم المقصودة ، هى هى دراهم فضية أم دراهم فلوس ؟ ولا شك فى أن هذا يوقع الباحث فى إشكال تحديد القيمة الشرائية ، حتى ولو افترض أنها بالدراهم الفلوس ، فكيف يمكن تحديد القيمة النقدية لها فى مقابل الدراهم الفضية مع عدم وجود معلومات توضع تلك القيمة فى الفترة المشار اليها .

المهم أن تحديد القيمة الشرائية قد وردت بالدراهم ، وقد تم تسجيلها على هذا النحو مع مناقشة كافة الظروف والمتغيرات المصاحبة لكل قيمة شرائية .

وتنيغى الإشارة أيضاً إلى أنه تم اختيار بعض السلع الضرورية لتطبيق القيمة الشرائية عليها ، وقد جاء التركيز على هذه السلع ، لكونها من المواد الغذائية الهامة لحياة الانسان ، ولكونها أيضاً من المواد الاستهلاكية الضرورية لجميع الفتات التي يتكون منها المجتمع المملوكي ، وقد دلت المصادر المملوكية على ذلك عند ذكرها بصفة دائمة مؤشرات أسعار تلك السلع ، وما تتعرض له من تقلبات دلالة على أهميتها الاقتصادية والاجتماعية ، الأمر الذي أدى الى اختيار أسعار القمع والشعير والفول لمعرفة القوة الشرائية للرحدة النقدية المملوكية .

\*\*\*\*

### أولا: في العهد الملوكي البحري

في ظروف قيام دولة المماليك البحرية سنة ٦٤٨ هـ / ١٢٥٠ م كانت القوة الشرائية للنقود منخفضة حيث يقابلها ارتفاع كبير في الأسعار ، وقد كان من الطبيعي أن يحدث ذلك في ظل عدم الاستقرار الذي أحدثته تلك الطروف ، بالاضافة الى ظروف التهديدات المفولية يغزو بلاد الشام ، وقد كان تتيجة ذلك أن قلت الأقوات ، وانعدمت السلم الضرورية بالإضافة الى اضطراب أوضاع النقود ، وعدم وجود كميات كافية منها ، وبالذات الغلوس النحاسية (١١) .

واستمرت تلك الظروف وازداد سؤها مع قيام المغول بغزو بلاد الشام ، وتوجههم الى الديار المصرية سنة ٦٥٨ هـ / ١٢٥٩ م الأمر الذي أدى الى ارتفاع الأسمار ، ويشكل خاص أسعار السلع الضرورية ، في مؤشر على انخفاض القوة الشرائية للنقود المملوكية (٢) .

وفى ظروف طبيعية صعبة تعرضت لها الدولة سنة ٦٦٢ / ١٢٦٤ م ، وقتلت فى انخفاض مياه النيل لم يتم رى الأراضى الزراعية ، عا يعنى انخفاض التاجيتها من المحاصيل ، وأهمها الحبوب ، وقد أدى ذلك الى انخفاض القوة الشرائية للوحدة النقدية المملوكية ، حيث وصل سعر الأردب الواحد من القمع الى مائة درهم ، وأكثر من ذلك ، وبلغ سعر ارب الشعير سبعين درهما (٣) .

<sup>(</sup>١) النويري ، نهاية الأرب ، جـ ٢٨ ، ورقة ٣٧ ، المقريزي ، السلوك ، جـ ١ ، ص ٤٣٤ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی ، السلوك ، ص ٤٦٦ ، این تغری بردی ، النجوم ، ج ۷ ، ص ۲۱۳ .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الظاهر ، الروض الزاهر ، ص ١٨٨ ، بيبرس الدوادار ، زيدة الفكرة في تاريخ الهجزة ، ص . ٩ ، تحقيق زبيدة عطا ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الآداب جامعة القاهرة ، رقم ١٠٢٤ ، الصقاعي ، تالي وفيات الأعيان ، ص ٤ ، الحسن ابن حبيب ، درة الأسلاك ، ج ١ ، ورقة ٣٣ .

ومن أجل هذا الارتفاع الكبير في الأسعار ، ورغبة في عدم حدوث المزيد من التدهور في القوة الشرائية ، سارعت الدولة الى تسعير الغلال (١) ، ورغم ذلك واصلت الأسعار ارتفاعها ، فتراجعت الدولة عن قرارها بالتسعير ، واتخلت عدداً من الخطوات لعلاج الموقف ،. ففتحت الأهراء السلطانية (٢) لبيع الغلال لمنافسة تجار الغلال ، واستمر ذلك مدة حتى أخلت الأسعار في الانخفاض ثم الاستقرار (٣) ، فانحطت حتى وصل سعر الاردب من القمع عشرين درهما ، واستمرت في انخفاضها بشكل محلوظ ، مع وصول كميات كبيرة من الغلال الى الأسواق (٤) .

<sup>(</sup>۱) التسعير: لغة سعر النار أرقدها ، والسعر الذي يقوم عليه الثمن ، وأسعروا وسعروا تسعيراً أي اتفقوا على سعر ، والسعر مأخوة من سعر النار اذا رفعها لأن السعر يرصف بالارتفاع ، واصطلاحاً قيام السلطان أو نائيه يتقدير سعر للناس وإجهارهم الى التهايع ها يقدره ، وقد اتفق العلماء على تحريم التسعير واختلفوا في حق الحاكم في التسعير ، فمنهم من رأى أستثناء المصلحة ، فلا يحرم اذا رأى الامام مصلحة فيه للرعية ، ومنهم من رأى وجربه اذا كانت هناك ضرورة لذلك . (ابن القيم الجوزية ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص ٢٣٣ - ٢٤٤ ، دار الكتب العلمية ، يبروت ، ابن الأخوة معالم القرية في أحكام الحسية ، ص ٢٧١ ، تحقيق محمد محمود شعبان وصديق أحمد المطيعي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٧٦ م ، قمحالن الدوري ، الاحتكار ، وآثاره في الفقه الاسلامي ، ص ١٥٥ ، ١٦٤ ، مطبعة الأمة ، الطبعة الأولى ، بغداد ،

 <sup>(</sup>۲) الأهراء السلطانية ، مخازن ومستودعات مخصصة لتخزين الفلال الخاصة بالسلطان ،
 ولا تفتع هذه الأهراء الاعتد الضرورة كأوقات الأزمات (ابن شاهين ، زيدة كشف المالك ،
 ص ۱۲۲) .

 <sup>(</sup>٣) بيبرس الدوادار ، زيدة الفكرة ، ص ٩٠ - ٩١ ، التويري ، تهاية الأرب ، جد ٢٨ ،
 ورقة ٩١ .

 <sup>(</sup>٤) بيبرس الداودار ، التحفة الملوكية في الدولة التركية ، ورقة ١٧ أ ، الحسن ابن عمر ،
 درة الأسلاك ، جـ ١ ، ورقة ٣٣ ، المقريزي ، السلوك ، جـ ١ ، ص ١٠٥ .

ولا تمدنا المصادر المملوكية بمعلومات عن الأسعار ، والقيمة الشرائية للنقود حتى سنة ٩٧٥ هـ / ١٢٣٦ م ، ولكن من المرجح أن عدم ذكر ذلك يعطى دلالة على استقرار الأسعار في تلك الفترة ، وأن حدث أن ارتفعت للكرت المصادر التاريخية التي دأبت على ذكر أي ارتفاع يطرأ على الأسعار .

فى سنة ٦٧٥ هـ / ١٢٧٦ م كان مستوى الأسعار منخفضاً (١) بما يعنى ارتفاعاً فى القيمة الشرائية للنقد ، وقد واصلت ارتفاعها فى العام التالى ٦٧٦ هـ / ١٢٧٧ م ، عندما وصل سعر الاردب من القمع الى مستوى قياسى فى الانخفاض حيث كان بين خمسة وستة دراهم ، والشعير بين ثلاثة وأربعة دراهم ، وأنواع الحبوب الأخرى بدرهمين (٢) ،

وفى العام التالى واصلت الأسعار انخفاضها الى مستويات أقل لترتفع القيمة الشرائية للنقود الى مستوى أعلى <sup>(۲)</sup> ، وتشير بعض المصادر <sup>(1)</sup> الى أن أسباب ذلك الانخفاض ، تعود الى وفاء ماء النيل الذى عم أرض مصر ، وكانت نتيجته ، أن جادت الأراضى الـزراعية بمحاصيـل وفيرة من الحبـرب وغيرها .

وفي أوائل سنة ٦٨٢ هـ / ابريل سنة ١٢٨٣ م ضعفت القوة الشرائية ،

<sup>(</sup>١) ابن بهادر ، فترح النصر ، ورقة ١٣٧ .

 <sup>(</sup>۲) ابن ایبك الدوادار ، كنز الدرر ، ج ۸ (الدرة الزكية) ، ص ۲۲٦ ، بیبرس الدوادار ،
 زبدة الفكرة ، ص ۱۵٤ ، ، الكتبى ، عيون التواريخ ، چ . ٧ ، ورقة ۲۳٥ ، المقريزى ،
 المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٦٤٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن أيبك الدوراداار ، كنز الدور ، جـ ٨ ، (الدوة الزكية) ، ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي ، السلوك ، جد ١ ، ص ٦٤٧ ، ص ٦٥٠ .

عندما تحركت الأسعار صعوداً ليصل سعر الأردب الواحد من القمع الى خمسة وثلاثين درهما ، فسارعت الدولة لمواجهة ذلك بإخراج كميات كبيرة من الغلال للعمل على انحطاط الأسعار ، فانخفضت حتى وصل سعر الأردب من القمع خمسة وعشرين درهما ، واستمر مواصلاً انخفاضه حتى وصل الى عشرين درهما ، ثم الى ثمانية عشر درهما ، واستمر على انخفاضه ، مع وصول كميات كبيرة من المحصول الزراعى الجديد (١) .

ويبدر أن القيمة الشرائية للنقود استمرت على معدلها السابق خلال السنوات العشر التالية اذ لم تذكر المصادر التاريخية أى موشر يدل على ارتفاع الأسعار حتى سنة ٩٩٣ هـ / ١٣٩٣ م ، عندما ذكر بعضها انخفاض القيمة الشرائية للنقود ، عند ارتفاع الأسعار بسبب نقيص مياه النيل ، وعدم وفائه (٢) .

رلكن الرضع السبئ حدث أواخر سنة ٦٩٤ هـ ، وأوائل سنة ٦٩٥ هـ / نوفمبر سنة ١٢٩٤ م عندما تعرضت الدولة لأزمة اقتصادية خانقة بسبب القعط الذي أصابها ، وما أعقبه من مجاعة نتيجة انخفاض منسوب مياه النيل ، وكان لهذه الأزمة أثرها السئ على الأوضاع في الدولة ، وخصوصاً الاجتماعية منها (٢) ، وما يعنينا من تلك الأزمة هو تدنى مستوى القوة الشرائية للنقود بارتفاع الأسعار حيث وصل سعر الأردب من القمح الى ستين درهما (١١) ، ثم

<sup>(</sup>١) المقريزي ، السلوك ، ص ٧١٧ ، ٧١٨ .

<sup>(</sup>٢) النويري ، نهاية الأرب ، جد ٢٩ ، ورقة ٧٩ .

 <sup>(</sup>۳) النویری ، نهایة الأرب ، جد ۲۹ ، ورقة ۸۳ – ۸۵ ، این کثیر ، البدایة والنهایة ، جد
 ۱۲ ، ص ۳٤٠ ، ۳٤٠ ، این حبیب ، تذکرة النبید ، جد ۱ ، ص ۱۷۸ ، ۱۸۵ ، اتحالدی ، المقصد الرفیع ، ورقة ۷۰ ب .

الى مائة درهم ، والشعير الى ستين والفول الى خمسين (٢) ، ثم يواصل ارتفاع الأسعار استمراره ليصل سعر القمح الى مائة وخمسين درهما للأردب الواحد ، ثم يرتفع الى مائة درهم (٣) .

ومع اشتداد الأزمة زاد ارتفاع الأسعار ، مؤدياً الى انخفاض القوة الشرائية للنقود ، فوصل سعر الأردب من القمع الى ما يقارب مائتى درهم ، والشعير الى مائة وعشرة دراهم (ء) ، وقد الى مائة وعشرة دراهم (ء) ، وقد شهدت الأقاليم الأخرى في الدولة أوضاعاً أكثر سوط ، حيث وصلت الأسعار فيها الى مستويات عالية ، محققة اتخفاضاً كبيراً في القيمة الشرائية للنقود (ه) .

وفى العام التالى ٦٩٦ هـ / ١٢٩٧ - ١٢٩٧ م انخفضت الأسعار بشكل ملحوظ محققة للنقود المملوكية قدراً من القوة الشرائية التي فقدتها خلال تلك

<sup>(</sup>١) السيوطي ، حسن المعاضرة ، جـ ٢ ، ص ٢٩٧ .

 <sup>(</sup>۲) النويرى ، المصدر السابق ، جد ۲۹ ، ورقة ۸۳ - ۸۵ ، المقريزى ، إغاثة الأمة ، ص
 ۳۱ - ۳۷ ، السلوك ، جد ۱ ، ص ۸۰۸ ، ۸۱۵ .

<sup>(</sup>٣) يببرس الداودار ، التحفة الملوكية ، ورقة ٦٠ أ ، الخالدى ، المصدر السابق ، ورقة ٧٠ ب

<sup>(</sup>٤) المؤلف المجهول ، تاريخ سلاطين المعاليك ، ٣٦ ، العمرى ، مسالك الأبصار ، جد ٢٧ ، القسم الرابع ، ورقة ، ٦ أ ، الحسن بن حييب ، القسم الرابع ، ورقة ، ٦ أ ، الحسن بن حييب ، المصدر السابق ، جد ٢ ، ص ١١٨ - ، المصدر السابق ، جد ٢ ، ص ١١٨ - ، ١١٩ .

<sup>(</sup>٥) الحسن بن الحبيب ، درة الأسلاك ، جـ ١ ، ورقة ١٢٣ ، ابن بهادر ، قتوح ، ورقة ١٨٤ ، المتريزيز ، السلوك ، جـ ١ ، اين القرات ، تاريخه ، صـ ٨ ، ص ١٩٩ ، ١٩٩ ، ص ٢٠٨ ، المتريزيز ، السلوك ، جـ ١ ، ص ، ٨٠٠ ، الخالدى ، المتصد الرفيع ، ورقة ٧٠ ب ، السيوطى ، حسن ، جـ ٢ ، ص ٢٩٧ ـ ٢٩٨ .

الأزمة ، فقد كان سعر الأردب الواحد من القمع أربعين درهما ، ثم انخفض الى خسة وثلاثين ، ثم الى خسة وعشرين ، والشعير بثلاثين درهما للأردب ، وواصلت الأسعار انخفاضها ، حيث بيع أردب القمع بعشرين درهما ، والشعير بعشرة دراهم (١) ، ويبدو أن هذا الانخفاض فى الأسعار ، وارتفاع القوة الشرائية للنقود قد جاء نتيجة استقرار الأوضاع الداخلية فى الدولة ، بتولى السلطان حسام الدين لاجين ، إضافة الى ما قام به عند توليه سلطنة الدولة من البناء عدد من الضرائب والمقررات المالية فى الدولة ، ومع استقرار الأوضاع والسياسة المالية التى انتهجها السلطان لاجين ، فإن ظروف نهر النيل فى نهاية العام المذكور ، وتوقف مائه عن الزيادة ، وعدم وصولها الى المستوى المطلوب لرى الأراضى الزراعية تسببت فى ارتفاع أسعار الغلال ، والمحاصيل الأخرى (١) .

وفى ظروف سياسية حربية سنة ١٩٩٩ هـ / ١٢٩٩ م هاحجم المغول أراضى الدولة ، واستولوا على دمشق ، وفرضوا الأموال على أهلها ، ونتيجة لذلك ارتفعت الأسعار فى الدولة ، ووصلت الى مستويات عالية مسببة انخفاضا فى القوة الشرائية للنقود (٢٠) .

وفي ظل استعدادات الدولة لمواجهة الهجوم المغولي ، حدث في الدولة يعض

<sup>(</sup>۱) العمرى ، مسالك ، جـ ۲۷ ، ق ٤ ، ورقة ٦٣ – ٦٤ ، النويرى ، نهاية الأرب ، جـ  $^{4}$  ، ورقة  $^{4}$  ، ابن الغرات ، المصدر السابق ، مج  $^{4}$  ، ص  $^{4}$  .

<sup>(</sup>٢) ابن يهادر ، المصدر السابق ، ورقة ٣٨٤ ، المقريزي ، المصدر السابق ، ج. ١ ، ص ٨٢٩ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، السلوك ، جد ١ ، ص ٨٩٣ .

الاطمئنان ، وخفت حدة الخوف الذي أصاب الناس ، فانخفضت الأسعار الى النصف تقريباً ، حيث بلغ سعر الأردب من القمع مائة وخمسين درهما (١) .

وكانت القرة الشرائية للنقرد أكثر قاسكاً وارتفاعاً في العام التالى ٧٠٠ هـ / ١٣٠٠ م ، عندما كان سعر الأردب من القمع عشرين درهماً ، انخفض يعدها الى خمسة عشر درهماً (٢) ، ولكن ذلك لم يستمر طويلاً ، حيث عادت ظروف التهديدات المغولية ، ودخلت الدولة في حرب مع المغول ، وذلك سنة ٧٠٧ هـ / ١٣٠٧ م لتسبب أزمة اقتصادية في الدولة ، قثلت بإغلاق الأسواق ، وارتفاع أسعار المواد الضرورية وعدم توفرها (٣) ، وفي العام التلى ٧٠٣ هـ / ١٣٠٣ مكان للظروف الطبيعية أثرها على الأسعار ، فقد توقفت مياه النيل عن الزيادة ، عما أدى الى ارتفاع الأسعار ليصل أردب القمع الى أربعين درهما ، ولكن انخفض بعد فترة قصيرة الى خمسة وعشرين درهما ، نظراً لتحسن مستوى مياه النيل ، ثم يواصل تحسنه ليبلغ حد الوفاء (ستة عشر ذراعاً) لتستمر مياه النيل ، ثم يواصل تحسنه ليبلغ حد الوفاء (ستة عشر ذراعاً) لتستمر مياه النيل ، ثم يواصل تحسنه ليبلغ حد الوفاء (ستة عشر ذراعاً) لتستمر الأسعار في انخفاضها محققة ارتفاعاً في القيمة الشرائية للنقود (١٤) .

وعكس ذلك حدث سنة ٧٠٥هـ / ١٣٠٥ م عندما انخفضت القيمة الشرائية بارتفاع أسعار المبيعات بتأثير الأزمة النقدية التي تعرضت لها الدولة ، نتيجة فساد الفلوس النحاسية ، فارتفعت الأسعار الى الضعف تقريباً ، حيث وصل سعر أردب القمح الى أربعين درهما بعد أن كان بعشرين ، ورغم جهود الدولة في معالجة الأزمة ، وإصلاح الوضع فإن الانخفاض في القوة الشرائية لم يطرأ

<sup>(</sup>۱) المقريزي ، السلوك ، جد ١ ، ص ٩٠١ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ، ص ۹۰۸ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ، ص ٩٣٨ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ص ٩٤٩ ، ص ٩٥٦ .

عليه أي تغيير (١) .

وفى سنة ٧٠٧ هـ / ١٣٠٧ م أثرت الظروف الطبيعية على الأسعار التى ارتفعت بسبب هبوب الرياح الحارة و،قت حصاد المحاصيل الزراعية ، فأفسدت الزروع ، وقل محصول الغلال بشكل كبير ، فارتفعت أقيامها ليصل سعر الأردب من القمع الى خمسين درهما ، وتنخفيض بذلك القوة الشرائية للبقود (٢).

وفى سنة ٧٠٩ هـ / ١٣٠٩ فقدت النقود بعض قيمتها الشرائية ، حيث انخفضت الى المسترى السابق بعد أن بيع أردب القمع بخمسين درهما ، والفولة والشعير بعشرين درهما ، وقد كان وراء هذا الارتفاع ما كانت تعيشه الدولة من اضطراب فى أرضاعها الداخلية ، وتأثر الأسواق التجارية نتيجة ذلك ، فأثرت على توفر السلع الضرورية بصفة دائمة ، وإضافة الى ذلك تناقص مياه فهر النيل ، وتوقفها عن الزيادة (٢٠) .

فى سنة ٧٢٠ هـ / ١٣٢٠ - ١٣٢١ م كانت الفلوس النحاسية على جانب كبير من الفساد الأمر الذى أدى الى انخفاض القرة الشرائية للنقود بارتفاع الأسعار (4) ، وقد كان للخطرات الإصلاحية التى قامت بها الدولة نتائج ايجابية ، حيث انخفضت الأسعار بشكل ملحوظ ، ووصل سعر أردب القمع الى عشرة

<sup>(</sup>١) المقريزي ، جـ ٢ ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>٢) بيبرس الدرادار ، التحلة الملوكية ، ورقة ٨٧ ب ، ابن دقماق ، الجرهر الثمين ، ج ٢ ، ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن ایبك ، كنز الدر ، ج ۹ ، (الدر الفاخر) ، ص ۱۹۳ ، النویری ، نهایة الأرب ، ج ٣ ، ورقة ٣٤٣ ، ورقة ٣٤٣ ، ص ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي ، السلوك ، جد ٢ ، ص ٢٠٥ - ٢٠٦ .

دراهم (۱) ، لترتفع القيمة الشرائية للنقود بصورة جيدة ، والواقع أن تحسن الرضع النقدى في الدولة ، وارتفاع القرة الشرائية للنقود في انخفاض الأسعار ، لم يكن نتيجة مباشرة لما قامت به الدولة من إصلاحات ، بل كان للاستقرار الاقتصادى الذي تمتعت به الدولة في تلك الفترة أثره الكبير على مجمل الأوضاع في الدولة ، ونلاحظ هذا التأثير في سنة ٤٧٢ هـ / ١٣٢٣ م عندما أدى فساد الفلوس النحاسية الى ارتفاع الأسعار عن الفترة السابقة ليصل سعر الأردب من القمع الى سبعة عشر درهما ، ثم سرعان ما يعود الى الانخفاض عند تدخل الدولة ، وهذه المرة كان الانخفاض في الأسعهار كبيراً حيث وصل عند تدخل الدولة ، وهذه المرة كان الانخفاض في الأسعهار كبيراً حيث وصل سعر اردب القمع الى خمسة دراهم فقط ، والشعير والفول الى ثلاثة دراهم (۱) ، ولقد استمرت الأسعار في استقرارها ، والقوة الشرائية في ارتفاعها عدة سنوات .

فنى سنة ٧٢٦ هـ / ١٣٢٥ م أوضحت بعض المصادر التاريخية انخفاض الأسعار على النحو السابق (٢) ، وفي سنة ٧٢٨ هـ / ١٣٢٧ م ، ارتفعت الأسعار بشكل مؤقت وطفيف بسبب ما وقع للمحاصيل الزراعية من افات ونحوها ، مما ترتب عليها تلف كميات من المحاصيل ، فقلت كمية الإنتاج ، ونقص المعروض منها في الأسواق ، ومع هذا فقد كانت نسبة ارتفاع السعر طفيفة اذ بلغ سعر الأردب من القمع الى ثلاثة عشر درهما ، ثم الى عشرين درهما لتنخفض سريعا الى مستواها السابق (١) .

<sup>(</sup>۱) المقريزي ، السلوك ، جد ٢ ، ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٢) نفسه ، ص ٢٧٨ ، اتحالدي ، المقصد الرقيع ، ورقة ٢٧٨ .

 <sup>(</sup>٣) ابن ابيك الدواوادار ، كنز الدرر ، جـ ٩ ، (الدر الفاخر) ، ص ٣٢٠ ، ابن دقماق ،
 الجرهر الثمين ، جـ ٢ ، ص ١٦١ .

اختلف الوضع في جمادي الآخرة من سنة ٧٣٦ هـ / يناير ١٣٣٦ م عندما حدثت في البلاد أزمة اقتصادية أدت الى ارتفاع الأسعار ، وانخفاض القيمة الشراذية للنقود ، واستمرت في الانخفاض عندما وصل سعر الارادب من القمح الى سبعين درهما ، والفول الى خمسين درهما ، وتدخلت الدولة للحد من ارتفاع الأسعار ، فأمر السلطان الناصر محمد بفتح الأهراء السلطانية ، وأهراء الأبراء ، وتغطية احتياجات الناس منها ، بسعر محدد قدره ثلاثون درهما ، ثم انخفضت الأسعار أكثر مع وصول كميات اضافية من المحاصيل الزراعية الجديدة ، ليصل سعر الأردب من القمع الى خمسة وعشرين درهما (٢) .

ولا شك في أنه كان لجهود الناصر محمد ، والخطرات التي اتخذها أثر كبير في تخفيف الأزمة على العامة ، وعدم تأثرهم بها (٢) ، هذا ولم تذكر المصادر التاريخية الأسباب التي أدت لوقوع تلك الأزمة ، والثابت عدم وقوعها بسبب ظروف طبيعية مرت بها الدولة ، وخصوصاً ما يتعلق بنهر النيل ووفائه ، حيث أثبتت بعض المصادر التاريخية (٤) زيادة مياه النيل ، حتى تم له الوفاء ليتحقق معه النفع للأراضى الزراعية ، ولكن أشارت مصادر أخرى (١) الى وجود فساد نقدى تعرضت له الغلوس النحاسية ، إضافة الى وجود نقص في كيات الذهب التي كانت تحتاجها دور الضرب لسك الدنانير الذهبية ، والمرجع أن تلك الظروف النقدية كانت وراء الأزمة المذكورة ، حيث رفع التجار أسعار

<sup>(</sup>۱) المقريزي ، السلوك ، جـ ۲ ، ص ۳۰۰ .

 <sup>(</sup>۲) البوسفى ، نزهة الناظر ، ص ۲۹٦ - ۲۹۷ ، ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج ۱٤ ،
 ص ۱۷٤ ، المقريزي و إغاثة الأمة ، ص ۳۹ ، ابن بهادر ، فترح النصر ، ورقة ۲٦٩ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، اللسوك ، جد ٢ ، ص ٣٩٤ ، ٣٩٦ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ص ٤٠٤ ،

<sup>(</sup>٥) اليوسفي ، نزهة الناظر ، ص ٢٩٢ ، المقريزي ، السلوك ، جد ٢ ، ص ٣٩٣ .

المواد الضرورية لمواجهة فساد الفلوس ، ونقص الدنانير الذهبية ، وتدخلت الدولة ، فياعت من مخزونها بسعر محدد لإرغام التجار على البيع بذلك السعر ، وكان لها ما أوادت عندما انخفضت الأسعار ، وزادت في انخفاضها عندما كثر العرض بوصول كميات جديدة من الحبوب .

رطالما أن الفساد النقدى مستمر ، وهو سبب ذلك الارتفاع في الأسعار والانخفاض في القيمة الشرائية للنقود ، فقد أدى في العام التالي ٧٣٧ هـ / ١٣٣٠ - ١٣٣٧ م الى النتيجة نفسها عندما وصل سعر الاردب من القمع الى أربعين درهما والفول الى اثنين وثلاثين ، والشعير الى ثمانية وعشرين (١٠) .

ويبدو أن الدولة عالجت الأزمة النقدية \_ فساد الفلوس ونقص الذهب \_ بدليل ارتفاع القيمة الشرائية للنقود ، وانخفاض أسعار الفلال ، حيث تدنت قيمة الأردب من القمع الى مسترى منخفض ، وصلت معه الى ثمانية دراهم ، والشعير الى ستة دراهم ، وكان لكثرة المعروض من الحبوب ، وقلة الطلب عليها أثره في ذلك الانخفاض (٢) .

فى سنة ٧٤١ هـ / ١٣٤٠ - ١٣٤١ م فقدت القيمة الشرائية بعضاً من قرتها عندما ارتفعت الأسعار ، ووصل سعر اردب القمع الى ثلاثين درهماً بعد أن كان بخمسة عشر درهماً ، ويعود سبب هذا الارتفاع الى القلق السياسي في الدولة الذي صاحب مرض السلطان الناصر محمد ، ثم حالة عدم الاستقرار السياسي

<sup>(</sup>۱) المقريزي ، السلوك ، جد ٢ ، ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٢) نفسه ، ص 111 .

السياسي الله ي أعقب وفاته ، بتنافس كبار الأمراء للسيطرة على الأمور (١١) ، ولم يكن تأثير ذلك على القيمة الشرائية فقط ، بل امتد أثره الى الأوضاع الثقدية ، حيث ارتفعت أسعار صرف الدبانير الذهبية بشكل محلوظ (٢٠) .

ولمى سنة ٧٤٤ هـ / ١٣٤٤ م كانت القوة الشرائية مرتفقة عندما كان سعر الى الأردب من القمع بعشرة دراهم ، وانخفضت قليلاً عندما ارتفع السعر الى عشرين درهما للأودب القمع بسبب فيضان النيل ، وزيادة مائد عن حد الوقاء ، عا أدى إلى اللاف كميات كبيرة من المحاصيل الزراهية (١٣) .

واستمر الاتخفاض في العام التالى ، ولكن كان بسبب تدهور أوضاع الفلوس المتحاسبة الذي استمر بعد ذلك ، حيث تشير المصادر الى اتخفاض القيمة الشرائية سنة ٧٤٧ هـ / ١٣٤٦ م ، عندما وصل سعر اردب القمع آلى ثلاثين درهما ، وزادت بعض المؤثرات الأخرى من ارتفاع الأسعار ، واتخفاض القوة الشرائية للنقود ، حيث وصل سعر الأردب من القمع الى خمسة وخمسين درهما ثم إلى ستين درهم والشعير إلى إثنين وعشرين درهما ثم إلى خمسة وعشرين درهما الأروب ، والغول الى عشرين درهما ، وزادت معظم أسعار الغلال أكثر من الشك ، وقفلت تلك المؤثرات في ظروف الدولة الداخلية ، وقلة إنتاج الأراضي الزراعية لتأخر وفاء النيل ، وعدم رى الأراضي الزراعية ، وسحب كميات كبية من الغلال لحاجة السلطان ، وتجهيزاً لسفره ، ولم تستمر الأسعار في ارتفاعها ، حيث آخذت في الانخفاض شيئاً فشيئاً حتى وصل سعر اردب القمع الى عشرين درهما ، لترتفع القوة الشرائية للنقود المملوكية عما كانت

<sup>(</sup>١) الشجاعي ، تاريخ الملك الناصر ، ص ١٠٣ ،، المقريزي ، السلوك ، جـ ٢ ، ص ٥٢٢.

<sup>(</sup>۲) المقریزی ، نفسه ، ص ۵۲۰ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ، ص ٦٥٧ – ٦٥٨ .

عليه قبل ذلك (١١).

وفى سنة ٧٤٨ هـ / ١٣٤٧ - ١٣٤٨ م أخذت الأسعار فى التصاعد التدريجى لتصل الى أربعين درهما ، ثم الى خمسين درهما لأردب القمع محققة انخفاضاً فى القيمة الشرائية للنقود ، وتستمر فى الانخفاض مع تواصل أنباء الوباء الذى أصاب عددا من الدول ، ولم يمض زمن طويل حتى أصيبت الدولة كغيرها ، فأصبحت فريسة لهذا الوباء الذى أطلق عليه (الوباء الأسود) (١٠) ، نظراً لخطورته ، وتأثيراته البالغة على الأوضاع فى الدولة ، ورغم تلك التأثيرات ، فإن القيمة الشرائية للنقود لم تتأثر كثيراً ، حيث كانت منخفضة التأثيرات ، فإن القيمة الشرائية للنقود لم تتأثر كثيراً ، حيث كانت منخفضة عن ذى قبل ، ووصلت الأسعار الى مستويات منخفضة لانشغال الناس بدفن موتاهم لكثرة الموتى ، فلا تجد من يقبل على الشراء .

بعد تلك الأزمة وظروف الرباء الذى أصاب الدولة تذبذبت القيمة الشرائية للنقود بين القرة والضعف، ومرت الأسعار بحالة من عدم الاستقرار والثبات، فتذكر بعض المصادر التاريخية أن مستوى الأسعار بعد ذلك الرباء كان منخفضاً، وعليه تكون القيمة الشرائية للنقود في مستوى جيد، فقد بلغ سعر أردب القمع عشرين درهما (٣)، ولكن هذا الانخفاض لم يدم طويلاً، اذ

<sup>(</sup>١) المقريزي ، السلوك ، جد ٢ . ص ٧٥٣ .

<sup>(</sup>۲) لمزيد من التفايل عن هذا الرباء فضلاً أنظر : الحسن بن عمر بن حبيب ، تذكرة النهيد ، جد ۳ ، ص ۱۹۷ ، ابن تغرى جس ، ص ۱۹۰ ، ابن تغرى بردى ، النجوم ، جد ۱ ، ص ۱۹۵ ، ۱۹۳ ، ابن بهادر ، قتوح النصر ، ورقة ۲۹۵ ، بدى ، المتحد الرقيع ، ورقة ۷۵ أ ، ب ، السخاوى ، الذيل التام على دول الاسلام ، ورقة ۱۱ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، المصدر السابق ، ص ٨٥٢ .

ارتفعت الأسعار سنة ٧٥٧ هـ / ١٣٥١ م ، فانخفضت معها القيمة الشرائية ، ووصل سعر القمع الى سبعة وثلاثين درهما للأردب الواحد (١) ، ثم ترتفع القيمة الشرائية لانخفاض الأسعار سنة ٧٥٤ هـ / ١٣٥٣ م ، فيباع الأردب من القمع بخمسة عشر درهما ، ثم بعشرة دراهم (٢) .

وفى سنة ٧٥٥ ه / ١٣٥٤ م انخفضت القيمة الشرائية لارتفاع الأسعار ، فوصبل سعر اردب القمع الى سنة وثلاثين درهما ، والشعير عشرين درهما ، والفول الى سنة عشر درهما ، وذلك بسبب نهر النيل ، وفيضان مائه نما ترتب عليه تلف كثير من المحاصيل الزراعية وفسادها (٢٠) .

ويبدر أن القوة الشرائية قد حققت تقدماً في الفترة التالية ، أذ لم تورد المصادر التاريخية ، وحتى سنة ٧٦٥ هـ / ١٣٦٣ م ما يغيد وجود أي ارتفاع للأسعار في أسواق الدولة خلال الفترة المشار اليها .

وقد ذكرت بعض المصادر أنه في سنة ٧٦٥ هـ / ١٣٦٣ م ، انخفضت القيمة الشرائية بشكل ملحوظ بعد أن بلغ سعر أردب القمع الى أربعين درهما (٤) ، ولم يورد المقريزي الذي ذكر ذلك أسباب ارتفاع الأسعار ، وفي سنة ٧٧١ هـ / ١٣٦٩ م ، كان الرباء الذي تعرضت له الدولة سبباً في ارتفاع الأسعار ، وانخفاض القوة الشرائية للنقود المملوكية ، ولم تحدد المصادر (٥) التي أوردت

<sup>(</sup>١) المقريزي ، السلوك ، جد ٢ ، ص ٨٥٢ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ، ص ۹۰۳ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ، جـ ٣ ، ص ١٢ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ص ٩١ .

 <sup>(</sup>۵) الحسن بن عمر ، تذكرة النبيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٩ ، المقريزي ، نفسه ، ص ١٨٣ . .
 ابن اياس ، بدائع الزهور ، ج ١ ، ق ٢ ، ص ٩٦ .

ذلك المستوى الذي وصلت اليه الأسعار في ارتفاعها .

وفى سنة ٧٧٤ هـ / ١٣٧٢ م كان توقف ما النيل عن الزيادة سبباً فى الرتفاع الأسعار ، ووصولها الى مستوى مرتفع ، وصل معه ارب القمع الى سبعين درهما (١) ، ثم ينخفض السعر فى العام التالى ٧٧٥ هـ / ١٣٧٣ م ، وترتفع القيمة الشرائية بوصول أردب القمع الى سعر ستة وثلاثين درهما ، ولكنها تنخفض قليلاً بوصوله الى أربعين درهما ، ثم الى خمسين درهما ، والشعير والغول كل أردب بخمسة وعشرين درهما ، وجميع تلك التقلبات كانت بسبب النيل ، وعدم انتظام مياهه فى الزيادة ، ولكن بعد تحسن تلك الظروف يشكل مؤقت ـ انخفضت الأسعار ، وتحسن وضع القيمة الشرائية لفترة قصيرة (٢) .

فمع نهاية عام ٧٧٥ هـ / ١٣٧٣ م ، ويداية عام ٧٧١ هـ / ١٣٧٤ م ، ولظروف النيل ، وعدم وفائه شهدت البلاد غلاء فاحشاً استمر مدة تزيد عن السنتين ، وانخفضت معه القوة الشرائية للنقود الى كمستوى منخفض بعد أن ارتفعت أسعار المواد الضرورية وغيرها ، اذ وصل سعر الأردب من القمع خمسين درهما ، والشعير والفول الى خمسة وعشرين درهما ، ثم تتدرج الأسعار ارتفاعاً حتى وصل سعر الأردب من القمع مائة وخمسين درهما ، والشعير الى مائة درهم ، والفول بأكثر من ثمانين درهما الأردب ، وشمل الغلاء والشعير الى مائة درهم ، والفول بأكثر من ثمانين درهما الأردب ، وشمل الغلاء والشعير الى مائة درهم ، والفول بأكثر من ثمانين درهما الأردب ، وشمل الغلاء والشعير الى مائة درهم ، والفول بأكثر من ثمانين درهما الأردب ، وشمل الغلاء

<sup>(</sup>١) القلشندي ، مآثر الاتافة في معالم الخلافة ، جد ٢ ص ١٧١ .

<sup>(</sup>۲) افتریری الاسکتدرانی ، الامام بالاعلام ، جد ۲ ، ص ۲۵۵ ، المتریزی ، السلوك ، جد ۳ ، ص ۲۵۸ ، المتریزی ، النجرم ، جد ، ص ۲۱۸ ، این حجر ، إنیاء ، جد ۱ ، ص ۲۰ ، این تغری بردی ، النجرم ، جد ۱ ، ص ۲۵ – ۲۲ .

وعا زاد من سوء الأوضاع المجاعة التي حدثت نتيجة لظروف النيل \_ كما هي العادة \_ وما صاحبها من انتشار الأوبئة والأمراض (١١) .

وكما أسلفت فقد استمرت تلك الأزمة مدة سنتين تحسنت الأوضاع بعدها تدريجيا ، حتى عم الرخاء والرخص سائر البلاد (٢) ، لترتفع القيمة الشرائية للنقود الى معدلات جيدة بعد ذلك الانخفاض .

فقى سنة ٧٧٩ هـ / ١٣٧٧ م هبطت الأسعار الى مستويات منخفضة جداً ، ولم تذكر المصادر التاريخية (٢) التى أوردت ذلك أى أرقام توضع ذلك الهبوط ، ولكن يمكن تقدير ذلك من واقع ما أوردته بعض المصادر (٤) من أن الخيز بيع كل أربعة وعشرين رطلاً بدرهم ، فيكون سعر اردب القمع بناء عليه أقل من عشرة دراهم ، وتكون القيمة الشرائية على هذا النحو قد ارتفعت بشكل ملحوظ .

أما فى سنة ٧٨٣ هـ / ١٣٨١ م ، فقد كانت الفلوس النحاسية من الاضطراب والفساد بحيث أدت إلى ارتفاع الأسعار ، وبالذات أسعار السلع الضرورية كالحبوب ونحوها ، فوصل سعر الأردب من القمع الى أربعين درهما ، وتزايد حتى وصل الى ستين درهما (٥) .

<sup>(</sup>۱) المقريزي ، السلوك ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ، ابن حجر ، انباء ، ص ٧١ ، العيني ، عقد و جد ٤ ، ورقة ١٨٧ ، .

<sup>(</sup>۲) القلقشندی ، مآثر الاتافة ، جد ۲ ، ص ۱۷۳ ، المقریزی ، نفسد ، ص ۲۳۷ ، ۲۳۷ ، ۲۳۷ ، این حجر ، نفسه ، ص ۲۹ ، ۲۳۰ .

<sup>(</sup>٣) المقریزی ، نفسه ، ص ٣٢٢ ، این حجر ، نفسه ، جد ١ ، ص ١٥٥ ، این ایاس ، بداتع الزهور ، جد ١ ، ق ٢ ، ص ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي ، نفسه ، ص ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٥) نفسه ، ص ٤٥٧ ، ابن اياس ، المصدر السابق ، جد ١ ق ٢ ، ص ٢٩٨ .

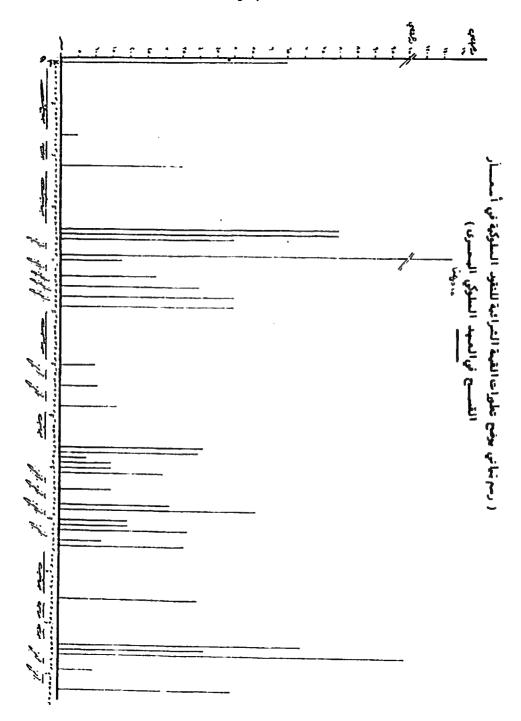

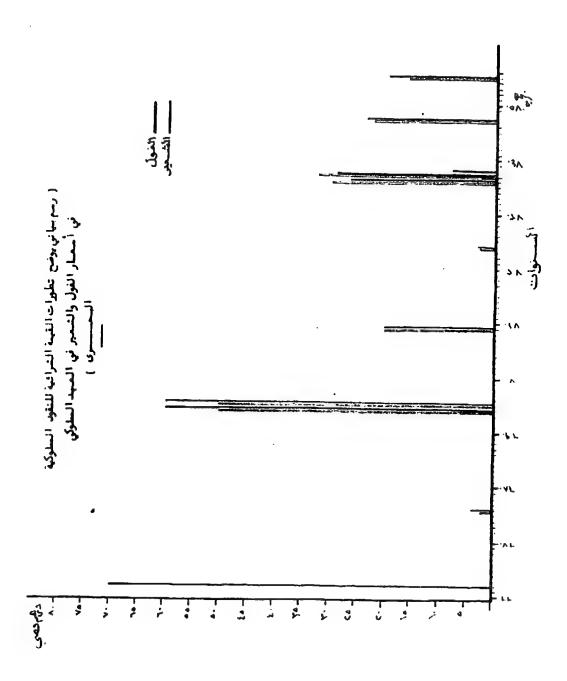

## ثانياً: العهد المملوكي الجركسي

تزايدت الأسعار مع دخول العام التالى ٧٨٤ هـ / ١٣٨٢ م عما يعنى هبوطاً إضافياً للقيمة الشرائية للنقود حيث وصل سعر اردب القمع الى أكثر من مائة درهم ، واردب الشعير الى خمسين درهما (١) .

وأخذت الأسعار تتجه نحو الانفراج اذ بدأت بالانخفاض التدريجي مع الرخاء التوة الشرائية ، حتى اذا كانت سنة ٧٨٥ هـ / ١٣٨٣ م عم الرخاء والرخص في الأسعار ، بحيث تراوح سعر اردب القمع بين ثمانية دراهم وخمسة عشر درهما ، والشعير بين ستة وثمانية دراهم للأردب (١) .

وبعد سنتين أى فى عام ٧٨٧ هـ / ١٣٨٥ م توقفت مياه النيل عن الزيادة ، ولم تبلغ حد الوقاء بما أدى الى ارتفاع الأسعار ، فبلغ سعر اردب القمع ثلاثين درهما ، والشعير عشرين درهما للأردب ، والفول بثمانية عشر درهما ، ثم زادت الأسعار ليصل القمع الى خمسين درهما للأردب الواحد مسجلاً انخفاضاً إضافياً للقيمة الشرائية للنقود المملوكية (٢٠) .

وبعكس ذلك كانت الأسعار سنة ٧٩٠ هـ / ١٣٨٨ م قد اتسمت بالانخفاض الكبير ، وتبعا لذلك ارتفعت القوة الشرائية للنقود ، ، حيث بيع اردب القمع

<sup>(</sup>۱) ابن دقعاق ، الجرهر الثمين ، ج ۲ ، ص ۲۹۰ ، المتريزى ، السلوك ، ج ۳ ، ص ٤٦٦ ، ابن تغرى بردى ، النجوم ، ج ۱ ، ص ۲۱۰ ، ابن اياس ، بدائع ، ج ۱ ، ق ۲ ، ص ۳۰۲ .

<sup>(</sup>۲) ابن دقعاق ، نفسه ، ج ۲ ، ص ۲۹۲ ، المقریزی ، نفسه ، ج  $\pi$  ، ص  $\pi$  ، ابن حجر ، ابناء ، ج ۱ ، ص ۲۷۹ ، الصیرفی ، نزهة ، ج ۱ ، ص  $\pi$  ،

<sup>(</sup>۳) المقریزی ، نفسه ، ص ۵۳۸ ، این حجر ، نفسه ، ص ۲۰۳ ، الصیرفی ، نفسه ، ص ۱۲۳ .

بثمانية دراهم (١) ، ويبدر أن هذا الانخفاض لم يستمر بسبب انتشار الوباء في الدولة (٢) حيث ترتب عليه ارتفاع الأسعار ، وبالتالي انخفاض القيمة الشرائية للنقود .

وفى سنة ٧٩٣ هـ / ١٣٩٠ م توقفت مياه النيل عن الزيادة ، الأمر الذى أدى الى ارتفاع الأسعار (٢) ، وفى ظروف متشابهة أواخر سنة ٧٩٦ هـ / ١٣٩٣ م ارتفعت الأسعار أيضاً ، قوصل سعر الأردب من لقمع الى أربعين درهماً ، وتأثر الناس بهذا الارتفاع مما اضطر الدولة الى قتع أهرائها ، والأمر بفتع أهراء الأمراء والتجار لبيع ما فيها من حبوب ، وهددت من امتنع بنهب مخازنه (٤) .

وكان لهذا الإجراء أثره على الأسعار التى سجلت انخفاضاً لم يستمر ، حيث عاودت ارتفاعها مع بداية العام التالى ٧٩٧ هـ / ١٣٩٤ م ، محققة مزيداً من الانخفاض للقيمة الشرائية للنقود ، وذلك عندما وصل سعر أردب القمع الى سبعين درهماً ، ثم الى ثمانين درهماً لأردب القمع ، وأربعة وخمسين درهماً لأردب كل من الشعير والفول (٥) ، وقد

<sup>(</sup>۱) ابن حجر ، انیاه ، جد ۱ ، ص ۳٤٣ .

<sup>(</sup>۲) ابن قاضی ، شهیه ، تاریخه ، جـ ۳ ، ص ۲۳۹ ، الصبرقی ، نزهة النفوس ، جـ ۱ ، ص ۱۷۰ .  $\pi$ 

<sup>(</sup>٣) نفسه ، ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن الفرات ، مج ٩ ، ص ٣٨٧ ، المتريزى ، السلوك ، ج ٣ ، ص ٨١٨ ، ابن قاضى شهبه ، المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٢٧٦ ، الصيرفى ، نفسه ، ص ٣٩١ ، الصيرفى ، نفسه ، ص ٣٩١ .

<sup>(8)</sup> ابن الغرات ، تاریخه ، مع ۹ ، ج ۲ ، ۳۹۸ ، ۳۹۹ ، ص ٤١٦ ، المقریزی و السلوك ، ج  $\pi$  ، ص ۷۷ ، ابن قاضی شهیه ، تاریخه ، ج  $\pi$  ، ص ۷۷ ، ابن حرم ، أنها ، ج  $\pi$  ، ص ۶۸۱ – ۲۸۷ ، ص ٤٩٥ .

ذكرت بعض المصادر (١) أن سبب ذلك الارتفاع هو اضطراب الأوضاع الداخلية في الدولة ، وما عانته من فتن ومطالم بسبب نزاع المماليك وتنافسهم .

ومع بداية العام التالى ٧٩٨ هـ / ١٣٩٥ م انخفضت الأسعار عدة أيام ارتفعت بعدها لتنخفض القيمة الشرائية للنقود بعد أن وصل سعر اردب القمع الى مائة درهم (٢) ، وبعد فترة وجيزة ارتفع الى مائة وخمسة وسيعين ، ثم الى مائتين ، واستمرت الحال عدة أشهر عندما وصلت كميات اضافية من الغلال أدت الى انخفاض عشرة دراهم فى سعر اردب القمع (٣) ، ومع تدفق الكميات ، وتوالى وصولها استمر الانخفاض التدريجي في الأسعار لتتحقق بعض المكاسب للقوة الشرائية حتى بلغ سعر الأردب من القمع خمسين درهما ، والشعير والفول ثلاثين درهما ، ولكن توقف ذلك الهبوط في الأسعار عندما أخذت في الارتفاع مع تناقص الكميات المعروضة من الحبوب ، وبعد أن طمع التجار في الحصول على ربع أفضل لمبيعاتهم ، حتى وصل سعر القمع الي مائة وعشرين درهما للأردب الواحد (١٤).

وفي أوائل المحرم سنة ٧٩٩ هـ / أكتوبر سنة ١٣٩٦ م انحطت أسعار

<sup>(</sup>۱) الصيرفى ، نزهة ، جد ۱ ، ص ۳۹۹ ، ص ٤٠٤ ، ٤١٤ ، ابن قاضى شهية ، نفسه ، ص ۵۵۰ .

 <sup>(</sup>۲) ابن الفرات ، المصدر السابق ، مج ۹ ، ج ۲ ، ص ٤٣٥ ، المقريزى ، المصدر السابق ،
 ج ۳ ، ص ۶٤٩ ، الصيرفى ، نفسد ، ص ٤٢١ .

 <sup>(</sup>٣) المقريزى ، نفسه ، ص ٨٥٦ ، ابن قاضى شهبة ، المصدر السابق ، جـ ٣ ، ص ٥٧٧ ،
 الصيرفى ، نفسه ، ص ٤٢٧ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي ، نفسه ، ص ٨٥٩ ، ابن قاضي شهيه ، نفسه ، ص ٥٨١ - ٥٨٧ ، ابن حير ، المصدر السابق ، جـ ١ ، ص ٨٠٨ ، الصيرفي ، نفسه ، ص ٤٢٩ .

المبوب عما كانت عليه ، فبيع أردب القمع بستين وخمسين درهما للأردب ، والغول بخمسة وثلاثين ، والشعير بثلاثين درهما للأردب (١١) ، ويتوالى انخفاض الأسعار وارتفاع القيمة الشرائية للنقود المملوكية ، فيصل سعر أردب القمع بعد عدة أشهر الى ثلاثين درهما ، ثم الى ثمانية وعشرين درهما ، وقد استمرت القوة الشرائية في ارتفاعها مع انخفاض الأسعار خلال عام ٨٠٠ هـ / ١٣٩٧ - ١٣٩٨ م عندما وصل سعر أردب القبح الى حوالى أربعة وعشرين درهماً (۲) ، وكذلك سنة ٨٠١ هـ / ١٣٩٨ م حتى شهر شوال / يونيو ١٣٩٩ م عندما ارتفع سعر اردب القمع ، وأصبح بأربعين درهما (٢) ، ويستمر على ذلك حتى شهر صفر من العام التالي ٨٠٢ هـ / أكتوبر ١٣٩٩ م حيث زادت قيمة الأردب عشرين درهما ، لتصبح ستين درهما للأردب الواحد ، ثم سبعين درهما ، والشعير والغول بخمسة وثلاثين درهما ، وقد ذكرت بعض المصادر المعاصرة (٤) أن سبب ذلك الارتفاع يعود الى ظروف وفاة السلطان الظاهر برقوق ، بالاضافة الى نهر النيل ، وعدم ثبات زيادة مائه ، وأنجاهها نحو الهبوط ، وبالتالي عدم ري الأراضي الزراعية ، ولقد استمرت الأسمار في مسترياتها السابقة من الارتفاع ، وأن انخفضت قليلاً ليرتفع مع هذا مؤشر القيمة الشرائية للنقود عن مستواه السابق ، وذلك خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة ٨٠٣ هـ / ١٤٠٠ م ، فيباع أردب القمح بخمسين درهما ، والشعير

<sup>(</sup>١) الصيرفي ، نزهة ، جـ ١ ، ص ٤٣٩ .

<sup>(</sup>۲) المقريزي ، السلوك ، جـ ۳ ، ص ۹۰۹ .

<sup>(</sup>٣) نقسه ، ص ٩٧٧ ، ٩٨٢ ، اين حجر ، جد ٢ ، ص ٩٣ ، اين اياس ، بدائع ، جد ١ ، ق ٢ ، ص ٥٥١ ، ٥٥١ .

 <sup>(</sup>٤) المقريزي ، نفسه ، ص ٩٩٣ ، العيني ، عقد ، جد ٢٥ ، ورقة ٩٩ - ١٠٠ ،
 الصيرقي ، المصدر اللسابق ، جـ ٢ ، ص ٤٥ ، ابن أياس ، نفسه ، ص ٥٦٣ ، ص ٥٧٢ .

والفول كل أردب منهما بثلاثين درهما (١) .

وتفيد بعض المصادر التاريخية (٢) أنه في شهر جمادي الآخرة / يناير الد المراثية للتقود الى الد أم ارتفعت الأسعار بنسبة عالية هبطت معها القوة الشرائية للتقود الى مسترى منخفض ، ويعود سبب ذلك الارتفاع المفاجئ في الأسعار الى ظروف الغزو المغولي على بلاد الشام بقيادة تيمورلنك .

وبعد انحسار تلك الظروف عادت القيمة الشرائية للنقود الى مستواها السابق بتراجع الأسعار وانخفاضها ، حيث تأثرت في أثناء سنة ٨٠٤ه / السابق بتراجع الأسعار وانخفاضها ، حيث تأثرت في أثناء سنة قلة الذهب الدرلة من قلة الذهب والفضة ، وغلائها ، وفساد الفلوس النحاسية وللهبوط الشديد في قيمتها النقدية ، ويحدثنا المقريزي (٢) عن ذلك بقوله :

«وزاد بالناس البلاء أن أصحاب تمر لنك لا يأخلون ، الا الدراهم والدنانير لا غير ، وردوا الفلوس ، فانحطت ، وصار ما كان بخمسة دراهم لا يحسب الناس فيما بينهم غير درهم واحد» .

هذا وقد بلغت قيمة أردب القمع في ظل تلك الظروف خمسين درهما والشعير والفول خمسين درهما لكل اردب منهما (4).

<sup>(</sup>١) المقريزي ، السلوك ، جـ ٣ ، ابن اياس ، بدائع ، جـ ١ ، ق ٢ . ٥٩١ .

 <sup>(</sup>۲) المقریزی ، نفسه ، جه ۳ ، ص ۱۰۵۸ ، این حجر ، إنیاء ، جه ۲ ، ص ۱۳۹ ،
 الصیرفی ، نزهة ، جه ۲ ، ص ۹۳ ، این ایاس ، نفسه ، جه ۱ ، ق ۹۱۳ .

 <sup>(</sup>٣) المقریزی ، نفسه نفسه ، ص ، ۱۰٤۹ ، وقد نقل این ایاس ذلك النص عن المقریزی لمی
 کتابه بدائع ، ج ۱ ، ق ۲ ، ص ۹۱۳ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي ، نفسه ، ص ١٠٧٦ ، ابن اياس ، نفسه ، ص ٦٣٨ .

ويظهر أثر العامل النقدى فى ارتفاع الأسعار ، وانخفاض القيمة الشرائية للنقود خلال سنة ٨٠٥ه م / ١٤٠٣ - ١٤٠٣ م ، حيث أوضحت بعض المصادر التاريخية (١) تأثير الفلوس النحاسية وما تعرضت له من نقص أوزانها ، والتلاعب بقيمتها النقدية فى ارتفاع الأسعار عندما وصل سعر أردب القمع فى شهر رجب / فبراير ١٤٠٣ م الى سبعين درهما ، وشمل الفلاء كل شئ من الماكل والمشارب والملابس (١) ، وتزايدت الأسعار فى أواخر العام ، فأصبح سعر أردب القمع خمسة وتسعين درهما ، والفول ثمانين درهما ، والشعير ستين درهما للأردب (١٠) .

أما عن سنة ٨٠٦ هـ / ١٤٠٣ - ١٤٠٤ م، فتجمع المصادر التاريخية (١) على أنها ليست كفيرها من سنوات الدولة الأخرى ، نظراً لما عانته الدولة خلالها من ظروف سيئة في مجمل الأوضاع فيها ـ سياسية واقتصادية واجتماعية ، وما يهمنا هو الأوضاع النقدية ، وبصفة خاصة القيمة الشرائية للنقود المملوكية ، ويظهر لنا سر ، الأوضاع التي كانت تعانيها الدولة من خلال الارتفاع التدريجي للأسعار ، فتذكر تلك المصادر التاريخية عن أسعار تلك السنة أن

<sup>(</sup>۱) المقريزي ، السلوك ، جد ٣ ، ص ١١٠٤ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی ، نفسه ، ص ۱۰۹۱ ، ۱۰۱۱ ، این حجر ، إنباء ، جد ۲ ، ص ۲۳۵ ، ر الصیرفی ، نزهة ، جد ۲ ، ص ۱۹۱ ، این ایاس ، بدانع ، جد ۱ ، ق ۲ ، ص ۱۵۹ ، ۱۹۲۰. (۳) المقریزی ، نفسه ، ص ۱۱۰۷ ، الصیرفی ، نفسه ، ص ۱۹۹ ، این ایاس ، نفسه ، ص ۱۷۳ .

<sup>(1)</sup> فضلاً أنظر المقريزي ، نفسه ، ص ١٠٣٥ ، اغاثة ، ص ٧٩ ، ٨٣ ، ابن حجر ، المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ٢٦١ ، الصيرفي ، نفسه ، ص ١٧٨ ، ابن اياس ، نفسه ، ص ١٧٨ .

سعر أردب القمع مائة درهم فلوس (١) (حوالئ خمسين الى خمسة وخمسين درهما فضياً) ، والشعير والفول بسبعين درهما فلوساً (حوالى سبعة وثلاثين درهما فضياً) (٢) ، ومع الاضطراب النقدى ، وعدم استقرار الأوضاع النقدية كان للظروف الطبيعية ، وبالذات نهر النيل ، تذبذب مستوبات مائه ، أثر كبير في ارتفاع الأسعار وبالتالى انخفاض القيمة الشرائية للنقود ، وهذا ما حدث عندما وصل سعر اردب القمع الى مائة وعشرين درهما (٣) (حوالى ستين درهما فضياً) ، ثم في فضياً) ، ثم الى مائة وثمانين درهما فلوساً (حوالى شمين درهما فلوساً (حوالى خمسين درهما فلوساً (حوالى خمسين درهما فلوساً (حوالى خمسين درهما فلوساً فلوساً (حوالى خمسين درهما فلوساً الأردب القمع نضياً) ، ثم بعد أيام ارتفع الى مائتين وخمسين درهما فلوساً لأردب القمع

<sup>(</sup>١) يبدر أن هذا السعر مقدر بالدراهم الفلوس التي سبق الحديث عنها ص . فالارتفاع المتوالى في الأسعار ، ويشكل ملفت للنظر في ضخامة الأرقام يدعو الى هذا القول ، فليس من المقول أن يصل سعر اردب القمع الى أربعمائة وخمسين درهما في ذلك العام .

<sup>(</sup>المتريزى ، اغاثة ، ص ٧٧) ، ومن المرجع أنه لم يصل الرق الى هذا المسترى الا لكونه بالفلوس النحاسية التى أو بجدت فى الدولة ظاهرة التضخم وما صاحبها من ارتفاع كبير فى الأسعار ، وعليه فإن تقدير القيمة الشرائية للنقود بداً من تلك السنة ٨٠٦ هـ / ١٤٠٣ م سيكون بالدراهم الفلوس ، ومعادلتها ما أمكن باللدواهم الفضية ، كلما جادت المصادر التاريخية بمثل تلك المعادلة وستتم تلك المعادلة بوضعها بين قوسين (درهم فضى) ، وهو ما يمثله المدراهم الفضية .

<sup>(</sup>۲) المقریزی ، السلوك ، جـ ۳ ، ص ۱۱۰۱ ، ص ۱۱۱۱ ، این ایاس ، بدائع ، جـ ۱ ، ق  $\Upsilon$  ، ص  $\Upsilon$  ، ص  $\Upsilon$ 

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، نفسه ، ص ١١١٣ ، الصيرفي ، نزهة ، جـ ٢ ، ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٤) المريزي ، نفسه ، ص ١١١٥ .

<sup>(</sup>٥) الصيرقي ، نزهة ، جد ٢ ، ص ١٨٠ .

(حوالى مائة وعشرين درهماً فضياً) ، والغول والشعير الى مائتين وثلاثين درهماً فضياً درهماً فضياً تقريباً) .

ومع استمرار تدهور الأوضاع النقدية في الدولة ، وتعرض أحوالها لمزيد من الظروف الطبيعية الصعبة استمرت الأسعار في ارتفاعها ، والقرة الشرائية في انخفاضها ، وتظهر الأسعار ارتفاعاً واضحاً بالنسبة لسعر القمع ، ففي شهر رجب / يناير ١٤٠٤ م ، وصل سعر الاردب الى ثلاثمائة وعشرين درهماً فلوساً (أي مائة وستين درهماً فضياً) ، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الدولة المملوكية التي تصل فيها أسعار الفلال الى المستوى المذكور ، ولا شك في أنه انخفاض حاد في القوة الشرائية للنقود المملوكيسة زاد من تدهور الأوضاع النقدية ، وكان له نتائج سلبية على مختلف أوضاع الدولة الأخرى (1).

لم تكن تلك الأسعار هي أقل ما بلغته القيمة الشرائية للنقود ، بل انخفضت أكثر عندما وصل سعر اردب القمع الى اربعمائة درهم فلرس (حوالي مائتي درهم فضي) والشعير والفول الى مائتين وخمسين درهما فلرساً للاردب لكل منهما (٢) (أي ما يعادل مائة وخمسة وعشرين درهما فضياً) ، ثم تواصل الأسعار ارتفاعها ، فيصل سعر الدب القمع الى أربعمائة وخمسين درهما فلرساً (حوالي مائتين وخمسة وعشرين درهما فضياً) والشعير والفول كل اردب منهما

<sup>(</sup>۱) المقریزی ، السلوك ، ج ۳ ، ص ۱۱۱۸ ، این ایاس ، بداتم ، ج ۱ ، ق ۲ ، ص ۲۸۲ (۱) المقریزی ، نفسه ، ج ۲ ، ص ۱۸۱ ، الصبرفی ، المصدر السابق ، ج ۲ ، ص ۱۸۱

<sup>،</sup> ۱۸۲ ، این ایاس ، نفسه ، جد ۱ ، ق ۲ ، ص ۹۸۹ . . ۱۸۵ ، این ایاس ، نفسه ، جد ۱ ، ق ۲ ، ص ۹۸۹ .

 <sup>(</sup>۳) المقریزی ، نفسه ، ص ۱۹۲۲ ، این حجر ، انباء ، جد ۲ ، ص ۲۹۱ ، الصیرقی ،
 نفسه ، ص ۱۸۹ ، این ایاس ، نفسه ، ص ۱۸۷ .

بأكثر من ثلاثمائة درهم فلوس (١١) (حوالي مالة وخمسين درهما فضيا).

رصع نهاية ذلك العام ، وبداية العام التالى ٨٠٧ هـ / ١٤٠٤ م بدأت الأسعار بالتراجع ، وانعققضت بنسبة كبيرة ، حيث بلفت قيمة اردب القمع مائتين وخسين دوهما فضيا تقريباً) ، ثم تنخفض الى ماتعين وعشربن درهما فلوساً (أى ستة وستين درهما فضياً) ، والشعير قيمة الأردب مائة وأربعون درهما فلوساً (أرحوالى اثنين وأربعين درهما فضيا) .

كان المترقع لهذا الانخفاض فى الأسعار ، والارتفاع فى القوة الشرائية أن يتوقف فى ظل عدم ظهور مؤشرات تدل على تحسن الأوضاع فى الدولة ، سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم ظروف طبيعية ، ففى شهر ربيع الأول / سبتمبر ارتفعت الأسعار الى مستوياتها السابقة ، فبلغ سعر اردب القمع الى أربعمائة درهم فلوس (تعادل مائة وواحد وعشرين درهماً فضياً) ، والقول والشعير كل اردب بثلاثمائة وعشرين درهماً فلوساً (أى سبعة وتسعين درهماً فضياً تقريباً) وعم الغلاء وارتفاع الأسعار سائر المبيعات (٣) لتنخفض مقابل ذلك القيمة الشرائية للنقود المملوكية .

وتضاعفت الأسعار فى شهر رجب / يناير ١٤٠٥ م ، ومع اشتداد الغلاء ، وتضاعفت المعادر وتزايد الفقراء وعم الجوع ، فكثر الأموات فى الدولة ، وتنقل بعض المصادر التاريخية صوراً ـ وان كانت مبالغاً فيها ـ توضع حجم المأساة ، وضخامة الأزمة

<sup>(</sup>١) المقريزي ، إغاثة الأمة ، ص ٧٧ - ٧٨ .

 <sup>(</sup>۲) المقریزی ، السلوك ، ج ۳ ، ص ۱۱۳۰ ، این حجر ، انیاد ، ج ۲ ، ص ۲۹۸ ، الضیرفی ، نزهة ، ج ۲ ، ص ۱۹۵ . الضیرفی ، نزهة ، ج ۲ ، ص ۱۹۵ . الصیرفی ، نفسه ، ج ۲ ، ص ۱۹۵ – ۲۱ ، الصیرفی ، نفسه ، ج ۲ ، ص ۱۹۵ – ۱۹۵ ، این ایاس ، نفسه ، ج ۱ ، ق ۲ ، ص ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ .

التى كانت تمر بها الدولة ، والتى جعلت القوة الشرائية للنقود تنحط بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ دولة المماليك .

وينقل لنا المقريزى \_ وهو فى طليعة مؤرخى الفترة والمعاصر الأحداثها \_ صورة حية لتلك الأزمة ، أسبابها وطرق علاجها ، بل إن تلك الأزمة التى كانت تمربها الدولة هى ما دعا المقريزى الى تأليفه كتابه (إغاثة الأمة بكشف الفمة)، والذى خصصه للحديث عن الأزمات التى تعرضت لها مصر خلال تاريخها عطفاً على ما تعرضت له من أزمات خلال عصر المماليك ، وقد أوضع المقريزى فى كتابه المذكور مسببات تلك الأزمة وسياسة الدولة فى معالجتها ، والسبل فى كتابه المذكور مسببات تلك الأزمة وسياسة الدولة فى معالجتها ، والسبل

حاولت الدولة معالجة الأزمة التى كانت تمر بها عن طريق بعض الإصلاحات التى أدخلتها على النقود النحاسية ، ورفع قيمتها النقدية ، ومحاولة الدولة برعامة الأمير يلبغا السالمى ـ ربط أسعار المبيعات بسعر الذهب ، لا بسعر الفلوس النحاسية التى أصبحت فى تلك الفترة الأساس الذى تقاس به الأثمان والمبيعات ، ومعها أسعار الذهب أيضاً ، ومع أن المصادر التاريخية لا تبين لنا التطورات التى أعقبت تلك الإصلاحات ، فإن الوضع النقدى لم يسجل أى موشر لنجاحها بدليل استمرار الاضطراب والفساد النقدى بنفس المستوى الذى كانا عليه من قبل .

ومهما كانت الحال ، فقد صاحب تلك الإصلاحات قيام الدولة بتسعير بعض السلع الضرورية ، ومن بينها القمع ، حيث حدد سعر الأردب الواحد بائتى درهم فلوس ، (وهى فى ذات الوقت مائتا درهم فضى) ، ويعنى هذا التحديد انخفاضاً فى الأسعار التى بلغت مستويات عليا ، وأدى وصول كميات جديدة

من الغلال وتوفرها فى زسواق الدولة الى انخفاض أسعارها ، وذلك عندما بلغ سعر أردب القمع مائة وخمسين درهماً فضيا) ، ثم الى مائة درهم فلرس (١) (أى مائة درهم فضى) .

هذا ونلحظ على القيمة النقدية للدراهم الفضية الانخفاض الحاد بعكس الفلوس النحاسية ، فعند ربط القرة الشرائية بالفلوس لجدها مرتفعة مقارنة بأسعار السنة السابقة ، أما عند ربطها بالدراهم الفضية ، فنجدها قد انخفضت ، ويحدثنا المقريزي عن هذا الوضع النقدي الشاذ بقوله (٢):

«وارتفعت أسعار جميع المبيعات حتى بلغت أضعاف قيمتها المعتادة بالفضة ، فصار من معلومه مثلاً مائة درهم بالشهر ـ وكان قبل هذه الحوادث والمحن يأخذها فضة عنها خمسة مثاقيل ذهباً ـ فإنه الآن يأخذ عن المائة سبعة عشر رطلاً وثلثى رطل من الفلوس يقال لها مائة درهم ، ولا تبلغ ديناراً واحداً ، فيشترى بهذه المائة ما كان قبل هذا يشترى به بأقل من عشرين بكثير ، فإن كل سلعة كانت تباع بدينار لا تباع الآن الا بدينار وبأكثر من دينار » .

المهم أن القيمة النقدية للدراهم قد تحسنت كثيراً خلال عام ٨٠٨ هـ / ١٤٠٥ م ، وانخفضت الأسعار لترتفع القيمة الشرائية بدرجة كبيرة ، وكذلك الفلوس النحاسية ارتفعت القوة الشرائية لها ، ولكن بنسبة قليلة عندما انخفضت الأسعار ، وبلغ سعر اردب القمع مائة وسبعين درهما قلوساً (أي سبعة وخمسين درهما قضياً) ، والفول والشعير لكل اردب منها مائة وخمسون درهما

<sup>(</sup>۱) المقریزی ، السّلوك ، جـ ۳ ، ص ۱۱۵۵ ، این ایاس ، بدائع ، جـ ۱ ، ق ۲ ، ص ۷۱۵

<sup>(</sup>٢) نفسه ، ص ٢٧ ، وقد نقل عنه ذلك ابن اياس ، نفسه ، ج. ٢ ، ق ٢ ، ص ٧٥٨ .

فلوساً (١) (تعادل خبسين درهماً فضياً) وقد كان هذا الانخفاض مؤقتاً حيث ارتفعت الأسعار في شهر صغر / يوليو \_ أغسطس ، فوصل سعر اردب القمع الى مائتين وعشرين درهما فلوسا (حوالى ثلاثة وسبعين درهما فضيا وثلث درهم) ، والغول والشعير كل أردب منها عائة وعشرين درهما قلوساً (٢) (أي أربعين درهما فضياً) ، واستمرت الأسعار في الزيادة خلال شهر ربيم الآخر / سبتمبر وذلك عند ربطها بالفلوس النحاسى التي شهدت انخفاضا في قيمتها النقدية أدى الى ضعف قيمتها الشرائية وانخفاضها ، بعكس الدراهم الفضية التي ارتفعت قيمتها النقدية بالتدريج مقابل الفلوس ، وارتفعت مع ذلك قيمتها الشرائية ، ونلحظ ذلك عندما وصل سعر اردب القمع الى مائتين وستين . رهما فلوسا (تعادل خمسة وستين درهما فضياً) ، وذلك خلال شهر ربيع الآخر / سبتمبر ، وكذلك في شهر جمادي الأولى / أكتربر بوصوله الى ميلغ ماثتين وثمانين درهما فلوسا (٣) (حوالي خمسة وأربعين درهما فضياً) ، ومع قدوم شهر ذي الحجة / مايو \_ يونيو سنة ١٤٠٦ م انحلت الأسعار ، وخصوصاً أسعار الجبوب ، فترتفع القيمة الشرائية للنقود المملوكية ، حيث بلغ سعر الأردب من القمع مائة وثلاثين درهما فلوسا (تعادل اثنين وثلاثين درهما فضيا ونصف) ، ثم مائة وعشرين درهما (٤) (أي ثلاثين درهما فضياً) ، ثم يعود الي مستواه قبل ذلك ، وهو مائة وثلاثون درهما فلوسا (اثنان وثلاثون درهما فضيا) ،

<sup>(</sup>۱) المقريزي ، السلوك ، جـ ٣ ، ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٢) نفسه ، جد ٤ ، ص ٣ ، ابن اياس ، بدائع ، ق ٢ ، ص ٧٣٧ .

 <sup>(</sup>٣) المتريزى ، نفسه ، ص ٤ - ٥ ، إغاثة ، ص ٤١ ، ابن اياس ، نفسه ، جد ١ ، ق ٢ ،
 ص ٧٣٨ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي ، السلوك ، جـ ٤ ، ص ١٩ ، ابن اياس ، بدائع ، جد ١ ، ق ٢ ، ص ٧٥١ .

والغول والشعير بائة درهم قلوس (١) (خمسة وعشرين درهما قضياً) لكل اردب منهما .

أما في سنة ٨٠٩ هـ ، وبالتحديد في شهر شعبان / ديسمبر ـ يناير ١٤٠٧ م ، فقد شهدت الأسعار انخفاضاً ملحوظاً صاحبه ارتفاع في القوة الشرائية للنقود المملوكية ، وذلك عندما بلغ سعر الأردب من القمع ستين درهماً فلوساً (ما يعادل اثنى عشر درهماً فضياً) والشعير خمسة وثلاثين فلوساً للأردب الواحد (أي سبعة دراهم فضية) ، والفول بخمسة وعشرين درهماً فلوساً (٢) أي (خمسة دراهم فضية) ، وبعد شهرين تقريباً انتشر الوباء ، وكثر مع انتشاره الأموات ، والجهت الأسعار تبعاً لذلك نحو الارتفاع (٢) .

ويظهر هذا الارتفاع في سنة ٨١٠ هـ / ١٤٠٧ - ١٤٠٨ م عندما بلغ سعر اردب القمع مائة وثمانين درهماً فلوساً (ثا (تعادل سنة وثلاثين درهماً فضياً) ، وينظرة الى ذلك السعر نجد أن القيمة الشرائية للفلوس النحاسية قد هبطت كثيراً ، بينما حافظت على مستواها السابق بالنسبة للدراهم الفضية .

وفى السنة التالية تنخفض الأسعار ، وترتفع القيمة الشرائية للنقود يتراجع القمع الى مائة درهم فلوس (حوالى عشرين درهما فضياً) للأردب الواحد ، وكان الشعير بسبعين درهما فلوساً (خمسة عشر درهما فضياً) ، والفول بستين درهما فلوساً (أما يعادل اثنى عشرر درهما فضياً) .

<sup>(</sup>۱) ابن ایاس ، نفسه ، ص ۷۵۷ .

<sup>(</sup>٢) المتريزي ، المصدر السابق ، جد ٤ ، ص ٤٠ ، ابن اياس ، نفسه ، ص ٧٦٧ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، نفسه ، ص ٤٧ - ٤٣ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي ، نفسه ، ص ٥١ ، ابن اياس ، المصدر السابق ، جد١ ، ق ٢ ، ص ٧٦٧ .

<sup>(</sup>٥) المتريزي ، السلوك ، جـ ٤ ، ص ٦٧ ، ابن حجر ، إنياء ، جـ ٧ ، ص ٣٩٥ ، ابن اياس ، بلائع ، جـ ١ ، ق ٧ ، ص ٧٧٦ .

هذا ولم يستمر ذلك الانخفاض طويلاً ، أذ شهدت الدولة بعد عدة شهور اضطراباً نقدياً ، قمل في عدم ثبات أسعار صرف الذهب ، واتجاهها نحو الارتفاع مع محاولات الدولة تثبيت أسعار صرف الدينار الذهبي وتحديد قيمته بالإضافة الى ما كانت تشهده الدولة من اضطراب سياسي قمل في تنافس كبار أمراء الدولة ، وتنازعهم على السلطة ، وقد أدت تلك الظروف الى تذبذب الأسعار ، وعدم استقرارها وارتفاعها تدريجياً نحو مستويات مرتفعة .

فغى المحرم من سنة ٨١٢ هـ / مايو سنة ١٤٠٩ م ، وصل سعر الأردب من القمح الى مائد وخسين درهما فلوسا (١) (حوالى ستة وعشرين درهما فضياً) ، وأخذ السعر في الزيادة حتى وصل سعر اردب كل من الشعير والفول الى مائتى درهم فلوس (٢) (أى ثمانية وعشرين درهما ونصف درهم) .

وفى بداية العام التالى انخفض سعر القمع بشكل مؤقت ، فانحدر الى مائتى درهم فلوس (ثمانية وعشرين درهما فضياً ونصف) للأردب الواحد ، ثم ارتفع فى شهر ربيع الأول / يوليو الى مائتين وخمسين درهما فلوسا (خمسة وثلاثين درهما فضياً ونصف) والفول بمائة وستين للأردب (قريب من ثلاثة وعشرين درهما فضياً) ، والشعير بمائة وخمسين درهما فلوساً (٣) (تعادل واحدا وعشرين درهما فضياً ونصف) .

ويعود ذلك التذبذب في الأسعار ، والقيمة الشرائية للنقود الى الاضطراب النقدى الذي كانت عليه الفلوس النحاسية وأسعار مبادلتها ، وكذلك ارتفاع أسعار تبادل الذهب ، ولم تف الدولة بوعودها تخفيض أسعار الذهب ، وأسعار

<sup>(</sup>١) المقريزي ، السلوك ، ج. ٤ ، نفسه ، ٩١ .

<sup>(</sup>٢) نفسه ، ص ١١٩ ، ابن حجر ، المصدر السابق ، جد ٢ ، ص ٤٣٣ .

<sup>(</sup>٣) و المقريزي ، السلوك ، جد ٤ ، ص ١٣٨ ، الصيرفي ، نزهة ، جد ٢ ، ص ٢٦٤ .

بيع المواد الاستهلاكية (١) ، لتستمر تلك ألأسعار في ارتفاعها ، والقيمة الشرائية للنقود في انخفاضها ، ولم تنخفض الا بسفر السلطان المملوكي الى بلاد الشام ، خصوصا ، وأنه المتسبب في اضطراب الوضع النقدي في الدولة ، وارتفاع أسعار تبادل النقود (٢) ، وقد بلغ سعر اردب القمع بعد ذلك الانخفاض في شهر ذي الحجة / ابريل ١٤١١ م مائة وثلاثين الى مائة وأربعين درهما في شهر ذي الحجة / ابريل ١٤١١ م مائة وثلاثين الى مائة وأربعين درهما في شهر أربعة عشر درهما فلوسا (تعادل عشرين درهما ) ، والغول بائة درهم فلوس (أربعة عشر درهما فضيا وثلثا تقريبا) ، والشعير بثمانين درهما من الفلوس للأردب (٣) (تعادل أحد عشر درهما فضياً ونصف درهم) .

وقد حافظت الأسعار على معدلها السابق تقريباً مع اتجاهها نحو الانخفاض في بعض الأحيان ، وذلك خلال السنوات التالية ، ففي سنة ٨١٤ هـ / ١٤١٢ - ١٤١٢ م حافظت القيمة الشرائية للنقود على مستواها السابق (١٤ ، وفي سنة ٨١٨ هـ / ١٤١٣ م كان سعر الاردب من القسع مائة وثمانين درهما فلوسا (٥) (أي ستة وعشرين درهما فضياً) وفي سنة ٨١٧ هـ / ١٤١٤ - ١٤١٥ م انخفض السعر الى مائة وأربعين درهما فلوسا (١) (أي أحد عشر درهما فضياً تقريباً) ، وانخفض أكثر بعد ذلك عندما بلغ سعر الأردب ثمانين درهما فلوسا (١) (حوالي ستة دراهم فضية ونصف) .

<sup>(</sup>۱) المقريزي ، السلوك ، جد ٤ ، ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٢) فضلاً أنظر ص

 <sup>(</sup>٣) المقريزى ، المصدر السابق ، جدة ، ص ١٦٥ ، ص ١٧٣ ، ابن حجر ، إنهاء ، جد٢ ،
 ص ٤٦٣ ، الصيرقى ، المصدر السابق ، ص ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٤) الصيرني ، نزهة ، جـ ٢ ، ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٥) المقريزي ، السلوك ، جـ ٤ ، ص ٢٥٦ ، الميني ، عقد ، ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>٦) المقريزي ، نفسه ، ص ٧٨٠ .

<sup>(</sup>٧) نفسه ، ص ۲۸۷ ، ۲۸۹ ، اين حير ، إنياء ، بد ٣ ، ص ٣٨ .

وقد أدى الى تلك الانخفاضات المتتالية فى الأسعار ، وبالتالى ارتفاع القرة الشرائية للنقود ، ما كانت عليه الدولة من استقرار سياسى ، وما شهدته من أوضاع نقدية شبه مستقرة بعد فترة من الاضطراب السياسى والاقتصادى ، وفساد الأحوال فى الدولة ، بسبب فساد السلطان الناصر فرج بن برقوق ، وسوء سياسته وتدبيره ، كذلك كان للسياسة النقدية الحسنة التى سار عليها السلطان المؤيد شيخ نتائج إيجابية على الوضع الاقتصادى عامة ، والنقدى بصفة خاصة ، وقد كان من تلك النتائج عودة الدراهم الفضية الى مكانتها الطبيعية فى النظام النقدى الممليات الاقتصادية ، وبالتالى ارتفعت قيمتها وسيلة الدفع فى مختلف العمليات الاقتصادية ، وبالتالى ارتفعت قيمتها النقدية الى مستريات جيدة ساعدت على التخفيف من الآثار السيئة لارتفاع الأسعار الذى شهدته الدولة فى الفترة السابقة .

وفى سنة ٨١٨ هـ / ١٤١٥ - ١٤١٦ م ارتفع سعر الغلة قليلاً بسبب الرباء الذى تفشى فى الدولة أوائل العام ، ووصل سعر الأردب من القمع الى مائة وستين درهما فلوساً ، (أى تسعة دراهم فضية تقريباً) ، والشعير الى مائة وثلاثين درهما فلوساً للأردب (حوالى سبعة دراهم فضية وربع) ، ثم انحلت الأسعار مع وفاء النيل ، وكثرة ما وصل من المحاصيل الزراعية الجديدة (١) .

ولكن الغلاء الكبير حدث بعد ذلك بعدة أشهر ، وبالتحديد في شهر شوال / نوفمبر ١٤١٥ م ، حيث بلغ ربع سعر الأردب من القمع ما يزيد عن أربعمائة درهم فلوس (تعادل اثنين وعشرين درهما فضياً) ، ثم زاد سعره ، فوصل الى حوالى ستمائة درهم فلوس (أى ثلاثة وثلاثين درهما فضياً وثلث) ، والشعير كل أردب بائتين وخمسين درهما فلوسا (حوالى أربعة عشر درهما فضياً) .

<sup>(</sup>١) المقريزي ، السلوك ، جد ٤ ، ص ٣١٨ ، ٣٢٠ ، الصبرفي ، نزهة ، جد ٢ ، ص ٣٢٦.

وتذكر المصادر التاريخية (١) التى أوردت تلك المعلومات ، أن أسباب تلك الأزمة تعود الى عوامل طبيعية : منها عدم نزول المطر فى بعض جهات الدولة عما أدى الى الجفاف والقحط ، ومنها ظهور الفأر بأرض مصر فأتلف بظهوره كميات كبيرة من الغلال ، بالإضافة الى عوامل سياسية داخلية قتلت بقيام عدد من الفتن والمنازعات فى بعض أقاليم الدولة ، فقل جلب المعاصيل والمواد الاستهلاكية الى الأسواق ، والمراكز التجارية .

وجامت سنة ٨١٩ هـ / ١٤١٦ - ١٤١٧ م، والأرضاع الاقتصادية على ما هى عليه ، بل انها ازدادت سر ١ ، وارتفعت الأسعار ارتفاعاً كبيراً ، أدى الى انخفاض القرة الشرائية للنقود المملوكية الى مستوى متدن ، وأدت تلك الظروف الى حدوث أزمة اقتصادية خانقة ، كان من تأثيراتها انتشار القحط والمجاعة والوباء في نواحي الدولة والقضاء على عدد كبير من الناس (٢٠) .

لقد بلغ سعر الأردب من القمع عند بداية تلك الأزمة (في شهر المحرم / مارس ١٤١٦ م) أكثر من ثلاثة دنانير ذهبية (ويعادل الدينار الواحد مائتين وسبعين درهما فلوساً) أي أكثر من ثماغائة درهم فلوس (تعادل أكثر من خمسة وأربعين درهما فلوساً للأردب الواحد (١٠) أي ثلاثين درهما فضياً).

<sup>(</sup>۱) القلشمدى ، السلوك ، جـ ٤ ، ص ٣١٨ ، ٣٢٠ ، الصيرقى ، نزهة ، جـ ٢ ، ص ١٤٦ ، القلشمدى ، السلوك ، جـ ٢ ، ص ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ١٤٣ ، ٣٢٠ ، ١٤٣ ، ٣٢٠ ، العينى ، عقد ، ص ٢٤٥ – ٢٤٦ (تحقيق القرموط) ، الصيرقى ، نقسه ، ٣٥٧ .

<sup>(</sup>١) عن تلك الأزمة فضلا أنظر:

المتريزي ، السلوك ، جـ ٤ ، ص ٣٤٧ ، ٣٥٥ ، ابن حجر ، إنياء ، جـ ٣ ، ص ٨٥ – ٨٧ ، العيني ، السيف المهند ، ص ٣٦٦ – ٣٦٧ ، ابن تغرى بردى ، النجوم ، جـ ١٤ ، ص ٤٠.

وفى شهر صغر / ابريل اتخفضت اللأسعار بشكل ملحوظ بعد سلسلة من الإجراءات التى اتخذها السلطان المؤيد شيخ لمواجهة ارتفاع أسعار الفلال ، كان من أهمها تأمين كميات من الحبوب لسد احتياجات ومتطلباتهم منها (٢) ، وتبعا لذلك انحط سعر الأردب من القمح الى مائتين وسبعين درهما فلوسا (أى ثمانية عشر درهما فضياً) ، ثم واصل انخفاضه الى مائتين وخمسين درهما فلوسا (أ) (أى خمسة عشر درهما فضياً وربع تقريباً) ، ثم الى مائة وثلاثين درهما فلوساً (أ) (أى ثمانية دراهم فضية تقريباً) .

فى شهر جمادى الأولى من العام التالى ٨٢٠ هـ / يوليو \_ أغسطس ١٤١٧ م، ويسبب نقص مياه النيل ، ارتفعت الأسعار ينسبة طفيفة ، حيث يلغ سعر اردب القمع مائتى درهم فلوس (حوالى ثلاثة عشر درهما فضيا وثلث درهم) ، ولكن لم تلبث مياه النيل ان يلفت حد الوقاء ، لينخفض سعر الحبوب ، ويصل سعر الاردب من القمع الى مائة وثلاثين درهما فلوسا (أى ثمانية دراهم فضية ونصف) ، ثم الى مائة درهم فلوس (أى ستة دراهم ونصف تقريباً) ، وذلك فى شهر ذى الحجة من السنة نفسها فبراير سنة ١٤١٨ م ، والفول والشعير بأقل من تسعين درهما فلوسا (أى خمسة دراهم فضية) ، وفى أواخر

<sup>(</sup>۱) القریزی ، نفسه ، ص ۳٤۲ ، این حجر ، نفسه ، ص ۸۵ ، الصیرفی ، نزهة ، ج ۲ ، ص ۳۵۹ .

<sup>(</sup>۲) المبنى ، عقد ، ص ۲٤١ ، ٢٤٢ ، ابن تغرى بردى ، المصدر السابق ، جد ١٤ ، ص . ٤ .

<sup>(</sup>۳) المقریزی ، السلوك ، جـ ٤ ، ص ٣٤٣ - ٣٤٩ ، أن تغری بردی ، تفسه ، ص ٣٩ -

<sup>(</sup>٤) العيني ، عقد الجمان ، ص ٢٦٦ ، الصيرفي ، نزهة ، جـ ٢ ، ص ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٥) المقريزي ، المصدر السابق ، جد ٤ ، ص ٤٣١ .

الشهر ارتفع السعر الى أكثر من الضعف ، وانخفضت تبعاً لذلك القيمة الشرائية للنقود ، حيث وصلت قيمة اردب القمع الى مائتين وأربعين درهما فلوساً (تعادل ثلاثة عشر درهما فضياً وثلث درهم) ، والشعير والفول الى مائتى درهم فلوس لكل اردب منها (حوالى أحد عشر درهما فضياً) .

وترجع المصادر التاريخية (١) التي أوردت تلك المعلومات أسهاب ارتفاع الأسعار ، وانخفاض القيمة الشرائية للنقود المعلوكية الى عدم نزول المطر في فصل الخريف والشتاء عما أدى الى قلة المحاصيل المنتجة فيهما ، فاضطر الناس الى الاحتفاظ عما لديهم من غلال ، وعندما كثر الطلب عليها مع قلة المعروض منها ارتفعت أسعارها . ودخلت سنة ٨٢١ هـ / ١٤١٨ م ، والأسعار على ما هي عليه من الارتفاع ، واستمرار الانخفاض في القيمة الشرائية للنقود نظرا لتأثير المعوامل الطبيعية ، كنهر النيل وعدم زيادة مائد ، وتقلب الطروف لتأثير المعوامل الطبيعية ، كنهر النيل وعدم زيادة مائد ، وتقلب الطروف المناخية ، اضافة الى انتشار بعض الآفات الزراعية التي أفسدت كميات من الفلال (٢) ، كذلك أثر الوضع النقدى ، وما كانت عليه النقود المملوكية بأنواعها من اضطراب وفساد .

لقد بلغ سعراردب القمع مائتين وخمسين درهما فلوسا (٢) (قربياً من ثمانية عشر درهما فضياً) ، ثم زاد عشرة دراهم فلوس ، وبلغ سعر الفول والشعير مائتين وخمسين درهما فلوسا (١) (ثمانية عشر درهما فضياً تقريباً) .

<sup>(</sup>۱) المقریزی ، السلوك ، جدع ، ص ٤٣١ ، ابن حجر ، انباه ، جد ٣ ، ص ١٣١ ، المينى ، عقد، ص ٣٠٢ ، الصينى ، عقد، ص ٣٠٢ ، الصيرفي ، نزهة ، جد ٢ ، ص ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٢) العيني ، تقسه ، ص ٣٢٥ ، الصيرفي ، تقسه ، ص ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٣) العينى ، نفسه .

وفي رجب من سنة ٨٢٢ هـ / أغسطس ١٤١٩ م انخفض السفر مؤقتاً ، فوصل القمح كل اردب الى مائتين وخمسين درهما (حوالي ثمانية عشر درهماً قضيا) ، والشعير الفول الى مائة وسبعين درهما فلوسا (٢) (حوال اثنى عشر فضياً وأربعة عشر بالمائة من الدرهم) ، ولكن عاد السعر الى الارتفاع في شهر شعبان / سبتمبر بسبب نقص مياه النيل وعدم وفائد ، فوصلت قيمة الأردب القمح الى ثلاثمائة درهم قلوس (أي واحد وعشرين درهما قضياً ونصف) ، والشعير كل اردب عائنين وخمسين درهما فلوسا (تقريباً ثمانية عشر درهما فضياً) ، ثم زادتا الأسعار في رمضان / أكتوبر ،. وكذلك في ذي القعدة / ديسمبر ليصل سعر اردب القمع الى ثلاثمائة وخمسين درهما فلوسا (خمسة وعشرين درهما فضياً) ، وتعود أسباب ذلك الارتفاع إلى العوامل الطبيعية السابق ذكرها ، بالإضافة الى عدم تأمين طرق القوافل التجارية البرية والنهرية ، وتفشى ظاهرة قطع الطرق التي انتشرت بكثرة في تلك الفترة أمام تهاون الدولة في معاقبة قطاع الطرق أر القضاء عليهم ، كما أدى الطمع المادي والحرص على الربع من قبل التجار وأصحاب الأموال الى نقل الغلال الى أقاليم أخرى في الدولة تتسم بارتفاع أسعار الغلال فيها ، فقلت الكميات المعروضة في الأسواق والمراكز التجارية ، وبالتالي ارتفعت أسعارها (٣) .

وامتداداً لتلك الظروف التي كانت تعيشها الدولة ، ارتفعت الأسعار أكثر مؤدية الى زيادة الانخفاض في القيمة الشرائية للنقود ، وذلك في المحرم سُنة

<sup>(</sup>١) القريزي ، المصدر السابق ، ص ٤٧٠ - ٤٧١ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي ، السلوك ، جد ٤ ، ص ٥٠٠ .

 <sup>(</sup>٣) نفسه ، جـ٤ ، ص ٥٠٣ ، ص ٥١٠ ، ابن حجر ، إنباء ، جـ٣ ، ص ١٧٤ ، العينى ،
 عقد ، ص ٣٦٠ ، الصيرفى ، نزهة ، جـ ٢ ، ص ٤٥٣ – ٤٥٤ .

۸۲۳ هـ / يناير ـ فبراير ۱٤۲۰ م ، حيث بلغ سعر اردب القمع أربعمائة درهم فلوس (ثمانية وعشرين درهما فضياً ونصف) ، واردب كل من الشعير والفول بالمئتين وخمسين درهما فلوساً (سبعة عشر درهما فضياً وخمسة وثمانين بالمائة من الدرهم) ، ولقد انخفض السعر بعد ذلك ، حيث كان في شهر شعبان / أغسطس ثلاثماة درهم فلوس (واحداً وعشرين درهماً فضياً ونصف) لأردب القمح ، ومائة وثمانين درهما فلوساً (۱۱) (ائني عشر درهما فضياً وخمسة وثمانين بالمائة من الدرهم) لأردب الشعير .

وتزداد الأسعار مع بداية سنة AYL هـ / يناير سنة ١٤٢١ م ، فيباع أردب القمح بمانتين وثمانين درهما فلوسا (أى عشرين درهما فضياً) ، والشعير بمائة وسبعين درهما فلوسا (أكثر من اثنى عشر درهما فضياً) ، والفول بمائة وستين درهما فلوسا (<sup>٢)</sup> (قريب من أحد عشر درهما فضيا ونصف) .

رفى صغر من سنة ٨٢٥ هـ / يناير سنة ١٤٢٢ م كانت القيمة النقدية للنقود المملوكية تعانى من التذبذب وعدم الثبات بسبب ما كانت عليه الأوضاع النقدية من فساد وتلاعب ، وبالذات الدراهم الفضية ، وقد كان الوضع أكثر استقراراً في شهر رمضان / أغسطس مما أدى الى حدوث انخفاض في الأسعار ، وارتفاع القيمة الشرائية ، حيث بيع اردب القمع بمائة وخسسين درهسا فلوسا (أي سبعة دراهم فضية ونصف) ، وهذا السعر يدل على قوة القيمة الشرائية للدراهم الفضية .

<sup>(</sup>١) العيني ، عقد ، ص ٣٨٨ ، الصيرفي ، نزهة ، جـ ٣ ، ص ٤٨٠ - ٤٨١ .

<sup>(</sup>۲) أَلْقَرْيَزَى ، السلوك ، جـ ٤ ، ٦٠٣ ، العيثى ، عقد ، نفسه ، ص ٧٨ ، الصيرقى ، نفسه ، جـ ٧ ، وي . ١٠٥ .

وقد واصلت القيمة الشرائية ارتفاعها مع توالى انخفاض الأسعار ، وذلك فى المحرم سنة ٨٢٦ هـ / ديسمبر سنة ١٤٢٠ م ، فوصلت الى أعلى قوة بلغتها منذ قيام دولة المماليك ، وقد شمل ذلك الارتفاع كافة أنواع النقود المملوكية ، وبصفة خاصة الدراهم الفضية والدنانير الذهبية .

لقد بيع اردب القمع فى التاريخ المذكور بتسعين درهما فلوساً (أى أربعة دراهم فضية ونصف) ، وعلى هذا يكون خمسة أردب بدينار ذهبي واحد ، وتشير المصادر التاريخية ـ التى أوردت ذلك ـ (٢) الى أن وراء هذا الانخفاض الكبير فى الأسعار أسبابا أهمها : رفاء النيل حتى شملت مياهه جميع الأراضى الزراعية ، وغزارة الأمطار على المناطق التى لا ترتوى أراضيها بمياه النيل ، وإضافة الى انخفاض الأسعار فى كافة أقاليم الدولة وعدم ارتفاعها فى بعض الأقاليم ، ومنع التجار من نقل الغلال اليها طلباً للفائدة المادية ، كما كان من بين الأسباب الاستقرار السياسى الذى شهدته الدولة مع تولى السلطان الأشرف برسباى ، وكان له نتائجه الإيجابية على أوضاع الدولة .

وواصلت القيمة الشرائية ارتفاعها في شهر جمادي الأولى / أبريل ١٤٢٣ م ، وذلك عند انخفاض الأسعار ، ووصل سعر اردب القمع الى ثمانين درهما فلوساً (٦) (أربعة دراهم فضية فقط) ، ولكن في الشهر التالي انخفضتا القيمة الشرائية مع ارتفاع السعر الى مائة درهم فلوس (خمسة دراهم فضية) ، ثم ألي مائة وأربعين درهما فلوساً (سبعة دراهم فضية) ، والشعير الى سبعين درهما

<sup>(</sup>١) المقريزي ، اللسلوك ، جد ٤ ، ص ١١٨ .

 <sup>(</sup>۲) نفسه ، ص ۱۳۰ ~ ۱۳۱ ، ابن حجر ، إنباء ، جا ۲ ، ص ۳۰۱ ، العینی ، عقد ،
 ص ۱۰۸ ، الصیرفی ، نزهة ، جا۲ ، ص ۲۲ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، نفسه ، ص ٦٣٤ .

فلوساً (ثلاثة دراهم ونصف) ، ثم الى مائة درهم فلوس (١١) (خمسة دراهم فضية) .

وقد أدى الى ذلك الارتفاع عدم توفر الغلال بكميات كبيرة كافية ، ويظهر ، ذلك بانخفاض الأسعار بمجرد توفر الكميات اللازمة من الحبوب فى الشهر التالى رجب / يوينة (٢) ، ولكن ترتفع مرة أخرى فى شهر ذى القعدة / أكتوبر الى مستواها السابق ، عندما بلغ سعر اردب القمح مائة وأربعيم درهما فلوسا (سبعة دراهم فضية) ، والشعير والفول بسبعين درهما فلوسا (٣) (ثلاثة دراهم فضية ونصف) .

ويرتفع السعر أكثر في العام التالي ٨٤٧ هـ / ١٤٢٤ م اذ بلغ في شهر صغر ـ يناير مائتي درهم فلوس لاردب القمع (عشرة دراهم فضية) ، ثم الى مائتين وعشرين درهما فلوسا (أحد عشر درهما فضياً) ، والشعير بائة وتسعين درهما فلوسا (تسعة دراهم ونصف) ، والفول بائة درهم فلوس (خمسة دراهم فضية) .

ثم ينخفض السعر الى مائة وثمانين درهماً فلوساً لاردب القمع (تسعة دراهم فضية) وخسسة وثمانين درهماً فلوساً لاردب الشعير ، أربعة دراهم وربع) ، وثمانين درهماً فلوساً لاردب الغول (١١) (أربعة دراهم فضية) ، ولكن الأسعار في آخر العام الجهت نحر الصعود لتنخفض القيمة الشرائية للنقود ، عندما

<sup>(</sup>۱) المفريزي ، السلوك ، جدع ، ص ٦٣٦ .

<sup>(</sup>۲) نفسد ، ص ۲۳۷ .

 <sup>(</sup>۳) نفسه ، ص ۱۳۰ – ۱۳۱ ، ابن حجر ، إنهام ، جر ۳ ، ص ۳۰۱ ، العینی ، عقد ،
 ص ۱۰۸ ، الصیرفی ، نزهة ، جر ۳ ، ص ۲۳ .

وصل سعر اردب القمع الى ثلاثمائة درهم فلوس (أى خمسة عشر درهما فضياً) ، والفول والشعير الى مائتين وثمانين درهما فلوساً (أربعة درهماً فضياً) .

ولم يوضح الصيرفى (٢) الذى أورد ذلك أسباب هذا الارتفاع المفاجئ ولكن المقريزى أورد وصفاً لأوضاع الدولة الاقتصادية في تلك الفترة ، والمرجع أن تلك الأوضاع هي المسئولة عن حدوث ذلك الارتفاع .

يقول المقريزى (٣) :

«رأسواق القاهرة ومصر ودمشق في كساد عظيم وظلم ولاة الأمر من الكشاف والولاة فاش ، ونواب القضاة قد شنعت قالة العامة فيهم من تهافتهم ، وأرض مصر أكثرها بغير زراعة لقصور مد النيل في أوانه ، وقلة العناية بعمل الجسور ، فإن كشافها إنما دأبهم اذا خرجوا لعملها أن يجمعوا مال النواحي لأنفسهم وأعوانهم ، والطرقات بمصر والشام مخوفة من كثرة عيث العربان والعشير ، والناس على اختلاف طبقاتهم قد غلب عليهم النقر ، واستولى عليهم الشع والطمع ، فلا تكاد تجد الا شاكياً مهتماً لدنياه ، وأصبح الدين غريباً لا ناصر له » .

ومع تلك الأوضاع التى يتحدث عنها المقريزى ، فقد انخفضت أسعار الفلال سنة ٨٢٨ هـ / ١٤٢٤ م ، ووصل سعر اردب القمع الى مائتى درهم فلوس (عشرة دراهم فضية) ، والشعير والفول كل اردب منهما بمائة وعشرة دراهم

<sup>(</sup>۱) المقريزي ، نفسه ، ص ٦٦٠ ، ٦٧٣ ، العيني ، نفسه ، ص ١٤٥ - ١٤٦ ، الصيرفي ، نفسه ، ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) نزهة ، ج. ٣ ، ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) السلوك ، ج. ٤ ، ص ٦٧٨ .

فلرس (۱) (أى خسة دراهم فضية ونصف) ، ولكن لم تلبث تلك الظروف أن خيمت على الأوضاع الاقتصادية أواخر العام ، فانخفضت القيمة الشرائية للنقود عند ارتفاع الأسعار حيث وصل سعر اردب القمع الى ثلاثمائة درهم فلوس ، (خسسة عشر درهما فضياً) ، والشعير بمائتين وثمانين درهما فلوساً الاردب (۲) (تعادل أربعة عشر درهما فضياً) ، واستمرت تلك الظروف في تأثيرها على استقرار وثبات الأسعار ، والقيمة الشرائية للنقود المملوكية ، وجامت سنة ۸۲۹ استقرار وثبات الأسعار ، والقيمة الشرائية للنقود المملوكية ، وجامت سنة ۸۲۹ هر ۱۲۲۸ م ، لتستمر القوة الشرائية في تأرجحها صعوداً وهبوطاً نتيجة ذلك الركود الذي يعساني منه الاقتصاد المملوكي (۳) .

فنى شهر صغر / ديسمبر تجاوز سعر الاردب من القمع ثلاثمائة درهم فلوس (أكثر من خمسة عشر درهماً فضياً) ، ووصل سعر اردب الفول أربعمائة درهم فلوس فلوس (عشرين درهماً فضياً) ، ووصل سعر اردب الفول أربعمائة درهم فلوس (عشرين درهماً فضياً) ، وذلك بسبب ندرته وعدم وجوده (1) ، وفى الشهر التالى انحلت الأسعار قليلاً ، وبشكل مؤقت لترتفع كثيراً فى الشهر الذى يليه ، حيث تجاوز سعر

<sup>(</sup>١) السلوك ، ص ٦٨٧ ، ٦٩١ .

<sup>(</sup>٢) ابن حجر ، انباء ، جـ ٣ ، ص ٣٥١ ، العيني ، ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>۳) المقریزی ، السلوك ، جد٤ ، ص ٧٠٩ ، ص ٧٠٩ – ٧١٠ ، این حجر ، نفسه ، ص ٣٦٤.

<sup>(</sup>٤) المقريزي ، نفسه ، ص ٧١١ .

وتراصل الأسعار انخفاضها ، والقوة الشرائية للنقود تقدمها مع بداية سئة مع مداية سئة مع مداية سئة مع مداية سئة مع مداية من مع مداية من مع مداية من مع مداية وخمسين درهما فلوساً (سبعة دراهم فضية ورنصف) ، والفول بنفس المستوى ، والشعير بمائة درهم فلوس للاردب (٢) (خمسة دراهم فضية .

وتزداد الأسعار انخفاضاً ، والقوة الشرائية ارتفاعاً ، وذلك في شهر رجب / مايو سنة ١٤٢٧ م ، فبلغ سعر القمع مائة وعشرة دراهم فلوس للاردب (خسسة دراهم فضية ونصف) ، ثم ينخفض أكثر الى ثمانين درهماً فلوساً (أى أربعة دراهم فضية) ، والشعير بسيعين درهماً فلوساً (ثلاثة دراهم فضية ونصف) ، وفي الشهر التالي يرتفع السعر قليلاً ، وتنخفض القيمة الشرائية بشكل طفيف ، وبياع اردب القمع بمائة وثلاثين درهماً فلوساً ) (أى ستة دراتهم فضية ونصف) ، والفول بأكثر من ثمانين درهماً فلوساً (أربعة دراهم فضية) ، والشعير بخمسة وستين درهماً فلوساً (أى ثلاثة دراهم فضية وربع) .

<sup>(</sup>۱) المقريزي ، السلوك ، جرع ، ص ۷۱۸ ، ص ۷۲۸ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي ، السلوك ، جد ٤ ، ص ٧٣٤ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ، ص ٧٤٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن اياس ، بدائع ، جـ ٧ ، ص ١٩٤ .

والواقع أن ذلك الهبوط فى الأسعار ، والارتفاع فى القيمة الشرائية ليس مرده تحسن الأوضاع فى الدولة واستقرارها ، بل على العكس من ذلك ، اذ لم تكن الأوضاع مستقرة ، كما أن ظروفها الاقتصادية لم تكن على درجة عالية من النشاط والازدهار المؤثر على أحوال الدولة والرعية (١).

وقد ازدادت تلك الأوضاع سو 1 في نهاية العام بسبب نقص مياه النيل ، وعدم الحجاهها نحو الزيادة ، ومن ثم الوقاء ، الأمر الذي أدى الى كثرة الطلب على الغلال بأنواعها ، فغلت أسعارها ، ووصل سعر اردب القمع الى ماثتى درهم (عشرة دراهم فضية) ، والشعير والفول كل اردب عائة وخمسين درهما فلوساً (سبعة دراهم فضية ونصف) ، فقامت الدولة بتحديد الزسعار خوف استمرارها في الارتفاع ، كما حددت الكمية لكل فرد يرغب في الشراء بألا تزيد عن عشرة أرادب ، وذلك خشية تخزينها للمتاجرة بها ، وبيعها بأسعار مرتفعة ، وقد أدت هذه السياسة الحازمــة من قبل الدولــة الى انخفـاض الأسعار (٢) ، فتدنت قيمة القمح مع بداية العام التالي ٨٣١ هـ / أكتربر ١٤٢٧ م الى أقل من مائة وسبعين درهما فلوساً للأردب الواحد (ثمانية دراهم فضية ونصف) والشعير الى مائة وثلاثين درهما فلوساً للاردب (ستة دراهم فضية ونصف) ، ثم الى تسعين درهماً فلوساً (أربعة دراهم فضية ونصف) والفول الى نحو ذلك (٣) ، ولكن ذلك الانخفاض لم يستمر أذ كان للرباح الموسمية التي تعرضت لها الدولة ، واستمرار هبوبها عدة أيام أثره على المحاصيل الزراعية ، ففسد معظمها ، وقلت كمياتها ، نما أثر على أسعارها ، فارتفعت في شهر رمضان /

<sup>(</sup>١) المقريزي ، المصدر السابق ، جد٣ ، ص ٧٤٦ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی ، السلوك ، جـ ٤ ، ص ٧٤٨ ، ص ٧٥٣ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ، ص ۷۹٤ ، العيني ، عقد ، ص ۲۳۱ .

يونير ١٤٢٨ م الى مائتين وستين درهماً فلوساً (ثلاثة عشر درهماً فضياً)
لاردب القمع ، ومائتى درهم فلوس (عشرة دراهم فضية) لكل من الشعير والفول ، وزادت الأسعار فى شهر ذى القعدة / أغسطس ، فوصل سعر اردب القمع الى ثلاثمائة درهم فلوس (خمسة عشر درهماً فضياً) ، والفول الى مائتين وثلاثى وستين درهماً (ثلاثة عشر درهماً فضياً) للاردب ، والشعير الى مائتين وثلاثى درهماً فلوساً (اثنى عشر درهماً فضياً ونصف) ، ثم زادت أيضاً فى شهر ذى درهماً فلوساً (اثنى عشر درهماً فضياً ونصف) ، ثم زادت أيضاً فى شهر ذى الحجة / سبتمبر ليصل القمع الى أربعمائة درهم فلوس (عشرين درهماً فضياً) . وقد كان ، والشعير الى ثلاثمائة درهم فلوس (١١) (خمسة عشر درهماً فضياً) . وقد كان ورا ، زيادة الأسعار ، وانخفاض القيمة الشرائية للنقود ، إضافة الى ما سبق ذكره أيضاً ابن حجر (٢) من أن البلاد خلال سنة ١٣٨٨ هـ / ١٤٢٧ – ١٤٢٨ قد تعرضت لثلاث ظراهر طبيعية كان لها زثرها على الأسعار ، وتلك الظواهر هي :

نزول الصقيع على بعض المحاصيل ، فأفسدها ، وفيضان مياه النيل على كثير من الأراضى الزراعية ، فلم تزرع ، وما أصاب المحاصيل من آفات قضت على كميات كبيرة منها .

وقد استمر تأثير تلك العوامل على أسعار الغلال خلال السنة التالية ٣٣٧ هـ / ١٤٢٨ - ١٤٢٩ م وبقيت القيمة الشرائية للنقود المملوكية على معدلها وأكثر منه ، وإن انخفضت في بعض الأحيان ، فإنما هو انخفاض مؤقت ، لا تلبث معه أن تعود الى مستواها الذي كانت عليه .

<sup>(</sup>۱) المتريزي ، نفسه ، ص ۷۷۱ ، ۷۷۸ ، ص ۷۸۲ ، نفسه ، ص ۲۲۱ .

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ، جد؟ ، ص 2 - 2 .

فغى أوائل تلك السنة انخفض سعر القمع مؤقتاً عندما وصل الى ثلاثمائة وخمسين درهماً فلوساً للاردب الواحد (١) (سبعة عشر ددرهماً فضياً ونصف) ، وسرعان ما عاد مستواه السابق بوصوله الى أربعمائة وخمسين درهماً فلوساً للاردب (اثنين وعشرين درهماً فضياً ونصف) ، والشعير والقول الى نحو ثلاثمائة درهم لكل اردب (خمسة عشر درهماً فضياً) وقد ساعد على ارتفاع الأسعار احتكار الغلال وتخزينها من قبل أمراء المماليك والتجار رغبة في الربع المادى ، ووصل سعر القمع نتيجة ذلك الى مبلغ خمسائة درهم فلوس (١) (خمسة وعشرين درهماً فضياً) .

بعد شهرين وبالتحديد في شهر جمادي الآخرة / مارس سنة ١٤٢٩ م ارتفعت القوة الشرائية مع انخفاض الأسعار عندما وصل سعر اردب القمع الى مائتين وثمانين درهما فلوسا (أربعة عشر درهما فضيا) ، والشعير عائة وثلاثين درهما فلوسا للاردب (٦) (ستة دراهم فضية ونصف) ، ثم تتخفض الأسعار أكثر حيث بيع القمع عائتين وأربعين درهما فلوسا (٤) (اثني عشر درهما فضيا) .

وفى أواخر ذلك العام ، ويسبب عدم وفاء نهر النيل ، وبعض العوامل الطبيعية الأخرى ارتفعت الأسعار عا أدى الى انخفاض القيمة الشرائية للنقود ، الخ بيع الاردب من القمع بمائتين وخمسين درهما فلوسا (اثنى عشر درهما فضيا ونصف) ، ونصف) ، ثم بمائتين وسبعين درهما فلوسا (ثلاثة عشر درهما فضيا ونصف) ،

<sup>(</sup>۱) المتریزی ، تفسد ، ص ۷۹۴ ، العینی ، عقد ، ص ۲۵۲ – ۲۵۷ ، الصبرفی ، نزهة ، جـ ۲ ، ص ۱٤۸ .

<sup>(</sup>٢) العيني ، تفنيه ، ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٣) المتريزي ، السلوك ، جدة ، ص ٧٩ ، الصيرقي ، نزهة ، جـ ٣ ، ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٤) المتريزي ، نفسه ، ص ٨٠٠ ، الصيرقي ، نفسه .

ثم بثلاثمائة دراهم فلوس (١١) (خمسة عشر درهما فضياً).

ومع بداية السنة التالية ٨٣٣ هـ / ١٤٣٠ - ١٤٣٠ م ، انخفض سعر اردب القمح الذي تدنى الى مائتين وستين درهماً فلوساً (ثلاثة عشر درهماً فضياً) ثم الى مائتين وخمسين درهماً فلوساً (اثنى عشر درهماً فضياً ونصف) ، والشعير كل اردب بائة وعشرة دراهم فلوس (٢) (خمسة دراهم فضية ونصف) ، وفي شهر رجب / ابريل ١٤٣٠ م هبط سعر القمح الى اقل من مائتى درهم فلوس (أقل من عشرة دراهم فضية) ، والشعير الاردب بتسعين درهماً فلوساً (أربعة دراهم فضية ونصف) ، ثم ينخفض القمح حتى يصل سعر الاردب الى مائة وخمسين درهماً فلوساً (سبعة دراهم فضية ونصف) ، والفول الى سبعين درهماً فلوساً (شبعة دراهم فضية ونصف) ، والفول الى سبعين درهماً فلوساً (شبعة دراهم فضية ونصف) ، والفول الى سبعين درهماً فلوساً (أى ثلاثة دراهم فضية ونصف) .

وجاحت السنة الجديدة ، والأسعار مستمرة في انخفاضها ، والقرة الشرائية تتقدم في ارتفاعها ، فقد وصل سعر اردب القمع الى مائة واربمين درهما فلوسا (أي سبعة دراهم فضية) ، والشعير والفول كل اردب بسبعين درهما فلوسا (ثلاثة دراهم فضية ونصف) ، وأقل من ذلك (٢) .

ومع ما عاشته الأسعار من تذبذب ، وعدم ثبات خلال السنوات الثلاث التالية معنى المالية المالية معنى المالية المالية

<sup>(</sup>۱) المتريزي ، المصدر السابق ، ص ۸۰۰ ، الصيرفي ، المصددر السابق ، جـ ۳ ، ص ۱۹۰ ، من ۱۹۰ .

<sup>(</sup>۲) المقريزي ، نفسه ، ص ۸۲۰ ، العيني ، عقد ، ص ۲۸۰ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، السلوك ، ج. ٤ ، ص ٨٣٠ ، ٨٣٢ ، العيني ، عقد ، ص ٨٠ ، الصيرقي ، نوعة ، ج. ٢ ، ص ١٩٠ ، ١٩٥ .

الشرائية للنقود المملوكية على معدلها السابق (۱۱) ، بل انها ارتفعت أكثر قي بعض الفترات ، عندما وصل سعر اردب القمح الى مائة درهم قلوس (۲۱) (خمسة دراهم قضية) ، وفي أواخر سنة ۸۳۱ هـ/۱٤۳۲ – ۱٤۳۳ م ، وأوائل سن ۸۳۷ هـ/ ۱٤۳۳ م النيل ، فأقبلوا على شراء الغلال ، بما أدى الى ارتفاعها تدريجيا ، لتنخفض القيمة الشرائية الي مستوى أقل ، حيث ارتفع سعر اردب القمح الى مائة وأربعين درهما قلوسا (۲۱) (تعادل سبعة دراهم قضية) ، ثم زاد بعد شهر ليصبح مائة وثمانين درهما قلوسا (تسعة دراهم قضية) ، والشعير الأردب بمائة وأربعين درهما قلوسا (۱۱) (أي سبعة دراهم قضية) ، وعادت الأسعار الى الانخفاض المؤقت بعد ذلك ليصبح سعر اردب القمح مائة وخمسين درهما قلوسا (أي سبعة دراهم ونصف) ، ثم يرتفع الى مائة وسبعين درهما قلوسا (ثمانية دراهم قضية ونصف) ، ويواصل يرتفع الى مائة وسبعين درهما قلوسا (ثمانية دراهم قضية ونصف) ، ويواصل ارتفاعه مع نهاية العام ليصل الى مائتي درهم قلوس للاردب الواحد من القمع (أي عشرة دراهم قضية) ، والفول الى مائة وخمسة وثمانين درهما قلوسا للأردب (تسعة دراهم قضية) ، والفول الى مائة وخمسة وثمانين درهما قلوسا للأردب (تسعة دراهم قضية) ، والفول الى مائة وخمسة وثمانين درهما قلوسا للأردب (تسعة دراهم قضية وربع) ، والشعير بنحو ذلك (۵) .

وقدمت سنة ٨٣٨ هـ ، وأوائل سنة ٨٣٩ هـ / ١٤٣٤ - ١٤٣٥ م ، وكانت الأسعار خلال تلك الفترة منخفضة حتى اذا كان شهر ربيع الآخر / نوڤمير

<sup>(</sup>١) المتريزي ، نفسه ، ص ٨٧٧ ، المؤلف المجهول ، حوليات دمشقية ، ص ٧٠ .

<sup>(</sup>۲) المتریزی ، نفسه ، ص ۸۹۳ – ۸۹۵ ، الصیرفی ، المصدر السایق ، جـ ۳ ، ص ۲۵۷ ، ص ۲۹۱ – ۲۹۳ ، المؤلف المجهول ، نفسه ، ص ۷۱ .

<sup>(</sup>٣) القريزي ، نفسه ، ص ٩٠٣ ، ابن حجر ، المصدر السابق ، جـ٣ ، ص ٥٠١ .

<sup>(</sup>٤) المتريزي ، السلوك ، جـ ٤ ، ص ٩٠٤ ، ابن حجر ، إنهاء ، جـ ٣ ، ص ٥١١ . الصيرفي ، نزهة ،، جـ ٣ ، ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٥) المتريزي ، نفسه ، ص ٩١٩ - ٩٢٠ ، المبنى ، عقد ، ص ٣٣١ .

ارتفعت أسعار الغلال ، فوصل سعر الاردب من القمع الى ثلاثمائة وستين درهماً فلوساً (أى ثمانية عشر درهماً فلهاً) ، والشعير والقول كل اردب هائتى درهم فلوس (١) (أى بعشرة دراهم فله ا ، وتذكر بعض المصادر التاريخية (١) أن سبب ذلك الارتفاع راجع الى فساد الفلوس النحاسية والطرابها ، ومن المرجع أن السياسة الاقتصادية الاحتكارية التى سار عليها السلطان الأشرف برسياى كان لها أثرها في ارتفاع الأسعار ، وانخفاض القيمة الشرائية للنقود (٢) .

نتبل شهر صفر / يوليو كان سعر اردب القمع مائة واربعين درهما قلوسا (أى سبعة دراهم فضية) ، والفول والشعير كل اردب بثمانين درهما قلوسا (أى أربعة دراهم فضية) ، ولظروف النيل ولفيضان مائه ، وما أصيبت به المعاصيل الزراعية من آفات ، بالإضافة الى الفتن التى حدثت في بعض مناطق الدولة ، وما سببته من اتلاف كميات المحاصيل الزراعية ، وقلة جلبها الى الأسواق ، بسبب جميع تلك العوامل الطبيعية والسياسية ، حدث ارتفاع في الأسعار ، ووصل سعر اردب القمع الى مائة وتسعين درهما فلوسا (أى تسعة دراهم فضية ونصف) ، كما بلغ سعر اردب الشعير الى مائة وخمسين درهما فلوسا (سبعة دراهم فضية دراهم فضية ونصف) ، كما بلغ سعر اردب الشعير الى مائة وخمسين درهما فلوسا (مهمة دراهم فضية دراهم فضية ونصف) ، كما بلغ سعر اردب الشعير الى مائة وخمسين درهما فلوسا (مهمة دراهم فضية ونصف) ، كما بلغ سعر اردب الشعير الى مائة وخمسين درهما فلوسا (مهمة دراهم

<sup>(</sup>۱) المتريزي ، تفسد ، ص ٩٦٤ ، العيني ، نفسه ، ص ٣٥٩ ، الصيرفي ، المصدر السابق ، ص ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٢) المؤلف المجهول ، حوليات دمشقية ، ص ١٥١ .

 <sup>(</sup>٣) للرقوف على بعض صور تلك السياسة الاقتصادية التي سار عليها السلطان الملوكي ،
 فضلاً أنظر :

المقريزي ، اللسلوك ، ج. ٤ ، ص ٩٢٩ ، ص ٩٣٣، ص ٩٣٥ ، ص ٩٦٥ ، ص ٩٧٧ .

فضية) بسبب ندرته .

وارتفعت أيضاً في شهر شعبان / يناير ١٤٤٠ م حيث بلغ سعر الاردب من التمح ثلاثمائة درهم فلرس (خمسة عشر درهماً فضياً) ، وزاد السعر في شهر رمضان / فبراير ، فبلغ ثلاثمائة وثلاثين درهماً فلوساً (ستة عشر درهماً فضياً ونصف) ، ثم انخفض في شوال / مارس ، فبيع الاردب بائتي درهم فلوس (٢) (عشرة دراهم فضية) .

ولم تورد المصادر التاريخية ما يشير الى القيمة النقدية للنقود ، ومستوى الأسعار في الدولة حتى ستة ٨٤٧ هـ / ١٤٤٣ - ١٤٤٤ م عندما ورد أن الأسعار خلال ذلك العام كانت مرتفعة بما يعنى انخفاض القيمة الشرائية ، ويذكر العيني (٢) الذي أوضع ذلك أن سعر اردب القمع قد يلغ ثلاثمائة درهم فلوس (أي اثني عشر درهما فضيا ونصفاً) ، ثم زاد في ارتفاعه ليصل الى خمسمائة درهم فلوس (حوالي واحد وعشرين درهما فضياً) .

ويبدر أن القيمة الشرائية قد ارتفعت بصورة كبيرة بعد انخفاضها السابق ، حيث أوردت بعض المصادر التاريخية (1) أن الأسعار كانت منخفضة سنة ٨٤٨ هـ / ١٤٤٥ - ١٤٤٥ م ، حيث هـ / ١٤٤٠ - ١٤٤٥ م ، حيث كان سعر اردب القمع خلالها مائة وعشرين درهما فلوساً ، وأقل من ذلك (أي خمسة درهم فضية) ، والشعير والفول بخمسة وتسعين درهما فلرساً لاردب

<sup>(</sup>١) المقريزي ، المصدر السابق ، ص ١١٦٠ ، ص ١١٧٣ ، ص ١١٧٣ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ، ص ۱۱۸۰ – ۱۱۸۱ ، ص ۱۱۸۴ .

<sup>(</sup>٣) عقد ، ص ٤٨٤ ، وذكر ذلك أيضاً ابن تغرى بردى ، حوادث ، جد ١ ، ص ١١ .

<sup>(</sup>٤) ابن تغري بردي ، نفسه ، جد ١ ، ص ١١ ، السخاوي ، التير المسيوك ، ص ١٢٦ .

القمع (سبعة دراهم قضية ونصف) ، والشعير والقول بنحو مائة وأربعين درهماً قلوساً (حوالي ستة دراهم قضية) .

وكانت الأسعار سنة ٨٥١ هـ / ١٤٤٧ – ١٤٤٨ م منخفضة ، فاستمرت القيمة النقدية للنقرد المملوكية على معدلها السابق ، أذ بيع أردب القمع بائة وعشرين دراهم فلوس (١) ، (حوالي أربعة دراهم فضية ونصف) ، ولكن في السنة التالية ٨٥٢ هـ / ١٤٤٨ م وفي شهر ربيع الآخر / يونيو انخفضت القيمة الشرائية الى مستوى أقل ، عندما أرتفع سعر أردب القمع الى ثلاثة درهم فلوس (اثني عشر درهما فضياً ونصف) ، والشعير بنحو مائتين وثمانين درهما فلوساً للاردب (حوالي أحد عشر درهما فضياً ونصف) ، وبعد أنخفض السعر قليلاً لترتفع القيمة الشرائية بشكل يسير ومؤقت ، أذ أنخفضت الى مستوى أدنى من مستواه السابق خلال شهر جمادى الآخرة / أغسطس عندما أرتفعت الأسعار كثيراً بسبب نقص مياه النيل ، وإقبال الناس على شراء وتخزين الغلال ، فبلغ سعر أردب القمع أكثر من أربعمائة درهم فلوس (أكثر من ستة عشر درهما فضياً ونصف) .

وتزداد الأسعار ارتفاعاً فى شهر رمضان عندما تحول الأمر الى أزمة اقتصادية قمر بها البلاد ، بسبب عدم وفا ، نهر النيل الأمر الذى أدى الى حدوث مجاعة وقحط فى الدولة ، أعقبهما حدوث وبا ، شامل فى الدولة ، فزادت الأزمة سوءاً ، وارتفعت الأسعار الى مستوى مرتفع مؤدية الى انخفاض القوة الشرائية للنقود بشكل حاد (١١) ، وإن انخفضت الأسعار قليلاً مع بداية السنة الجديدة

<sup>(</sup>۱) این تفری بردی ، نفسه ، ص ۱۸۷ .

سنة ۸۵۳ هـ / ۱٤٤٩ م الا انها عادت من خلال تأثيرات الأزمة الى الارتفاع فى شهر جمادى الآخرة / أغسطس ، وانخفضت اثسر ذلك القيمة الشرائية للنقود ، فبيع اردب القمع بأكثر من خمسمائة درهم فلوس (٢) (حوالى واحد وعشرين درهما فضياً) ، واستمرت الأسعار فى ارتفاعها فى الأشهر التالية ، وكذلك خلال العام التالى ۸۵۲ هـ / ۱٤۵۰ م ، بقيت الأسعار بنفس معدلها السابق ، واستمرت فى حالة التذبذب ، وعدم الاستقرار التى يعانى منها ، مما أثر على القوة الشرائية وثباتها (٢) .

ويقول ابن تغرى بردى (٤) عن تلك الظروف :

«ولهذا الغلاء نحو سنتين ، والسعر تارة يزيد وتارة ينقص ، فأعلى ما بيع من القمع تسعمائة ، وأرخصه أربعمائة وخمسون ، وهو فيما بينهما هذه المدة ، فسبحان المتكفل بأرزاق الخلائق ، والناس الآن في خوف عاقبة هذا النيل ، فلله الأمر ».

وكان من نتيجة ذلك ان زادت الاوضاع سوا 1 في الدولة الأمر الذي أثر على اقتصاديات الدولة ، واقتصاديات مواطنيها ، وانحطت القيمة الشرائية للنقود بدرجة كبيرة مع توالى ارتفاع الأسعار ، ووصولها الى مستوى مرتفع جدا بيع

<sup>(</sup>۱) ابن تقری بردی ، حوادث ، بد ۲ ، ص ۲۵۹ - ۲۹۲ ، ص ۲۷۱ ، السخاوی ، اللیل التام ، ص ۲۹ .

<sup>(</sup>۲) ابن تفری بردی ، نفسه ، ج. ۲ ، ۲۷ ، ۵۲ ، النجوم ، ج. ۱۵ ، ص ۲۹۳ .

<sup>(</sup>٣) الاسدى ، التيسير والاعتيار ، ص ١٤٣ ، ابن تقرى بردى ، حوادث ، جد ٢ ، ص ٩٠ ، ص ٧٨ ، الليل التام ، ص ٢٩ ، ص ٤١ - ٢٤ . ص ٤٢ . ص ٤٢ . ص ٤٢ . ص

<sup>(</sup>٤) این تغری بردی ، نفسه ، جد ۲ ، ص ۸۹ .

القمع خلالها بسبعمائة درهم فلوس (حوالى ثلاثين درهماً فضيا) ، ويتسعمائة درهم (سبعة وثلاثين درهماً فضياً ) ويألف درهم فلوس وأكثر من ذلك (١١) (أكثر من اثنين وأربعين درهماً فضياً) .

ودخلت سنة ٥٥٥ هـ / ١٤٥١ - ١٤٥٧ م، والقيمة الشرائية مستمرة في
معدلها السابق مع استمرار ارتفاع الأسعار بمعدلاتها السابقة مع انخفاض طفيف
آخر العام كان مقدمة لانخفاض كبير عاشته الأسعار سنة ٨٥٨ هـ / ١٤٥٢ ١٤٥٣ م ارتفعت خلاله القيمة الشرائية للنقرد الى مستوى أفضل ، وذلك
بتحسن الظروف الطبيعية ، وبالذات نهر النيل ووفاء مائه ، ورى جميع الأراضي
الزراعية ، وقد وصل سعر اردب القمع نتجة لذلك الى اربعمائة درهم قلوس
(ستة عشر درهما فضيا ونصف) ، ثم الى ثلاثمائة درهما قلوساً (ثلاثة عشر
درهما فضياً وثلث تقريباً) والفول بثلاثمائة درهم قلوس للاردب (اثنى عشر
درهما فضياً ونصف) ، والشعير بائتين وأربعين درهما قلوساً للاردب الواحد
درهما فضياً ونصف) ، والشعير بائتين وأربعين درهما قلوساً للاردب الواحد

وفى سنة ٨٥٧ هـ / ١٤٥٣ م ، وكذلك سنة ٨٥٨ هـ / ١٤٥٤ م كانت القيمة الشرائية مرتفعة نتجة الانخفاض المتواصل فى الأسعار ، وبلغت مستوى مرتفعاً جدا ، عندما بيع أردب القمع عائة وأربعين درهما فلوسا (أقل من ستة دراهم فضية) ، والفول والشعير بتسعين فلوسا ، وأقل من ذلك (٣) (أربعة دراهم فضية الا ربعاً) .

<sup>(</sup>۱) ابن تغری بردی ، ص ۸۸ ، ۹۲ ، السخاری ، التبر ، ص ۳۲۱ .

 <sup>(</sup>۲) ابن تفری بردی ، النجرم ، جـ ۱۵ ، ص ٤٣٥ ، جـ ۱۱ ، ص ۱ ، ص ۱۲ ، حوادث ،
 جـ ۲ ، ص ۱۲٤ ، ۱۳۵ ، السخاری ، التبر ، ص ۳۸۱ ، ۳۸۲ .

<sup>(</sup>٣) ابن تفری بردی ، حودات ، جـ ٢ ، ص ١٨٨ ، السخاوی ، الذيل التام ، ص ٧٦ .

أما فى سنة ٨٥٩ هـ / ١٤٥٥ م ، فقد تحركت الأسعار ارتفاعاً ، وذلك بسبب ظروف نهر النيل ، ونقص مائه عن حد الرفاء بما دعا الناس الى شراء الفلال وخزنها ، فزاد سعر اردب القمح الى مائة وخمسة وسبعين درهما فلوسا (أكثر من سبعة دراهم فضية) ، والشعير بمائة وثلاثين درهما فلوسا الاردب (قريب من خمسة دراهم فضية ونصف) ، والفول بمائة وعشرة دراهم فلوس (أكثر من أربعة دراهم فضية ونصف) ، وسرعان ما تراجعت الأسعار عندما أكثر من أربعة دراهم فضية ونصف) ، وسرعان ما تراجعت الأسعار عندما معدلها الذى كانت عليه قبل الارتفاع ، وأقبل منه (١١) وكما هى العادة ، فلم تثبت الأسعار بشكا. ملح، ظ .

وانخفضت تبعاً لذلك القيمة الشرائية للنقود ، أذ وصل سعر القمع في شهر ربيع الأول / يناير \_ فبراير سنة ١٤٥٦ م الى مائتين وسبعين درهما فلوساً للاردب (زحد عشر درهما فضياً وربع) والشعير والغول كل اردب منهما عائة وسبعين درهما فلوساً (١) (أكثر من سبعة دراهم فضية) .

وقد استمر مستوى الأسعار عدة أشهر تالية انخفض فى أثنائها لفترات قصيرة ففى شهر ربيع الآخر / فبراير - مارس انخفض سعر اردب القمع الى مائتى درهم فلوس (ثمانية دراهم فضية وثلث) ، والشعير والفول بمائة وخمسين درهماص فلوساً لكل اردب منهما (٣) (ستة دراهم فضية وربع) .

وفي رمضان / أغسطس ارتفع السعر ليصل الى مائتين وستين درهما

<sup>(</sup>١) ابن تغري ، نفسه ، جد ٢ ، ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>۲) این تغری بردی ، حوادث ، جد ۲ ، ص ۲۵۱ – ۲۵۲ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ، ص ۲۵۵ .

فلرساً للاردب من القمع (١) (قريب من أحد عشر درهماً فضياً) .

وكما سيق القول ، فقد كان وراء التقلبات في الأسعار ، وعدم استقرار القيمة الشرائية للنقود عدة عوامل تمثلت باضطراب الأوضاع الداخلية في الدولة وذلك الاضطراب الذي نشأ عن المماليك الأجلاب (٢) ، وما أحدثوه من ظلم وعنف وفساد في سائر أنحاء الدولة ، يقول ابن تغرى بردى عن ذلك (٣) :

«ونودى بالقاهرة من قبل السلطات بعدم تعرض المماليك الأجلاب الى الناس ، والباعة والتجار ، فكانت هذه المناداة كضرب رباب أو كطنين ذباب ، واستمروا على ما هم عليه كمن أخذ أموال الناس ، والظلم والعنف حتى غلت الأسعار في سائر الأشياء من المأكول والملبوس والغلال والعلوقات .. » .

كما كان للظروف الطبيعية كمياه النيل ـ نقصانها وزيادتها ـ وانعدم المطر في بعض المناطق ، وما نشأ عنها من سلبيات اقتصادية كالمجاعة والقحط والرباء ونحو ذلك أثره على الأحوال العامة في الدولة (١) .

<sup>(</sup>۱) این بری ، حوادث ، جه ۲ ، ص ۲۷۹ .

<sup>(</sup>٢) (الماليك الأجلاب).

من التطورات العكسرية والادارية التي حدثت في العهد المملوكي الجركسي ، فكل سلطان من سلاطين الدولة عمل على تدعيم مركزه عن طريق الاكثار من فئة جديدة من المماليك بشرائهم من أماكن متفرقة خارج الدولة زطلق عليهم المماليك الأجلاب أو الجلبان أو المستروات) ، وهؤلاء يلتحقون بفئة المماليك السلطانية ، غلبت عليهم الخشونة والجهل والقسوة فأصبح غط حياتهم قائماً على العنف والثورة وعدم اطاعة الأوامر فأصبحوا بهذا مصدر قلق للدولة والرعية معاً .

قاسم عبده قاسم ، دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي ، ص ٢٤ ، انطوان ضومط ،، الدولة المملوكية ، ص ٢٩٢ ، ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٣) النجرم الزاهرة ، جد ١٦ ، ص ٩٨ .

فى ظل الطروف السابقة ، وبسبب ما حدث فى الدولة سنة ٨٦١ هـ / ١٤٥٧ - ١٤٥٧ من اضطراب نقدى ، وظهور شانعات مفادها أن الدولة تعتزم إصدار دراهم فضية جديدة ، وإبطال الدراهم القديمة (العتق) ، ومنع التعامل بها عما جعل الناس يسارعون الى التخلص منها ، بالإقبال على شراء لسلع الضرورية ، فى ظل ذلك حدث ارتفاع فى الأسعار ، وانخفاض فى القيمة الشرائية للنقود المملوكية بنسبة ليست قليلة وذلك عندما بلغ سعر اردب القمع أربعمائة وسبعين درهما فلوسا (١) (أكثر من تسعة عشر درهما فضيا ونصف)

وقد استمر ارتفاع الأسعار بسبب الظروف النقدية مدة طويلة تجاوزت سنتين ، ولم تفلع المحاولات التي قامت بها الدولة لمعالجة الوضع النقدي من خفض الأسعار ورفع القيمة الشرائية للنقود (٢) .

فى أثناء عام ٨٦٤ هـ / ١٤٩٠ - ١٤٦٠ م كانت تأثيرات الظروف السابقة مائلة ، وزاد عليها الرباء الذى تعرضت له الدولة ، فوقع الناس بين الوباء ، والغلاء ، والظلم ، فساءت أحوالهم ، وضاقت معائشهم ، وزادت سواط بوصول الأسعار الى مستوى أكثر ارتفاعا ، حيث بيع اردب القمع بستمائة درهم قلوس (خسسة وعشرين درهما قضيا) والقول والشعير لكلاهما بأربهمائة درهم قلوس للاردب (١١) (أكثر من ستة عشر درهما قضيا ونصف) .

<sup>(</sup>۱) ابن تغری بردی ، حوادث . ص ۲۵۱ - ۲۵۲ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ، ۲۰۰ ،

<sup>(</sup>۳) ابن تغری بردی ، حوادث ، جد ۲ ، ص ۲۹۷ ، ۲۹۷ ، ۲۱۰ ، ۳۱۲ ، النجوم الزاهرة ، جد ۱۲ ، ۳۱۲ ، النجوم الزاهرة ، جد ۱۲ ، ص ۱۱۹ ، النجوم الزاهرة

وفى سنة ٨٦٦ هـ / ١٤٦١ - ١٤٦٢ م تسبب نهر النيل فى ارتفاع الأسعار وتدنى القوة الشرائية للنقود المملوكية بوصول سعر اردب القمع الى أكثر من أربعمائة درهم فلوس (أكثر من ستة عشر درهما فضياً ونصف) ، ثم بعد أيام زاد السعر لأكثر من خمسمائة درهم فلوس لكل اردب من القمع (١) (أكثر من واحد وعشرين درهما فضياً) ، ثم ينخفض فى شهر فى القعقد/ أغسطس ١٤٦٢ م الى قرابة أربعمائة وخمسين درهما فلوساً (حوالى تسعة عشر درهما فضياً) ، والفول الى مائتين ووثمانين درهما فلوساً (أكثر من أحد عشر درهما فضياً ونصف) ، والشعير الى مائتى درهم فلوس (٣) (ثمانية دراهم فضية وثلث) .

ويبدر أن الأسعار قد انخفضت الى ما دون المستوى السابق خلال المدة التالية حيث يورد ابن تغرى بردى (1) أنها ارتفعت فى شهر رجب سنة ٨٦٨ ه / مارس \_ أبريل ١٤٦٤ م ، فكان يورد سعر اردب القمع ثلاثمائة وعشرين درهما درهما فلوساً (خمسة عشر درهما فضياً) ، والشعير ثلاثمائة وعشرين درهما فلوساً (ثلاثة عشر درهما فضياً وثلث) ، والغول بأقل من ذلك ، أما فى سنة فلوساً (ثلاثة عشر درهما فضياً وثلث) ، والغول بأقل من ذلك ، أما فى سنة المرائم ه / ١٤٦٤ - ١٤٦٥ م ، فقد أدت قلة الأمطار فى بعض أقاليم الدولة الى عدم وفرة إنتاجها من المحاصيل الزراعية ، وبالذات الحبوب ، فقلت الكميات المعروضة فى الأسواق الأمر الذى رفع أسعارها ، فانخفضت تبعاً لذلك القيمة الشرائية للنقود ، حيث كان سعر اردب القمع حوالى أربعمائة درهم فلوسً

<sup>(</sup>۱) ابن تغری بردی ، النجوم ، جد ۱۹ ، ص ۱۹۸ ، ۱۶۳ ، حوادث ، جد ۲ ، ص ۳۲۸ .

<sup>(</sup>٢) نفسه ، حرادث الدهور ، جـ ٣ ، ص ٤٢٩ ، السخاري ، الذيل التام ، ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) این تغری بردی ، جـ ٣ ، ص ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، جـ ۲ ، ص ٤٥٦ .

(أكثر من ستة عشر درهما فضيا ونصف) ، والفول والشعير بمائتي درهم فلوس لكل اردب (١) (ثمانية دراهم فضية وثلث) .

وزاد ارتفاع الأسعار في الفترة التالية حيث يذكر ابن تغرى بردى (٢) أن الأسعار في شهر رجب سنة ، ٨٧ هـ / مارس ١٤٦٦ م قد انخفضت الى خمسمائة وأربعين درهما فلوساً لاردب القمع (اثنين وعشرين درهما فضيا ونصف) واذا كان سعر القمع قد انخفض الى القيمة المذكورة في شهر رجب ، فيعنى هذا أن الأسعار كانت قبل الشهر المذكور مرتفعة ، وأن القيمة الشرائية كانت منخفضة ، وقد زاد انخفاضها بشكل حاد في الشهر التالى شعبان / ابريل من العام نفسد ، عندما زاد سعر اردب القمع عن ألف درهم فلوس (أكثر من واحد وأربعين درهما فضيا ونصف) ، ثم بدأ السعر في الانخفاض ، حتى وصل الى أقل من ستمائة درهم فلوس (\*\*) (خمسة وعشرين درهما فضيا) ، وهو مع الى أقل من ستمائة درهم فلوس (\*\*) (خمسة وعشرين درهما فضيا) ، وهو مع ذلك مرتفع ، وقد أدى بالتالى الى انخفاض القبمة الشرائية .

واستمرت فى انخفاضها فى العام التالى ٨٧١ هـ / ١٤٦٦ - ١٤٦٧ م، حيث كأن مستوى الأسعار مرتفعاً يسبب ظروف مياه النيل، وتوقفها عن الزيادة (١).

<sup>(</sup>۱) این تغری بردی ، حوادث ، جـ ۳ ، ص ٤٩٩ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ، ص ۵۱۹ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ، ص ۱۷۵ .

<sup>(4)</sup> السخاري ، الذيل التام ، ص ١٦٣ .

وكذلك كان الوضع في سنة AVY هـ / ١٤٦٧ - ١٤٦٨ م ، اذ ارتفع سعر اردب القمع في شوال من العام المذكور / مايو ١٤٦٨ م الى ستمائة درهم فلوس (خسسة وعشرين درهما فضياً) ، والشعير الى مائتين وأربعين للاردب (عشرة دراهم فضية) والفول الى مائتى درهم فلوس الأردب (١) (ثمانية دراهم فضية وثلث) ، وزاد السعر في شهر ذي الحجة / يوليو ، ليصل أردب القمع الى سبعمائة درهم فلوس (أكثر من تسعة وعشرين درهما فضياً) ، والشعير الى ثلاثمائة درهم فلوس للأردب (١) (اثنى عشر درهما فضياً ونصف) .

وواصلت الأسعار ارتفاعها ، والقيمة الشرائية انخفاضها في العام التالي ٨٧٣ هـ / ١٤٦٨ - ١٤٦٩ م ، وبلغت قيمة اردب القمع في شهر صفر / أغسطس ـ سبتمبر ١٤٦٨ م سبعمائة وخمسين درهما فلرسا (واحد وثلاثين درهما فضيا وربعاً) ، ثم ينحط الى ستمائة درهم فلوس (خمسة وعشرين درهما فضياً) ، وكان سبب هذا الارتفاع كما هي العادة عدم زيادة ماء النيل ليبلغ حد الوفاء (٣) ، بل إنه انخفض أكثر ليستمر السعر في الارتفاع ، فوصل الى أكثر من ثمانائة درهم فلوس لردب القمع (أكثر من ثمانائة وثلاثين درهما فضيا وثلث) ، ثم في الشهر التالي الى تسعمائة درهم فلوس (سبعة وثلاثين درهما فضيا ونصف) ، والفول والشعير الى أكثر من أربعمائة وخمسين درهما فلوس لكل اردب (تسعة عشر درهما فضياً الا ربعا) ، وقد زاد من الغلاء ، وسوء الوضع في الدولة ما أعقب نقص مياه النيل من مجاعة وقحط كانت

<sup>(</sup>١) ابن تغري بردي ، المصدر السابق ، جـ ٢٣ ، ص ٦٢٨ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ، ص ۹٤۳ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ، ص ٦٧٦ .

نتيجتها انتشار الهاء في الدولة (١).

وفى شهر رمضان / مارس ـ ابريل ١٤٦٩ م كان السعر منخفضاً ، حيث بيع اردب القمنع بستماشة درهم فلرس (خمسة وعشرين درهماً فضياً) ، والفول والشعير كل اردب بثلاثمائة درهم فلوس (٢) (اثنى عشر درهماً فضياً ونصف) ، وقد حققت القيمة الشرائية من هذا الانخفاض جزءاً من قوتها التى فقدتها في الفترة السابقة .

فى سنة ١٨٧٤ هـ / ١٤٦٩ م ، كانت الأسعار فى غاية الارتفاع اذ بلغت أرقاماً مرتفعة بالنسبة الى الدراهم الفلوس ، فانخفضت معها القيمة الشرائية بشكل حاد ، حيث وصل سعر اردب القمع الى الف وثلاثمائة درهم فلوس (أكثر من أربعة وخمسين درهما فضياً ـ حوالى أربعة دنانير ذهبية) ، ونظراً لهذا الارتفاع الكبير قامت الدولة بتحديد سعر القمع بألف درهم فلوس (سبعة وثلاثين درهما فضياً ونصف) ، وحددت الدولة قيمته بستمائة درهم فلوس (٢٠) (خمسة وعشرين درهما فضياً) ، ولم يتحقق للدولة ما سعت اليه من تخفيض الأسعار ، اذ استمرت القيمة الشرائية ينفس معدلها السابق فى العام التالى ٨٧٥ هـ / ١٤٧٠ - ١٤٧١ م ، ولم يطرأ على الأسعار تغيير يذكر (٤٠) حتى اذا كان شهر رجب / يناير ١٤٧١ م كانت الأسعار منخفضة ،

<sup>(</sup>۱) ابن تقری بردی ، حوادث ، ص ۹۸۰ ، ص ۹۸۷ ، ص ۹۹۹ ، الصیرقی ، انیاء الهصر ، ص ۲۹ ، ۳۲ .

<sup>(</sup>۲) ابن تغری بردی ، نفسه ، ص ۷۰۱ ، الصیرقی ، نفسه ، ص ۹۱ .

<sup>(</sup>٣) الأسدى ، التيسير والاعتبار ، ص ١٤٣ ، الصيرتي ، نفسه ، ص ١٦٢ ، السخاوى ، النبار ، ص ١٦٨ . ١٣٠ . السخاوى ، الذيل التام ، ص ١٨٨ . ابن اياس ، بدائع ، جـ ٣ ، ص ٤١ . ٤٣ .

<sup>(</sup>٤) الصيرفي ، إنياء ، ص ١٨٧ .

وحققت بذلك القيمة الشرائية تقدماً واضحاً ، وعم الرخص نواحي الدولة (١١) .

وقد امتد تحسن الوضع الاقتصادى للعام التالى ٨٧٦ هـ / ١٤٧١ - ١٤٧٢ م، وشهدت الأسعار خلاله انخفاضاً كبيراً مقارنة بالارتفاع اللى كانت عليه من قبل ، وفى ظل هذا التحسن ارتفعت القيمة الشرائية للنقود المملوكية بدرجة جيدة ، فكان سعر اردب القمع حوالى أربعمائة درهم فلوس (أكثر من ستة عشر درهما فضياً ونصف) ، وسعر اردب الشعير حوالى مائة وثلاثين درهما فلوساً (خمسة دراهم فضية ونصف) .

وواصلت الأسعار انخفاضها سنة ۸۷۷ هـ / ۱٤۷۲ - ۱٤۷۳ م ، حيث بيع اردب القمع بائتى درهم فلوس (۲۱ (ثمانية دراهم فضية وثلث) ، عما يعنى ارتفاعاً كبيراً في القيمة الشرائية للنقود .

وخلال فترة الأحد عشر عاماً التالية أى حتى سنة ٨٨٩ هـ / ١٤٨٤ م تتوقف المصادر التاريخية عن ذكر أى مؤشرات القيمة الشرائية (1) ، ولا شك أنها فترة طويلة لا يمكن معها وضع أرقام تقريبية للأسعار التي كانت عليها الحبوب ، ولكن يمكن من خلال الأوضاع الاقتصادية التي مرت بها الدولة في

<sup>(</sup>١) ابن اياس ، بدائع ، جـ٣ ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) الصيرفي ، المصدر السابق ، ص ٤٣١ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ، ص ٤٧٦ .

<sup>(4)</sup> في الراقع أن الفترة حتى نهاية الدولة المملوكية أتسمت يتقص المعلومات المتصلة بمؤشرات الأسعار ومستويات التيمة الشرائية للنقود .

فقلة المصادر التاريخية كان لها أثرها فى قلة المعلومات الى حد تدرتها كذلك انعدامها فى كثير من سنوات الفترة ، وقد أدى ذلك الى عدم تسلسل المعلومات الواردة عن القيمة الشرائية ، ورجود ثغرات واضحة نتيجة لذلك .

بعض سنوات تلك الفترة إعطاء تصورات عن الحالة التي كانت عليها الأسعار، أو القيمة الشرائية أهي مرتفعة أم منخفضة ٢

نفى سنة ٨٧٨ هـ / ١٤٧٣ - ١٤٧٤ م كان الوضع الاقتصادى فى الدولة جيداً ، والأسعار رخيصة (١) ، وفى سنة ١٨٨١ هـ / ١٤٧٦ - ١٤٧٧ م كانت النقود فى الدولة بأنواعها فى وضع سئ من الغش والتلاعب والفساد الأمر الذى حدا بالدولة الى إعلان التعامل بها وزنا (١) ، كما عانت الدولة خلال ذلك العام من الرباء الذى فتك بعدد كبير من سكانها ، وأدى الى تأثر الوضع الاجتماعى والاقتصادى فى الدولة ، ومن المرجع أنه فى ظل تلك الظروف تأثرت الأسعار ، والقيمة الشرائية للنقود ، وفقدت جزماً كبيراً من قوتها .

فى سنة ٨٨٧ هـ / ١٤٧٧ - ١٤٧٨ م ، كانت ظروف النيل سيئة ، فقد أدى فيضان مائد الى خراب الأراضى الزراعية ، وتأثر المحاصيل الزراعية ، وقلة كمياتها المعروضة فى الأسواق (٢) ، وعادة ما يؤدى ذلك الى اقبال الناس على الشراء ، وتخزين الفلال فترتفع أسمارها كثيراً ، وبالتالى تنخفض القيمة الشرائية للنقود بشكل واضع .

في سنة AAE هـ / ١٤٧٩ - ١٤٨٠ م كانت ظروف النيل حسنة ومستقرة ، وتمثل ذلك بوفاء النيل (٤) ، وما صاحبه من رخاء ورخص في الأسعار .

سنة ٨٨٥ هـ / ١٤٨٠ - ١٤٨١ م تعرضت النقود الفضية الى التلاعب

<sup>(</sup>١) ابن اياس ، بدائع ، جـ ٣ ، ص ٨٩ - ٩٠ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ، ص ۱۲۱ .

<sup>(</sup>۳) نفسه ، ص ۱۲۲ ، ۱۳۶ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ص ١٥٥ .

والفساد ، وقد كان لذلك تأثيره على الوضع النقدى في الدولة (١) ، وسيكون له تأثيره على الأسعار والجاها نحو الارتفاع ، وانخفاض القيمة الشرائية .

سنة ٨٨٨ هـ / ١٤٨٣ – ١٤٨٤ م شهدت الدرلة خلالها غلاء شمل سائر المبيعات (٢) ، فارتفعت أسعارها ، وتأثرت القيمة الشرائية بهذا الغلاء ، وانخفضت الى مسترى متدن .

وبعكس سنة ٨٨٨ هـ كانت سنة ٨٨٩ هـ / ١٤٨٤ م التى شهدت انخفاضاً كبيراً في الأسعار انعكس على القيمة الشرائية ، وأدى الى ارتفاعها ، وقد بلغ سعر اردب القمع خلال ذلك الانخفاض في الأسعار الى أقل من مائتى درهم الوس (٣) (أقل من تسعة دراهم فضية) .

وفى ذى الحجة سنة ١٩٠٠ هـ / ديسمير سنة ١٤٨٥ م ارتفعت الأسعار قليلاً بسبب اضطراب أمر الفلوس النحاسية ، وعدم ثباتها عا أدى الى توقف حاله الناس ، وتضررهم (٤٠) .

ولكن الارتفاع الحاد الذي شهدته الأسعار سنة ٨٩٧ هـ / ١٤٨٩ م ، حيث انخفضت القيمة الشرائية للنقود المملوكية الى أدنى مسترى لها خلال عهد المماليك الجراكسة ، وذلك عندما وصل سعر اردب القمع الى ألف وستمائة درهم فلس (أكثر من ستة وستين درهما فضيا ونصف) .

ويرجع سبب هذا الوضع المتأزم في الدولة الى اضطراب الوضع الداخلي في

<sup>(</sup>١) ابن اياس ، بدائع ، جـ٣ ، ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ، ص ۱۹۹ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ، ص ۲۰۷ .

<sup>(</sup>٤) ،نفسه ، ص ۲۲۲ .

الدولة ، وانعدام حالة الاستقرار والأمن فى أقاليم الدولة بسبب انتشار فان الماليك الأجلاب ، وكثرة ظلمهم وفسادهم ، وكذلك كثرة ثورات عرب صعيد مصر (۱) التى أدت الى خراب الاقليم ، وتدهور أحواله ، والى جانب هذا كان سوء الوضع النقدى فى الدولة نتيجة الفساد ، والتلاعب اللذين شهدتهما النقود المملوكية بمختلف أنواعها (۱) .

فى سنة ٨٩٩ هـ / ١٤٩٠ - ١٤٩٠ م انخفضت الأسعار بشكل ملحوظ، وارتفعت بذلك القيمة الشرائية الى مستوى جيد، فقد كان سعر اردب القمع بأقل من مائة وخمسين درهما فلوساً (٣) (أقل من ستة دراهم فضية وربع)، ولكن فى العام التالى ٨٩٧ هـ / ١٤٩١ - ١٤٩٢ م، ارتفعت الأسعار بسيب الظروف الطبيعية، وأهمها نقص مياه نهر النيل، فانخفضت القيمة الشرائية للنتود الى مستوى متدن، حيث بيع اردب القمع بأكثر من ألف درهم فلوس

<sup>(</sup>١) عن ثورات الأعراب ، ونتائج ذلك فضلاً أنظر : إضافة الى المصادر المملوكية :

<sup>-</sup> سعيد عاشور ، المجتمع المصرى في عصر سلاطين الماليك ، ط الأولى ، القاهرة ، 1977 م .

<sup>-</sup> حنفى محمود خطاب ، الحركات الداخلية في الدولة المملوكية الأولى ، وسالة ماجستير لم تنشر ، كلية الأدب ، جامعة القاهرة ، رقم ٣٢ .

<sup>-</sup> محمد فتحى عوض الشاعر ، اقليم الشرقية في عصرى سلاطين الأيوبين والمماليك ، رسالة ماجستير لم تنشر ، كلية الآداب ، جامعة القاهرة رقم ، ١٧٠ ، عام ١٣٩٦ هـ - ١٩٧٦ م .

عد المنعم ماجد ، موقف المصريين من حكم الماليك في العصور الوسطى ، يحث في حريلات كلية الآداب ، جامعة عين شمس ، المجلد (١٢) عام ١٩٦٦ م من ص ٤٩ الى ص ٥٨ .

 <sup>(</sup>۲) این ایاس ، بدائع ، چـ ۳ ، ص ۲۳۷ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ، ص ۲۸٤ .

(أكثر من اثنين وأربعين درهما فضياً) ، وبعد أن أخذ ماء النيل في الزيادة نحو الوفاء انخفضت الأسعار كثيراً لتعود القيمة الشرائية لمستواها السابق ، وهو أقل من ستة دراهم قضية وربع).

وفى ربيع الآخر من سنة ٩٠١ هـ / يناير سنة ١٤٩٦ م كانت أسعار الغلال رخيصة جداً ، وقد بيعت خمسة أرادب من القمع بدينار ذهبى (٢) ، وهذا أدنى سعر له فى تاريخ دولة الماليك ، وأعلى مستوى تصله القوة الشرائية للنقود ، أو الوحدة النقدية المملوكية ، فلو افترضنا أن سعر صرف الدينار اللهبى هو أربعمائة وستون درهما فلوساً ، وهو أعلى سعر صرف يصل اليه الدينار ، فيكون سعر الاردب اثنين وتسعين درهما فلوساً ، وتعادل ثلاثة دراهم فضية وثلثا تقريباً ، اذ وصل سعر صرف الدرهم الفضى فى تلك الفترة الى ثمانية وعشرين درهما فلوساً للدرهم الفضى .

وفى العام التالى ٩٠٢ هـ / ٩٤٩٦ - ١٤٩٧ م تسببت الأوضاع الداخلية فى الدولة من تنازع وتنافس بين أمراء المماليك ، وما أحدثه المماليك الجلبان من فساد وظلم وعدوان ، إضافة الى فتن وثورات الأعراب ، فى مناطقهم ، تسبب جميع ذلك فى ارتفاع الأسعار لقلة الوارد الى أسواق الدولة من السلع والمتاجر ، ومنها الحبوب ، وقد وصل سعر اردب القمع خلال تلك الظروف الى ستمائة درهم فلوس (٢٠) (واحد وعشرين درهما فضياً ونصف تقريباً) .

وفي السنوات التالية من حكم دولة الماليك عانت القيمة الشرائية للنقود

<sup>(</sup>١) ابن اياس ، بدائع ، جـ ٣ ، ص ٣٠٦ - ٣٠٧ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ، ص ۲۱۸ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ، ص ٣٢٢ .

اضطراباً مستمراً ، وتذبذباً دائماً في الأسعار بين الارتفاع والاتخفاض ، وليس بغريب حدوث ذلك في ظل حالة التدهور الذي شمل كافة مرافق الدولة ، نواحي الإنتاج فيها ، وبأتى في مقدمة أسباب ذلك التذبذب في الأسعار ، وعدم ثبات القيمة الشرائية لتلك الفترة ، العامل النقدى ، وبالذات الفلوس النعاسية ، وعدم ثبات سياسة الدولة ، ووضوحها تجاه ما تعرضت له من فساد وغش وتلاعب ، ونلمس وضوح الأثر الاقتصادي الذي خلفه اضطراب الفلوس النعاسية في بروز ظاهرة البيع بسعرين مختلفين لكل سلعة من السلع (١١)

\*\*\*\*

## ٥ - نتائج دراسة القيمة الشرائية

من خلال الدراسة السابقة ، وما سجلته من أرقام توضيحية أوردتها المصادر المملوكية يتبين لنا مؤشرات الأسعار ، وما كانت عليه النقود من قوة شرائية ، وما مرت به من فترات استقرار وتلهذب ، أو ارتفاع وانخفاض (٢) .

رمن المفيد بعد هذه الدراسة إبراز عدد من النتائج التى تمخضت عنها ، ومع أنه يمكن استنتاج عدد كبير من النتائج ، فإننى أكتفى بايراد \_ ما رأيته \_ أهم تلك النتائج ، علها تضيف رؤية متممة لما أحاط بالقيمة الشرائية للنقود المملوكية من ظروف وقد تمثلت أهم تلك النتائج بما يلى :

<sup>(</sup>۱) ابن ایاس ، بداتع ، جـ ۳ ، ص ۳۹۵ ، جـ ٤ ، ص ۲۰ ، ص ۲۶ ، ص ۲۵۱ ، ص ۲۵۱ ، ص

 <sup>(</sup>٢).أوضحت الرسوم البيانية الخاصة بأسعار السلع في العهدين تلك المؤشرات في الأسعار ،
 واتجاهات القوة الشرائية للنقود المعلوكية ارتفاعاً وانخفاضاً استقراراً وتلهلها وهي تعطى
 صودة مبسطة وسريعة عن ظروف الأسعار والقوة الشرائية في العصر المعلوكي .

أولاً: إن فترات الاستقرار في الأسعار ، واتجاها نحر الانخفاض أكثر من فترات التذبذب والارتفاع ، خصوصاً في العهد المملوكي البحري الذي شهد ازدهاراً اقتصادیاً ، وبالتالي قوة في الاقتصاد المملوكي ، بعكس العهد المملوكي الجركسي الذي شهد تدهوراً اقتصادیاً مضطرداً ، وضعفاً عاماً في مختلف المجالات الاقتصادیة .

ولكن الملاحظ على ذلك التباين أن الأسعار خلال عهد الازدهار كانت أكثر ارتفاعاً منها في عهد التدهور ، وينظرة على أسعار العهدين نجد أن الفارق يصل الى نسبة تتراوح بين ثلاثين بالمائة وخمسين بالمائة ، ويكن تفسير ذلك بما كانت عليه الأحوال في دولة المماليك البحرية من كثافة سكانية ، وما بلغته الدولة ومواطنوها من ثراء أدى الى ارتفاع تكاليف المعيشة ، وزيادة الطلب على السلع بمختلف أنواعها بعكس ما كانت عليه دولة المماليك الجراكسة ، من تناقص أعداد السكان بنسبة كبيرة لكثرة ما انتاب الدولة من أوبئة ومجاعات وغيرها ، بالاضافة الى تدهور مجالات الانتاج ، وكثرة ما تعرضت له من أزمات متنوعة عما زثر على اقتصادياتها ، وحركة المعاملات التجارية والمالية في أسواقها ، ومراكزها التجارية ، وأصابها بركود اقتصادي عام .

(فضلاً أنظر الرسوم البيانية)

ثانياً: في أثناء فترات الاستقرار الاقتصادي التي تشهدها الدولة لا تتأثر القيمة الشرائية للنقود بدرجة كبيرة بالأزمات المفاجئة التي تصيبها لموامل طبيعية أو سياسية ، ونلمس ذلك بوضوح في العهد المملوكي البحرى ، وبهذه المناسبة لا يمكننا إغفال ما قام به سلاطين ذلك العهد من

تدخل فورى لوقف ارتفاع الأسعار ، وما اتخذوه من إجراءات خففت من التأثيرات المحتملة لأى أزمة ، يعكس ما كان عليه الوضع في العهد الملوكي الجركسي ، وان أمكن استثناء بعض سلاطينهم ، فان ما إتخذوه من إجراءات لم تكن قادرة على معالجة الوضع بشكل جذرى .

ثالثاً: خلال السنوات البعيدة عن المجاعات أو الأزمات الاقتصادية كانت الأسعار أكثر ثباتاً واستقراراً ، ويقل ذلك كلما كانت الأسعار مرتفعة لقربها من الأسباب ، فإن هذا الارتفاع يتدرج نحو الانخفاض حتى اذا مضى زمن على حدوث المسبب كانت الأسعار في مستوى أقل يؤهلها للثبات والاستقرار (فضلاً أنظر الرسوم البيانية) .

رابعاً: ارتبط ارتفاع الأسعار وانخفاضها بالفصول المناخية ، وما يرتبط بها من عوامل طبيعية كفيضان النيل وسقوط الأمطار ، وهبوب الرياح ، أو اقتصادية : كرى الأراضى الزراعية ، وجنى المعاصيل ونحو ذلل ، ففى أشهر الحريف والشتاء تكون الأسعار في كثير من الأحيان عند مستويات ثابتة تتجه نحو الانخفاض ، وتبدأ رحلة الارتفاع مع قدوم الربيع لتصل الى أقصى ارتفاعها في أشهر الصيف ، وبشكل عام فكلما كان الوقت قريباً من جنى المحاصيل الزراعية وإنتاجية الأراضى الزراعية كانت الأسعار متدنية أما اذا بعد زمن جنى المحصول ، فتكون غالب المحاصيل الزراعية يكثر الطلب عليها ، ومع قلة المعاصيل الزراعية تد نفذت ، وعندها يكثر الطلب عليها ، ومع قلة المعروض منها ترتفع أسعارها .

خامساً: برزت ظاهرة التضخم في العهد المملوكي الجركسي نتيجة لاستخدام الفلوس النحاسية في عمليات التداول نقوداً رئيسية ، كما برزت في الوئت نفسه ظاهرة نقص أوزان النقود (الدنانير والدراهم) ، وارتفاع أسعار صرفها مقابل الفلوس .

وكان تأثير الحالتين أن ارتفعت الأسعار الى معدلات عالية عند ربطها بالفلوس النحاسية ، بينما انخفضت مقابل الدنانير الذهبية والدراهم الفضية ، وبعد ذلك سبباً من الأسباب التى أدت الى انخفاض مستوى الأسعار بشكل عام في العهد المعلوكي الجركسي .

سادساً: لقد كان لتذبذب أسعار صرف العملات، وبالذات في العهد المملوكي الجركسي أثره المباشر على تذبذب الأسعار وعدم ثباتها، وبالتالي عدم استقرار القيمة الشرائية للنقود عند مستوى معين، وكما هو معلوم، فإن استقرار وثبات أسعار التبادل يكون له نتائجه المباشرة على الأوضاع الاقتصادية في الدولة، ومن بينها الأسعار، إن لم يؤد الى انخفاضها بشكل سريع، فعلى الأقل الى ثباتها، والمحافظة على معدلاتها (فضلاً أنظر الرسوم البيانية).

هذه أهم النتائج التي تم استخلاصها من واقع مؤشرات الأسعار في العصر المملوكي ، أو القيمة الشرائية للنقود المملوكية ، من خلال ما تعرضت له من تقلبات مختلفة نتيجة الطروف والأوضاع التي مرت بها .

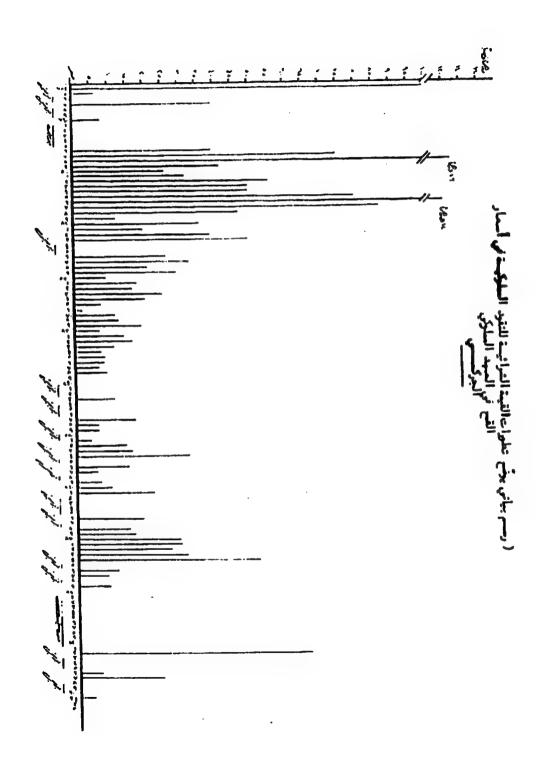



## الفصل الخامس العلاقة النقدية بين العملات المملوكية والعملات المعاصرة لها

- ﴿ العوامل المؤثرة في العلاقة قوة وضعفاً -
- ٧ العملات ذات العلاقة بالعملة المملوكية •
- ٣ التنافس النقدى بين الدر هم المملوكى والدر هم البندقى ، وموقف الدولة من ذلك .
- ٤ التنافس النقدى بين العملة الذهبية المملوكية والعملات الذهبية الإيطالية .
- ٥ محاولات الدولة وقف تقدم العملات الذهبية والإيطالية .
   والنتيجة النهائية لتلك المحاولات .
- ٣ دراسة مقارنة بين القيم النقدية للدينار المملوكي والدينار الابطالي •

يمثل سك النقود سيادة سياسية ليست فقط للملوك أو السلاطين الذين يرغبون اعطاء فترات حكمهم الصفة الشرعية ، بل إن الدولة نفسها كثيراً ما تحرص على أن يؤمن لها سك العملات استقلالاً سياسياً واقتصادياً عن غيرها من الدول الأخرى ، وما من شك في أن نتيجة ذلك الاستقلال ستكون ايجابية على وحدة الدولة وقوتها ، وعلى نظمها وأهدافها الداخلية والخارجية .

وها أن العملات النقدية تكون وحدات النظام النقدى لأى دولة ، فإنه مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتلك الاستقلالية أو السيادة ، الأمر الذى أدى الى قيام علاقة نقدية بين عملات الدول ، شأنها فى ذلك شأن النظم الأخرى السياسية والاقتصادية ونحوهما .

ولكن طبيعة تلك العلاقة تتأثر بأوضاع كل دولة ، والتى من شأنها تحديد المستوى الذى تكون عليه عملاتها النقدية ، من حيث مركزها وقوتها أو ضعفها ، وانتشارها أو انحسارها الى غير ذلك .

## ١ - العوامل المؤثرة في العلاقة قوة وضعفاً

لقد تأثرت العملات المملوكية بالظروف التي عاشتها الدولة ، سواء كانت الظروف إيجابية أم سلبية ، فتحددت بناء عليها ما قتعت به من قوة ، وما عانته من ضعف طوال تاريخ حكم سلاطين الماليك .

ولقد اختلفت تلك الظروف باختلاف مجالات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، حيث تشكلت العوامل الموثرة في العملات من خلال ذلك ، فكان لها أثرها المباشر على العلاقة النقدية بين العملات المملوكية والعملات غير المملوكية التي انتشرت في الدولة وتم تداولها ، والتعامل بها على نطاق واسع ، هذا وعكن تقسيم تلك العوامل على النحو التالي :

أولاً : القوة السياسية للدولة ، ومدى نفوذها .

ثانياً : القوة الاقتصادية للدولة ومستوى مركزها الاقتصادي .

ثالثا : السياسة النقدية للدولة .

رابعاً حاجة الدولة للمعادن ، ومدى توفرها لإصدار العملات .

خامسا : الفساد النقدي .

وسنطالع في التفصيل التالى أثر كل عامل في علاقة النقود الملوكية مع النقود الملوكية مع النقود المعاصرة لها .

## أولاً: القوة السياسية للدولة . ومدى نفوذ ما

تأثر النظام النقدى المملوكى كثيراً بالأحوال السياسية للدولة ، وتبعاً لذلك تأثر العملات المملوكية بل إنها طبعت بالطابع السياسى الذى ساد العصر المملوكي ، فاتصفت دون غيرها من نقود العالم الاسلامى عامة ، ومصر خاصة باضطرابها الشديد الذى كان بصفة عامة سمة العصر .

فمن المعروف أن سك النقود احدى وظائف الملك وشاراته ، لذا حرص سلاطين المماليك على هذا الحق المرتبط بهم ، وتأثرت العملات التى يصدرونها بدى قوة أو ضعف السلطان اذ تستمد من بقائه وقوة شخصيته قوة لمركزها وانتشاراً لها ، حتى اذا انتهت مدة حكمه بموته أو قتله أو خلمه ، أو نحو ذلك حلت محلها عملات جديدة ، وأصبحت العملات التى أصدرها عملات قديمة (عتقاً) سرعان ما تنخفض قيمتها النقدية ، قوتها الشرائية ، ودخلها التزييف والفساد ، فتقل فائدتها ويعم ضررها .

لقد سبق القول إن العملات المملوكية في الفترة الأولى من قيام الدولة عانت فترة من التذبذب نتيجة اضراب الأوضاع السياسية ، أعقبها فترة استقرار سياسي وجهت الدولة خلاله جهودها للإصلاح والتنظيم ، فكان للنظام النقدي نصيب من الإصلاحات التي قام بها السلطان الظاهر بيبرس وقد دعم تلك الإصلاحات ذلك الإستقرار ، وما بلغته الدولة خلاله من مركز نفوذ على لمستوى الخارجي فاقت بهما الدول المعاصرة لها ، وانعكس ذلك على مختلف أرضاع الدولة ، ومنها الرضع الاقتصادي ، ويصفة خاصة النظام النقدي ، فعاشت العملات المملوكية حالة استقرار وثبات ، وقوة في مركزها ، وانتشارا في التعامل بها ليس فقط داخل الدولة بل خارج حدودها ، وقد استمر ذلك الاستقرار وتلك القرة طوال عهد المماليك البحرية ، حتى وإن حدث بعض التقلبات النقدية الطارئة المصاحبة لفترات الإضطراب السياسي كتلك التي أعتبت موت السلطان الأشرف خليل ، والفترة التي أعقبت موت السلطان الناصر مركزها المؤن العملات المملوكية حافظت على قوتها النقدية ، وانتشارها الواسم ومركزها المتقدم على العملات الأخرى .

ومع فترة الاضطراب والضعف التي يدأت في السنوات الأخيرة من العهد البحري ، واستمرت طوال العهد المملوكي الجركسي (١) عانت العملات المملوكية

<sup>(</sup>۱) ثميز المهد المداركي الجركسي بازدياد الصراعات السياسية بين مختلف طرائك المماليك وأمرائهم ، فشهد ترلى عدد من الأطفال سلطنة الدولة عن طريق الوراثة ، وكان بقاؤهم مرهرنا بقرة كيار الأمراء (مديري السلطنة) ، فاذا استطاع أمير ما بمساعدة بعض الأمراء واعداد من المماليك ، السيطرة والتغلب ، أمكنه ازاحة السلطان وإعتلاء العرش مكانه . فمن شدة الاضطراب السياسي الذي عانت منه الدولة ، حدث أن تعاقب على سلطنة الدولة أربعة سلاطين في فترة تقدر بتحو سنة وشهرين ، كما تولى أربعة آخرون في فترة تزيد قليلاً عن سنتين ، ومنهم من حكم مدة شهرين ، بل إن منهم من لم تزد فترة حكمه عن ثلاثة -

اضطراباً وفساداً شديدين تدهورت خلالهما قوتها النقدية ، وتراجع مركزها المتقدم الذي يحدث لأول مرة لنقود إسلامية متيحاً المجال والفرصة للنقود غير المملوكية وغير الإسلامية التقدم والانتشار ، وان استثنينا بعض فترات من العهد المملوكي الجركسي قام خلالها بعض السلاطين بمحاولات لوقف ذلك التراجع من العهد المملوكي الجركسي قام خلالها بعض السلاطين بمحاولات لوقف ذلك التراجع انتهت بتمكن الدولة من وقف تقدم وانتشار النقود غير الاسلامية فإن النتيجة النهائية هي استمرار تدهور النقود المملوكية ، وازدياد ضعف قيمتها الأمر الذي آذن بانتها عسيادة النقود الإسلامية .

# ثانياً: القوة الاقتصادية للدولة

لا أريد الحديث هنا عن اقتصاديات الدولة ، وتنوعها ، فذاك جانب سيق لعدد من الباحثين مناقشته ودراسته (١) ، ويكفى أن أشير الى الثقل الاقتصادى الذى كانت عليه الدولة ، ومدى ما تمتعت به من قوة ، وما عانته من

<sup>&</sup>quot; أيام ، ومنهم من تولى ليلة واحدة لم ينعم فيها يسلطة أو حكم ويكفى أن أشير الى أن ميدأ القوة كان المسيطر على الأحداث اذ اغتصب ططر السلطة من أحجمد بن المزيد شيخ ، واغتصب برسياى السلطة السلطة من محمد بن ططر ، واغتصب جقمق الحكم من يوسف بن برسباى ، واغتصب انيال الحكم من عثمان بن جقمق ، وغاتصب خشقدم السلطنة من أحمد بن انيال ، وأخيراً قانصوه الغورى الحكم من محمد بن قايتهاى .

<sup>(</sup>۱) فضلاً: أنظر ابراهيم طرخان ، النظم الاقطاعية في الشرق الأوسط في المصور الوسطى ، نعيم زكى فهمى ، طرق التجارة الدولية ومعطاتها بين الشرق والغرب في أواخر العصور الوسطى ، أحمد صادق سعد ، تاريخ مصر الاجتماعي والاقتصادي ، أحمد محمد عدوان ، الوضع الاقتصادي في مصر في عصر الدولة المملوكية الأولى ، رسالة دكتوراه غير منشورة الوضع الاقتصادي في مصر في عصر الدولة المملوكية الأولى ، رسالة دكتوراه غير منشورة كلية الآداب جامعة عين شمس ، وقم ١٧٦٤١ ، محمد أمين صالع ، التنظيمات المكومية لتجارة مصر ، عادل زيتون ، العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب ، الى جانب عدد من المحوث والداسات الأخرى .

ضعف في اقتصادياتها المختلفة سواء داخل الدولة أو خارجها.

إن الحالة الاقتصادية لدولة الماليك تعد امتداداً لما كانت عليه في الدول التي سبقتها ، ولم تشهد أي تطورات أإو تغيرات ، بل على العكس من ذلك ، فيرغم المكانية حدوث ازدهار اقتصادى دائم ومستمر في الدولة فإن الملاحظ على اقتصاديات دولة الماليك أنها شهدت تدهوراً ، وانخفاضاً تدريجياً في خطها البياني .

بدأت أولى خطرات التدهور الاقتصادى فى الدولة بالناحية الزراعية التى ارتبطت بالنظام الاقطاعى (١) ، وتأثرت به لدرجة كبيرة ، فقلت المساحات المزروعة فى الدولة من مليونين ونصف المليون فدان الى ستمائة ألف فدان ، وهبط عدد القرى المأهولة من حوالى ألفين وخمسمائة قرية الى ألفين ومائة وسبعين قرية ، أربعون بالمائة منها إنخفض إنتاجها الزراعى بنسبة زادت عن خمسين بالمائة تقريباً (٢) ، وفى ظل سياسة ضرائبية متشددة ، وإدارة محلوكية غاية فى السوء زادت تدهور الأوضاع الزراعية وما يتصل بها من نواحى الإنتاج

<sup>(</sup>۱) الاقطاع تنظيم متعدد الجرائب اعتبدت عليه دولة الماليك خلال فترة حكمها في نواح عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية ، رهر بهذا يحمل أكثر من صفة يكن أن تطلق عليه ، أما عن تعريفه ، فلغة : القطعة من الشئ الطائفة منه ، واقتطع طائفة من الشئ أخله ، فاقطعه قطيعه ، أي طائفة من الأرض ، واصطلاحاً هو ما يقتطعه ولي الأمر لنفسه أو يمتحه لغيره من أرض ، أو نحو ذلك ، ويعني آخر هو ما يتحصل عليه من غلة أو عين من أرض زراعية ، أو جهة من الجهات المالية ، وهو المعروف عند الفقها ، باقطاع الاستغلال ، لمزيد من التفاصيل فضلاً أنظر :

<sup>(</sup>ابن منظور ، لسان العرب ، ج ، ۱ ، ص ۱۶۹ - ۱۵۹ (مادة قطع) ، ابراهيم طرخان ، النظم الاقطاعية ، الباز العربتي ، الماليك ، محمد محمد أمين ، حوليات اسلامية) . (۲) أحمد صادق سعد ، تاريخ مصر الاجتماعي والاقتصادي ، ص ۲۷٤ .

الصناعي والحيواني ، والتجاري (١) .

كان لابد من أن يبحث الماليك عن مجال انتاجى آخر يحقق لهم الموارد المالية اللازمة لاستمرارهم واستمرار دولتهم ، لذا المجهوا الى التجارة التى كانت فى ازدهار وتقدم ، وأقبلوا عليها بكل شغف ، مستغلين ما فرضوه على جوانبها المختلفة من ضرائب ورسوم ومحتكرين .. فى معظم الأحيان .. عمليات الاستيراد والتصدير لأنفسهم مانعين التجار من المساهمة فى هذا الجانب (٢) ، إضافة الى السياسة الاقتصادية السيئة التى اتبعها أكثر السلاطين لتحقيق أطماعهم ومصالحهم ، وقد أدت تلك التوجهات المملوكية الى الاضرار الكبير بالتجارة الخارجية للدولة ، وجلعت التجار الوافدين ، والقوى التجارى يسأمون من تلك السياسة ، وتخوفون منها بحيث أصبحوا يتمنون تحول طرق التجارة عن مصر ، فيتخلصوا من ظلم الماليك واستبدادهم ، وأرسلت لهم القوى ذات عن مصر ، فيتخلصوا من ظلم الماليك واستبدادهم ، وأرسلت لهم القوى ذات العلاقة التجارية معهم سفرا معا ومبعوثيها تنكر على الدولة تلك السياسة ،

 <sup>(</sup>١) مجمعت العديد من العوامل التى أدت الى التدهور الزراعى يمكن تلخيصها بما يلى :
 أ - إهمال السلاطين اقامة الحدمات الزراعية من سدود وقنوات وجسور تصريف وتطهير وتنظيف ونحو ذلك .

ب - إهمال المقطعين أراضيهم الزراعية ، وتوجههم الى مجالات إنتاجية سريعة تدر عليهم أيرادات مالية قورية .

ج - الفتن والاضطرابات السياسية التي حدثت بين الدولة والقبائل العربية القاطنة في أنحاء متفرقة من الأقانيم .

ه الأراضى الزراعية مع عدم استصلاحها ، عا أدى الى قلة إنتاجية الأرض الزراعية
 ، ومن ثم اهمالها ، وعدم الاستثمار فيها .

فساد السياسة.التي سار عليها ولاة وعمال الاقاليم ، قاتبعوا شياسة تقوم على الظلم
 والجود وارحاق كاحل الرعية بمزيد من المغرائب والمقررات المالية المتنوعة .

<sup>(</sup>٢) اين حجر ، انباء ، جـ ٣ ، ص ٣٠٩ ، ص ٤٢٣ . ص ٥٤٧ .

وتطالبها بانتهاج سياسة أكثر مرونة وتفهماً لمصالح الآخرين (١١) .

ربشكل عام فقد أدى الضعف الاقتصادى للدولة الى تدهور حالتها الاقتصادية وركود مراكزها التجارية (٢).

ولا شك في أن النتيجة السيئة ـ والتي يؤسف لها ـ لم تأت من فراغ ، بل
كانت نتيجة طبيعية لما تعرضت له الدولة من أزمات متتالية ، ولما سارت عليه
من سياسة سيئة لمعظم سلاطينها ، الذين لم يستطيعوا القيام بواجبهم نحو
الدولة ، وحاجة مواطنيها من الإصلاحات والأعمال التي تزيد من قوة اقتصادها
والأعمال التي تزيد من قوة اقتصادها ، نواحي الإنتاج فيها ، بل إنهم لم
يحافظوا على ما ورثوه من ركائز وإيجابيات قام بها بعض السلاطين الماليك ممن
اشتهروا باصلاحاتهم ، وحرصهم على القيام بما يخدم الدولة والرعية .

لقد كان النظام النقدى \_ بصفته أقرب النظم ، وأكثرها ارتباطاً بالعملية الاقتصادية \_ الأكثر تأثراً بتلك الأوضاع ، فنقصت واردات الدولة من المعادن ، كما قلت أو عدمت احتباطاتها من النقود ، وكذلك انخفضت مواردها المالية عن طريق التجارة \_ وبالذات الحارجية ، وعن طريق جهات الإنتاج في الدولة ، فأدى ذلك الى فقر الدولة ، وعجز ميزان المدفوعات فيها الذي عالجته بسياسة عقيمة قتلت بإنقاص أوزان النقود ، ورفع قيمها النقدية عما زاد من سوء الأوضاع وتدهورها ، وخلال ذلك فقد العملات المملوكية مركزها النقدى ، وقوتها النقدية

<sup>(</sup>١) ابن تقري بردي ، النجرم ، ج. ١٤ ، ص ٣٦٦ .

 <sup>(</sup>۲) أوردت المصادر التاريخية أمثلة عديدة على تلك الأرضاع والطروف ، قضلاً أنظر :
 المقريزي ، جد ٤ و، ص ٧٩١ ، ٨٠١ ، ٨٠١ ، ص ٩٣٥ ، ٩٣٥ ، ص ١١٨٧ - ١١٨٨ ،
 اين خلدون ، المقدمة ، ص ٢٥١ ، الصيرفي ، نزهة ، جد ١ ، ص ١٤٢ .

والشرائية تاركة المجال لعملات أخرى امتازت بقدرتها على المنافسة ، ثم السيطرة على عمليات التداول ، فحرمت بذلك العملات المملوكية من مناطق واسعة سبق وأن انتشرت فيها ، ومن مراكز تجارية كان التعامل النقدى لا يتم الا بها ، وحلت محلها النقود الأوربية لتقوم بالمهمة بعد أن ضعفت الثقة بالعملات المملوكية (۱) .

# ثالثة السياسة النقدية لسلاطين الماليك

فى ثنايا الحديث فى الفصول السابقة يتضع لنا بعض جوانب السياسة النقدية لسلاطين الدولة المملوكية ، وفى هذه الجزئية أركز الحديث عن الجانب اللى أثر فى مركز العملات المملوكية ، وتدنى الثقة فيها ، وانحسار التعامل بها .

إن سياسة غالبية سلاطين المماليك لم تكن في صالح النقود المملوكية ، وعدد قليل منهم حرصوا على نظام الدولة النقدى وعملاتها ، فأدخلوا فيها جملة اصلاحات ، وقاموا بعدة محاولات تهدف الى إصلاح النقود المملوكية ، والرفع من مركزها ، وقيمتها النقدية ، وقوتها الشرائية ، كان أولها السلطان الظاهر بيبرس بإصلاحاته وتنظيماته للأوضاع النقدية التي أدت الى استقرارها ، بيبرس بإصلاحاته وتنظيماته للأوضاع النقدية التي أدت الى استقرارها ، وتدعيم مركزها وقوتها داخليا وخارجيا ، بعد فترة اضطراب صاحبت قيام الدولة

<sup>(</sup>۱) كان للترسع التجارى أثره فى انتشار التعامل بالنقرد المملوكية فى كثير من المراكز التجارية التي يصلها تجار الدولة ، وفى مقدمتهم طائلة التجار الكارمية ، كما كان لذلك التجارية التي يصلها تجار الدولة ، وفى مقدمتهم طائلة التجار التعامل بالنقود الأجنبية التوسع ولتلك الطائلة ، وما كان لها من نشاط تجارى أثره فى نشر التعامل بالنقود الأجنبية ، وخصوصاً الأرربية منها ، وذلك بعد أن ضعفت الثقة بالعملة المملوكية (صبحى لبيب ، التجارة الكارمية ، ص ٢٧ - ٢٨ ، شوقى عبد القوى ، العلاقات التجارية بين مصر والدول التجارة الكارمية ، ص ٢٥ - ٢٨ ، شوقى عبد القوى ، العلاقات التجارية بين مصر والدول

المملوكية ، واستمر أثر جهود الظاهر بيبرس وتنظيماته النقدية فترة زمنية طويلة ، ومع أن ذلك الاستقرار قد تعرض في بعض فتراته الى تقلبات نقدية مؤقتة صاحبت فترات الاضطراب السياسي الذي حدث في الدولة بعد مقتل السلطان الأشرف خليل ، فإن تولى السلطان الناصر محمد سلطنة الدولة في فترة حكمه الثالثة ، قد أوقف تلك التقلبات ، وأعاد الاستقرار والثبات الى العملات المملوكية ، حيث اتبع سياسة نقدية سليمة ،وبالذات فيما يتصل بالعملات الذهبية والفضية ، ومع أنه قد حقق نجاحاً كبيراً في تقوية مركز تلك العملات فإنه لم يحقق النجاح المطلوب في مجال العملات النحاسية التي أحدثت عدة ززمات نقدية بسبب ما تعرضت له من فساد .

والمهم أن سياسة الناصر محمد النقدية ، وما كانت عليه الدولة في عهده من قوة سياسية واقتصادية قد حافظ على المركز النقدى للعملات المملوكية الإسلامية ، استمرت محافظة على مكانتها في الأسواق ، والمراكز التجارية الخارجية ، ويكفى أن تأثيرات تلك السياسة ، وتلك الأرضاع ، قد جعلت النقود المملوكية تحافظ على مكانتها ومركزها وقوتها فترة طويلة بعد وفاة الناصر محمد رغم الاضطراب السياسي الذي عم تلك الفترة ، وكذلك ما اتصف به سلاطينها من ضعف ، وعدم قدرة على الاستمرار ، عما جعلهم غير قادرين على انتهاج سياسة نقدية واضحة يمكن الحكم عليهم من خلالها .

لقد حكم سلاطين المماليك الجراكسة في الوقن الذي زاد فيه تنافس الأمراء وتنازعهم ، وكذلك طمعهم ورغبتهم في الكسب والثراء ، فصرفهم ذلك عن تدارك الاتجاه المنحدر لمؤشر أوضاع الدولة ، ولم يحاولوا إصلاح ما يحتاج منها الى إصلاح ، ولم يحافظوا أيضاً على ما خلفه سلاطين المماليك البحرية من مقومات جيدة ، وجوانب إنتاجية في الدولة ، ولقد شكلت سياسة معظم

سلاطين الجراكسة على الدولة واقتصادياتها ، فمع عدم قيامهم بإصلاح أو تنظيم أو محافظة على بعض عوامل متبقية من قوة الدولة ، فإنهم أخذوا في استغلال تلك العوامل أسوأ استغلال تحقيقاً لطموحاتهم ، ومآربهم الشخصية ، فتحكموا لذلك بقدرات الدولة ومقرماتها ومقدرات شعوبها ، وشهدت الدولة بمختلف جوانيها تدهوراً ملحوطاً اذن بانتهائها وسقوطها .

لقد كان النظام النقدي ، أو العملات النقدية ضمن الأدوات التي استفلها سلاطين الدولة ، فأفسدوا النظام ووحداته النقدية ، فأصبحت وأمست في وضع لا تحسد عليه ، وتراجعت أمام المنافسة الحادة التي واجهتها من عملات أجنبية عدة ، وإن نجحت بعض المحاولات التي قام بها بعض السلاطين في وقف تلك المنافسة ، فإن النقود المملوكية لم تحافظ على قيمتها وقوتها النقدية مدة طويلة ، أذ سرعان ما انهارت أمام التقلبات النقدية التي تعرضت لها ، أو بسبب السياسة النقدية الغاسدة التي تحكمت بها وهما اللتان شكلتا ظاهرة بارزة هددت المركز النقدى للعملات المملوكية ، وأضعفت من قوتها النقدية والشرائية ، ومع قيام بعض الساطين بمحاولات لإصلاح مسار النظام النقدى المملوكي ، فإنه لم يكتب النجاح لعدم وجود رغبة صادقة لدى أولنك السلاطين في تصحيح ذلك المسار ، وكذلك لم ممنحهم الطروف والأزمات التي تعرضت لها الدولة الوقت الكانى لانجاح تلك المحاولات ، كما كان لسياسة مواجهة العجز المالي في خزينة الدولة ، وعجز ميزان مدفوعاتها الذي انتقل لصالح قوى تجارية أخرى أثرها في اضعاف قيمة النقود الملوكية ، وفقدان الثقة بها بسبب ما أقدم عليه السلاطين من إنقاص أوزانها وعياراتها ، وخلطها بمعادن رخيصة ، وما من شك في أن تلك السياسة ، سياسة خاطئة ، وعقية وبعيدة عن المنهج القويم ، ولكن لم يهتم السلاطين بكل هذا مادام أنه يحقق لهم حلولاً وقتية لما يجرون به من أزمات ، والنتيجة النهائية ، فساد النقود ، وضياع مركزها ، وفقدائها للسياسة النقدية التي قتعت بها النقود الاسلامية ، وحافظت عليها عدة قرون .

## رابعاً: حاجة الدولة الى المعادن ومدى توفر ها لإصدار العملات

لقد سبق القول ـ إن توفر المعادن المستخدمة في إصدار العملات يهيئ للدولة سك ما تحتاجه عن أعداد النقود بمختلف أنواعها ، بما يكفل لها تحقيق المهمدة الاقتصادية ، ويقوم بعمليات التداول المختلفة .

إن ترفر تلك المعادن فى أراضى الدولة يحقق لها مصالح هامة جداً ، ويوفر لها دعماً اقتصادياً ، وقوة لمركزها النقدى ، فلا تضطر الى الاعتماد على مصادر خارجية لتأمين احتياجاتها ، ففى ذلك نواح سلبية عديدة تؤدى فى كثير من الأحيان الى أزمات مالية تتعرض لها الدولة من جرا ، نقص احتياطاتها ، أو على الأقل وصولها بكميات لا تلبى حاجة الدولة ، أو توقف امداداتها ، أو على الأقل وصولها بكميات لا تلبى حاجة الدولة ، إضافة الى ما يسببه ذلك من ضغوط على الدولة قد تعرض استقلالها وسيادتها لضرر ، كما أن دفع مبالغ نقدية ضخمة لقاء تلك الكميات قد يعرض الدولة الى هزات مالية تنعكس على اقتصادياتها ، واقتصاديات مواطنيها .

وقد يحدث أن تصاب احتياطيات الدولة بنقص تلك المعادن الهامة كما حدث للدولة في العهد الجركسي بسبب سوء سياستها في هذا الاتجاه ، فتقرم بتصدير معادنها الشمينة (الذهب والفضة) ، لتستورد معادن أقل أهمية وثمناً (النحاس) ، في الوقت الذي لم تستطع فيه تعويض الكميات التي فقدتها من معادنها الثمينة ، لتوقف وصولها من مصادرها الخارجية ، وبهذا قلت كميات المعادن في الدولة ، وقلت تهما لذلك أعداد النقود التي تصدرها إضافة الى ما لحتها من نقص أوزانها ، وعدم ضبط عياراتها ، فكان هذا على حساب قوة

العملات المملوكية ، وانتشارها ومركزها بين العلمات المعاصرة لها .

قلو كانت هناك سياسة سليمة لأمكن للدولة المحافظة على احتياطاتها من وحداتها النقدية الرئيسية خلال نشاطها التجارى الواسع ، بدلاً من إنفاقها وتبذيرها في قنوات لا تعود على الدولة ، ولا على مواطنيها بأى نفع ، لقد فقدت الدولة مبالغ نقدية طائلة ، لو أحسن استغلالها والاستفادة منها ، فقدت الدولة مبالغ نقدية طائلة ، لو أحسن استغلالها والاستفادة منها ، فافظت على قوتها الاقتصادية ، وقوة عملاتها وانتشارها ، ولوقرت تلك فانقت الكميات احتياطياً نقدياً ينقذها من الوقوع في أزمات مالية خانقة .

#### خامساً: الفساد النقدي

كان للفساد النقدى أثره الكبير المباشر على ضعف العملات المملوكية ، وانحطاطها وتدهور مركزها ليس على المستوى الداخلى فقط ، بل على المستوى الخارجى أيضا ، والحديث عن الفساد النقدى يحتاج الى تفصيل أكثر للما أفردت له الفصل التالى ليمكن من خلاله الالمام يجميع جوانب ذلك الفساد ، ولكن تنبغى الإشارة ـ ونحن نتحدث عن علاقة العملات المملوكية بالعملات المعاصرة لها ـ الى الفساد النقدى يصفته المسئول الأول عن الحلل الذى جعل تلك العلاقة تسير في انتجاه معامس ، فقدت خلاله العملات الاسلامية سيادتها وقرتها ، نظراً لانعدام الثقة بها من جانب المتعاملين داخل الدولة وخارجها ، عا تطلب البحث عن بديل مناسب يقوم بالوظيفة النقدية ، فوجد ذلك البديل في العملات الأوربية التي حازت على السيادة النقدية في تلك الفيرة .

#### ٢ - العملات ذات العلاقة العملة المملوكية

يتحدث القلقشندى فى موسوعته (صبح الأعشى) (١) \_ نقلاً عن موسوعة ابن فضل الله العمرى (مسالك الأبصار) \_ عن عملات الدول المعاصرة لدولة الماليك ، وأنواعها وقيمها النقدية ، وهى وإن كانت معلومات مقتضية الا انها تفيد فى معرفة ما أصدرته تلك الدول من نقود ، ولكن فى ظل حديثنا عن العلاقة النقدية بين العملات المملوكية والعملات المعاصرة لها ، لا يهمنا معرفة ما أصدرته الدول المعاصرة لدولة المماليك من علمات متنوعة فتلك كمعلومات ترتبط بدراسة تلك الدول ، أو دراسة نظمها الاقتصادية ، وما يهمنا فى هلا الجانب هو معرفة ما تم تداوله ، والتعامل به من عملات أجنبية داخل الدولة المملوكية فى أسواقها ومراكزها التجارية ، من واقع المعلومات التى أوردتها المسادر التاريخية .

والمعروف أن الدولة المملوكية قد أدخلت ضمن نفوذها بلاد الشام بصفة ثابتة والمعروف أن الدولة الحجاز بصفة شبه ثابتة (٢) ، وبلاد اليمن بصفة متقطعة (٢)

<sup>(</sup>۱) ج. ٤ ، ص ٣٠٥ وما يعدها .

<sup>(</sup>۲) عن هذا المرضوع قضلاً أنظر: على حسين الناصر، العلاقات الحجازية المصرية، رسالة ماجستير طبوعة، الشركة المتحدة للنشر والتوزيع، القاهرة ۱۹۹۳هـ هـ/ ۱۹۷۳م، قهيد بن عجيد بن محيميد، الحجاز تحت حكم الماليك، رسالة دكترواه غير منشورة، كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر، رقم ۲۱۰٤، سنة ۱۳۹۹هـ، ريتشارد مورتيل، الأحوال السياسية والاقتصادية في العصر المعلوكي، رسالة دكتوراه غير مطبوعة، عمادة شئون المكتبات، جامعة الملك سعود، الرياض، ۱۶۰۵هـ/ ۱۹۸۵م.

 <sup>(</sup>٣) عن هذا المرضوع قضلاً أنظر : محمد عهد العال ، بتر وسول ويتو ظاهر ، وعلاقات اليمن الخارجية في عهدهما ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٨٠ م ، وقاسم عبده ، علاقات مصر بمالم البحر الأحمر في عصر سلاطين المماليك الجراكسة ، سمنار ، ...

كذلك بعض الأقاليم المتاخمة لحدودها بصفة مؤقتة (١) ، ولقد صدرت في تلك الأقاليم دنانير ودراهم وفلوساً عليها شارات الدولة المملوكية في معظم الفترات ، وحملت مسميات معلية تمييزاً لها (١) ، كما ماثلت مراحل سك تلك العملات ما كان متبعاً في مصر (مركز الدولة المملوكية) من نظم ادارية وفنية وان اختلفت في بعض الأحيان ، فلا يعد اختلاقاً جوهرياً ، وقد انتشرت تلك العملات في مختلف مناطق الدولة ، وكان لكل عملة سعر تبادلي يختلف عن العملات في مختلف مناطق الدولة ، وكان لكل عملة سعر تبادلي يختلف عن أسعار مثيلاتها في الأقاليم الأخرى حسب اختلاف أوزانها ونسب عياراتها ونحو ذلك (٣) ، وهذا ليس بغريب ، فقد اختلفت القيم النقدية للنقود المملوكية

الدراسات العليا للتاريخ الحديث ، (البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة)
 جامعة عين شمس ، ١٩٨٠ م ، ص ١٢٥ ، ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>۱) حدث ذلك عندما صدرت فى امرة بنى قرمان دراهم باسم السلطان المماركى الناصر محمد بن قلاوون ، سنة ۷۱۸ هـ / ۱۳۱۸ م ، وقد تاخمت تلك الامارة الحدود الشمالية لدولة المماليك ، وهى من الامارات التى قامت على أنقساض دولة سلاجقة الروم بآسيا الصغرى .

<sup>(</sup>ابن فضل الله العمرى ، مسالك ، ص ٦٧ ، تحقيق أين فؤاد سيد ، المقريزى ، السلوك ، ج ٢ ، ص ١٨٥ ، ج ٣ ، ص ٥٨٥ ، محمد مصطلى زيادة ، هامش رقم (٥) من كتاب السلوك ج ١ ، ص ٦٣٠ ، فضلاً أنظر هامش رقم (١) ، ص ٤٦٥ .

كما حدث أن ضريت دراهم عليها أسم السلطان الناصر محمد بن قلاوون أيضاً في علكة أرمينية الصغرى (المسيحية) .

<sup>(</sup>ابن تغری بردی ، النجوم ، جـ ۷ ، ص ۱۳۹ ، محمد باقر ، الکتی والالقاب ، ص ۵۰) . (۲) القلشندی ، صبح ، جـ ٤ ، ص ۱۸۰ ، ۱۸۱ ، المقریزی ، السلوك ، جـ ۱ ، ص

٧٨٦ ، العيني ، عقد الجمان ، (حوادث سنة ٨٢٦ هـ) ، ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٣) على بن حسين النتاصر ، النشاط التجارى فى شبه الجزير العربية أواخر العصور الرسطى ، ص ٢٩٥ ، رسالة دكتوراه مطبوعة ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٨١ ، رسالة دكتوراه مطبوعة ، م على السيد على ، القدس فى العصر المبلوكى ، ص ٢٢٨ ، رسالة دكتوراه مطبوعة ، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع ، القاهرة ، ١٩٨٦ م .

الصادرة عن مركز الدولة ، بين اقليم وآخر ، وعلى هذا فانه يمكن القول ان تلك العملات لم تكن تختلف كثيراً عن العملات التي تم ضربها في الديار المصرية ، وبناء عليه فإن انتشارها في مناطق الدولة وأقاليمها أمر طبيعي يفرضه الترابط السياسي ، والاداري الموجود بين أقاليم الدولة (١١) .

ونظراً لذلك ، فإنه لا يعنينا الحديث عن تلك العملات ، بل إن ما يعنينا في حديثنا عن العلاقة النقدية هو العملات التي صدرت من خارج نفوذ الدولة ونطاقها الجغرافي ، وتم تداولها في مناطق الدولة وأسواقها ومراكزها التجارية .

\*\*\*\*

وتنبغى الإشارة قبل الدخول فى تفاصيل تلك العلاقة الى أن مراكز التجارة الخارجية فى الدولة التى تستقبل مختلف طوائف التجار من كافة الأجناس، قد شهدت تداول أنواع عديدة من العملات الذهبية والفضية التى أصدرتها الدول ذات العلاقة التجارية مع دولة الماليك، وذلك التداول الذى تم فى المراكز التجارية ليس بالضرورة حدوثه داخل الدولة، وفى أسواقها ،مراكزها التجارية الداخلية، ولقد سبق الحديث عن تنظيم عملية دخول العملات أو معدنى الذهب

<sup>(</sup>١) لقد أعطى سلاطين المليك صلاحيات واسعة لنواب الأقاليم لإصدار عملات نقدية تغطى حاجة السوق المحلية لكل نياية ، وفي الغالب حملت النقود الصادرة في النيايات أسماء النواب الذي يقرمون بإصدارها ، أو أماكن الإصدار كالدينار المكي والدراهم السعودية في بلاد الحجاز والدراهم المهدية والدراهم المظفرية في بلاد اليمن ، والدراهم النرروزية والدراهم الحموية في بلاد النقدية ومسمياتها لا يكون بالضرورة الحموية في بلاد الثام ، وهذا التنوع في الإصدارات النقدية ومسمياتها لا يكون بالضرورة مخالفاً لنظام الدولة النقدي ، اذ أنه لم يتغير وإن حدث فإنما هو تغير بسيط لا يلفي طبيعة التهدية للحكومة المركزية ، وما حدث ذلك إلا لتسهيل الإجراءات المالية ، والمعاملات التجارية لكل اقليم ، وفقاً لماجاته النقدية .

والفضة الى الدولة (1) \_ ، ولا شك فى أن درجة توفر عملات كل دولة قد خضعت لمستوى النشاط التجارى الذى حدث بين تلك الدولة ، ودولة المماليك ، حيث كان تداولها على نطاق واسع أوضيق ، مرهون بحجم التبادل التجارى من ناحية ، وجودة تلك العملات \_ سبكا ووزنا وعبارا \_ من ناحية أخرى .

والراقع أن المصادر التاريخية لا قدنا بأى معلومات عن العلاقة بين العملات المملوكية ، وتلك العملات التى وصلت الى مراكز التجارة الخارجية للدولة دون أن تتعمق الى الداخل فى الأسواق ونحوها ، وعدم تغطية هذا الجانب بمعلومات متكاملة ، أوجد ثفرة لا يستهان بها فى دراسة العلاقة النقدية بين العملات الصادرة فى فترة الدراسة ، ليس هذا فقط بل ان ما أوردته المصادر التاريخية عن العملات الأجنبية التى تم تداولها ، والتعامل بها داخل الدولة يعد ناقصا من الناحية العلمية وإن ركزت تلك المصادر على أسعار مهادلة عملة من العملات الأجنبية وأوردتها بشكل دائم ، فإنها لم تورد ما يتصل بها من تطورات وظروف أخرى ، أو بغيرها من العملات التى انتشر التعامل بها فى أسواق الدولة .

ومهما كان نقص المادة العلمية لموضوع العلاقة النقدية فقد حاولت توضيعها بقدر ما أتبح لى من معلومات أوردتها المصادر المعاصرة لفترة الدراسة ، وتحسن الإشارة قبل الدخول في التفاصيل الى أن المصادر المملوكية لم تورد ما يفيد انتشار التعامل بأي عملات أجنبية داخل الدولة طوال العهد المملوكي المحرى ، ومع أن التسليك بهذا الرأى غير محكن دون تدقيق وتحيص فإنه مع

<sup>(</sup>١) صامويل برنارد ، النقود العربية ، ص ٦٣ .

ذلك يوضع جانباً هاماً في العلاقة النقدية هو قوة العملات المملوكية وثبات مركزها ، وعدم وجود فرصة لمنافستها خلال ذلك العهد .

ومن الثابت تاريخياً وجود عملات أجنبية ، تم تداولها داخل الدولة المملوكية ، خصوصاً في السنوات الأولى من قيام الدولة ، والثابت أيضاً أن تلك العملات لم تنافس العملات المملوكية ، ولم تشكل أي تهديد لمركزها ، أو لقيمتها النقدية ، ويظهر ذلك بوضوح في عدم الإشارة ال تلك العملات الأجنبية في المصادر المملوكية المعاصرة لها ، وهذا دلالة على عدم أهميتها ، وعدم وجود أي مركز نقدى لها ، وقد انحصوت تلك العملات بالعملات البزينطية والعملات الصليبية :

#### النقود البيز نطبة

لم يذكر القلقشندى شيئاً عن معاملة امبراطورية بيزنطة ، وعملاتها الخاصة بها ، وقد كان النظام النقدى البزنطى يعتمد على الذهب قاعدة نقدية ، وحلمت العملة الذهبية اسم نوميسما (۱۱) (Nomisma) ، وتساوى اثنى عشر ميلياريسيا (۲) (Miliarisioon) ، وهى العملة الغضية البيزنطية ، وأقل منها القيراط (Keration) ، وكل اثنى عشر قيراطاً تعادل ميلياريسيا واحدة ، وهناك الغلوس النحاسية وكل قيراط يعادل فلسين أى أن كل أربعة وعشرين

<sup>(</sup>١) التوميسا هي ما أطلق عليه باللغة الرومانية السوليدوس Solidias ، ثم حملت بعد ذلك اسم البيزانت Bezant بيزنط ، ثم بعد ذلك حملت اسم الهيروبيرون Bezant عادل زيتون ، العلاقات الاقتصادية ، ص 60 ، هامش (١) .

 <sup>(</sup>۲) الميلياريسيا هي التي تقابل الدراهم الفضية الاسلامية بدئ بسكها أواخر القرن الأول الهجري / أوائل القرن الثامن الميلادي ، وقد تم تقليد الدراهم الأموى عند إصدارها .
 (أمين توفيق الطبيعي ، النقود العربية ، ص ٣٢١) .

فلسأ تعادل ميلياريسيا واحدة (١١).

ولقد تم تداول العملة الذهبية البيزنطية في الفترة المعاصرة للسنوات الأولى من قيام الدولة المملوكية في بلاد الشام ، والمراكز التجارية في الدولة ، وقد حملت تلك العملة اسم هيبروبر (٢) ، وكان قبل ذلك قد أطلق عليه لفظ محلي هو الدينار الرومي (٣) ، وقد انتشر التعامل بها ، وفضلها كثير من المتعاملين نظراً لوزنها شبه الثابت وحسن عيارها (١) ، ولكن يبدو أن فساد هذه النقود فيما بعد قد حد من انتشارها ، وأتاح الفرصة للنقود المملوكية في الانتشار ، فيما بعد قد حد من انتشارها ، وأتاح الفرصة لمنقود المملوكية في الانتشار ، وأن تحوز على ثقة المتعاملين ورضاهم (٥) ، خصوصاً بعد أن زاد فساد العملة وأن تحوز على ثقة المتعاملين ورضاهم (٥) ، خصوصاً بعد أن زاد فساد العملة الذهبية البيزنطية ، ونقصت أوزانها بدرجة كبيرة ، وصلت معه قيمتها النقدية

<sup>(</sup>۱) ستيفن رنسيمان ، الحضارة الهيزنطية ، ص ۲۱۰ ، ترجمة عبد العزيز جاويد ، سلسلة الألف كتاب ، مكتبة النهضة العربية ، القاهرة ، ۱۹۹۱ م ، كتاب والى المدينة ، أو (Eparccikon Biblion) ، صنفه الامبراطور الهيزنطى ليو السادس بين سنتى ۹۱۱ – ۹۱۲ م ، ترجمه الى العربية ، د، الباز العربنى ، ملحقاً بكتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة للشيزرى ، ص ۱۶۲ ، ۱۷۷ .

 <sup>(</sup>۲) هايد ، تاريخ التجارة ، جد ١ ، ص ٢١٥ ، ترجسة أحمد محمد رضا ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٨٥ م ، مارك بلوك ، مشكلة الذهب في العصر الوسيط ، ص ٢ .

 <sup>(</sup>٣) النابلسى: عثمان بن اسماعيل ، طمع القوانين المضية فى دواوين الديار المصرية ، ص
 ٥٣ ، تحقيق كلود كاهن ، مجلة معهد الدراسات الشرقية ، المجلد السادس عشر ، دمشق ،
 ١٩٥٨ م .

<sup>(</sup>٤) عزيز سوريال عطية ، العلاقات بين الشرق والغرب ، ص ١٧٥ .

LOPEZ. R. S. "The Dallar of the Middle Ages" pp. 232 - 233. JESHO. vol, XI, summer. 1951, No. 3, pp. 209 - 234.

<sup>(</sup>٥) ابن بطوطة ، الرحلة ، جـ ١ ، ص ٣٩٢ .

إلى سدس ما كانت عليه قبل ذلك ، ومع توالى فسادها وهبوط مركزها لم يعد يكن الاعتماد عليها ، فحلت محلها العملات الذهبية المملوكية ، وذلك أواخر القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى (١) .

## النقود الصليبية

يكن القرل أنه لم يكن للنقود الصليبية (ذهبية أو فضية) أى مركز نقدى في تلك الفترة حتى داخل الامارات الصليبية التي أصدرتها ، اذ أن التعامل بالنقود الاسلامية ونقود بيزنطة كان واسعاً في تلك الامارات ، حيث كانت هي النقود المفضلة في التعامل النقدى ، خصوصاً وأن اصدار النقود الصليبية جاء تقليداً للنقود الاسلامية ، بل إنها حملت في معظمها آيات قرآنية وعبارات دينية اسلامية (٢) ، وتكفى الاشارة الى أن الوجود الصليبي بعد قيام دولة الماليك كان قصيراً جداً ، فلم يمض نصف قرن على قيامها ، حتى استطاعت القضاء على الامارات الصليبية ، ومعها قضى على نقودهم التي استحدثوها كما أن تلك النقود لم تحز على مركز ، أو على قوة قكنها من الاستمرار ، والانتشار بسبب ما كانت عليه من فساد وسواء النقود الذهبية أو الفضية (٢) ،

<sup>(</sup>١) ستيفن رنسيمان ، الحضارة البيزنطية ، ص ٢١١ .

 <sup>(</sup>۲) رأفت النيراوى ، المسكوكات الصليبية فى مصر والشام ، ص ۲ - ۳ ، رسالة ماجستير
 ، غير منشورة ، كلية الاثار ، جامعة القاهرة ، رقم ۲۷۸۸ ، مارك يلوك ، مشكلة الذهب ،
 ص ۳۱ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن فهمى ، النقود الصليبية تحت تأثير النقود الاسلامية ، ص ٢٧٨ ، مقالة في مجلة كلية الشريعة والدراسات الاسلامية ، أم القرى بمكة المكرمة ، العدد الخامس سنة ١٤٠١ هـ ، ص ٢٧٧ ، ٢٩٨ ، رأفت النيراوي ، نفسه ، ص ١٥ .

ولا أدل على انحطاط قيمتها النقدية من أن الدينار الصورى (١) وهو من أشهر العملات الذهبية الصليبية كان كل خمسة عشر دينار منه تعادل دينارا مملوكيا واحدا (٢) ، وعن فسادها فقد أوردت بعض المصادر التاريخية (٦) أن الصيلبيين قد أصدروا دراهم فضية عرفت باليافية \_ نسبة الى يافا \_ وكانت كثيرة الغش لدرجة أن كل مائة درهم فضى منها فيها من الفضة ما يعادل خمسة عشر درهما نقدا ، ويسبب التعامل بها أفسدت المعاملات ، وأحدثت ضرراً كبيراً للمتعاملين بها ، ولا يمكن أن يكون لها مع ذلك الفساد ، والانحطاط مركز نقدى ، أو قدرة على منافسة العملات النقدية الملوكية .

هذا ما يتصل بالعملات الأجنبية التى تم تداولها داخل الدولة المملوكية فى السنوات الأولى من قيامها ، وهو ما ذكرته المصادر والمراجع التاريخية ، أما فى الفترة التالية لقيامها ، فلم تذكر المصادر المملوكية أى عملات أجنبية تم تداولها حتى نهاية العهد المملوكي البحرى .

بينما تذكر بعض المراجع (1) \_ التي تعتمد على مصادر أجنبية \_ أنه تم

<sup>(</sup>۱) الدینار الصوری هو الدینار الصلیبی المقلد الذی أصدره الصلیبیون تقلیداً للدنانیر الاسلامیة بما فیها من کتابات ونقرش ، اتسم بعدم دقته من حیث السهای والوزن والعیار ، وجا مت نسبته الی مدینة صور لکونها أول مدینة یتم فیها إصدار نقود ذهبیة صلیبیة علی الطراز الاسلامی (النابلسی ، لمع القوانین ، ص ۵۳ ، رأفت النیراوی ، المرجع السابق ، ص ۱۵) .

<sup>(</sup>۲) ابن عبد الظاهر ، الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ، ص ۲۸۲ ، ابن بهادر ، فترح النصر ، ورقة ۱۱۱ .

 <sup>(</sup>٣) أبر شامة المقنسى ، الذيل على الروضتين ، ص ٢١١ ، اليونينى ، ذيل مرآة الزمان ،
 ج ١ ، ص ٣٧٦ – ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٤) عادل زيتون ، العلاقات الاقتصادية ، ص ٥٢ ، عفاف صبرة ، العلاقات بين الشرق والغرب ، ص ١٤٩ ،

تداول العملات الايطالية في الفترة المذكورة ، وأن انتشارها بدأ مع بداية القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي ، وإن حدث خلاف في تداول العملات الايطالية وانتشارها ، فإن المصادر والمراجع قد اتفقت على عدم ذكر أي عملات أخرى غير ايطالية انتشرت في الدولة حتى نهاية العهد المملوكي البحري ، واتفقت أيضاً تلك المصادر والمراجع على ذكر ما انتشر في الدولة من عملات خلال العهد المملوكي الثاني سواء كانت أيطالية أم غيرها ، ومنافستها للعملات المملوكية ، وهو ماسأناقشه في الفقرة التالية .

لقد أدى تراجع مركز العملات المملوكية فى العهد المملوكى الثانى بسبب ما تعرضت له من خلل ، الى منافسة عدة عملات أجنبية ذهبية وفضية للعملات المملوكية ، ومنازعتها على مركزها النقدى ليس فقط خارج الدولة بل وداخلها أيضاً ، حيث حازت على ثقة المتعاملين ورضاهم ، فاختلت ما كان للنقود من مركز نقدى وقوة نقدية .

وقد رأينا في الفقرات السابقة أن العلاقة النقدية في العهد المملوكي البحري كانت في صالح العملات المملوكية التي حافظت على مركزها وقيمتها وقوتها في ظل الاهتمام بأوزانها وعياراتها وسكها ونحو ذلك ، أما في العهد المملوكي الجركسي ، فما حدث هو عكس ذلك ، حيث تحولت العلاقة النقدية لصالح العملات المنافسة للعملات المملوكية التي لم تستطع المحافظة على مركزها وقيمتها وقوتها في ظل التدهور المستمر في أوزانها وعيارتاها ، والفساد الدائم الذي أصابها .

Rabie, op. cit., pp. 190 - 191.
 DARRAG, A.

L'Egypte Le Regne De Barsbay (825 - 841 / 1422 - 1438).

لقد نافست العملات المملوكية عدة عملات أجنبية ، وقد اختلفت درجة ذلك التنافس ، ففى الوقت الذى لم يكن لمنافسة بعض العملات أى تأثير على العملات المملوكية ، فإنه كان لمنافسة عملات أخرى تأثيرها الشديد على العملات المملوكية ، وقد انحصرت بالعملات الإيطالية (الذهبية والفضية) ، التي تزعمت التنافس النقدى ، وكانت منافساً عنيداً للنقود المملوكية .

أما العملات التى لم يكن لها تأثير كبير على العملات المملوكية ، فقد كانت جميعها دراهم فضية ، وتركزت منافستها النقدية في ظروف نقص الدراهم المملوكية في أسواق الدولة وعدم كفاية أعدادها ، فاضطر المتعاملون الى التعامل بدراهم أجنبية تعويضاً عن ذلك النقص ، وكانت النتيجة النهائية للعلاقة النقدية بينها وبين الدراهم المملوكية هي انحسار التعامل بتلك الدراهم وانحسار تداولها داخل الدولة ، وتوقفت منافستها بشكل عام ، وقد تمثلت تلك الدراهم المراهم الفضية الأجنبية بما يلى :

#### الدراهم اللنكية

أول اشارة لتلك الدراهم وردت في بعض المصادر التاريخية سنة ٨٣١ هـ / ١٤٢٨ م (١١) ، وتتحدث عن دراهم مغولية أطلق عليها الدراهم اللنكية انتشر التعامل بها في أسواق الدولة ، وقد اكتفى المقريزي (٢) ، وهو عن تحدث عن

<sup>(</sup>١) ابن حجر ، إنهاء ، جـ ٣ ، ص ٤٠٦ .

<sup>(</sup>٢) السلوك ، جـ ٤ ، ص ٨٥١ .

الدراهم اللنكية وهي من الفضة من إصدار مملكة مغول آسيا الوسطى ، أو إحدى الممالك المغولية الأخرى ، أطلق عليها اللنكية اما لأنها من إصدار تيمور لنك ، أو لأنها من إصدار أحد خانات المغول ، ولكن ساعدت غزوات تيمور لنك ليعض أجزاء الدولة المملوكية على انتشارها فحملت اسمه ، ويبدو ان لها اسما مغوليا خاصاً بها عرفت به غير ما عرفت به في دولة المماليك .

انتشارها في الدولة بذكره أنها ضرب بلاد العجم ، والواقع أن الظروف السياسية مجملنا نرجع انتشار هذا النوع من الدراهم الى أوائل القرن التاسع الهجرى ، وبالتحديد في ظل ظروف غزو تيمو لنك لبعض أجزاء الدولة سنة ٨٠٣ هـ / . ١٤٠١ - ١٤٠١ م ، ويشير بعض الهاحثين (١) الى أن هذه الدراهم قد وصلت الى مصر سنة ٨١٧ هـ / ١٤١٤ م ، وإن كان ذلك صحيحاً (٢) ، فإنه يدل على انعشار تلك الدراهم في بلاد الشام ، ومع حدوث أزمة نقص الفضة ، والدراهم الفضية ، تم الاستعانية بها في مصر للتخفيف من وقع الأزمة ، وبعد أن زاد الاعتماد عليها ، ونافست الدراهم المملوكية التي أصدرها السلطان الأشرف برسباي قامت الدولة بالمناداة عِنع التعامل بتلك الدراهم ، وذلك في شهر شوال من سنة ٨٣١ هـ / أغسطس سنة ١٤٢٨ م ، لكن لم يتحقق للدولة ما أرادت اذ استمر التعامل بها عا اضطرها الى المنادأة مرة ثانية في شهر ربيع الأول من العام التالي ٨٣٢ هـ / ديسمبر ١٤٢٨ م عنع التعامل بالدراهم اللنكية ، وغيرها من الدراهم الأجنبية (٢) ، ولم يلق هذا المنع قبولاً كسابقه ، فاستمر التعامل بها بسبب قلة الدراهم الفضية المملوكية ، وعدم ثبات سياسة الدولة النقدية في هذا الشأن ، يقول المقريزي عن ذلك (٤) :

<sup>(</sup>١) رأفت النيراوي ، مسكوكات المماليك الجراكسة ، ص ٣٠٣ ؛

Ashtor, op. cit. p. 45.

<sup>(</sup>۲) أورد المقريزي (السلوك ، جد ٤ ، ص ۲۸۷ – ۲۸۸) أنه في سنة ۸۱۷ هـ ۱٤۱٤ م کثرت بصر الدراهم الفضية وهي ما جليه العسكر من يلاد الشام ، وكانت على نوعين الدراهم النوروزية ، والدراهم البندقية ، ولم يورد المقريزي الدراهم اللنكية معها ، كما أنه لم يحدد تاريخ جلب العسكر لهذه الدراهم .

۲) این حجر ، إنیاء ، جـ ۳ ، ص ۲ - ۱ .

<sup>(1)</sup> السلوك ، جـ 1 ، ص ٧٩٢ .

«وفى خامسه نودى بمنع الناس من المعاملة بالدراهم البندقية ، والدراهم اللنكية ، فامتنعوا ، وتصدى جماعة لأخذها بأقل من قيمتها لعلمهم بأن الدولة لا ينضى لها أمر ، ولا تثبت على حال ، فخسر طوائف من الناس جملة وربع آخرون» .

تكررت محاولة الدولة منع تلك الدراهم من المعاملة والتداول ، فنادت بذلك بعد عدة أشهر ، ولكن لم تنجع محاولتها لعدم توفر الدراهم المملوكية بأعداد كافية ، حيث فشلت سياسة الدولة في معالجة نقصها ، أو كما ذكرت المصادر ولإعراض ولاة الأمر عن عمل المصالح لبعدهم عن معرفتها ، مع طلبهمم للمال بكل وجه يذم ويستقيع ه(١) .

حارلت الدولة للمرة الرابعة في شهر صغر سنة ٨٣٤ هـ / أكتوبر سنة ١٤٣٠ منع الدراهم اللنكبة من التعامل بها ، وعملت على سحبها من الأسواق ، ودفعها الى دار الضرب لتحويلها الى دراهم فضية علوكية (١٤ ، وأكدت الدولة سياستها في شهر ربيع الآخر / يناير ١٤٣١ م ويبدو أن الدولة قد حققت نجاحاً في هذا السبيل ، فقضت أو على الأقل منعت تداول تلك الدراهم داخل الدولة ، وعا يؤيد ذلك أن المصادر المملوكية لم تورد بعد التاريخ السابق أى ذكر للدراهم اللنكية عا يعنى القضاء على منافستها .

<sup>(</sup>١) السلوك ، جـ ٤ ، ص ٨٠٥ ، الصيرقي ، نزهة ، جـ ٣ ، ص ١٦١ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی ، نفسه ، ص ۸۳۲ ، ص ۸۵۱ ، ۸۵۳ ، این حجر ، المصدر السابق ، جد ۳ ، ص ٤٥٧ ، این تغری بردی ، النجوم ، جد ۱٤ ، ص ۳۵۲ .

#### الدراهم القرمانية

نسبة الى بنى قرمان الذين أسسوا لهم إمارة فى الأجزاء الجنوبية من آسيا الصغرى منتصف القرن السابق الهجرى تقريباً (١) ، وكانت علاقتها السياسية والاقتصادية جبدة مع دولة المماليك ، مما زاد فى حركة التبادل التجارى بين الجانبين ، فكثر تردد التجار ، وتبع ذلك كثرة تداول نقود كل جهة ، ووجدت الدراهم القرمانية مجالاً للانتشار والتداول فى أسواق الدول المملوكية ، وأقاليمها المختلفة ، فى الوقت الذى تعانى فيه تلك الأسواق من نقص واضع فى أعداد الدراهم الفضية المملوكية .

لم يرد في المصادر المملوكية تاريخ بدء تداول هذه الراهم ، أو الفترة التي ظهرت فيها ، ومن المرجع أن انتشارها كان مصاحباً لانتشار الدراهم اللنكية في ظروف أزمة نقص الدراهم الفضية التي عانت منها الدولة بدءاً من سنة ٧٩٤ هـ / ١٣٩١ - ١٣٩٢ م .

<sup>(</sup>۱) تأسست على يد كريم الدين قرامان بن نور صوفى حوالى ٦٥٤ ه / ٢٥٦ م فى جهات أرمناك وقسطمونى ، وعدت من أهم وأكبر الامارات التى نشأت بعد تفكك الدولة السلجوقية ، وكانت قاعدتها لازندة ، استمرت فترة زمنية طويلة ، وعانت من الفزو التيمورى الذى أسقطها لكنها استعادت أملاكها ونفوذها حتى استولت عليها الدولة العثمانية سنة ٨٧٧ ه / ١٤٨٦ م ، على بد السلطان محمد الفاتح وجعلها احدى ولايات الدولة وترنى حكمها ابنه مصطفى الذى قكن من القضاء نهائياً على أسرة بنى قرمان سنة ١٤٨٨ ه / ١٤٨٣ م .

<sup>(</sup>القلقشندى ، صبح ، جـ ٥ ، ص ٣٦٥ ، محمد مصطفى زيادة ، هامش رقم (٥) كتاب السلوك ، جـ ٢ ، ص ١٨٥ ، ص ٦٣٠ ، كى لسترنج ، بلدان الخلافة الشرقية ، ص ١٨٠ ، أحمد شلبى بن سنان القرمائى ، تاريخ سلاطين آل عثمان ، ص ٣٠ ، تحقيق بسام عبد الرهاب ، الحجاج ، الطهمة الأولى ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م ، دار البصائر ، دمشق) .

وأول اشارة لهذه الدراهم في المصادر التاريخية وردت في نفس الطروف التي وردت فيها الدراهم اللنكية ، وذلك في شهر شوال من سنة ٨٣١ هـ / أغسطس سنة ١٤٢٨ م (١) ، عندما بدأت الدولة محاولاتها منع تلك الدراهم من منافسة دراهمها الفضية ، وكررت محاولاتها عدة مرات ـ كما فعلت مع الدراهم اللنكية ـ ولكن جميع تلك المحاولات لم يتحتق لها النجاح الا بعد أن قامت الدولة يجمع تلك الدراهم من الأسواق ، تحويلها الى دار الضرب لسكها دراهم محلوكية ، ويبدر أن نجاح الدولة كان ضعيفاً وهشا ، فيما يتعلق بالقضاء نهائياً على الدراهم القرمائية التي استمرت عدة سنوات ، وهي في أيدي المتعاملين ، فقامت الدولة في شهر شعبان من سنة ٧٣٨ هـ / مارس سنة ١٤٣٤ م منع التعامل بها نهائياً ، وأخذ الصيارفة عاطلون في تنفيذ أوامر الدولة ، فقيضت الدولة على عدد منهم وضربتهم وشهرت يهم (٢) ، وبعد التاريخ السابق لم يرد في المصادر وعدم تداولها داخل الدولة ، عا يرجح انقطاع التعامل بها ،

واضافة الى الدراهم اللنكية والقرمانية \_ التى تحدثت عنها ، والدرهم البنسدقى الذى يأتى الحديث عنه \_ فقد حدث تداول أنواع أخرى من الدراهم الفضية داخل الدولة المملوكية بصفة مؤقتة ، فتورد بعض المصادر

<sup>(</sup>۱) ابن حجر ، إنهاء ، جد ٣ ، ص ٤٠٦ .

<sup>(</sup>۲) المتريزي ، جدة ، ص ۹۱۲ ، المؤلف المجهول ، حوليات دمشتية ، ص ۹۸ ، الصهوقي ، نزهة ، جد ۳ ، ص ۲۸۳ .

<sup>(</sup>٣) أورد ابن طولون (مناكهة الخلان القسم الأول ص ٢٨١) وجود دراهم قرمانية في يلاد الشام.. ومن المعتقد أن انقطاع التعامل بتلك الدراهم لم يشمل الدولة كلها قإن توقف أو انقطاع التعامل بها وتداولها في الديار المصرية لا يمنى حدوث ذلك في يلاد الشام خصوصاً وأنها قريبة من مكان صدور تلك الدراهم .

التاريخية (۱) أنه في الفترة التي انتشر فيها تداول تلك الدراهم انتشر أيضاً تداول الدراهم القبرصية \_ ضرب قبرص \_ ، كما يورد العيني (۲) أنه انتشر أيضاً التعامل بالدراهم العثمانية \_ ضرب بني عثمان \_ والتكرورية \_ ضرب بلاه التكرور \_ ولا شك في أن ظروف نقص الفضة والدراهم الفضية هي التي ساعدت على تداول تلك الدراهم ، كما أن محاولات الدولة منع التعامل بها قد صاحب منعها للدراهم اللنكية والقرمانية ، وكذلك ظروف اختفائها ، وعدم تداولها صاحب ظروف اختفاء الدراهم اللنكية والقرمانية .

والواقع أن وجود تلك الأنوع من النقود ، وغيرها في الدولة ليس بمستغرب بل هو أمر طبيعي في ظل النشاط التجاري الواسع الذي يربط الدولة بعدد من القوى التجارية (٢) ، وكان وجود تلك العملات في العادة عند الصيارقة ، والصاغة الذي يؤدون مهمة استبدال العملات النقدية ، وقد أدت أزمة نقص الفضة التي كانت تم بها الدولة الى البحث عن أي دراهم فضية تحقق الهدف الاقتصادي ، وكانت الدراهم في متناول أيدي المتعاملين فاستخدمت بديلاً عن الدراهم المملوكية .

<sup>(</sup>۱) المقریزی ، السلوك ، جـ ٤ ، ص ٨٥١ - ٨٥٢ ، اين تفری يردی ، النجوم ، جـ ١٤ ، ص ٣٥٢ ، الصيرفی ، نزهة ، جـ ٣ ، ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>۲) العيني ، ص ۱۰۸ .

<sup>(</sup>٣) المتريزى ، المصدر السابق ، جـ ٤ ، ص ١٦٥ – ١٦٦ ، الصيرقى ، المصدر السابق ، جـ ٣ ، ص ٣٥٠ ، على السيد على ، القدس جـ ٣ ، ص ٣٥٠ ، على السيد على ، القدس قى العصر المبلوكى ، ص ٢٣٠ .

# ٣ - التنافس النقدى يبن الدر هم المملوكى وألدر هم البندقى

### وموقف الدولة من ذلك

ان المنافسة القوية التى عانت منها الدراهم المملوكية جاءتها عن طريق دراهم المندقية ، وكانت الظروف التى أوجدت تلك المنافسة هى نفس الظروف التى أوجدت منافسة الدراهم التى سبق الحديث عنها ، فقد كانت الدراهم المملوكية تعانى من الفساد والندرة عما أتاح لدراهم الهندقية الفرصة للوصول الى مركز تقدى متقدم كان على حساب المركز النقدى للدرهم المملوكى ، وقيمته النقدية .

لقد بدأت جمهورية البندقية إصدار نقدها الفضى سنة ١١٩٣ م / ٥٠ هـ على يد الدوق الثانى والأربعين من دوقات الندقية هنرى داندولو ENRICO)

(۱۱۹ م ۱۱۹۳ م ۱۱۹ م ۱۱۰ ، وكان الدرهم البندقى الذى أطلق عليه ايسم جروسو (GROSSO) أول درهم فضى تصدره جمهورية ايطالية ، فاعتمدته الجمهوريات الايطالية جميعها قبل أن تبدأ إصدار نقودها الخاصة (٢)

ويذكر ابن فضل الله العمرى (٢) أن الدرهم البندقى كان تداوله وانتشاره قد عم مناطق كثيرة ومراكز تجارية ، خصوصاً في الشرق ، يقول عن ذلك ، وعن أهم صفات الدرهم البندقي :

«البنادقة يستخدمون الدراهم ، وبها درا ضرب للفضة جليلة المقدار انتشر إنتاجها في الأقطار ، وهي دراهم حسنة متساوية على أحد الوجهين صورة

 <sup>(</sup>۱) شارل دیل ، البندقیة ، ص ۹۵ - ۹۹ ، عزیز سوریال عطیة ، العلاقات ، ص ۱۷۷ ،
 ادرارد بروی ، تاریخ الحضارات العام ، جـ ۳ ، ص ٤٠٧ .

<sup>(</sup>۲) ادوارد بروی ، نفسه .

<sup>(</sup>٣) مسالك الأبصار ، جـ ٢ ، ق ٢ ، ورقة ١٨٦ أ ، نسخة دار الكتب المصرية .

شخص ، وعلى الآخر صورة شخصين ي .

ويذكر ابن بطوطة (١) ، إن الدرهم البندقى كان من العملات الرئيسية في القسطنطينية سنة ٧٣٣ هـ / ١٣٣٠ م ، كما يفيد ابن كثير (١) أنه كان إحدى العملات المتداولة في بلاد الشام سنة ٧٦٧ هـ / ١٣٩٠ م .

ومن المرجع أن تداول الدرهم البندقى قد سبق قيام دولة المماليك ، حتى إذا قامت انحصر تداوله والتعامل به فى بلاد الشام فقط دون مصر ، ويبدو أن تداوله والتعامل به فقد حدث من خلال الوجود الصليبى فى أجزا ، من بلاد الشام ، وقيام نشاط تجارى كبير شمل الامارات الصليبية ، وبلاد الشام من جهة ، وجمهورية البندقية من جهة أخرى ، ولقد ظل التعامل به مع استمرار النشاط التجارى بين المراكز التجارية الاسلامية فى بلاد الشام ، وجمهورية البندقية بعد القضاء على الوجود الصليبى فى المنطقة .

ونظراً للسياسة المتشددة التي سلكها سلاطين المماليك البحرية حتى وفاة الناصر محمد سنة ٧٤١ هـ / ١٣٤١ م تجاه التعامل بالنقد الأجنبي في مصر ، فقد تأخر انتشار الدرهم البندقي ، والتعامل به في مصر ويشير المقريزي (٣) الى أن الدرهم البندقي في مصر قد كثر تداوله سنة ٨١٧ هـ / ١٤١٥ – الى أن الدرهم البندقي في مصر قد كثر تداوله سنة ٨١٧ هـ / ١٤١٥ – ١٤١٥ م ، وأنه مما جلبه العسكر معهم الى مصر من بلاد الشام ، ولم يحدد المقريزي ، هل هو موجود قبل التاريخ المشار اليه أم لا / ، والواضح من حديث

<sup>(</sup>١) الرحلة ، جد ١ ، ص ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ، جد ١٤ ، ص ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٢) السلوك ، جد ٤ ، ص ٢٨٧ - ٢٨٨ .

المقريزى أن الدرهم البندقى كان موجوداً فى مصر ولكنه كثر وانتشر فيها بشكل ملفت للنظر فى التاريخ المذكور فى وقت لم تكن فيه الدراهم الفضية الرسيمة تتوفر بكميات تكفى عمليات التداول النقدى فى أسواق الدولة.

ومهما كانت الحال ، فقد استمر تكاثر دراهم البندقية في العام التالي ٨١٨ هـ / ١٤١٥ – ١٤١٦ (١) ، ومع كثرتها زاد تداولها والتعامل بها ، وزادت ثقة الناس بها ، حتى أصبحت مع انعدام الدراهم الفضية المملوكية ، وكأنها العملة الرسمية للدولة (٢) .

لقد أدت ظروف نقص الفضة ، وانعدام الدراهم الفضية الى استخدام دراهم البندقية وغيرها من الدراهم الفضية الأجنبية ، وما إن عادت الأوضاع الى طبيعتها نوعاً ما بعد الإصلاح النقدى الذى قام به السلطان المؤيد شيخ فى شهر صفر سنة ٨١٨ هـ / ١٤١٥ م الى تركز على الدراهم الفضية ، حتى ضعفت منافسة دراهم البندقية لدراهم الدولة وزاد من ضعف منافستها ما داخلها من فساد وغش فقدت بهما ثقة الناس فتحولوا منها الى الدراهم الفضية التى أصدرها المؤيد شيخ ، وحازت على القبول والرضا من المتعاملين .

استغرق اختفاء دراهم البندقية من الساحة المملوكية بعض الوقت ، فبدأت الدولة عملية تنظيم التعامل بها ، وتحديد ذلك عن طريق الوزن ، وفق سعر لا يتجاوز خمسة عشر درهماً فلرساً لكل وزن درهم منها (٢) ، وفي أغلب الأحيان

<sup>(</sup>۱) المتریزی ، السلوك ، جـ ٤ ، ص ٣١٦ ، ص ٧٣٦ ، این حجر ، إنهاء ، جـ ٣ ، ص ٣٦

<sup>(</sup>۲) المتریزی ، نفسه ، ص ۲۸۹ ، النقود الاسلامیة ، ص ۲۲ - ۹۳ ، این حجر ، نفسه ، ص ۲۸ .

<sup>(</sup>٣) المتريزي ، السلوك ، جـ ٤ ، ص ٣٠٧ - ٣٠٨ ، ابن حجر ، نفسه ، ص ٥٤ .

يتحدد السعر التيادلى للدرهم البندقى من خلال جودته أو رداءته ، وفى ظل سياسة التشدد التى انتهجها السلطان الأشرف برسياى لوقف منافس العملات المملوكية قام فى شهر صفر من سنة ٨٣٠ هـ / ديسمبر من سنة ١٤٢٦ م بمنع التعامل بالدرهم البندقى ، ورسمت الدولة بحمل ما فى أيدى الناس الى دار الضرب ليتم تحويلها الى دراهم علوكية ، ولكن لم تنفذ أوامر الدولة ، واستمر التعامل بدراهم البندقية رغم حظر تداولها من قبل الدولة ، يقول المقريزى (١) عن ذلك :

«فجرى الناس على اعادتهم في الاصرار والاستهانة بمراسيم الحكام ، وتعاملوا بها الا قليلاً منهم» .

وتكرر نداء الدولة حول هذا المنع فى شهر شوال من العام التالى / أغسطس العكر نداء الدولة حول هذا المنع فى شهر شوال من العام التالى / أغسطس ١٤٢٨ م (٢١) ، ثم تكرر فى ربيع الأول من سنة ٨٣٧ هـ / ديسمبر سنة ١٤٢٨ م ، ويستمر اعراض المتعاملين عن نداءات الدولة ، بل إن بعضهم استغل ذلك لتحقيق أرباح مالية عن طريق المتاجرة بتلك الدراهم بشرائها بأقل من قيمتها ، ثم بيعها بقيمة أعلى عند عدم معارضة الدولة على تداولها والتعامل بها (٣) .

وقد حاولت الدولة للمرة الرابعة منع التعامل بدراهم البندقية ، وذلك في شهر صفر سنة ٨٣٣ م ، وأن من لديه شئ منها يقدمه لدار ضرب النقود في الدولة ليسبك دراهم أشرفية (١) ، ولم يتحقق النجاح للدولة في محاولتها عما اضطرها للخضوع للأمر الواقع ، وترك مهمة القضاء على

<sup>(</sup>١) السلوك ، چـ ٤ ، ص ٧٣٦ .

<sup>(</sup>٢) اين حجر ، انياء ، جـ ٣ ، ص ٤٠٦ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، المصدر السابق ، ص ٧٩٣ ، الصيرفي ، نزهة ، جـ ٣ ، ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٤) الصيرقي ، نفسه ، ص ٢١٧ .

الدرهم البندقى ، والتعامل به لقوة الدرهم ألملوكى وتقدم مركزه النقدى ، ومواجهته لما ينافسه من دراهم أجنبية .

هذا ولا تسفعنا المصادر التاريخية بتوضيح تطورات العلاقة النقدية بين الدرهم المملوكي والدرهم البندقي في الفترة التالية ، اذ لم تذكر المصادر ما يدل على استمرار التعامل بدراهم البندقية ، أو عدم استمرار ذلك ، والمرجح هر استمرار تداول تلك الدراهم داخل الدولة المملوكية على الأقل لفترة قادمة ، ويغهم ذلك عا ذكرته بعض المصادر التاريخية (۱) ضمن أحداث سنة ۸۳۷ هـ / ١٤٣٤ م من قيام الدولة بمنع التعامل بالدراهم القرمانية ، ونحوها من الدراهم المنتشرة في الدولة ، كما يفيد أحد الباحثين (۱) \_ دون أن يذكر مصدر إفادته \_ المنتشرة في الدولة ، كما يفيد أحد الباحثين (۱۲) م ، كان متداولا في بلاد أن الدراهم البندقي سنة ۸۸۳ – ۸۸۵ هـ / ۱٤۷۹ م ، كان متداولا في بلاد الشام في الوقت الذي أعرض عنه في الديار المصرية .

ومهما كانت الحال ، فالثابت في المصادر التاريخية المعاصرة عدم ورود ما يغيد تداول الدرهم البندقي بعد سنة ٨٣٧ هـ / ١٤٣٤ م ، مما يدعو الى القول أن منافسة الدرهم البندقي قد توقفت لصالح الدرهم الفضى المملوكي .

<sup>(</sup>۱) الصيرفي ، نزهة ، جـ ٣ ، ص ٢٨٣ .

<sup>(</sup>۲) أشترر ، التاريخ الاقتصادي ، ص ۳۸۰ – ۳۸۱ .

#### ٤ - التنافس النقدى بين العملة الذهبية الملوكية

#### والعملات الذهبية الايطالية

فى الرقت الذى سادت فيه العملات البيزنطية والاسلامية ، ثم انفراد العملات الاسلامية بالسيادة النقدية العالمية ، كانت أوروبا تتبع نظاماً نقدياً داخلياً اعتمد على العملات الفضية ، وخارجياً على العملات الذهبية البيزنطية الاسلامية ، ثم الاسلامية ، بعد ذلك أدركت وبالذات الجمهوريات الايطالية ذات النشاط التجارى الراسع مع الشرق أهمية ايجاد عملة نقدية خاصة بها يتحقق من خلالها التوازن الاقتصادى مع القوى التجارية الأخرى ، وفي مقدمتها دولة الماليك ، وتواجه بها متطلبات نشاطها التجارى الآخذ في الترسع والانتشار .

لقد سارعت الجمهوريات الايطالية \_ كل راحدة تحاول أن تسبق الأخرى \_ بإصدار عملاتها الفضية في البداية ، ثم بدأت خطرات إصدار العملات الذهبية تتلاحقق (١) .

<sup>(</sup>۱) لقد عرض مارك بلوك لتاريخ العملة في الغرب الأوربي ، وأشار الى أنه قد تم سك الذهب والغضة في الامبرطورية الرومانية حتى القرن التاسع الميلادي حين حدث انفصال نقدي بين شرقى الامبراطورية وغرببها ، فاستمر الشرق (الامبراطورية البيزنطية (في نظامه النقدي القائم على الذهب والغضة ، وتقوف سك العملات الذهبية في الغرب ، واستمرت النقوة الغضبة أداة التمامل النقدى فيه ، ولم يعد الغرب لسك الذهب الا في القرن الثالث عشر الميلادي ، حيث بدأت الجهوريات الايطالية خطواتها الأولى في هذا المجال ، وأهم ما في هذا المبدى ، حيث بدأت الجهوريات الايطالية خطواتها الأولى في هذا المجال ، وأهم ما في هذا المبدى ، وأن حدوث ذلك جاء بعد حصول أوروبا على الذهب اللازم لقاء تصديرها الأخشاب والأسلحة والأصواف وغيرها الى شق البحر المتوسط وجنوبه ، وقد بلغ التأثير حدا جعل النقود الأوربية صورة مقلدة من النقود الاسلامية .

قبدأتها جمهورية جنوة سنة ١٢٥٢ م / ١٥٠ هـ عندما أصدرت نقدا ذهبياً عرف بإسم جنوفينر أو جنوينو (Jenovino - Januino.) ، وأعقبها في نفس العام قيام جمهورية فلورنسا بإصدار عملة ذهبية أطلق عليها إأسم فلورين (Florino) ثم تلتها بفترة متأخرة جمهورية البندقية التي أصدرت عملتها دركات (Ducat) سنة ١٢٨٤ م / ١٨٣ هـ (١١) ، ثم توالي بعد ذلك إصدار العملات الذهبية من قبل المدن التجارية الإيطالية ، والدول الأوربية (١٢) .

لقد كان تتابع تلك الخطرات من قبل أربا دلالة واضحة على بداية تطورات نقدية شهدتها أوروبا عامة ، وجمهوريات ايطاليا بصفة خاصة ، حيث كانت تلك التطورات ضرورة اقتصادية هامة واجهت بها الجمهوريات الايطالية بكل ذكا و التراجع المستمر للعملة الاسلامية حماية لمصالحها الاقتصادية ، وعلاقاتها التجارية مع الدولة المملوكية (٣) ، وساعد النشاط التجاري الايطالي مع الشمال التجارية مي حصولها على كميات كبيرة من الذهب مكنتها من سك عملاتها

لزيد من التفاصيل عن النظم النقدية الأوربية قضالاً أنظر:

مارك يلوك م مشكلة الذهب في العصر الوسيط ، ص ١ ، ٥٢ ، قرنان يرودل ،من ذهب السودان الى قضة أمريكا ، ص ٧٩ ، ١٠٠ ، أمين مصطنى عنيفي ، أحمد عزت عهد الكريم ، تاريخ أوروبا الاقتصادى ، ص ٤٠٦ ، ٤٠٦ ، أمين الطيبي ، النقود العربية ، ص ٣٧٩ ، ٣٧٩ ، ٣٧٩ ،

LOPIZ, op. cit., pp. 26 - 31.

<sup>(</sup>۱) عريز سوريال عطية ، العلاقات بين الشرق والغرب ، ص ۱۷٦ - ۱۷۷ ، عادل زيتون ، العلاقات الاقتصادية ، ص ٤٩ ، شارل ديل ، البندقية جمهورية ارستقراطية ، ص ١٥٠ ، ترجمة أحمد عزت عبد الكريم وتوقيق اسكندر ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٤٨ م . (٢) مارك بلوك ، مشكلة الذهب ، ص ٦ - ٧ ؛

Darrag. op. cit., pp. 93 - 94.

الذهبية ، فبدلاً من أن تذهب تلك الكميات من معدن الذهب الى مصر تحولت الى أوروبا ، فافتقرت مصر الى ذلك الذهب مما أثر سلباً على أوضاعها النقدية ، بينما أثر ايجابا على الأوضاع التقدية الأوربية ، وكان للسياسة التجارية التى انتهجتها المدن الايطالية مع بقية المناطق الأوربية في حصولها على كميات إضافية من الذهب ، فكانت تشترى السلع والبضائع المختلفة من أوروبا بالعملات الفضية ، وتأخذ أثمانها عملات ذهبية في الشرق الاسلامي ، فكون لديها احتباطياً ضخماً من النقود الذهبية (١) .

ولا يمكننا أن نتجاهل المحاولات الأوربية المتكررة للسيطرة ومنافسة النقود الإسلامية ونفوذها ، فبعد تدهور العملة البيزنطية ، وانفراد العملة الإسلامية بالسيادة النقدية عملت أوروبا بدعم من الكنيسة للقضاء على القوة الاقتصادية للدولة الاسلامية \_ خصوصاً بعد فشل مشروعاتها السياسية في الحروب الصليبية \_ وفرض حصار اقتصادي على العالم الاسلامي بمنع التعامل معه ، ثم بالقرصنة البحرية التي تعرضت لها التجارة الاسلامية في البحر المتوسط ، ثم بالعمل على إضعاف القوة الاقتصادية بإضعاف النقود ومركزها ، ومواجهتها وأخيراً بحركة الكشوف الجغرافية التي حققت الهدف الكبير ، وهو القضاء على دولة المماليك القوة الاسلامية المعاصرة \_ والقضاء على النفوذ الاسلامي ، والسيطرة الاسلامية على طرق التجارة الدولية ومراكزها .

وتجمعت الظروف داخل الدولة المملوكية ، وخارجها ضد العملات الاسلامية ، فكانت في الرقت نفسه في صالح العملات الايطالية الأمر الذي أدى الى سيطرتها لفترة من الزمن على السيادة النقدية ، والتعامل النقدي في أقاليم عديدة إسلامية وغير إسلامية .

<sup>(</sup>١) عادل زيترن ، العلاقات ، ص ، ٤٩ ، مارك بلوك ، مشكلة الذهب ، ص ٣٦ .

انحصرت العلاقة النقدية ، أو بالأصح المنافسة النقدية للعملة المملوكية بينها وبين العملات الذهبية الايطالية ، ففقدت العملة المملوكية نتيجة تلك المنافسة نسبة كبيرة من مركزها وقوتها وقيمتها النقدية وكذلك مناطق انتشارها ليس خارج الدولة فقط بل ، وداخلها أيضاً ، وأى خطر أكبر على العملة من تهديدها داخل موطنها .

لقد مثل العملات الذهبية الإيطالية في منافستها للدينار المملوكي كل من الفلورين الفلورنسي والدركات البدنقي (١١) ، ووردت أول إشارة في المصادر المملوكية عن العملات الإيطالية لدى القلقشندي (٢) وجاء فيها :

«رغالب ما كان عليه صرف الدينار المصرى فيما أدركتاه في التسمين والسبعمائة ، وما حولها عشرون درهما ، والافرنتي سبعة عشر درهما .

وقد أيد المقريزي (7) ما ذكره القلقشندي ، بل إنه نبص صراحية على أن انتشار الافرنتي إنما حدث حوالي سنة 49 هـ / 400 م ، ثم يخالف ذلك في موضع آخر (1) ، ويذكر أن رواجه قد حدث سنة 400 هـ / 400 – 400 م

فالفلورين الفرنسي هو ما اعتادت مصادر الفترة على تسميته (افرنتي ،

<sup>(</sup>١) عادل زيتون ، العلاقات الاقتصادية ، ص ٤٧ ، شارل ديل ، البندقية جمهورية ارستقراطية ، ص ٦٥ ؛

Bacharch: "Circessian Monetary Policy Silver" p. 247.

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى ، جـ ٢ ، ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٣) السلوك ، ج. ٤ ، ص ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٤) تفسه ، ص ٧٠٩ .

أو فلورى) (١) ، والذي صدر سنة ٦٥٠ هـ / ١٢٥٠ م ، ومن تاريخ الاصدار وأول اشارة دلت على انتشاره في دولة المماليك فترة طويلة شارفت على قرن ونصف تقريباً ، ومن المؤكد أنه خلالها قد جرى تداوله في مراكز التجارة الدولية للدولة ، ويرجح أيضاً أنه تم تداوله داخل الدولة ولكن على نطاق محدود شمل من أجزا ، الدولة بلاد الشام فقط ، ولكن في السنوات الأخيرة من العهد البحري ، وأوائل العهد الجركسي كان انتشاره وتداوله واسعاً شمل الى جانب الدولة المملوكية دولاً أخرى ، وعا يؤكد ذلك ما ذكره أحد الباحثين (١) عن رحالة من الغرنجة زار القاهرة سنة ٧٨٧ هـ / ١٣٨٥ م من أن النقود الإيطالية قد لقيت رواجاً واسعاً في الدولة المملوكية في تلك الفترة .

<sup>(</sup>١) مصطلع جرت العادة في العصر ، المماركي ، على استخدامه في تعريف الفلورين ، ثم من يعده الدوكات البندقي ، وأفرنتي أو فلوري مشتق من فلورنتيا ــ لا كما قال ، عدد من الباحثين كصمويل برنارد وعزيز سوريال عطية وغيرهما ، من لفظ الفرنجة ، والمشتقة أصلاً من أفرنسه إحدى الممالك الأوربية ، حيث استعمل هذا اللفظ بدماً من الحروب الصليبية التي شارك فيها الفرنسيون بصفة أساسية .

وفلورنتيا هو الاسم اللاتينى لفلورنسا لذلك سمى دينار فلورنسا سمى فلورنتى ، وحسب القاعدة فى اللغة العربية كان أجدادنا يحركون الحرفين الساكنين فى أول الكلمة فنطقوها (أفلورنتى) ، ثم لتسهيل نطقها (وهذه ظاهرة شعبية مشهورة) خففت بالترخيم وأصبحت (أفرنتى) .

وكلمة فلورين صفة لاتينية تعنى الزهرى من أصل كلمة (فلور) في اللاتينية أي الزهرة وقد مشاع خطأ أن فلورين نسبة الى زهرة الزئبق لأنها نقشت على الدينار، والواقع أن النسبة الى الزهرة لا الى الزنق حيث أن الزئبق باللغة اللاتينية هو ليليوم وواضع أن كلمة فلورين لا صلة لها بليليوم (على الغمراوي ، مشافهة) .

<sup>(</sup>۲) المقریزی ، السلوك ، ج ٤ ، ص ٧٠٩ ، الحسن الوزان ، وصف أفریتیا ، ص ١٢٧ . ص ١٨٠ ، ص ١٨٠ ، عيسد الرحسن ص ١٨٠ ، ص ٢٨٣ ، عيسد الرحسن فهمي ، من قضة اللايوبيين الى نحاس الماليك ، ص ٦٢ .

Gennep. op. cit., p. 384.

ويذهب بعض الباحثين (١) في انتشار العملات الإيطالية في الدولة الى أبعد من ذلك ، فيذكرون أن بداية انتشارها كانت في أوائل القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي ، وبالتحديد سنة ٧٠٧ هـ / ١٣٠٢ - ١٣٠٣ م ، كما يذهب آخرون (٢) الى أن ذلك حدث في السنوات الأولى من عهد الماليك الجراكسة ، وللوصول الى رأى نهائى أقول ؛

لقد أورد ابن فضل الله العمري (٢) المتوفى سنة ٧٤٩ هـ / ١٣٤٩ م إشارة هامة يفهم منها أن الفلورين (الاقرنتي) الفلورنسي كان ذا شهرة كبيرة ، ومعروفاً لدى المتعاملين عا يرجح تداوله في الفترة التي عاش فيها ، أو على الأقل في السنوات الأخيرة من حياته التي أعقبت وفاة السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة ١٣٤١ هـ / ١٣٤٠ م الذي عرف عنه ، ومن سبقه من سلاطين الماليك البحرية سياستهم المتشددة عجاه التعامل بأى نقود أجنبية داخل الدولة ، ومنها الدينار الافرنتي (١٤) ، فبدء بالسلطان الظاهر بيبرس وانتهاء بالسلطان

Rabic, op. cit. pp. 109 - 191.

Darrag, op. cit. p. 93.

(Y)

Gennep. op. cit. p. 376. & p. 504.

(٣) مسالك الأيصار .، جـ ٢ ق ٢ ، ورقة ١٧٣ پ ، ورقة ١٨٦ أ ، نسخة دار الكتب المصرية ، ويشير أيضاً ابن قضل الله الى ان نقد جمهورية البندقية هو الدرهم القضى ، ولم يذكر شيئاً عن الدوكات ، ما يرجع عدم تداوله وانتشاره في الشرق الاسلامي خلال الفترة

(٤) لقد كان حرص سلاطين الماليك البحرية أبعد من هذا ، حيث عملوا على عدم تمكين الجمهوريات الايطالية ، وهي التي تمثل أوريا ، أو العالم النصراني في العلاقات التجارية مع الشرق الاسلامي \_ من الحصول على مقومات القوة الاقتصادية ، ومنها الخامات المعدنية ، ومن ذلك ما قام به السلطان الظاهر بيبرس من تهديد ووعيد لصاحب توتس الذي عقد س

<sup>(</sup>١) عادل زيتون ، العلاقات ، ص ٥٢ .

الناصر محمد لم يكن سلاطين الدولة يسمحون بتداول أى نقود سوى نقود الدولة ، وهذه السياسة المتشددة قد حفظت للنقود المملوكية مركزها النقدى ، وقوتها النقدية ضد تهديد النقود الإيطالية التى أخذت فى الانتشار خلال تلك الفترة (١).

وإنتهى الى القول بأن انتشار الفلورين الفلورنسى فى الدولة المملوكية قد حدث بعد سنة ٧٤١ هـ / ١٣٤٠ م ، حيث بدأت الدولة المملوكية أولى خطوات الضعف والتدهور ، وشهدت أوضاع الدولة السياسية والاقتصادية اضطراباً وفساداً آذن بحدوث تطورات سلبية ، يهمنا منها تدهور مركز النقود المملوكية ، ومنافسة العملات الأخرى لها داخل الدولة .

كانت بداية منافسة العملات المملوكية عن طريق الفلورين ، أو الافرنتى حتى السنوات الأخيرة من القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى عندما أصبح الدوكات البندقى (٢) منافساً ليس فقط للدينار المملوكي بل وللدينار

آتفاقية مع احدى الجمهوريات الايطالية منع بموجيها تجار تلك الجمهورية حق المرور عير منطقة نفوذه ياتجاه الجنوب للوصول الى مصدر الذهب أو منابع الذهب وسارع السلطان الظاهر يبيرس بارسال سفارة عاجلة ينذر فيها صاحب تونس يغزو يلاده ، اذا عقد هذه الاتفاقية أو فكر في عقدها مما اضطر صاحب تونس الى التراجم .

<sup>(</sup>صبحى لبيب ، سياسة مصر التجارية في عصرى الأيوبيين والمناليك ، ص ١٣٤ ، مقالة " في المجلة التاريخية المصرية ، مج ٢٨ ، ٢٩ ، سنة ٨١ - ١٩٨٢ م ص ١١٧ ، ١٤٥) .

<sup>(</sup>۱) سامع عبد الرحمن قهمى ، القيمة النقدية ، ص ، ٢٥٠ مامع عبد الرحمن قهمى ، القيمة النقدية ، وبالايطالية دوكاتو نسبة الى لفظ الدوق ، وهو اللقب الذى اتخذه حكام الجمهوريات الايطالية ، وقد صدر الدوكاتو البندقى في عهد الدوق التاسع والأربمين من أدراق جمهورية البندقية ، وهو جيوفائى داندولو (.Ciovanni Dandolo) ،

<sup>(</sup>شارل دیل ، البندقیة جمهوریة ارستقراطیة ، ص ۲۲۳ ، البندقیة جمهوریة ارستقراطیة ، ص

الافرنتي أيضاً (١١).

لقد دخل كل من الفلورين والدوكات في منافسة لاكتساب السوق النقدية داخل الدولة ، وهذا ما جعل المؤرخين المعاصرين لا يجيزون بين العملتين عند حديثهم عن الوضع النقدى ، وتداول العملات الأجنبية فيها ، ونظراً لانتشار الفلورين قبل الدوكات ، ولمعرفته من قبل المتعاملين وغيرهم ، فقد حمل الدوكات بعد انتشاره الاسم نفسه أي الافرنتي ، أو ما استحدث له وللفلورين من مصطلح جديد يجمع بينهما ، وهو مصطلح "المشخصة أو المشخص" ، وذلك لوجود رسوم آدمية عليها ، يقول القلقشندي في ذلك :

«وعلى أحد وجهيها صورة الملك الذي تضرب في زمنه ، وعلى الوجه الآخر صورتا بطرس وبولس الحواريين (٢) ».

كما يورد المقريزي (٣) تفصيلاً أكثر عن ذلك ، فيقول ضمن حديث عن

<sup>(</sup>۱) قتلت المنافسة النقدية بين الفلورين الفلورنسى والدوكاتر البندقى بعدة إجراءات أقدمت عليها الجمهوريتان منها استخدام جمهورية البندقية للدينار البيزنطى (البيزانت) أداة دفع للدينار البيزنطى (البيزانت) أداة دفع للدلاتها التجارية في مراكز التجارة الشرقية بدلاً من الفلورين ويظهر ذلك في عدة معاهدات وقعتها مع الدولة المملوكية ، وبعد صدور الدوكاتو قامت فلورنسا بجهود مضنية في البلاط المملوكي للحصول على امتيازات نقدية للفلورين والدعاية له في الأسواق والمراكز التجارية (فضلاً أنظر ملحق رقم (٦)).

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى ، جـ ٣ ، ص ٤٣٧ .

لم يكن بولس من الحواريين كما يورد ذلك القلقشندى جهلاً منه أو خطأ من الناسخ فالمعروف أن الحواريين كانوا اثنا عشر لم يكن منهم من اسمه بولس ، وبولس هذا هو اليهودى شاول الذى كان أعدى أعداء المؤمنين برسالة عيسى عليه السلام وهو الذى حرف الانجيل وجعل الكنيسة تتبنى أفكاره الزائفة وتضطهد المؤمنين بالانجيل الصحيح حتى قضت عليهم فى النهاية (على الغمراوى ، مشافهة) .

<sup>(</sup>٣) السلوك ، جدة ، ص ٢٠٤ - ٣٠٥

### أنواع الذهب المتداول في الدولة :

«والصنف الثانى: ذهب يقال له الافرنتى والافلورى والبندقى والدوكات، وهو يجلب من بلاد الفرنج، وعلى أحد وجهيه صورة انسان فى دائرة مكتوبة بقلمهم، وعلى الوجه الآخر صورتان فى دائرة مكتوبة .

ومن النصين المذكورين نرى تعدد المسميات التى أطلقت على الفلودين والدركات، وكأنهما عملة واحدة مع ما حدث فيما بعد من تقدم مركز الدوكات مقابل الفلورين الذى تراجع كثيراً وفقد تلك الشهرة والمكانة التى كان عليها قبل ظهور الدوكات، وتخلى عنه المتعاملون الى الدوكات، الذى يبدو أنه كان أفضل عياراً وأدق وزناً وأحسن سبكاً من الفلورين، الذى تعرض فى وقت لاحق لاضطراب نقدى، أدى الى سك إصدارات قليلة الوزن غير مضبوطة العيار، كما أن اصدار أعداد منه خارج دور السك الرسمية فى فلورنسا أدى الى زيادة ذلك الاضطراب عما أضعف الثقة به، وتدهور مركزه التقدى ليشتى الدوكات طريقه بكل ثقة للوصول الى قمة السيادة النقدية على النقود الذهبية (١)

لقد أدى الاختلاط فى النقود الايطالية الى صعوبة فى تحديد نوعية العملة ، هل هى للفلورين أم لغيرهما من النقود الايطالية أو الأوربية ؟ أذ لم تورد المصادر التاريخية عند ذكرها لتلك العملات ما يوضع نوعيتها ، عما يعتى أن تلك استخدام مصطلح واحد للدلالة على النقود الذهبية الايطالية ، حتى أن تلك

<sup>(</sup>۱) عزيز سرريال عطية ، العلاقات ، ص ۱۷۷ ، عادل زيتون ، العلاقات الاقتصادية ، ص ۱۷۷ ، عادل زيتون ، العلاقات الاقتصادية ، ص ۱۵ ،

Gennep op cit. p. 505

Rabie op cit. pp 190 192

المصادر لم تذكر قيماً نقدية متعددة لتلك النقود ، بل إنها أوردت سعراً تبادلياً واحدة واحدة على بعنى أيضاً أن القيمة النقدية التي كان عليها الدنانير الايطالية واحدة مقابل الدينار المملوكي .

لقد ساعدت عدة عوامل على انتشار تداول العملات الإيطالية والتعامل بها ، ويصفة خاصة الدوكات البندقى ، أول تلك العوامل هو ما عرفت به النقود الإيطالية ـ عند بداية انتشارها ـ من دقة أوزانها وضبط عيارها وجودة سبكها ، حيث حازت على ثقة الناس ، ورضاهم فى التعامل بها عدداً بشكل مباشر ودائم فى الوقت الذى تعرض فيه الدينار المملوكى للاضطراب والفساد ، عا صرف الناس عنه الى عملات تحقق الاستقرار والثبات للمتعاملين (١١) ، كذلك أدى تدهور مركز العملات البيزنطية أولاً ثم العملات المملوكية ثانياً الى تفوق المملات الايطالية ، واستحواذها على التعاملات المالية المختلفة (٢١) ، وتوفرها المملات كافية ، وأعداد تزيد عن الحاجة لها أدى الى الاطمئنان اليها لتحقيقها السيولة النقدية التى تكفى لإجراء العمليات التجارية (٢١) .

وكان لأزمات نقص معدن الذهب ، وأعداد الدنانير الذهبية في الدولة أثره في تحول الناس الى ما يحقق لهم الثقة ، ويحميهم من الحسارة النقدية ، ووجدوا ذلك في الدوكات البندقية (٤) ، كما أن النشاط التجاري الواسع ،

<sup>(</sup>١) القلقشندي ، صبح ، جر ٣ ، ص ٤٣٧ - ٤٣٨ - شارل ديل ، نفسه ، ص ٦٥ .

<sup>-</sup> Lopez, op. cit., p. 212 & p. 239. (Y)

<sup>-</sup> Rabie. op. cit., p. 190.

<sup>(</sup>٣) رأفت النبراري ، مسكوكات الماليك ، ص ٢٤٠ ؛

<sup>-</sup> Bacharach., op. cit., p. 78.

<sup>-</sup> Darrag, op. cit., p. 94.

<sup>(1)</sup> عادل زيتون العلاقات الاقتصادية ، ص ٥١ ؛

<sup>-</sup> Rapie, op. cit., p. 194

والتبادل التجارى بين جمهورية البندقية ودولة الماليك قد أتاحا وصول أعداد ضخمة من العملات ، والتعامل بها وتداولها بشكل مكثف وواسع ، ولا ننسى أيضاً قوة اقتصاد جمهورية البندقية ، وضخامة مبادلاتها التجارية ، ثم وصولها الى ذهب بلاد السودان الغربى الذى زاد من قوة اقتصادياتها ، وأدى الى انتظام صدور الدوكات البندقي (١) .

وأخيراً فمن أهم العوامل التى ساعدت على تداول الدينار الافرنتى أو البندقى اختلاف قيمته النقدية عن قيمة الدينار الملوكى ، ووجود فارق بينهما لصالح الدينار الايطالى ، فالمعروف أن وزن الدينار الملوكى هو أربعة جرامات وخسة وعشرون فى المائة من الجرام (٢٠٠٤ جم) ، وسعره التهادلى .. فرضاً مثلاثون درهما فضياً ، فى حين بلغ متوسط وزن الافرنتى أو البندقى ثلاثة جرامات وخسسة وأربعين فى المائة من الجرام (٢٠٤٥ جم) ، وسعره التهادلى يقل بدرهم أو درهمين عن سعر الدينار المملوكى ، وفى ضوء هذا الاختلاف فى الوزن ، وسعر الإبدال ، فإن الدينار المملوكى ، وفى ضوء هذا الاختلاف فى الرديئة .. يقدر بأكثر من قيمته مقارنة بقيمة الدينار المملوكى .. الذى يمثل النقود الجيدة .. وعند تطبيق القاعدة النقدية التى تقول وإن النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من التداول ، وحل محله فى التعامل النقدى داخل الدولة وخارجها ، ولابد من خفسض وزن الدينار المملوكى ليمائل وزن الديثار وخارجها ، ولابد من خفسض وزن الدينار المملوكى ليمائل وزن الديثار وخارجها ، ولابد من خفسض وزن الدينار المملوكى ليمائل وزن الديثار وخارجها ، ولابد من خفسض وزن الدينار المملوكى ليمائل وزن الديثار وخارجها ، ولابد من خفسض وزن الدينار المملوكى ليمائل وزن الديثار وخارجها ، ولابد من خفسض وزن الدينار المملوكى ليمائل وزن الديثار وخارجها ، ولابد من خفسض وزن الدينار المملوكى ليمائل وزن الديثار

(1)

<sup>-</sup> Rapie, op. cit., pp. 190 - 191.

 <sup>(</sup>۲) لقد طبق المقريزي هذا القاعدة على الدراهم الفضية ، والفلوس النحاسية بعد أن كثر استخدام الفلوس ، وزاد تداولها والتعامل بها ، قطردت الدراهم الفضية ، قضلاً أنظر ص ۲٤٨ - ۲٤٩ .

الايطالى ، ويكون سعره التبادلي أعلى ، وعندها يتمكن من طرد الدينار الايطالى ، ويحافظ على مركزه النقدي وقوته النقدية .

لقد بلغ من انتشار الدينار الافرنتي أو الدوكات البندقي أن استخدمت الدولة المملوكية نفسها العملات الايطالية في مصروفات الدولة ومعاملتها المالية ، وقد أوردت المصادر التاريخية أمثلة عديدة لهذا التصرف السئ من قبل الدولة عملات ليس هذا فقط ، بل إن العملات الايطالية اعتمدت من قبل الدولة عملات رسمية شأنها في ذلك شأن العملات المملوكية ، وحملت الأوامر السلطانية ، والمعاهدات التجارية المعقودة بين الدولة وجمهوريات ايطاليا اعترافاً عملوكياً بتلك العملات (١) .

فمن الأمثلة على استخدام الدولة لتلك العملات في مدفوعاتها ما حدث سنة فمن الأمثلة على استخدام الدولة لتلك العملات في مدفوعاتها ما حدث سنة ٨١٨ هـ / ١٤١٥ - ١٤١٦ م ، عندما أنفق السلطان المملوكي المؤيد شيخ على مماليكه نفقة السفر ، وأعطى كل مملوك ثلاثين ديناراً افرنتية ، وتسعين نصفاً من الدراهم المؤيدية (٢) ، ويبدو أن نقص احتياطي الدولة من الدنائير اللهب قد اضطر الدولة الى الاستعانة بالدنائير الابطالية لمواجهة هذا النقص ،

<sup>(</sup>١) عفاف صبره ، الملاقات بين الشرق والغرب ، ص١٥٣ ؛

<sup>-</sup> Rapie, op. cit., p. 196.

لقد تضمنت وثائق عملوكية عديدة .. وثائق وقف أو وثائق بيع أو غيرهما .. استخدام النقوه الايطالية في مختلف أنواع المعاملات الرسمية وغير الرسمية .

فضلاً أنظر : رأفت النبرواي ، مسكوكات الماليك ، ص ٢٤٧ ، وما يعدها ، حجة وقف السلطان الأشرك يرسهاي ، ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی ، السلوك ، جد ٤ ، ص ۳۲۷ ، این تغری بردی ، النجوم ، جد ۱۵ ، ص ۳۵ ، الصیرفی ، نزهة ، جد ۲ ، ص ۳۵۲ .

وقد تكرر مثل ذلك في سنة  $\Lambda$  هـ /  $\Lambda$  هـ /  $\Lambda$  ۱٤١٩ –  $\Lambda$  ۱۵۱ م  $\Lambda$  ، وكذلك سنة  $\Lambda$  ۸۲ هـ /  $\Lambda$  ۱٤۲۱ م  $\Lambda$  الى غير ذلك من الأمثلة التي حدثت خلال العهد المملوكي الجركسي .

## ٥ - محاولات الدولة وقف تقدم العملات الذهبية الايطالية

قام عدد من سلاطين الدولة في عهدها الجركسي بعدة محاولات تهدف الى المحافظة على مركز الدينار المعلوكي في وجه المنافسة الحادة التي واجهتها من قبل العملات الذهبية الايطالية ، والعمل لوقف تققدمها أمام تراجع الدينار المعلوكي .

حدثت أولى تلك المحاولات في عهد السلطان المملوكي الناصر فرج ، وذلك في شهر جمادي الأولى سنة ٨٠٣ هـ / ديسمبر ١٤٠٠ م ، حيث قامت الدولة بإصدار دنانير ذهبية (٦) . عرفت باسم الدنانير السالمية (٤) ، وكان الهدف من إصدارها وقف تداول النقود الذهبية الإيطالية ، وصد منافستها للدينار المملوكي (٥) ، وقد أصدرت الدولة من هذا الدينار عدة أجزاء ، فمنه ما زنته مثقال ، وما

<sup>(</sup>١) ابن حجر ، إنها ، ، جـ ٣ ، ص ٢٢٥ ، العيني ، عقد ، ص ٣٢٥ .

 <sup>(</sup>۲) العینی ، نفسه ، ص ۳۷ ، ص ٤٩ ، این تفری پردی ، المصدر السایق ، ج ۹٤ ، ص
 ۱۸۵ ، الصیرفی ، المصدر السایق ، ج ۲ ، ص ۹۰۲ .

<sup>(</sup>٣) يذكر د. رأفت النبرواى (مسكركات ، ص ٢٤٦) عن أحد المستشرقين أن الدينار السالمي الذي أصدرته الدولة كان على وزن الدينار الافرنتي الذي ترواح وزنه في تلك الفترة بين (٣٠٥٠ جم) (٣٠٦٠ جم) بينما تذكر بعض المصادر المملوكية أن الدنانير السالمية ضربت على وزن المثال وأجزائه ، والمعروف أن المثال وزنه الشرعي (٢٠٥ عم) .

<sup>(1)</sup> نسبة إلى الأمير يليغا السالمي مدير النولة ، قضلاً أنظر ترجمته ص ٢٣٣ هامش رقم (٢) .

<sup>(</sup>٥) القلقشندي ، صبح الأعشى، جـ ٣، ص٢٩٧ ، المقريزي ، الخطط ، جـ ٧ ، ص٢٩٧ .

يزن مثقالين ، وثلاثة مثاقيل ، كما أصدرت نصف مثقال ، وربع مثقال (١) ، ويهدو أن هذه الكثافة في إصدار أجزاء الدينار كانت بهدف الاعتماد عليها في كافة أثمان المعاملات بمستوياتها المختلفة ، وعدم إتاحة الفرصة لاستخدام الدنانير الايطالية في المعاملة ، ومن أجل هذا الهدف أيضا ، رسمت الدولة باستخدام ما أصدرته من دنانير سالمية عن طريق العدد تسهيلاً للمتعاملين ، وترغيباً لهم في التعامل بها وتداولها ، ولم تحقق هذه الخطرة وقف تقدم النقود الايطالية بسبب تهاون الدولة في تطبيقها ، ولسرعة ما داخل دنانيرها من فساد وغش ، جعل المتعاملين يستمرون في تداول الدنانير الايطالية .

والأهم من ذلك هر أن هذه الخطرة من الدولة لم تفير شيئاً في العلاقة النقدية التي كانت في صالح الدينار الايطالي لكونه نقداً رديناً يتم تقدير قيمته التجارية بنسبة أعلى من قيمته الحقيقية ، بينما كانت قيمة الدينار المملوكي التجارية أقل كثيراً من قيمته الحقيقية .

كررت الدولة محاولتها بعد عدة سنوات ، وبالتحديد سنة ٨١١ هـ / ٨٤٨ م ، عندما أصدرت دنانير ذهبية جديدة أطلق عليها الدنانير الناصرية نسبة الى الناصر فرج ، على غط الدنانير السالمية ، وعلى وزن وعيار الدينار الافرنتى ، أو الدوكات (٢) ، ولم تكن نتيجة هذه المحاولة بأفضل من سابقتها ، فعلى الرغم من تداول تلك الدنانير ، ورواجها مدة لا بأس بها ، فان ذلك لم يستمر بسبب

<sup>(</sup>۱) المقریزی ، السلوك ، جد ۳ ، ص ۱۰۶۱ ، این تغری بردی ، النجرم ، جد ۱۲ ، ص ۲۰۰ ، این ایاس ، جد ۱ ، ق ۲ ، ص ۲۰۰ ،

 <sup>(</sup>۲) القلقشندى ، صبح ، جر ٣ ، ص ٤٣٧ ، إبن حجر ، إنباء الفير ، جر ٢ ، ص ٤٠٣ ،
 العينى ، عقد ، جر ٢٥ ، ورقة ٣٢٣ ، الصيرفي ، نزهة ، جر ٣ ، ص ٢٧٩ .

فساد السياسة النقدية للدولة ، وعدم دعمها وتشددها في تطبيق ما يحفظ للدينار المملوكي مركزه وقوته ، وتذليل ما يقف أمام هذا الواجب من عقبات .

لقد اكتفت الدولة بضرب دنانيرها الذهبية ، ولم تكلف نفسها العمل على تقوية المركز النقدى لها ، وإبطال التعامل بالدنانير المنافسة لها ، والتشدد مع الزغليين ، وغيرهم عن يعملون على افساد النقود ، فاستمر التعامل بالدينار الافزنتى والدينار البندقى ، وأصيبت دنانير الدولة بالفساد ، فتناقصت أوزانها ، وفسد عيارها حتى عادت الأمور وكأن شيئاً لم يكن (١١) .

وإضافة الى هذا العامل الذى أدى الى فشل محاولتى الدولة ، فإن هناك عاملاً آخراً لا يقل أهمية هو نقص معدن الذهب فى الدولة ، وعدم توفره بكميات تساعدها على إصدار أعداد كثيرة من الدنانير ، وهذا النقص هو الذى جعل الدولة تصدر ثلاثة آلاف دينار فقط خلال شهرين (٢) .

لقد زاد الغش فى الدنانير الناصرية التى ضربت لمواجهة منافسة الدينار الايطالى ، وكانت أولى خطوات السلطان المؤيد شيخ فى إصلاحه النقدى العمل على إيطال التعامل بها ، بعد أن كان سعر تبادلها منخفضاً عن سعر تبادله الدينار الافرنتى ، أو الدينار البندقى بنسبة كبيرة (٢) ، جعلت النقود الايطالية تستمر فى منافستها ، وتحوز على ثقة المتعاملين ورضاهم ، ورغبتهم الاستمرار فى التعامل بها .

<sup>(</sup>۱) المقریزی ، السلوك ، جـ ٤ ، ص ٢٢٦ ، ابن تغری بردی ، النجوم ، جـ ١١ ، ص ١٥١ (٢) المقریزی ، نفسه ، جـ ٣ ، ص ١٠٥٥ ، جـ ٤ ، ص ١٦٥ – ١٦٦ ، الصیرفی ، تزهة ، جـ ٢ ، ص ٩٧ – ٩٨ .

 <sup>(</sup>٣) المتريزى ، نفسه ، جر ٤ ، ص ٣٠٧ ، ابن حجر ، إنباء ، جر ٣ ، ص ٥٤ ، العينى ،
 عقد ، ص ٢٢١ .

وهكذا ساد التعامل بالنقد الأجنبى بدلاً من النقرد الملوكية فترة زمنية طويلة امتدت حتى شهر صغر من سنة ٨٢٩ هـ / ديسمبر من سنة ١٤٢٥ م ، عندما أقلق السلطان الأشرف برسباى ذلك ، وقام بالمحاولة الثالثة لإعادة الثقة بالدنانير الملوكية وإبطال التعامل بالدنانير الإبطالية (١) .

كانت أولى خطوات سياسة الأشرف برسباى فى هذا الاتجاه أن عقد اجتماعاً ضم القضاة والأمراء والصيارفة وأصحاب الأموال ، وأخذ تأييدهم فى ذلك ، واتبع هذه الخطوة بخطوة أخرى ، هى جمع أكبر قدر عكن من الدنانير الأجنبية ، وتحريلها الى دنانير علوكية جديدة أطلق عليها الدنانير الأشرفية بنفس الوزن الذى كان عليه الدينار الأفرنتى أو البندقى ، ثم اتبع ذلك بخطوة جريئة هى منع التعامل بالدنانير الايطالية ، ومن لديه شئ منها فلبذهب الى دار الضرب ، وبأخذ بدلها دنانير أشرفية (١).

<sup>(</sup>۱) زاد من قلق الأشرف برسباى عدم توفر الدنانير المملوكية ، وندرتها فى الدولة بشكل خطير ، أصبحت معه النقود الذهبية الإيطالية هى الرحيدة فى التداول ، والمسيطرة على التمامل بالذهب ، ونلحظ ذلك من أن المصادر التاريخية لم تذكر منذ سنة ٥٢٥ هـ / ١٤٢١ – ١٤٢٧ م أسعار تهادل الدينار الافرنتى حتى أن يعض هذه المصادر قد صرح فى سنة ٥٢٤ هـ / ١٤٢٠ م أن الدناينر المملوكية كانت قليلة بعض هذه المصادر قد صرح فى سنة ٥٢٤ هـ / ١٤٢٠ م أن الدناينر المملوكية كانت قليلة .

<sup>(</sup>القریزی ، نفسه ، ص ۵۱۸ ، البینی ، نفسه ، ص ۸۵ – ۸۸ ، الصیرفی ، المصدر السابق ، ج ۲ ، ص ۵۲۰ ) .

<sup>(</sup>۲) المقریزی ، السلوك ، جـ ٤ ، ص ٧٠٩ ، ۷۱۰ ، ابن حجر ، إنهاء ، جـ  $\Upsilon$  ، ص  $\Upsilon$  ، ابن تغری بردی ، النجرم ، جـ ۱٤ ، ص  $\Upsilon$  ،  $\Upsilon$  .

ولأهمية الخطوة الثالثة ، وضرورة تنفيذها بدقة أوكل السلطان الأشرف برسباى نظارة دار الضرب الى أحد رجال الدولة المعروفين بالعفة والأمانة والنشاط (۱) . ليقوم براقبة تنفيذا للسياسة النقدية للدولة بكل دقة خصوصا إصدار الدنانير الأشرفية على الوزن والعيار المحددين ، ومنع التعامل بالدنانير الايطالية دعماً لتداول دنانير الدولة ، والتعامل بها يسعر أعلى من سعر الدينار الافرنتي أو الدينار البندقي (۱) ، وبهذا حقن الدينار المملوكي تقدماً وفارقا نقدياً لصالحه في الوقت الذي كان وزنه مساوياً لوزن الدنانير الايطالية ، وفي ضوء القاعتد النقدية التي سبقت الاشارة اليها والتي تقول والنقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من التداول» ، فقد قدر الدينار الأشرفي بأكثر من قيمته ، وبهذا أتبحت الفرصة للدينار المملوكي (الاسلامي) طرد النقود الأجنبية ، وأن يحل محلها في التداول ، وعمليات التعامل الذهبي .

لقد كانت الظروف تسير لصالح هذه المحاولة والمجاحها ، فقد لقيت من الناس والمتعاملين ارتباحاً ورضى ، فأقبلوا على التعامل بالدنانير الأشرفية الجديدة ، كما أن استفادة الدولة من الدنانير الأجنبية لدعم هذه المحاولة بتحويلها الى دنانير مملوكية كاانت خطوة جيدة ، أوضحت حرصها على دعم نقودها ، والتصدى لما ينافسها من نقود ، والقضاء على هذه المنافسة ، وقد استطاعت الدولة بهذه الخطوة إمداد دار الضرب بكميات من الذهب مكنتها من إصدار أعداد لا بأس بها من الدنانير الأشرفية ، وإضافة الى تلك الدنانير الأجنبية ، فقد توفر للدولة كميات أخرى من الذهب عن طريق الغنائم الحربية التى استولت

<sup>(</sup>۱) المقريزي ، السلوك ، نفسه ، ص ۷۱ .

<sup>(</sup>٢) نفسه . ص ٨١٩ ، العيني ، عقد ، ص ١٥٩

عليها الحملتان العسكريتان اللتان وجههما السلطان الأشرف برسباى الى قيرص سنة ١٤٢٨ هـ / ١٤٢٦ م (١) ، وكان من بين تلك سنة ١٤٢٨ هـ / ١٤٢٦ م (١) ، وكان من بين تلك الغنائم الغدية التى حصلت عليها الدولة مقابل اطلاق ملك قبرص جيمس الأول (James I) من الأسر ، وكان مقدارها ـ كما ذكرت المصادر المملوكية (٢) \_ مائتى ألف دوكات بندقى ، وقد استلمت الدولة نصفها فى شهر المحرم من سنة مائتى ألف دوكات بندقى ، وقد استلمت الدولة نصفها فى شهر المحرم من سنة ١٤٣٨ هـ / أكتوبر سنة ١٤٢٧ م ، ونصفها الآخر بعد عودة الملك الى بلاده ، بالاضافة الى جزية سنوية مقدارها عشرون ألف دوكات ذهبى بندقى (٣) .

وكان لتشدد السلطان الأشرف في تحويل أعداد كبيرة من الدنانير الافرنتية ، أو البندقية الى دنانير علوكية أثره الواضع في زيادة أعداد الدنانير الأشرقية ، والإكثار من إصداراتها ، والنتيجة الطبيعية لذلك انخفاض عدد الدنائير الايطالية بشكل ملحوظ ، الأمر الذي جعل رجودها نادرا وشبد معدوم (ع) ، كما استفادت الدنانير المملوكية في تقوية مركزها النقدى من الفساد والغش الذي أصاب النقود الإيطالية من نقص أوزانها وتزييفها ، ثم استخدامها عن

<sup>(</sup>۱) أرسل الأشرف برسهاى حملتين الى قبرص كانت الأولى فى رمضان سنة ۸۲۸ ه / يوليو سنة ۸۲۸ م / يوليو سنة ۱٤۲۹ م ، والثانية فى رمضان سنة ۸۲۹ ه / يوليو سنة ۱٤۲۹ م ، وكان أسر ملك قبرص فى الحملة الثانية .

لمزيد من التفاصيل عن هاتين الحملتين فضلاً أنظر : ابن حجر ، إنباء الغمر ، جـ ٣ ، ص ٣٤٦ ، وم ٣٤٦ ، وما بعدها

 <sup>(</sup>۲) المقریزی ، السلوك ، جد ٤ ، ص ٧٢٦ ، ص ٧٦٥ ، این حجر ، نقسه ، جد ٣ ، ص
 ۳۷ ، العینی ، عقد ، ص ١٩٢ .

 <sup>(</sup>٣) قدر الرحالة الأوربى ببروطانور هذه الفدية بثلاثمائة ألف دوكات ، والجزية الستوية بثمانية آلاف دوكات (ببروطافور ، الرحلة ، ص ٥٧) .

<sup>(1)</sup> المقریزی ، السلوك ، جـ 1 ، ص ٧٩٥ ، نزهة ، جـ ٣ ، ص ٢١٨ ، محمد كامل مراد ، سیاسة الأشرف پرسپای الداخلیة ، ص ١٩٥ .

طريق الوزن نظراً لذلك الفساد ، فكانت النتيجة أن تحول المتعاملون الى الدنانير الأشرفية التى حازت على ثقتهم ورغبتهم لوفرة أعدادها ، وجودة سكها ، وثبات وزنها وعيارها (١١) ، واجتهد كل من لديد شئ من الدنانير الايطالية فى التخلص منها ، وتوجهوا بها الى دار الضرب بكميات كبيرة زاد بعد تحويلها من أعداد الدنانير الأشرفية (٢) .

. وأخيراً ، فقد كان لسياسة السلطان الأشرف الضرائبية ـ رغم سوئها ـ أثر كبير فى الإكثار من إصدارات الدنانير الذهبية المملوكية بطريق غير مباشر حيث أزم التجار القادمين الى المراكز التجارية فى الدولة بدفع الرسوم والضرائب المقردة عليهم ، وأثمان السلع والمتاجر التى يقرمون بشرائها بالنقود الذهبية ، وهذه النقود يتم تحويلها فى دار الضرب الى دنانير مملوكية ، وقد أدت جميع تلك العوامل الى تمكن الدنانير المملوكية من مواجهة الدنانير الإيطالية وأيقاف منافستها ، ثم انسحابها من السوق النقدية المملوكية تاركة التعامل النقدى فيها للدينار المملوكي.

واذا كانت تلك الظروف \_ التى مكنت الدولة من التصدى لما ينافس الدينار المملوكى من نقود \_ فى مجملها ظروفاً داخلية ، فإن هناك أيضاً ظروفاً خارجية كان لها أثرها فى إضعاف مركز النقود الإيطالية ، وتراجعها ، وأهم هذه الظروف نتبينها بالتالى :

<sup>(</sup>۱) نتيجة للنجاح الذي حققته الدنانير الأشرقية أطلق معظم سلاطين الماليك عن حكم بعد الأشرف برسباى اسم الأشرقي على إصداراتهم الذهبية ، حتى إن سلاطين آل عثمان أطلقوا على نقودهم الذهبية التي أصدروها في مصر اسم أشرقي .

<sup>(</sup>٢) القريزي ، المصدر السابق ، ص ١١٩٠ .

نى الوقت لذى تقوم فيه الدولة االملوكية بتطبيق سياستها النقدية للمحافظة على مركز الدينار كانت الجمهوريات الايطالية \_ وبوجه خاص جمهورية البندقية \_ تعانى من نقص امداداتها من معدن الذهب الواصل اليها من بلاد السودان الغربى عن طريق الشمال الافريقى ، وقد واجهت الجمهوريات أزمة نقدية فى عدم كفاية إصداراتها الذهبية ، فقلت أعدادها بشكل ملحوظ ، وتلا ذلك ما تعرض له النشاط الاقتصادى ، والتبادل التجارى بين الدولة المملوكية والجمهوريات الايطالية \_ وهى التى تقوم بدور الوسيط التجارى بين الغرب والشرق \_ من ركود وفتور كان من أسبابه فساد السياسة الاقتصادية \_ وخصوصاً التجارية \_ التى انتهجها السلطان المملوكى الأشرف برسباى ، وما شرعه من تنظيمات تجارية وضرائبية واحتكارية (١١ كان لها أثرها السيئ على مصالح الدولة وعلاقاتها التجارية ، الأمر الذى انعكس على تدفق العملات مصالح الدولة وعلاقاتها التجارية ، ولا ننسى ما للأحداث السياسية المعاصرة الذهبية الى الجمهوريات الايطالية ، ولا ننسى ما للأحداث السياسية المعاصرة لتلك الغترة (٢٠) من تأثيرات سلبية على النشاط التجارى بين الجمهوريات

<sup>(</sup>۱) عن تلك السياسة فضلاً أنظر: المتريزي، السلوك، ج. ك. ص ۸۲۳ ، مر ۲۹ ، مر ۹۳۳ ، مر ۹۳۳ ، مر ۹۳۵ ، مر ۹۳۵ ، مر ۹۳۵ ، مر ۱۱۸۷ ، الصيرفي، نزهة ، ج. ۱ ، مر ۱۱۸۷ ، مرد أمين صالح ، التنظيمات التجارية ، ص ۲٤۸ ، ۲۵۰ ، نعيم زكي فهمي ، طرق التجارة الدولية ومعطاتها بين الشرق والغرب ، ص ۳۳۵ ، ۳۳۷ .

<sup>(</sup>۲) من أمثلة تلك الأحداث النزاع البندقى العثمانى ومن قبله النزاع البندقى الجنوى ، وبدايات التوسع البرتغالى ووصول البرتغاليين الى سواحل غانا ، ومصادر الذهب فى بلاد السودان الغربى ، الى غير ذلك من أحداث .

لمزيد من التفاصيل فضلاً أنظر: صبحى لببب، سباسة مصر التجارية، ص ١٤٤ - ١٤٥ ، شارل ديل، البندقية ص ١٤٩ ، ٥٧ ، ص ١٣٣ ، ١٤١ ، فرنان برودل، من ذهب السودان الى فضة أمريكا ، ص ٨٤ ، ٨٩ ؛

<sup>-</sup> ISKENDER. T. Les Relation Commericales et politiques de Venise avec L'Egypt au XIve at Xve Siecles. Paris. 1933 . pp. 94 - 96.

الايطالية ودولة المماليك ، وبينهما وبين غيرهما من الدول ، نما يعنى ركود حركة التبادل التجارى ، وبالتالى عدم توفر النقد الايطائى بكميات كبيرة ، فضعفت منافستها ، وعدمت امكانية التعامل بها وتداولها ، فحتم ذلك على المتعاملين تداول الدينار المملوكى الأشرفى والتعامل به ، فعاد بذلك الى مركزه النقدى وقوته النقدية التى كان عليها من قبل (١) .

وهكذا أصبحت السيادة النقدية داخل الدولة للدينار المملوكي على الدنائير الذهبية الأجنبية منذ سنة ٨٢٩ هـ / ١٤٢٦ م، ومع أنه تم التعامل بالدنائير الايطالية في نطاق محدود (٢)، فإنه لم يرد في المصادر التاريخية ما يفيد تداولها أو التعامل بها بعد سنة ٨٤٩ هـ / ١٤٤٥ – ١٤٤٦ م مما يعني تراجعها وانسحابها من حركة التداول النقدي في الدولة.

<sup>(</sup>۱) يذكر الستشرق Ashtor في كتابه Ashtor أن النقود الذهبية الإيطالية في النصف الثاني من القرن العالمي عشر الميلادي تفوقت في قيمتها النقدية على الدينار المملوكي ، أما في نهاية العصر المعالمي عشر الميلادي تفوقت في قيمتها النقدية على الدينار المملوكي ، أما في نهاية العصر المملوكي فقد تساوت القيمة النقدية لهما ، ولا أدرى ما هي مصادره التي اعتمد عليها فيما ذهب اليه ، ولا شك في أن ذلك يخالف المسار الذي كانت عليه العلاقة النقدية بينهما ، والذي كان في صالح الدينار المملوكي مركزا ، وقيمة ، وأترك الرد عليه لأحد المستشرقين ، وهو Van Gennep في كتابه . 497 ومراجهة منافسة النقود الإيطالية الأمر الذي أدى الئ أدى الئ أمام الدينار المملوكي .

<sup>(</sup>۲) أشارت بعض المراسلات الاتفاقيات المعقودة فى فترات متأخرة بين الدولة المملوكية والجمهوريات الايطالية الى تداول النقود الايطالية فى أثناء حركة التبادل التجارى بين المانيين . ويبدر أن هذا التداول قد انحصر فى المراكز التجارية للدولة ، والتى يصلها التجار الايطاليون ـ خصوصاً الاسكندرية ـ لاقام عملية التبادل (فضلاً أنظر ملحق رقم (۷ ، ۸) .

# ٣ - در اسة مقارنة بين القيم النقدية

# للدينار المملوكي والدينار الإيطالي

إن الحديث عن القيم النقدية للدينار الايطالي عائل الحديث عن القيم النقدية للدينار المملوكي \_ التي سبق عرضها ، وعمل مقارنة بين القيمتين فيه تكرار للمينار ، وتجنباً لذلك أوردت هذه المقارنة في بيان يوضح القيمة النقدية لهما ، وقد أوضحت في الهامش ما تحتاجه محتويات البيان من توضع للأرقام ، أو التطورات المصاحبة للقيمة النقدية .

وقد قسمت ذلك البيان الى عدة حقول أولها : يمثل السنة التى وردت خلالها القيمة النقدية ، وثانيها: متوسط وزن الدينار الإيطالى على أساس المثقال (وحدة بزن الذهب) ، والذى يسارى أربعة جرامات وخمسة وعشرين بالمائة من الجرام (٢٥، ٤ جم) من الذهب ، وثالثها : لسعر تبادل الدينار الايطالى على أساس الدرهم المملوكى سوا ، أكان درهما فضياً أم درهم حسابيا (درهم فلوس ، ورابعها : متوسط وزن الدينار المملوكى على أساس وزن المثقال ، وخامسها : لسعر تبادل الدينار المملوكى ، وسادسها : خصصته للمصادر التاريخية التى استقيت منها المعلومات .

هذا وقد جعلت مقارنة القيمة النقدية للدينار الإيطالي مع الدينار المعلوكي الذي ضرب لمواجهة منافسة الدينار الإيطالي ، وفي الفترة السابقة لذلك \_ أي قبل اصدار الدولة دنانير تواجه الدينار الإيطالي \_ جعلت المقارنة مع الدينار المعلوكي الذي كان سائدا ، وأوردت المصادر المعلوكية قيمته النقدية مقترنة بالقيمة النقدية للدينار الإيطالي .

فمثلاً مع بدء العلاقة النقدية في سنة ٧٩٠ هـ / ١٣٨٨ م اعتمدت على

القيمة النقدية للدينار المملوكي الذي صدر في تلك الفترة ، وفي سنة ٨٠٣ هـ / ١٤٠١ م أصدرت الدولة الدينار السالمي لمواجهة الدينار الايطالي ، فاعتمدت على قيمته النقدية مقابل قيمة الدينار الايطالي النقدية ، ومثل ذلك في الدينار الناصري ، والدينار الأشرفي .

وقد اعتمدت في تحديد أوزان تلك الدنانير على ما ذكرته بعض المراجع الحديثة (۱) ، وراذا ورد في البيان أن وزن الدينار المملوكي هو (۲۰, ٤ جم) ، فإنما هو للدينار على وزن المثقال لا الدينار الذي أصدر لمواجهة الدينار الايطالي ، والذي كان يقل عن (۵۰, ۳ جم) واذا ورد الوزن (۲۰, ٤ جم) خلال الفترة من ۸۱۵ هـ / ۱٤۱۲ – ۱٤۱۳ م الى ۸۲۹ هـ ۱٤۲۵ – ۱٤۲۱ م ، فإنما هو للدينار الناصري ، ولكن عن طريق الوزن أي وزن المثقال ، أما تقدير القيمة النقدية ، فهي على أساس الدرهم الفضي حتى سنة ۸۰۱ هـ / ۱۶۰۳ – البيان الموضح للقيمة النقدية بخلاصة تحتوي على وزن الدينار اما المملوكي أو البيان الموضح للقيمة النقدية بخلاصة تحتوي على وزن الدينار اما المملوكي أو الايطالي ، والنسبة المنوية لكل من الوزن ، والقيمة النقدية مقارنة بمثقال الذهب وزنه وقيمته ـ والنتيجة النهائية للعلاقة بين الدينارين .

هذا وقد أوضحت بعض النقاط التي تحتاج الى توضيح في هوامش جعلتها في نهاية الفصل ، رغبة في عدم تقسيم البيان ، وحرصاً على التسلسل الزمني

<sup>(</sup>١) رأفت النبراوي ، مسكركات الماليك الجراكسة ، سامع فهمي ، الوحدات النقدية الملوكية .

<sup>-</sup> Bacharach, "The Dinar Versas the Ducat".

<sup>-</sup> Gennep, "Ducat Veniten en Egypt".

<sup>-</sup> Balog, "The Coinage of the Memluk Sultans".

للسنوات الواردة فيه ، وأرجو أن يكون في هذه الهرامش توضيع إضافي المعلومات الخاصة بالقديم النقدية لكل من الدينار المعلوكي والدينار الإيطالي ، والمتارنة بينهما .

| ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲                    | > 1                |
|------------------------------------|--------------------|
|                                    |                    |
| وزن الدينار<br>المملوكي<br>(۲) (۲) | النهادل ۱۷ درم فضی |

| مغر ۱۵۰۳ / ۱۵۰۳ م          |                                  | •       |                                   | 38      | ١٤٤ - السلوك . چه ٢ ، ص ١١١٥ . نزمة ، چه ٢ ، ص ١٧٨ .                                     |
|----------------------------|----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| r 16.7/24.7                |                                  | 67(3)   |                                   | £ 4.    | ١١٠١ . إن و ١٠٠٠ من ١٢٢ . عقد ، جد ٢٥ ، ورقة السلوك ، جد ٢٠ من ١١١١ ، عقد ، جد ٢٥ ، ورقة |
| شوال ۸۰۵ د / ۲۰۵۲م         |                                  | 6.<br>0 |                                   | , si    | من ۱۹۰ .<br>الجوهر الشعين ، ودقة ۱۹۰ ، السلوك ، جه ۲ ، من                                |
|                            |                                  |         |                                   |         | ۱۸۵ . نزمذ ، جد ۲ ، ص ۱۹۵ ، بدائع ، جد ۱ ، ق ۲ .                                         |
| جعادی الآخرة ۵۰۰ م/۱۵۰۳ م  |                                  | ۰       |                                   | V 10    | ٧٠ - ٧١ السلوك ، جه ٢ ، ص ١٠٩٨ ، عقد ، جه ٢٥ ، ورقة                                      |
| جعادی الأولی ٥٠٥ هـ/١٤٠٢ م |                                  | 1       |                                   | *       | الجوهر الشعين ، ودقة ١٨٨ .                                                               |
| 7 15-7 / 3 4.0             |                                  | ۲۷      |                                   | •       | السلوك . جد؟ . ص ١٠٩١ . جد ٢٥ . ووقة ١٩٢ .                                               |
| اع.٨ هـ / ١٤١٠م            |                                  | 77      |                                   | 3       | السوك ، جر ٢ ، ص ١٠٧٦ ، عقد ، جر ٢٥ ، ورقة ١٧٧                                           |
| فوالمجة ٨٠٣ م / ١٤٠١ م     |                                  | 7       |                                   | ŗ       | السلوك ، چه ۲ ، ص ، ۲۰۷ .                                                                |
| ان                         | متوسط<br>وذن الديناو<br>الإيطالي | التيادل | متوسط<br>وفاة الدينار<br>المسلوكي | التبادل | المسسدو                                                                                  |

|       |                                                 |                                                 |               |                              | 9                                              | 44      |                                                  |                                               |                   |                                               |                                             |                                  |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| . 144 | السلوك . جـ ٣ . ص ١١٣٤ . بنائع . جـ ١ . ق ٢ . ص | عند ، جه ۲۵ ، درقة ، ۱۹ ، نزهة ، جه ۲ ، ص ۱۹۵ . |               | بدائع . جد ١ . ق ٢ . ص ٢٩٣ . | السلوك ، جـ ٢ ، ص ١١٢٠ ، نزمة ، جـ ٢ ، ص ١٩٥ ، | س ۱۸۷ . | ۲۰۱ ، نزمة ، ج. ۲ ، ص ۱۸۱ ، بدائع ، ج. ۱ ، ق ۲ ، | السلوك ، جه ٢ ، ص ١١٢٢ ، عقد ، جه ٢٥ ، ورقة ، | ۱ . ق ۲ . ص ۱۸۳ . | ۲۰۱ ، نزمة ، ج. ۲ ، ص ۱۸۰ ، ص ۱۸۳ ، يمانع ، ج | السلوك . جـ ۲ ، ص ۱۱۱۹ ، عقد . جـ ۲۵ ، درقة | المسدر                           |
|       |                                                 | (0) 14                                          | 11 1          |                              | 1:                                             |         |                                                  | *                                             |                   |                                               | <u>.</u>                                    | التيسادل<br>التيسادل             |
|       |                                                 |                                                 |               |                              | 7.44                                           |         |                                                  |                                               |                   |                                               |                                             | متوسط<br>وذن الدينار<br>المسلوكي |
|       | >                                               | (0) 1                                           | <u>.</u>      |                              | <b>*</b>                                       |         |                                                  | <u>.</u>                                      |                   |                                               | 1 00                                        | النبادل                          |
|       |                                                 |                                                 |               |                              |                                                |         |                                                  |                                               |                   |                                               |                                             | متوسط<br>وزن الدينار<br>الايطالي |
|       | جمادي الأولى ٨٠٧ هـ / ١٤٠٤ م                    | ربيع الآخر ۲۰۸ هـ / ۲۰۵۴ م                      | ٧٠٨ ٩ / ٤٠٤ م |                              | شوال ۲۰۸۵ / ۱۵۰۶ م                             |         |                                                  | شعبان ۲-۸ د. / ۱۵۰۵ م                         |                   |                                               | ربيع الأول ٨٠٦ هـ / ١٤٠٣ م                  | <u>.</u>                         |

| معرم ۱۵۰۹ م ۱۵۰۹ م           |                                   | 170         |                                 | 10.      | السلوك ، چر ، من ، ۳۰ .                          |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
|                              |                                   |             | _                               |          | . 404                                            |
| 6.4 - 1 - 31 a               |                                   | (V) \Y0     |                                 | (Y) \r.o | السلوك ، جد ، من ۲۷ ، يدائع ، جد ۱ ، ق ۲ ، من    |
|                              |                                   | •           |                                 |          | بدائع ، جد ۱ ، ق ۲ ، ص ۷۳۷ .                     |
| ريسيم الأول ٨٠٨ هـ / ١٤٠٥ م  |                                   | ١٢.         |                                 | 16.      | السلوك ، جد ٤ ، ص ٣ ، نزمة ، جد ٢ ، ص ٢٠٩ ،      |
| صغر ۸۰۸ د / ۲۰۰۵ م           |                                   | ١٣.         |                                 | 16.      | السلوك ، جه ٤ ، ص ٣ ، النجوم ، جه ١٣ ، ص ٢٧ .    |
| ٨٠٨ هـ / ٥٠٦١ م              |                                   | (3) 17.     |                                 | .37 (1.) | . ١٤٤ (٦) السلوك . چـ ٣ . ص ١٧٧٠ .               |
|                              |                                   |             |                                 |          | ، بدائع ، جد ١ ، ق ٧ ، ص ٢٧٠ .                   |
| ذو الحبة ۲۰۷ هـ / ۱٤۰٥ م     |                                   | ٠,          |                                 | >        | المبوهر الثعين ، ص . ٢١ ، السلوك ، جـ ٣ ، ص ١٩٦١ |
|                              |                                   |             |                                 |          | . 416                                            |
| شوال ۸۰۷ م / ۲۵۰۵ م          |                                   | <b>&gt;</b> |                                 | :        | السلوك ، جـ ۲ ، ص ه ۱۹۵ ، بدائع ، جـ ۱ ، ق ۲ ، ص |
| جعادی الآخرة ۸۰۷ هـ / ۱٤۰۵ م |                                   | 170         |                                 | ÷.       | الجوهر الصين ، ورقة ٢٠٧ .                        |
| <u>.</u>                     | متوسط<br>وفنة الدينار<br>الإيطالي | النياول     | متوسط<br>فنن الدينار<br>المطوكي | ال ال ال | المصحدر                                          |

| صفر ۱۵۱۰ / ۵۸۱۴ م         |                                  | ۱۸. – ۲ |                                   | 1A 140   | ١٨٠ - ١٨٠ السلوك ، جد ٤ ، ص ١٦٥ - ١٦٦ ، إنياء ، جد ٢ ، ص |
|---------------------------|----------------------------------|---------|-----------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| صغر ۱۵۱۰ هـ / ۱۵۱۰ م      | 7, 10                            | ۱,      | 4.0.                              | :        | السلوك ، چركا ، ص ۱۳۳ ، نزهه ، چر ۲ ، ص ۱۳۵ .            |
| r 161 · / a A1F           |                                  | 14      |                                   | <b>*</b> | السلوق ، جـ ٤ ، ص ١٣١ .                                  |
| 716.4 / 6.31 9            |                                  | (A)     |                                   | 7: Y:    | عقد ، چه ۲۵ ، ورقة ۲۰۰۸ ، نزهة ، چه ۲ ، ص ، ۲۷ -         |
| ذو القمدة ٨١١ هـ / ١٤٠٩ م | T, £0                            | (4) 1   | آتل من ۳۰۵۰                       | 3        | السلوك ، جد ٤ ، ص ٨٤ - ٨٥ .                              |
| ١٤٠٨ / ٨٠١١ م             | Y. £0                            | :       | 7.0.                              | 14.      | السلوك ، جدة ، ص ٨٧ ، نزمة ، جه ١ ، ص ٢٠١ .              |
|                           |                                  |         |                                   |          | بدائع ، جد ١ . ق ٢ . ص ٢٧٦ .                             |
| ٠١٨ هـ / ٢٠٦٧ م           |                                  | (A) 1£. |                                   | (A) 17.  | السلوك ، جـ ٤ ، ص ١٥ ، إنباء ، جـ ٢ ، ص ٢٩٥ ،            |
| شعبان ۹ ۸۰ هـ / ۱٤۰۷ م    |                                  | :       |                                   | ١٢.      | السلوك ، چه ٤ ، ص ٠٤ ، بنائع ، چه ١ ، ق ٢ ، ص            |
|                           | متوسط<br>وزن الدينار<br>الإيطالي | العادل  | متوسط<br>وفان الدينار<br>المسلوكي | النيادل  | المــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |

| صفر ۸۱۵ د / ۱٤۱۳ م         |               | 14.      |                        | ۲۱.         | عقد، ص ۱۵۲.                                    |
|----------------------------|---------------|----------|------------------------|-------------|------------------------------------------------|
|                            |               |          |                        |             | . ** ***                                       |
| ٥١٨ مـ / ١٤١٢ م            |               | ٧٤.      |                        | 44.         | السلوك ، جدة ، ص ٢٠٤ - ٢٠٥ ، نزهة ، جد ٢ ، ص   |
| ذو المعبة ١٤١٤ هـ / ١٤١٢ م | F. 10 - F. 1. | 14.      | T. 60 - T. 61          | 14.         | السلوك ، چر ٤ ، ص ١٩٣ .                        |
| دو المعبة ١٤١٤ م. / ١٤١٢ م |               | Y YY .   |                        | r m.        | - ۲۱ - ۲۰۰   نزمة ، جـ ۲ ، ص ۲۹۶ .             |
|                            | •             |          |                        |             | ، نزمة ، ج. ۲ . ص ۲۸۸ .                        |
| شوال ۱۵ ۵ م / ۱۵۱۷ م       |               | 77.      |                        | ۲.          | السلوك . ج. ٤ . ص ١٩٢ . عقد . ج. ٢٥ . ورقة ٣٣٧ |
| رجب ١٤١١ هـ / ١٤١١ م       |               | ۲.0      |                        | 140         | عقد ، جد ٧٥ ، ورقة ٣٣٧ ، نزهة ، جـ ٢ ، ص ٢٨٧ . |
| معج الأول ١٤١١ هـ / ١٤١١ م |               | (W) 4    |                        | (11) 14.    | . ١٨ (١١١) فزمة ، جـ ٢ ، ص ٢٨٤ .               |
|                            |               |          |                        |             | . ۲۷۲                                          |
| ١٤١١ / ١٨١٤                |               | <b>*</b> |                        | <b>&gt;</b> | عقد ، جد ۲۵ ، ورقة ۳۳۷ – ۳۳۷ ، نزهة ، جد ۲ ، ص |
|                            |               |          |                        |             | ۲۲۳ ، نزمة ، جه ۲ ، ص ۲۷۳ .                    |
|                            | الإيطالي      | التهسادل | ون اللياكي<br>المعلوكي | النيساول    | الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
|                            | متولط         | }        | متوسط                  | }           |                                                |

| ١١٨ ٩ / ١١٤١٦ م            |                                 | ٧٥.      |                                  | ₹:              | السلوك ، جدة ، ص ١٤٤ ، عقد ، ص ٢٦٧ .            |
|----------------------------|---------------------------------|----------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| ذر المبية ١٤١٨ مـ / ١٤١٦ م |                                 | 44.      |                                  | >               | السلوك ، چ. ٤ ، ص ٨٣٨ .                         |
| ذر القمنة ۱۵۱۸ م / ۱٤۱٦ م  |                                 | 7.       |                                  | ۲,              | السلوك ، چر ٤ ، من ٣٣٨ ، عقد ، ص ٤٤٧ .          |
| رمضان ۸۱۸ ه. / ۱٤۱٥ م      |                                 | ۲0.      |                                  | <b>₹</b><br>:   | السلوك ، چه ٤ ، ص ١٣٦٥ .                        |
| شعبان ۱۵۱۸ ه. / ۱۵۱۵ م     |                                 | . 3.4    |                                  | ₹ :             | عقد ، ص ٤٥٧ .                                   |
| منز ۱۵۱۸ ه / ۱۵۱۵ م        |                                 | 44.      |                                  | 44.             | عقد ، ص ٤٤ .                                    |
| ٨١٨ حـ / ١٤١٥ م            |                                 | 77.      | ۲ ۲                              | (11)            | ٠٨٠ (١٧١)   السلوك ، جـ ٤ ، ص ٢٠٧ – ٢٠٨ .       |
|                            |                                 |          |                                  |                 | . می ۲۲۱ .                                      |
| AIV # / 3131 J             |                                 | .44.     |                                  | 77 71.          | السلوك ، جدة ، ص ، ١٨٠ ، عقد ، ٢١٠ ، نزهة ، ج ٢ |
|                            |                                 |          |                                  |                 | الميند . من ۲۰۱۵ .                              |
| C 1617 / 4 417             |                                 | 77.      |                                  | 7).             | السلوك ، جد ٤ ، ص ٢٥٦ ، عقد ، ص ١٨٤ ، السيف     |
| رييع الأول ٥١٥ هـ / ١٤١٣ م |                                 | <b>₹</b> | T. ET - T. T.                    | <b>?</b>        | عقد ، ص ۱۵۲ ، نزمة ، جه ۲ ، ص ۲۳۰ .             |
| <u>.</u>                   | متوسط<br>وفئ الدينار<br>الإيطال | التبسادل | متوسط<br>وزن الدينار<br>المعلوكي | سمسر<br>التبادل | . المستدر                                       |

| 77.                                    |
|----------------------------------------|
|                                        |
| £. YO Y1.                              |
| T OT T1 T. O                           |
| £, Y0 Y1 YF.                           |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
| (A) 17.                                |
|                                        |
| T or 71.                               |
| ۲۱. عنا (۲۱.)                          |
| متوسط<br>من الدينار<br>النهادل المطوكي |

|                                          | ۲۷.       |                                  | ٧٨.      | النجوم ، جـ ١٤ ، ص ١٤٣ .                                  |
|------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
|                                          | 7         |                                  | 740      | النجوم ، جـ ١٤ ، ص ١٥٣ .                                  |
|                                          |           |                                  |          | جد ١٤ ، ص ٢٥٢ ، نزهة ، جد ٢ ، ص ١٧٩ .                     |
|                                          | 7.        | T. £1                            | ۲>۰      | السلوك . ج. ٤ . ص ١٩٩ ، عقد . ص ١٨٠ ، النجوم .            |
|                                          |           |                                  |          | عقد ، ص ١٥٩ .                                             |
| 3                                        | פאז (ניו) | r. £1                            | (17) 77. | . ٢٧ (١١١) السلوك . جد ٤ . ص ٢٠٥ . إنياء . جد ٢ . ص ٢٦٤ . |
|                                          |           |                                  |          | جـ٣٠ من ٦٥.                                               |
| •                                        | 440       |                                  | ۲۷.      | السلوك ، جدة ، ص ١٧٨ ، عقد ، ص ١٥٩ ، نزهة .               |
| 11.                                      | YY0 - YY. |                                  | ۲٥.      | عقد ، ص ٤٥١ - ١٤٦ .                                       |
| •                                        | ۲۲.       |                                  | ۲٥.      | السلوك . ج. ٤ . ص ١٤٨ ، فزهة ، جـ ٣ ، ص ٥٩ .              |
| 440                                      | TT TTO    |                                  | 70.      | السلوك ، ج. ٤ ، ص ١٤٨ .                                   |
|                                          |           |                                  |          | جاء ، ص ۲۲۷ .                                             |
| متوسط<br>وزن الدينار الد<br>الايطالي الد | ا يُردُ   | متوسط<br>وفإن الدينار<br>المفوكى | ا د ا    | المصدر                                                    |

| المسائر                                                 | الله الله | متوسط<br>وفظ الدينار<br>المسلوكي | ا ال      | متوسط<br>وزن الدينار<br>الإيطالي |                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------|
| السلوك ، ج. ٤ ، ص. ٨٣٧ ، عقد ، ص. ٨٨٠                   | ۲۸.       |                                  | 73.       |                                  | شعبان ۸۲۳ ه. / ۱۵۳۰                 |
| السلوك ، ج ، ع ، ص ، ٨٥١ ، عقد ، ص ، ٢٩٩ ، نزمة .       | 440       | r.01 - r.14                      | 44.       |                                  | p 164. / 2 ATE                      |
| ٠, ٢١٨ ص ٢٠٨٠                                           |           |                                  |           |                                  |                                     |
| السلوك ، جدة ، ص ٨٥٢ ، عقد ، ص ٢٩٩ ، نزمة ،             | ۲۸.       |                                  | 14.       |                                  | رييح الأول ٢٤٤ هـ / ١٤٣٠ م          |
| . ۲۱۸                                                   |           |                                  |           |                                  | •                                   |
| السلوك . ج. ٤ . ص ٥٧ ، عقد ، ص ٢٩٩ .                    | 17.       |                                  | 240       |                                  | ربيع الآخر ۸۲۴ هـ / ۱۶۳۰ م          |
| ٢٦٠ - ٢٧٠ السلوك ، جدة ، ص ٨٨٠ ، إنياء ، جد ٣ ، ص ٢٩٠ . | 17 17.    | r. sr - r. ro                    | Y 0 -     |                                  | 7 1577 / 3 17                       |
| عقد ، ص ۸۵ ، حوادث ، ج ۱ ، ص ۱۱ ، النبر ، ص             | 110 - TAO |                                  | TA TY0    |                                  | 137 F / 1331 (11)                   |
| . ٧٦                                                    |           |                                  |           |                                  |                                     |
| ۲۸۰ – ۲۱۰ عقد ، ص ۲۰۰ .                                 | 14 TAO    | -                                | 7A9 - 7A. |                                  | ۶۹۷ هـ / ۲۹۵۱ م<br>۱۹۷۱ هـ / ۲۹۹۱ م |
|                                                         |           |                                  | -         |                                  |                                     |

خلاصة للعلاقة النقدية بين الدينار الملوكى والدينار الايطالى

فى أثناء المحاولتين الآولى والسنية وبعدهما (١)

| الديثار الناصرى  | أقل من 40.5 | % A)                                             | // AA                                                 | أقل من قيسة الدينار الإيطال   |
|------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| الدينار الناصرى  | 7.0         | 7/ AT                                            | · •                                                   | أعلى من قيسة الدينار الإيطالي |
| الدينار السسالى  | T. 01       | % AT. 0                                          | × ••                                                  | مساوية لقيسة الدينار الإيطالي |
| الدينار الايطانى | 7.01        | % AY. 0                                          | / <b>4</b> .                                          | مساوية لقيسة الدينار الملوكي  |
| الدينار الملوكى  | £, Y0       | × · · ·                                          |                                                       | أقل من قيعة الدينار الايطالى  |
| ثوع الملينار     | متوسط الوزن | النسهة الثوية لتوسط الوزن<br>على أساس وزن الثقال | النسبة المثوية لمتوسط القيمة<br>على أساس قيسة المثقال | الملاقة التقدية               |

(۱) رأفت النبراري ، مسكوكات ، ص ۲۹۰ ، ۹۱ وافت النبراري ، مسكوكات

# خلاصة للعلاقة النقدية في أنتاء الحاولة الثائثة وبعد مما (١)

| أقل من قيسة الدينار الايطال   | · · · · | · · · · | 7.67         | الديثار الأشرفى                 |
|-------------------------------|---------|---------|--------------|---------------------------------|
| أقل من قيسة الدينار المطوكي   | × •.    | % AT.0  | 7.01         | الدينار الايطالي                |
| أعلى من قيمة الدينار الإيطالي | · · · · | · .     | أقل من ۴۰٤٠  | الدينار الأشرفى                 |
| أقل من قيسة الدينار المعلوكى  | × •     | 7. AT   | أقل من ۳۰،۵۰ | الدينار الايطالي   أقل من . 6 . |

(۱) رأفت النبراري . مسكوكات . ص ۲۹۰ ، ۲۹۰ وافت النبراري . مسكوكات

### الهوامش

- (۱) وردت أول إشارة للقيمة النقدية للدينار الايطالى (الافرنتي) في المصادر التاريخية سنة ۷۹۰ هـ / ۱۳۸۸ م، ثم وردت الإشارة الثانية عام ۸۰۱ هـ / ۱۳۹۹ م، واذا كانت المصادر لم تذكر قيمة الدينار الايطالي النقدية في الفترة بين السنتين ، فإنها ذكرت قيمة الدينار المملوكي النقدية ، ومن خلالها يكن لنا معرفة القيمة النقدية التي كانت عليها الدنانير الإيطالية .
- (۲) الوزن الذي كان عليه الدينار الإيطالي هو (۳،۵۱ جرام) بينما كان الدينار المملوكي على وزن المثقال ، وهو (۲،۲۵ جرام) ، ونلحظ مع هذا الغارق الوزني تقارب سعر التبادل بين الدينارين ، وهذا ما جعل الدينار الإيطالي ينافس الدينار المملوكي ، ويتقدم عليه ويحوز على رغبة المتعاملين فيه .
- (٣) تزامن وزن الدينارين مع بدء الدولة تطبيق سياستها النقدية الجديدة لمراجهة هجوم النقود الإيطالية ، ومحاولة التصدى لها ، وكان إصدار الدينار السالمي على وزن المثقال (٢٥) عجم) بينما تراوح وزن الدينار الايطالي بين ٣,٥٠٠ و ٣,٦٥ جم .
- (1) كان سعر التبادل فى تلك السنة مقدراً بالدراهم الفلوس ، علماً بأن الدرهم
   الفضى الواحد كان بدرهمين من الدراهم الفلوس .
- (٥) كان سعر تبادل الدرهم الفضى بثلاثة دراهم ، وثلاثة بالعشرة من الدرهم الفلوس ، ثم زاد فى نفس العام ليصبح أربعة دراهم فلوس لكل درهم فضى واحد .

- (٦) كانت القيمة النقدية بالدرهم الفضى تعادل خمسة وعشرين درهما فضياً للدينار المملوكي . للدينار الافرنتي ، وحوالي ثلاثين درهما للدينار المملوكي .
- (٧) تعادل هذه القيمة بالدرهم الفضى خمسة وعشرين درهما فضيا للدينار الملوكى . الافرنتي ، وسبعة وعشرين للدينار الملوكي .
- (٨) القيمة بالدراهم الفضية هي ثمانية وعشرون درهما فضياً للافرنتي ،
   واثنان وثلاثون للمملوكي .
- (٩) تساوت القيمة النقدية بين الدينارين لأن الدولة قد أصدرت دنانير على
   وزن الافرنتي في محاولتها الثانية ضد هجوم النقود الإيطالية .
- (۱۰) كانت القيمة بالدراهم الفضية تعادل حوالى واحد وثلاثين درهما فضياً للدينار المملوكى . . للدينار المملوكى . .
- (۱۱) فشلت محاولة الدولة وقف تقدم الدينار الافرنتى ، الأمر الذى أدى الى زيادة تدهور الدينار المملوكى ، فوصل سعره لأول مرة الى مستوى أقل من الدينار الايطالى عما يوضع ما يعيشه من ضعف وتدهور .
- (۱۲) يلاحظ تدهور القيمة النقدية للدينار الناصرى بسبب ما كان يعانيه من فساد أدى الى قيام الدولة عدة مرات بمحاولات لمنع التعامل به ، وأخيراً قررت التعامل به عن طريق الوزن بسبب كثرة ما خالطه من فساد ، وتلاعب ونقص في وزنه .
- (۱۳) كانت قيمة المثقال من الذهب (الدينار الهرجة) مائتين وثمانين درهما فليا ، أما فلرسا ، عنها من الدراهم الفضية خمسة وثلاثون درهما فضيا ، أما قيمة الدينار الافرنتي ، فعنها من الدراهم الفضية اثنان وثلاثون درهما

فضياً ونصف درهم ، والدينار الناصرى بستة وعشرون درهماً فضياً وربع درهم ، وقد نادت الدولة مراراً بمنع التعامل بالدينار الناصرى الذى أصبع غير صالح للتداول ، وقررت أن يكون سعره وزنا كل مثقال بمائتين وأربعين درهما فضياً ونصف تقريباً ، كما قررت أن يكون صرف المثقال من الذهب (الدينار الهرجة) بمثلاثين درهما فضياً أى بمائتين وسبعين درهماً من الفلوس ، والدينار الافرنتي بشمانية وعشرين درهماً فضياً منها مائتان واثنان وخمسون درهماً فلوساً ، ولكن لم يعمل بهذا التحديد ، واستمر التعامل بسعر التبادل المبين .

- (۱٤) لم تذكر المصادر التاريخية خلال سنتى ۸۲۱ ، ۸۲۲ هـ / ۸۴۱ ۱٤۱۹ مشيئاً عن أسعار تبادل الدينار الناصرى ، وكانت الدولة قد بذلت جهوداً كبيرة لمنع التعامل بعد أن كثير فساده وغشه ، وقد نجحت تلك . الجهود عندما قلت كثيراً أعداد الدنانير الناصرية ، وعدمت بعد ذلك ، حيث ثبت فشلها في مواجهة الدنانير الإيطالية .
- (۱۵) یلاحظ أن سعر التبادل المذکور هو للمثقال من الذهب الذی اصطلع علی تسمیته بالدینار الهرجة ، الذی تم استخدامه بعد انعدام الدنانیر الناصریة ، وتوقف التعامل بها ، وکان الدینار الهرجة یزن (۲۵, ٤ جرام) ، ومع هذا فإن قیمته النقدیة التجاریة تقل کثیراً عن قیمته الأصلیة مقارنة بالدینار الایطالی الذی یقل وزنه عن (۲۵, ۳ جرام) بسبب ما داخله من الفش والفساد ، ومع ما فیه من نقص ، فإن الفارق فی سعر التبادل بین الدینارین لم یکن کبیراً ، وکانت القیمة بالدراهم الفضیة للدینار الملوکی ثلاثة وثلاثین درهماً فضیاً نقط .

- (١٦) عثل هذا التاريخ المحاولة الثالثة لوقف منافسة الدنانير الايطالية ، وقد أصدرت الدولة لهذا الغرض الدنانير الأشرقية على وزن الدينار الايطالي ، ونلحظ أن الفارق في القيمة النقدية بين الدينارين كان لصالح الدينار الأشرقي مع مساواتهما بالرزن .
- (۱۷) لم يرد في الفترة بين هذا التاريخ والتاريخ السابق له أي إشارة لقيمة الدينار الايطالي النقدية ، كما نلاحظ ذلك بعد سنة ٨٤٩ هـ / ١٤٤٥ م ، وهذا يعنى تراجع النقود الايطالية ، وعدم رغبة المتماملين التعامل بها بعد أن فقدت ثقتهم وحرصهم ، ويؤكد هذا الدليل نجاح الدينار الأشرفي في وقف هجوم الدنانير الايطالية ، بل والسيطرة على حركة التعامل النقدي ، عما اضطر الدنانير الايطالية الى الانسحاب والتراجع .
- هذا وبعد هذه المقارنة البيانية بين القيم النقدية للدنانير المملوكية ، والدنانير الإيطالية مكنني تلخيص تلك المقارنة بالنقاط التالية :
- أولاً: سيطرة الدينار الايطالى (الفلورين الفلورنسي ، الدوكات البندقي) على حركة التداول مع مصطلع القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادي ، ويالتحديد منذ سنة ٨٠١ هـ / ١٣٩٩ ١٤٠٠ م ، (ومثلت الدنائير الإيطالية النقود الردئية التي طردت النقود الجيدة الدنائير المملوكية ، ويصفة خاصة الدنائير السالمية) ، وقمثل سنة ٨١١ هـ / ١٤٠٩ م قمة سيطرة النقود الإيطالية على حركة التداول النقدي في الدولة .
- ثانياً: إستمرت سيطرة الدنانير الايطالية بعد سنة ٨١١ هـ / ١٤٠٩ م رغم محاولة الدولة وقف تلك السيطرة بإصدارها للدنانير الناصرية التي نجعت في البداية نجاحاً نسبياً لم يستمر، فتكرر فشل المحاولة مرة ثانية،

واضطرت الدولة الى مسايرة الوضع ، وهو سيطرة الدينار الايطالى بعد أن عجزت عن صد هجومه ، أو على الأقل تحجيمه ، فاستمر مسيطراً على الساحة النقدية حتى سنة ٨٢٩ هـ / ١٤٢٥ م .

ثالثاً: بدأت السيطرة النقدية الإيطالية في التراجع أمام الدينار المملوكي (الأشرفي) بدءاً من سنة ٨٢٩هـ/ ١٤٢٥م، وتحققت لأول مرة فرصة نجاح الدينار المملوكي في طرد الدينار الإيطالي من حركة التدول، وأن بحل محله في أسواق الدولة كأساس في حركة التعامل النقدي، حتى نهاية العصر المملوكي، وإن إحتاج الأمر الي سياسة بعيدة المدي لتحقق ذلك النجاح الذي تم بالتدرج البطئ فإنه إنتهى بانحسار الدينار الإيطالي، وتراجعه وعدم تداوله في حركة التعاملات المالية.

رابعاً: نظير النجاح الذي حققه الدينار اللزشرفي في مواجهة الدينار الايطالي، والتصدى له أطلق معظم سلاطين العهد المملوكي الجركسي بعد الأشرف برسباى اسم الأشرفي على دنانيرهم ، اعترافاً منهم ، وقناعة بذلك النجاح الذي تحقق للنقود المملوكية عن طريقه ، واستمرت هذه التسمية حتى بعد سقوط الدولة المملوكية ، واستيلاء العثمانيين على أقاليم دولتهم .

# الفصل السادس الفساد النقدي في الدولة

- ١ مفهوم الفساد النقدي وتعدد مظاهره في الدولة •
- المسئولون والافراد ودورهم في تفشى ظاهرة الفساد
   النقدي.
  - ٣ سياسة الدولة في مواجهة الفساد النقدي .
- الفساد النقدى على أوضاع الدولة وموقف العامة منها.
  - ٥- مواقف العلماء في مواجهة الفساد النقدي وتا ثيراته .

## ١ - مفهوم الفساد النقدى، وتعدد مظا هره في الدولة

الفساد مفهوم عام يرتبط بمجالات الحياة ، ، وجوانبها المختلفة ، وعندما يذكر الفساد النقدى ، فهو أيضاً مفهوم عام يشمل جوانب عديدة فى النظام النقدى ، وتظهر صورته واضحة جلية من خلال إصدارات الدولة من العملات ، أو القطع النقدية التى قمثل قاعدة ذلك النظام .

والواقع أن ما يتعرض له النقد من فساد يكون في العادة منشأه من طريقين فإما أن يحدث نتيجة لسوء سياسة الدولة التي تسير عليها في نظامها النقدى ، وإما عن طريق قيام عدة جهات بإحداث ذلك الفساد ، سواء كانت تابعة للدولة كدور ضرب النقود ، أو غير تابعة لها كالذي يقوم به الأفراد من تزييف للعملات ، والتلاعب بأوزانها وعيارتاتها ، ونحو ذلك من أوجه الفساد .

لقد حمل ذلك الفساد الذي تعرضت له النقود في العصر المملوكي مصطلحاً عرف به (الزغلين) أو عرف به (الزغلية) ، وأطلق على من يقومه مصطلح (الزغلية) ، وكذلك (الزغلية) ، كما أطلق على النقود الفاسدة مصطلح (الزبوف) (٢) ، وكذلك

<sup>(</sup>١) الزغل بمعنى الخلط ، والمقصود هنا التزييف والغش ومنه الخلط ، ومن يقوم به يسمى زغلي وجمعه زغلين أو زغلية .

<sup>(</sup>ابن منظور ، اللسان ، ج ١٣ ، ص ٣٢٣ ، . مادة زغل ..) .

<sup>(</sup>٢) الزيوف جمع زيف وزائف ، وزافت الدراهم تزيفاً وزيفاً أي فسدت وبارت ، والمقصود هو القطعة النقدية غير الخالصة ، أو التي خلطت بمعادن رخيصة وكثيراً ما يطلق هذا اللفظ على النقود القدية (المتق) لكثرة ما بداخلها من الفساد والغش .

<sup>(</sup>ابن منظور ، اللسان ، جد ۱۱ ، ص ٤٢ - ٤٣ ، (مادة زيف) ، المقريزى ، النقود ، ص ابن منظور ، الأوزان ، ص ۷ و انستاس الكرملي ، النقود العربية ، ص ٥٠ ، هامش رقم (٤)).

مصطلح (الستوق) (۱) ، ومصطلح (المبهرج) ، أو (المبهرج) ، أما النقود غير الفاسدة فقد أخذت مصطلح (الخلاص) ( $^{(7)}$  ، وكذلك مصطلح (الحلام) الذي خص إطلاقه على النقود الذهبية ، أو لفظ النقود الجياد  $^{(4)}$  الذي خص إطلاقه على النقود الذهبية ، ولم يداخلها الغش لحداثة جمع جيدة  $^{(4)}$  الذي أطلق على النقود التي لم تفسد ، ولم يداخلها الغش لحداثة إصدارها .

لقد عاشت النقود المملوكية ، أو النظام المملوكي بشكل عام فترات اضطراب عديدة ، فالى جانب سرعة تعدد الإصدارات النقدية ، تبدلها الطبيعي المصاحب لتغير سلاطين الدولة ، فقد شاع التلاعب بالعملة ، فلم تحافظ على وزن معين ، وعيار ثابت ، فبمجرد مرور فترة قصيرة على تداول أى اصدار نقدى يكون

<sup>(</sup>۱) في اللسان (جـ ۱۲ ، ص ۱۸ ، (مادة ستق) ستوق بفتح السين وضمها أي الزائف ، والمبهرج الذي لا خبر فيه ، وستوق أطلق على ما غلب عليه النحاس حتى أصبح رديئاً غير خالص ، قال انستاس الكرملي ـ النقود العربية ، ۱٤٧ ـ ستوق كلمة فارسية مشتقة من سه أي ثلاثة وتوق أي قوة ، بمني ذا ثلاث قوي ، لأن هذا النوع من النقد مركب من ثلاثة معادن ، الفضة والنحاس والحديد ، أو ما يشهه الحديد من المعادن كالرصاص ونحوه .

 <sup>(</sup>۲) اليهرج الذي معدنه ردئ مردود ، واليهرج الياطل والردئ من لشئ ، قيل إنها مشتقة من الكلمة الهندية نبهله ، وتعنى الردئ ، ثم نقلت الى الفارسية فقيسل نبهره ، ثم عربت الى بهرج .

<sup>(</sup>ابن منظور ، اللسان ، جـ ٣ ، ص ٣٩ ـ مادة بهرج ـ سيدة اسماعيل كاشف ، دراسات في النقود المربية الإسلامية ، ص ٩٩) .

 <sup>(</sup>٣) خلاص بفتح الحاء وكسرها متا أخلصته النار من الذهب والفضة وغيرهما ، وتم تنقيته
 من الشوائب العالقة به ، فخلص من الفش والحلط .

<sup>(</sup>اين منظور ، اللسان ، جـ ٨ ، ص ٢٩٢ ، ٢٩٥ ـ مادة خلص ، انستات الكرملي ، النقود العربية ، ص ٤٩ ، هامش رقم (١) .

<sup>(</sup>٤) الهرجة أى الكامل الوزن الخالص العيار تمييزاً له عن الناقص ، قضلاً أنظر : ص ١٥٢.

الفساد والغش قد داخل النقود الصادرة ، حتى اذا استحال التعامل بها عن طريق العدد بسبب ذلك تم استخدامها عن طريق الوزن تمهيداً لاصدار نقود جديدة بدلاً عنها وهكذا ، وقد دلت على هذا الوضع المضطرب الذى عاشته النقود المملوكية وثائق البيع (١) الصادرة في العصر المملوكي ، حيث احتوت على ذكر أوزان المبالغ التي تحددها الوثيقة عند استخدام طريقة الوزن في تداول النقود بدلاً من طريقة العدد ، كي لا تقع أية خسارة أو نقص في حالة اختلاف عبار العملة ونقص وزنها ، أو نحو ذلك (٢) .

لقد تعرضت جميع أنواع النقود المملوكية للفساد ، ولكن تفاوت درجته من نرع لآخر ، فكانت الفلوس النحاسية أكثر عرضة للفساد من الدراهم الفضية

<sup>(</sup>۱) وثيقتى بيع رقم ۱۳۹ ، ۲۷٤ ، ورقم ۲۷۱ ، ص ۳۹۱ ، نشرها د. محمد محمد أمين في كتاب فهرس وثائق القاهرة حتى نهاية عصر سلاطين المماليك ، منشورات المهد العلمي الفرنسي بالقاهرة ، ۱۹۸۱ م ، ص ۳٦٥ – ٤٠١ ، زينب محمد محفوظ هنا ، وثائق البيع في مصر خلال العصر المملوكي ، ص ۹ ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة القاهرة ، كلية الآداب ، رقم ۲۳۳۲ ، آمال العمري ، دراسة ليعض وثائق تتعلق ببيع وشراء خبول من العصر المملوكي ، ص ۲۳۵ ، ۲۲۵ ، مجلة معهد المخطوطات العربية المجلد طباس ، نوفيير ۱۹۹۶ م ، ص ۲۲۳ ، ۲۸۹ .

لقد استدعى اضطراب أوزان النقود وعباراتها ، وقيمها النقدية بصفة مستمرة تطبيق القواعد الفقهية على العملة المتداولة في عقود البيع والشراء وتحوهما ، حتى تصبع العملة صالحة من وجهة نظر الشرع لأداء وظيفتها ، لذا تم باستمرار ذكر ترعية العملة واسمها نسبة الى مصدرها ، وتاريخ الضرب ومكانه ، ووزن القطعة النقدية ، ونحو ذلك .

رمن العبارات المستخدمة في الوثائق المملوكية لمثل هذه الظروف :

وثمن مبلغه عن ذلك من الذهب الأشرقي لظاهرى ، الوازن الطيب السالم من عيب مثله المتعامل به يرمئذ بالديار المصرية الذي زنة كل دينار منه درهم وثمن درهم بصنج الفضة» . (زينب محمد محفوظ ، وثائق البيم ، ص ١٨٧ – ١٨٣) .

والدنانير الذهبية ، حيث شهدت على مدى العهدين الملوكين (١) فساداً واضطراباً شديدين كان لهما تأثير واضع على النظام النقدى خاصة ، والوضع الاقتصادى بصفة عامة ، فتعرضت تلك الفلوس لأوجه عديدة من التلاعب والفساد ، وكانت هدفاً لمن يعملون على افساد النقود رغبة فى الكسب والفائدة ، سوا ، من قبل مسئولى الدولة ، أو من قبل الأفراد ، وعلى رأسهم الزغلية والصيارفة ، وقد استغلت الفلوس النحاسية أكثر من غيرها فى عمليات الغش والتلاعب لسهولة افسادها ، وتساهل الدولة فى أمرها ، وتلاعب مسئوليتها فى أسعار تبادل الفلوس النحاسية التى حددت بأعلى من قيمتها المقبقية ، فكثرت أعدادها ، وزادت مع كثرتها الفلوس المزيفة ، والمخلوطة (٢) بالمعادن الرديئة .

لقد شهدت الفلوس النحاسية أول فساد لها في العصر المملوكي في الفترة التي أعقبت حكم السلطان المنصور قلاوون الأمر الذي دعى الدولة سنة ٩٩٥ هـ / ١٢٩٥ م الى أن تقرر التعامل بها عن طريق الوزن ، يقول المقريزي (٢) عن

<sup>(</sup>۱) يلاحظ أن الفساد الذي تعرضت له الفلوس التحاسية خلال العهد المعلوكي الجركسي قد زاد عما كانت عليه فسادها في العهد المعلوكي البحري ، حيث أصبح في حكم الظاهرة الطبيعية ، وفي جوانب الرسالة ما يعطى صوراً عديدة لذلك الفساد الذي شهدته الفلوس النحاسية في العهدين .

 <sup>(</sup>٢) توجد قاعدة نقدية تقول وكلما زاد الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة الحقيقة للنقود
 كلما كانت عرضة للتزيف والتلاعب.

<sup>(</sup>صمويل برنارد ، النقود العربية ، ص ٧٨ – ٧٩) .

وهذا ما كان عليه الوضع بالنسبة للفلوس النحاسية وغيرها من النقود الفضية والذهبية عندما يقرم مسئولو النولة بالتلاعب بأسعارها وتوجيهها نحو الارتفاع رهى في الحقيقة ذات قيمة نقدية منخفضة .

<sup>(</sup>٣) إغالة ، ص ٧٠ .

### ذلك الفساد:

«وضربت الفلوس ، وتوقفت الناس فيها لخفتها ، فنودى فى سنة خمس وتسمين وستمائة أن توزن بالميزان ، وأن يكون الفلس زنة درهم ، ثم نودى على الرطل منها بدرهمين ، وكان هذا أول ما عرف عصر من وزن الفلوس ، والمعاملة بها وزنا لا عدداً» .

وتوالى بعد ذلك التاريخ فساد الفلوس النحاسية ، وتفاقمت بسببها الأزمة النقدية في الدولة ، حتى اذا جاء العهد المملوكي الجركسي زادت أعداد الفلوس النحاسية ، وزادت مع ذلك سوءاً وفساداً الأمر الذي أعجز سلاطين الدولة علاجه ، أو التخفيف من تأثيراته على نواحي الدولة .

هذا وتورد لنا المصادر التاريخية (١) أمثلة عديدة لما حل بالفلوس النحاسية من فساد ، وما تعرضت له من تلاعب وغش ، يتضع منها حجم الفساد والتلاعب ، مما يدعونا الى القول أن الفلوس النحاسية لم تشهد أى فترة استقرار

<sup>(</sup>١) فضلاً أنظر أمثلة لهذا الفساد فيما يلى:

<sup>-</sup> وثيقة وقف السلطان الناصر محمد بن قلاوون ، ص ٤٠٦ ، نشرها د . محمد محمد أمين ملحقة في كتاب تذكرة النبيه ، ج ٢ ، ص ٣٨٦ ، ٤٢٦ .

<sup>-</sup> حجة وقف السلطان الأشرف برسياي ، ، ص ١٧٩ .

ـ النويري ، نهاية الأرب ، جـ ٣٠ ، ورقة ٤٧٤ ، جـ ٣١ ، ورقة ٢ ، ورقة ٥٠ .

ـ المقريزي ، السلوك ، جـ ١ ، ص ٢٠٥ - ٢٠٦ ، ص ٢٣٣ ، ص ٢٥٢ ، ص ٤٤٤ ، ص

٤٥٣ ، جد ٢ ، ص ٦٦٩ ، ص ٧١٩ ، ص ٧٧١ ، جد ٣ ، ص ٦٢٩ ، ص ٧٠٥ .

ـ السيوطي ، حسن ، ج. ۲ ، ص ۲۹۷ ، ص ۳۰۸ ، ص ۳۳۷ .

ـ السخاري ، الذيل التام ، ص ٣٥٢ ، التبر المسبوك ، ص ٧٧ .

هذا بالاضافة الى ما تضمئته بعض قصول الرسالة من أمثلة على القساد النقدى في العصر الملوكي .

وثبات طوال عصر المماليك ، باستثناء الفترة التي سبقت سنة ٦٩٥ هـ

وفى الحقيقة أن استخدام الفلوس النحاسية عملية رئيسية للدولة بدل الدراهم والدنانير يعد في حد ذاته فساداً نقدياً ، اذا اختلت بهذا القاعد النقدية للدولة عما يعنى فسادها ويحدثنا المقريزي عن هذه الجزئية فيقول (١):

«إنه حدث من رواجها خراب الاقليم ، وذهاب نعمة أهل مصر ، وأن هذا في الحقيقة كمكس للحقائق ، فإن الفضة هي نقد شرعي لم تزل في العالم ، والفلوس إنا هي أشبه شئ بلا شئ .

أما عن الدراهم الفضية والدنانير الذهبية ، فقد تعرضت لنسبة أقل من الفساد ، إذ لم تكن بنفس النسبة التي كانت عليها الفلوس النحاسية ، والملاحظ على فساد النقود الفضية والذهبية أنه زاد في العهد المملوكي الجركسي ، فخلال العهد المملوكي البحري لم تذكر المصادر التاريخية سوي حادثتين أو ثلاث وقع خلالها اضطراب في عيار النقود الذهبية من موظفي دار الضرب ، وفساد النقود الفضية ، ويحكننا القول أنه خلال ذلك العهد لم تتعرض الدراهم والدنانير لفساد مقصود لأمن الدولة ، أو أحد مستوليها ، ولا من الأفراد الذين امتهنوا إفساد النقود .

وهذا بخلاف العهد المملوكي الجركسي الذي تعرضت فيه النقود الذهبية والفضية لنقص أوزانها وعياراتها وتزييفها ، ويحدثنا المقريزي عن ذلك مقارناً بين العهدين في هذا الجانب فيقول (٢) :

<sup>(</sup>١) ألنقود ، ص ٦٥ .

<sup>(</sup>۲) الخطط ، جد ۱ ، ص ، ۱۱ .

«وكان بجتهد في خلاص الذهب وتحرير عياره الى أن أفسد الناصر فرج ذلك بعمل الدنانير الناصرية ، فجا مت غير خالصة» .

واذا كان ما ذكره المقريزي خاص بالدنانير الذهبية ، فإنه في موضع آخر خص الدراهم الفضية حيث قال (١٠) :

«والدراهم المؤيدية كل مؤيدى بسبعة دراهم ، وهى كثيرة بأيدى الناس ، وقد أتلف أهل النساد وزنها ، ونقصوها بهرشا ، حتى خفت وضربوا على مثالها نحاساً يخالطه يسير من الفضة ، فعن قليل تنكشف ويظهر زيفها » .

هذا ولا أدل على الفساد الذى تعرضت له الدنانير والدراهم من تداولها فى فترات عدة عن طريق الوزن ، لما داخلها من الفساد الذى لا يمكن معه تداولها عن طريق العدد (٢) ، ويذكر أحد الباحثين (٣) أن الاصدارات الفضية الخاصة بالمماليك الجراكسة قد اتسمت بعدم انتظام إصدارها ، وعدم ظهور المأثورات والنقوش عليها الا نادراً ، وأن ذلك عائداً الى ضرب قطع معدنية صغيرة فى

<sup>(</sup>۱) السلوك ، ج. ٤ ، ص ٥٤٨ .

<sup>(</sup>٢) يمكن الاطلاع على أمثلة لهذا الفساد من خلال ما ورد من معلومات في الفصلين الثالث والرابع ، وإلى أمثلة في المصادر التالية :

ـ وثيقة وقف السلطان الناصر محمد بن قلاوون ، ص ٤٠٦ .

<sup>-</sup> المقريزي ، السلوك ، جد ٤ ، ص ٢٢٦ .

ـ ابن تغری بردی ، النجرم ، خ ۱۹ ، ص ۱۱۵ .

<sup>-</sup> الأسدى ، التيسير والاعتبار ، ص ١٢٣ .

ابن ایاس ، بدائع ، جـ ۲ ، ص 724 ، جـ 7 ، ص 177 ، ص 117 ، جـ 2 ، ص 177 . (7) محمد أبر الفرج العش ، مصر القاهرة على النقود العربية الإسلامية ، ص 178 – 178 .

سكة كبيرة ، أو الى قرض أجزاء منها ، وهذا هو الأقرب بسبب كثرة ما داخل الدراهم الفضية من غش وفساد ، ويكفى أن أشير الى أن الفساد النقدى فى الدراهم الفضية والدنانير الذهبية المملوكية قد انتقل منها الى الدراهم والدنانير غير المملوكية (١) التى شملها فى الوقت نفسه نقص الوزن والقطع والقص ، فأدى الى فسادها ، ومن ثم التعامل بها وزنا (١) .

وأخيراً فإنه مما تنبغى الإشارة اليه قبل الحديث عن أوجه الفساد النقدى في الدولة المملوكية هو استخدام النقود المغشرشة والفاسدة في عمليات التبادل النقدى ، وفي المعاملات التجارية ، فقد جرت العادة في العصر المملوكي على قبول تلك النقود في المعاملة عن طريق واحد فقط هو الوزن مع تقدير نسبة فسادها ، وذلك عن طريق وزنها بنقود جيدة لا غش فيها ، وكذلك مقارنتها بتلك النقود الجيدة في عيارها ، ودرجة نقارته وصفائه (٣) ، وقد أوردت بعض المصادر التاريخية (١) أمثلة عديدة لذلك ، وما أوامر الدولة الصادرة باتباع

<sup>(</sup>۱) المقریزی ، السلوک ، جـ ٤ ، ص ١٦٥ – ١٦٦ ، ص ٣٠٨ ، ٣٠٧ ، ص ٤٥٥ ، این حجر ، إنباء ، جـ ٣ ، ص ٥٤ ، م ١٧٤ ، العینی ، عقد ، ص ٣٢١ ، الصیرفی ، نزهة ، جـ ٢ ، ص ٤٢١ ، ٢٢١ .

<sup>(</sup>٣) لا يعنى هذا أن تلك النقود غير المملوكية قد وصلت الى الدولة جيدة في أوزانها وعياراتها ، بل تعرضت للغش والفساد في البلاد التي صدرت فيها ، وتشير الى ذلك رسالة يعث بها السلطان المملوكي الأشرف قايتباي سنة ٨٧٧ هـ / ١٤٧٧ م الى دوق جمهورية البندقية (نيكولو ترون NICOLO TRON) يبلغه فيها أن الغضة الواصلة الى الدولة قاسدة ومغشوشة ، ويغلب عليها النحاس ، وذكر أن مائة درهم قضى من دراهم البندقية تحتوي على ما يعادل ستين درهما ، والبقية من النحاس ، فضلاً أنظر الفصل الأول ص ١٢٥ ) .

<sup>(1)</sup> عْلَى سبيل المثال لا الحصر فضلاً أنظر :

المقريزي ، السلوك ، جـ ٢ ، ص ٣٢٠ ، ص ٤٥٣ ، جـ ٤ ، ص ٢٣٢ ، ص ٢٤٥ ، ص ...

الوزن أسلوباً فى التبادل النقدى الا دلالة على التعامل بالنقود الفاسدة ، وكثيراً ما أشارت المصادر التاريخية الى تلك الأوامر ، خصوصاً فى العهد المملوكي الثانى ، الذى أتسم ببروز ظاهرة الفساد النقدى بشكل دائم .

### \*\*\*\*

أما عن مظاهر النساد النقدى فى العصر المملوكى ، فقد تعددت وتنوعت بدرجة تدل على حجم ما عانته النقود المملوكية من فساد وتلاعب ، فمن نقص أوزان النقود ، وعدم ضبط عيارها ، والتلاعب بقيمها النقدية ، وأسعار تبادلها (۱) ، الى تزييفها أو تقليدها بسك عملات مثيلة لها خارج دور سك النقود الرسمية التابعة للدولة (۱) \_ الجهة المسئولة عن إصدار العملات \_ والى غير ذلك من أوجه غش النقود .

لقد تحدثت فى مناسبة سابقة عن مدى التزام سلاطين الدولة بالأوزان الشرعية للنقود وعياراتها ، وذكرت أن غالبية سلاطين المماليك لم يلتزموا بذلك ، ولم يولوه عنايتهم واهتمامهم ، وعلى هذا تكون النقود التى أصدروها ناقصة الوزن غير مضبوطة العيار أى فاسدة ولا شك أن هذا التجاوز من قبل السلاطين قد أدى الى تجرؤ الأفراد على انقاص أوزان النقود ، وخلط معادنها بمعادن رديئة

<sup>7.7</sup> ، ص 7.7 ، ص 10.1 ، این تغری بردی ، النجرم ، جد 1.1 ، ص 11.7 ، جد 1.7 ، ص 1.4 ، الصیرتی ، انباء الهصر ، ص 1.4 ، این ایاس ، بدائع ، جد 1.7 ، ص 1.7 ، ص

<sup>(</sup>١) المقريزي ، الخطط ، جد ٢ ، ص ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٢) نفسه ، السلوك ، جـ ٢ ، ص ٢٠٥ - ٢٠٦ ، جـ ٤ ، ص ٨٥١ .

، وتحقيقاً لذلك عملوا على هرش وبرد (١) القطع النقدية ، ليؤخذ من معادنها أجزاء يسيرة ، أو يعملون على قطعها ونزع شئ منها ينتفع به القاطع ، عندما تزداد لديه الأجزاء المنتزعة من القطع النقدية ، حيث يقوم بصهرها والاستفادة من معادنها (١) ، وفي بعض الأحيان يقومون بتفريغ القطع النقدية ، وذلك بإحداث حفرة صغيرة في القطعة المعدنية لأخذ معدنها واستبداله بمعدن آخر غير المعدن الأصلى ثم يموه مكانها بلون المعدن الأصلى ، وكأنها سليمة لم يعبث بها (١) .

وبالإضافة الى النقود ، فقد شمل الفساد أيضاً الصنج المستخدمة فى أوزان النقود ، حيث استعملت صنح ناقصة الوزن ، فجاحت النقود التى حددت أوزانها بتلك الصنح ناقص سواء كانت دنانير ذهبية أو دراهم فضية (1) .

وبالإضافة الى هذه المظاهر أو الأوجه التي كان عليها الفساد النقدى في دولة الماليك ، فإن هناك مظاهر أخرى عديدة ألقى عليها الضوء من خلال الحديث

الهرش والبرد : أن يبرد من القطعة المدنية حتى يخف وزنها وتصبح أقل من وزنها الهرش والبرد .
 الحقيقي ، والاستفادة كما ينتزعه من معدن عند عملية الهرش أو البرد .

<sup>(</sup>المقریزی ، نفسه ، جدک ، ص ۲۰۳ ، این تغری بردی ، النجوم ، جد ۱۵ ، ص ۲۲۹) .

 <sup>(</sup>٢) قطع النقود ، نزع شئ منها في أجزاء صغيرة جداً لا تؤثر كثيراً على وزن القطعة
 النقدية .

<sup>(</sup>ناصر النقشبندى ، الدينار الإسلامى ، ص ١٥ ، انستاس الكرمل ، النقود العربية ، ص ١٦ ، هامش (٢)) .

<sup>(7)</sup> ناصر النقشبندی ، الدینار الاسلامی ، ص ۱۵ – ۱۵ ، انستاس الکرملی ، الن $\pi$  العربیة ، ص ۱۷ ، هامش (7) .

<sup>(2)</sup> ألقلقشندى ، صبح ، ج ٣ ، ص ٤٦٣ ، الصيرفي ، انباء الهصر ، ص ٤٧٧ ، محمد أبر الغرج العش ، مصر ، القاهرة على النقود العربية والإسلامية ، ص ٩٦٧ .

عما قام به مسئولو الدولة من سلاطين وأمراء وغيرهم ، وما قام به الأفراد من زغليين وصيارفة وغيرهم من نشاط في افساد النظام النقدى المملوكي بجوانيه المختلفة .

# ٢ - المسئولون والآفراد ودور هم في

# تفشى ظبا هبرة الفسياد النقدي

لقد عانت النقود الاسلامية في العصر المملوكي من الاضطراب والفساد ما لم تعاند نقود اسلامية أخرى ، فكان من نتيجة ذلك أن فقدت النقود الاسلامية مركزها النقدى الواسع الذي كانت قتاز به ، كما فقدت مكانتها كعملات رئيسية في التبادل النجاري ، وفي مراكز التجارة العالمية في تلك الفترة .

ويتحمل سلاطين الماليك ياستثناء عدد منهم ـ المسئولية كاملة عن ذلك الوضع المتردى اذ سعوا وراء مصالح زائلة واهتموا بها ، وجعلوها هدفا يجتهدون لتحقيقه ، مخلفين وراءهم المصلحة العليا ، فتسببوا فى فساد نقودهم ، وتدهور أحوال دولتهم ومواطنيهم ، فأصابهم ذلك الفساد ، وأضر بهم ذلك التدهور بعد أن اتسع نطاقهما ، وأصبحت امكاناتهم وقدراتهم عاجزة عن معالجة الوضع ، أو حتى حصر دائرته ، عما ساعد على سقوطهم ، وزوال دولتهسم .

إن دور سلاطين المماليك في تفشى ظاهرة الفساد النقدى يرتبط بناحيتين : أولاهما : أن بعض السلاطين عملوا بأنفسهم على إفساد الوضع النقدى في الدولة ـ وسنرى فيما يلى كيفية ذلك ـ وإن لم يعملوا بأنفسهم ، فقد قام بذلك كبار أمرائهم ، وكبار مسئولى الدولة على مرأى ومسمع منهم ، مما يعنى قبولهم أو موافقتهم .

الناحية الثانية : هى أن وقوع الفساد والتلاعب من رجال الدولة والمسئولين قد فتح الباب واسعا أمام أصحاب القلوب الضعيفة ، وأهل الفساد لزيادة إفساد النقود وتزييفها ، والعمل على تحقيق الربع والكسب من هذا السبيل ، وبين السلاطين ورجال دولتهم ، وبين أهل الفساد فسدت النقود المملوكية ، وساء النظام النقدى ، فكان تأثير ذلك كبيراً على مختلف نواحى الدولة .

لقد قمثل الفساد النقد الذى قام به السلاطين والمسئولون فى الدولة بعدة مظاهر: أولها: السياسة النقدية لبعض السلاطين، ويظهر ذلك بقيام بعضهم بتخفيض أوزان النقود وعباراتها، عندما نقصت إمدادات الدولة من المعادن، وعانت خزينة الدولة من عجز فى نفقاتها ومصروفاتها (١)، بداً من عهد السلطان الناصر فرج بن برقوق الذى يذكر عنه المقريزى (١) إفساده لأوزان النقود، وعدم ضبط عباراتها، ويذكر أيضاً (٢) عن أمراء دولته وكبار مسئوليها إفسادهم للنقود بشكل لم يسبق له مثيل فى الدولة، وتلاعبهم بأسعار تبادلها بما يحقق لهم الربح والثراء بأقصر الطرق، دون النظر لشرعية بأسعار تبادلها بما يحقق لهم الربح والثراء بأقصر الطرق، دون النظر لشرعية ذلك، وما نتج عنه من اضرار باقتصادیات الدولة ومواطنيها.

هذا وقد سلك جميع سلاطين الدولة عن جا موا بعد الناصر فرج سياسة انقاص

<sup>(</sup>۱) القلقشندی ، صبح ، ج  $\pi$  ، ص  $\pi$  ، المقریزی ، السلوك ، جد  $\pi$  ، ص  $\pi$  ، م  $\pi$  ، ص  $\pi$  ، ح  $\pi$  ، ص  $\pi$  ،  $\pi$  ، ص  $\pi$  ، ص

<sup>(</sup>٢) الخطط ، جد ١ ، ص ١١٠ ، فضلاً أنظر أيضاً السلوك ، جد ٤ ، ص ٢٢٦ - ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) السلوك ، جد ٤ ، ص ٢٨ - ٢٩ ، قطلاً أنظر أيضاً . الخطط ، جد ٢ ، ص ٤١٩ ،

النقود ، ص ٦٥ .

أوزان النقود وعيارها ، علاجاً لمشكلة نقص المعادن .

ثانى مظاهر النساد النقدى: التلاعب بأسعار التبادل تحقيقاً لمصالح ذاتية ، ورغبة فى الفائدة المادية ، وكانوا يحصلون على ذلك عن طريقين ، فإما أن يرفعوا قيمة العملة أكثر مما تستحق ، ويفرضوا على الناس التعامل بتلك القيمة ، وإما أن يعيدوا ضرب النقود المتداولة ، ثم إعادة تداولها بعد أن تكون أوزانها وعياراتها قد نقصت فى الوقت الذى تحافظ فيه على قيمتها النقدية قيل حدوث النقص (١١).

ثلث المظاهر: العمل على تقليل أعداد الدراهم الفضية، حتى وإن دعتهم الحاجة أو الفائدة وقف إصدارها كى يضطر المتعاملون الى استخدام الفلوس النحاسية ، ويضمنون النحاسية بدلاً عنها ، وعندها يكثرون من إصدار الفلوس النحاسية ، ويضمنون بذلك الربع المادى من ورا ، ذلك (٢) .

هذه هى المصادر التى عمل من خلالها بعض سلاطين الدولة ، وعدد من رجالها على إفساد النقود ، وقد أوردت المصادر التاريخية لتلك المظاهر أمثلة عديدة (٣) ، واختم حديثى عا ذكره ابن اياس عن السلطان الغورى ، ونشاطه

<sup>(</sup>۱) المقريزي ، السلوك ، جـ ۲ ، ص ۲۰۵ - ۲۰۲ ، جـ ٤ ، ص ۸۳۲ ، الصيرفي و، إنباء الهصر ، ص ۱۵۳ ، ابن تغري بردي ، النجرم ، جـ ۱۳ ، ص ۱۵۱ - ۱۵۳ .

 <sup>(</sup>۲) المقریزی ، تفسه ، ج ٤ ، ص ۲۸ ، الخطط ، ج ۲ ، ص ۳۹۷ ، الصیرفی ، نزهة ،
 ج ۱ ، ص ۳۵ ، السیوطی ، حسن المحاضرة ، ج ۲ ، ص ۳۰۸ ، این ایاس ، پداتع ، ج
 ۲ ، ص ۳۲ .

فضلاً أنظر الفصل الثالث (القيم النقدية) ، حيث وردت أمثلة عديدة لهذا المظهر من مظاهر الفساد .

<sup>(</sup>٣) على سبيل المثال لا الحصر فضلاً أنظر إضافة الى المصادر السابقة ابن فضل الله العمرى . مسالك الأبصار ، ج ٤ ، ص ٩٩ ، دول \_

في افساد النظام النقدي الملوكي ، فيقول (١١):

«إن معاملته فى الذهب والفضة والفلوس الجدد أنحس المعاملات جميعها زغل ونحاس وغش لا يحل صرفها ، ولا يجوز فى ملة من الملل .. فكانوا يصنعون فى الذهب والفضة النحاس والرصاص جهاراً» .

#### \*\*\*\*

أما عن نشاط الأفراد في الفساد النقدي ، فهو وان اختلف في بعض مظاهره ، فإنه لا يختلف عن الدور الذي قام به بعض سلاطين الدولة ، وبعض رجالاتها في نشر ظاهرة الفساد النقدي ، ويأتي في مقدمة هؤلاء الزغلية (الذين امتهنوا حرفة غش النقود وتزييفها) ، (٢) والصيارفة (الذين امتهنوا

الإسلام ، جد ۲ ، ص ۲٤٠ ، ابن حجر ، انهاء ، جد ۲ ، ص ٤٥ ، ص ٣٢٦ ، جد ٣ ، ص ٤٨ ، جد ٣ ، ص ٤٨ ، جد ٣ ، ص ٤٨ ، الصيرقى ، إنهاء الهصر ، ص ١٤٣ ، ص ٤٧٧ ، ابن طولون ، مفاكهة الخلان ، ق ١ ٠ ، ص ٣١٣ ، السخاوى ، التبر المسبوك ،و ص ٧٧ .

<sup>(</sup>١) المصدر السأيق ، جـ ٤ ، ص ١٥٧ ، جـ ٥ ، ص ٨٩ .

<sup>(</sup>۲) الصبارفة جميع صيرفى ، وهو الذى يستيدل الدراهم والدنانير ، وغيز جيدها من ردينها وكان لهم نشاط واسع فى الفترة موضوع الدراسة ، من أنشطتهم مهنة الصاغة (المتاجرة بالمعادن الثمينة وتصنيعها) ، وكان منهم من يعمل لحسابه الخاص (وهم المقصودون هنا) . كانوا يقومون بالنشاط الذى تقوم به المصارف فى وقتنا الحاضر من إقراض وإيداع ، وغير ذلك من المعاملات المصرفية ، وكان لهم سوق عرف يسوق الصيارف أو سوق الصرف ، (ابن عاتى ، قوانين الدواوين ، ص ٩ ، اليوسفى ، نزهة الناظر ، ص ٣٧٨ ، القلقشندى ، صبح ، ج 1 ، ص ٢٦٠ ، لمقريزى ، م الخطسط ، ج 1 ، ص ٣٧٠ ، ج ١ ، ص ٧٦٠ ، بن شاهين ، كشف المسالك ، ورقة ١٢٤ ، ابن شاهين ، كشف المسالك ، ورقة ١٢٤ ، أن

صرف النقود والقيام بعملية مبادلتها) ، والكميائيين (١١) (الذين امتهنوا حرفة تحويل المعادن وتلوينها) ، وغيرهم من السوقة ونحوهم ، فكان لهم نشاط بارز في مجال إفساد النقود بمختلف أنواعها لهدف الفائدة المادية ، والكسب غير المشروع بأسرع الطرق وأسهلها .

فبالنسبة للزغليين ، فقد قاموا بتخفيف أوزان النقود بقطعها وهرشها ، أو تغريغها ونحو ذلك ، كما قاموا بتخفيف عياراتها ، وذلك بخلطها بمعادن رديئة ، وقاموا أيضاً بإصدار قطع نقدية مزيفة يحاكون بها النقود الرسمية للدولة ، عملوا على نشرها والتداول بها ، كما أنهم زيفوا العلامة السلطانية التي تختم بها نقود الدولة ، وختموا بها على نقودهم المزيفة (٢) .

والغريب هو سرعة تأقلم الزغلية مع المتغيرات النقدية التى تقوم بها الدولة ، فيصدرون عملات نقدية جديدة عند إصدار الدولة لمثل تلك العملات ، ويحرصون على أن تكون مشابهة لها من حيث الشكل والطراز أما الوزن والعيار ، فمهمتهم أو نشاطهم عنعهم من ضبط الوزن والعيار لنقودهم (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) الكيمائيين نسبة الى علم الكيمياء شمل نشاطهم عدة مهن كالصيدلة والعطارة والصاغة ، ارتبط بهم النساد فى تلك النترة نظراً لنوعية ما يقومون به من أعمال ، واستغلالها فى الغالب فى نواحى النساد المتصل بالمعادن الثمينة ، ومنها النقود بتحويل معادنها وتغيير ألوانها ونحو ذلك .

<sup>(</sup>ابن القيم الجوزيه: شمس الدين محمد بن أبى بكر ، الطرق الحكية في السياسة الشرعية ، ص ٢١٩ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، (ب ـ ت) ، ابن الحاج ، محمد العبدري القيرواني ، المدخل الى الأعمال بتحسين النيات ، جـ ٣ ، ١٤٤ ، المطبعة المصرية بالأزهر ، القاهرة ١٣٨٤ هـ / ١٩٢٩ م ، ابن بهادر ، فترح النصر ، ورقة ٢١) .

<sup>(</sup>٢) المقريزي ، السلوك ، جد ٢ ، ص ٢٠٥ - ٢٠٦ ، جد ٤ ، ص ٨٣٢ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، السلوك ، جـ ٢٣ ، ص ٩٤١

إضافة إلى ذلك قاموا بقص القطعة النقدية الواحدة الى عدة قطع ليتم التعامل بها ، وأكثر ما تعرض لهذا النوع من الفساد من العملات المملوكية الفلوس النحاسية ، حيث كانت هدفاً للتلاعب والتزييف من جميع الزغليين وغيرهم (١) ، وقاموا أيضاً بعمل دنانير من الفضة ، وطليها بالذهب ، أو عمل دراهم من النحاس ، وطليها بالفضة إمعاناً في الفساد ، وحرصاً على الكسب والربع (١) .

وقد أتقن عدد منهم بعض العمليات التي يقوم بها الكيميائيون (٢٠) ليزيدوا من نشاطهم ، وينوعوا من مظاهر افسادهم وغشهم وقد قسال ابن القيم الجوزية (٤) عن هؤلاء :

«إن الزغلية يفسدون مصالع الأمة ، والضرر بهم عام لا يمكن الاحتراز منه ، فعليه \_ الحاكم \_ أن لا يهمل أمرهم ، وأن ينكل بهم وأمثالهم ، ولا يرفع عنهم عقوبته ، فإن البلية بهم عظيمة ، والمضرة بهم شاملة ، ولا سيما هؤلاء الكيماويين الذين يغشون النقود والجواهر والعطر والطيب ع .

وقد أوردت المصادر التاريخية المملوكية (٥) ، أمثلة عديدة لعدد من هؤلاء الزغلية بعد القبض عليهم» ، وعندهم آلات تزييف النقود وتصنيع النقود الفاسدة التي يستخدمونها في عملياتهم ونشاطهم الهدام.

<sup>(</sup>١) المقريزي ، السلوك ، جد ٢ ، ص ٤٤٤ ، جد ٤ ، ص ٢٢٩ - ٦٣٠ .

<sup>(</sup>۲) سیدة کاشف ، دراسات ، ص ۹۹ .

<sup>(</sup>٣) ابن بهادر ، فتوح النصر ، ورقة ٦١ .

<sup>(</sup>٤) الطرق الحكمية ، ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>٥) ابنَ حجر ، إنياء ، جـ ٢ ، ص ٤٥ ، جـ ٣ ، ص ٣٢٦ ، ص ٣٦٨ ، ابن تغرى يردى ، حرادث الدهور ، جـ ٢ ، ص ٣١١ ، الصيرفي ، نزهة ، جـ ٣ ، ص ١١٦ .

وبالنسبة للصبرفيين ، فقد كثر تلاعبهم عند تداول النقود ، وتطفيفهم لها خصوصاً عند التعامل بها وزناً ، حيث يستعملون صنجاً ناقصة الوزن عند دفعهم وببعهم للعملات النقدية إما عند قبضهم لها فإنهم يستعملون صنجاً زائدة الوزن تمكنهم من الاستفادة المادية ، وتحقق أرباحاً كبيرة (١) ، أو أن تكون الصنج قد تراكمت عليها الأوساخ ، ونحو ذلك عا يزيد من وزنها (١) ، فعند رغبتهم شراء شئ من النقود الموزونة يستخدمون هذه الصنج ، وعندما يرغبون بيع شئ من تلك النقود الموزونة يستخدمون صنجاً نظيفة لم يعلق بها ما يزيد من وزنها (١) ، أو أنهم يلصقون شيئاً من الشمع ونحوه أسفل إحدى كفتى الميزان ، والتي يوضع فيها صنج الوزن ، فتزيد من ثقل الصنجة ، فيتحقق له زيادة في الوزن (١) ، أو أن يقوم الصيرفي بنقع الحبوب المستخدمة في الوزن وعند رغبته إعادتها لوزنها الطبيعي ، أو أخف وزناً ، فيثقبها لتتسرب الرطوبة الموجودة داخلها من خلال الثقب (٥) .

أما إفسادهم للنقود ، فقد تركز على خلط الجيد منها بالردئ ، ومساواتها

<sup>(</sup>۱) المقريزى ، السلوك ، جدع ، ص ٦٢٩ - ٦٣٠ ، الأسدى ، التيسير والاعتبار ، ص

<sup>(</sup>۲) الشيرزى ، عبد الرحمن بن نصر ، نهاية الرتبة فى طلب الحسبة ، ص ۱۸ تحقيق الدكتور السيا الباز العرينى ، دار الثقافة بيروت ، الطبعة الثانية ، ۱٤٠١ هـ ، ابن الاخوة محمد بن محمد القرشى ، معالم القرية فى أحكام الحسبة ، ص ۱٤٤ ، تحقيق محمد محمود شعبان ، صديق أحمد عيسى المطيعى ، الهيئة المصرية العامة ، القاهرة ، ١٩٧٦ م.

<sup>(</sup>٣) الشيزري ، نفسه ، ص ١٩ ، ابن الاخوة ، نفسه ، ص ١٤٤ .

<sup>(1)</sup> الشيزري ، نفسه ، ص ۲۰ ، ابن الاخوة ، نفسه ، ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٥) اليوسفى ، نزهة الناظر ، ص ٣٥١ ، ابن القيم ، لطرق الحكمية ، ص ٢١٩ ، ابن الحاج ، المدخل ، جـ ٣، ص ١٤٤ ، ابن بهادر ، فتوح النصر ، ورقة ٦١ .

وزناً وقيمة ، بل إنهم كانوا يشترون النقود المفشوشة من الزغليين بأثمان زهيدة ، فيخلطونها بتلك الجيدة ، فيحققون من وواء ذلك أرباحاً كبيرة (١١) ، هذا الى جانب ما كان يقوم به الصيارفة من معاملات ربوية محرمة لا تجيزها الشريعة الاسلامية .

أما نشاط الكيميائيين فلا يختلف كثيراً عن نشاط الزغليين ، ولكن ينحصر فسادهم في تلاعبهم بمعادن النقود وخلطها والغش في ألوانها ، هذا ولا تمدنا المسادر المملوكية بصور من هذا النشاط الذي قام به هؤلاء ، وما من شك في أنه كان له تأثيره على النقود المملوكية ، وما أصابها من تدهور .

هذا ما كان من مسئولى الدولة والأفراد من فساد نقدى أضر بالدولة فى جانب من أهم جوانبها ، وأضر بمواطنيها فى أموالهم وسبل معاشهم ، وتخلوا عن مسئوليتهم المباشرة فى المحافظة على نقود الدولة ونظامها النقدى ، مما يداخلها من الفساد وصرفوا النظر عن مصالح الدولة والرعية ، وأمعنوه فى مصالحهم ورغباتهم ، حتى آل أمرهم الى الاضمحلال والزوال .

# ٣ - سياسة الدولة في مواجهة الفساد النقدي

تباینت السیاسة التی انتهجها سلاطین دولة المالیك فی مواجهتهم لمشكلة الفساد النقدی ، فمنهم من سار علی سیاسة سلبیة فی هذا الاتجاه زادت من تلك المشكلة وعلمت علی توسیعها وتعقیدها ـ كما رأینا فی الفقرة السابقة ـ ومنهم ـ وهم قلة ـ من اتبع سیاسة متشددة تجاه ذلك الفساد ، والعمل علی القضاء علیه ، وعلی من یقفون ورا ، و وین هؤلا ، السلاطین وأولئك سار غالبیة سلاطین الدولة علی سیاسة الأمر الواقع ، فلم یعملوا أو حتی یحاولوا مواجهة أزمة النقود المملوكیة ، ومقاومة الفساد الذی تعرضت له وفی الوقت نفسه لم

يكن لهم نشاط فى مجال إفساد النقود ، وإن كان ذلك من الايجابيات التى تحسب لهم ، فإن سلبيتهم فى مواجهة ذلك الفساد تحسب عليهم ، اذ الواجب على ولى الأمر فى مثل هذه الظروف أن يعمل ، ويجتهد لتحقيق صالح الأمة ، والمتمثل هنا بمحاربة الفساد والقضاء على أعوانه لما فى ذلك من الخير والصلاح للبلاد والرعبة .

أول امتحان لسياسة السلاطين في مراجهة الفساد النقدى حدث في الفترة التي تلت حكم السلطان المنصور قلاوون ، حيث تعرضت الفلوس النحاسية للقص والتزييف والخلط الأمر الذي أفسدها ، وأضر بمصالح المتعاملين ، فكان موقف سلاطين الدولة سلبيا ، فلم يعملوا على مقاومة الفساد ، وإن أمر السلطان العادل كتبغا بالتعامل بها وزنا سنة ١٩٥ ه / ١٣٩٥ م ، فإن هذه الخطوة قد زادت من إفساد الفلوس النحاسية ، وأتاحت الفرصة للزغليين كي يزيدوا من نشاطهم طالما أن ما يصدر منه من فلوس مزيفة ، أو ما يحدثونه من قص وخلط بفلوس الدولة سيتم لاتعامل به وزنا ، بل إن هذا \_ في اعتقادى \_ أكثر ربحاً وفائدة لهم .

ولم تكن الفلوس فى فترة حكم الناصر محمد بن قلاوون بأحسن حالاً مما كانت عليه فى الفترة السابقة ، فقد شهدت فساداً مستمراً (١) ، وعلى الرغم من المحاولات المتكررة للسلطان الناصر فى إصلاح فسادها ، وتشدده وحزمه مع المفسدين الا أنه لم يحقق نجاحاً يقضى على المشكلة نهائياً ، واستمرت الدولة فى عهده ، وعهد خلفائه من السلاطين مكتفية بالمناداة على الفلوس النحاسية عند تعرضها للفساد والغش ، أن يتم التعامل بها وزناً فى كثير من الأحيان

<sup>(</sup>١) سبق عرض ومناقشة تطورات ذلك الفساد خلال دراسة القيم النقدية للفلوس النحاسبة.

وفى قليلها تراجه ذلك بإصدار فلوس نحاسية جديدة فى محاولة منها للقضاء على الفلوس الرديثة ، ولكن سرعان ما يعم الفساد الفلوس لتستمر المشكلة دون حل ...

إن السياسية الخازمة والمتشددة للسلطان الناصر محمد بن قلاوون في مواجهة النساد الذي أصاب الدنانير النسية النساد الذي أصاب الدنانير الذهبية من قبل العاملين بدار الضرب ، فعوقبوا بالمصادرة ، وبغرامات مالية يدفعونها لخزينة الدولة وصل مجموعها الى خمسمائة ألف درهم (١)

وفى عهد السلطان الناصر حسن لم يحقق الإصلاح الذى أجراه على الفلوس النحاسية أى نجاح فى مواجهة فسادها ، وإن خفت الأزمة لفترة من الزمن ، فإنها عادت الى المواجهة مع اتجاه أوضاع الدولة الى التدهور فى الفترة التى حكم خلالها سلاطين ضعاف ليس لهم من الأمر شئ سوى الاسم فقط ووقعوا تحت تصرف مدبريهم الذى أصبح هدفهم المحافظة على مناصبهم ومراكزهم وزاد تحكمهم فى مقدارت الدولة ، ومقدرات شعوبها ، فتركوا مسئولياتهم جانبا ، تحكمهم فى مقدارت الدولة ، ومقدرات شعوبها ، فتركوا مسئولياتهم جانبا ، ومنها مواجهة ما تتعرض له النقود من فساد ، فزادت الحال سوم ، والمشكلة تعقيدا .

وجا، العهد المملوكي الجركسي، وازداد فساد النقود المملوكية ليشمل أيضا دنانير الدولة ودراهمها، وأهم من ذلك أن الفلوس النحاسية قد بدأت بالانتشار والتمركز، وأخذ المتعاملون في الأسواق بمسايرة اتجاه الدولة وسياستها بالاعتماد على الفلوس النحاسية في مختلف معاميلاتهم المالية، وجعلها النقود الرئيسية بدلاً من الدنانير والدراهم، وما من شك في أن هذا الاتجاه، وتلك السياسة

<sup>(</sup>١) المقريزي ، السلوك ، جد ٢ ، ص ٣٢٠ .

للدولة لهو فساد صريح أدى الى اختلال القاعدة النقدية للدولة وفسادها ، وبالتالى فساد الوضع النقدى الذى تسير عليه الدولة ، وهذا فى حد ذاته ليس بعده فساد .

على الرغم من قوة شخصية السلطان الظاهر برقوق \_ أول سلاطين الجراكسة \_ وحسن سياسته ، وجهوده في تدعيم قوة الدولة وتحسين أوضاعها المتدهورة ، فإنه لا يمكن معه تفسير الانجاه الذي سارت عليه الدولة في عهده نحو الاعتماد على الفلوس النحاسية وزيادة انتشارها ، الا بسوء وفساد السياسة النقدية التي انتهجتها (١) ، حيث أثرت على النقود الأخرى ، وقللت من توفرها لحركة التعامل النقدى في الأسواق ، فعدمت الدراهم الفضية لتهريبها الى أوروبا ، أو لتصنيعها أوانى ، أو حلياً يتمنطق بها الأمراء ، ويتباهون بلبسها أو ارسالها الى أوروبا لشراء معدن النحاس لزوم ضربه فلوساً نحاسية تزيد من سوء الأوضاع النقدية وفسادها .

ويستمر الفساد النقدى فى ازدياد حتى بلغ قمته فى عهد السلطان الناصر فرج بن برقوق ، وأصبح إفساد النقود تجارة رائجة له ولأمراء دولته (٢) الذين يقول فيهم المقريزى (٢):

<sup>(</sup>١) حدث على يد بعض رجال الدولة بمن أتيحت لهم الفرصة في الوصول الى مراكز قبادية في الدولة ، ولكن هذا لا يعفى السلطان يرقوق من المسئولية .

لمزيد من التفصيل فضلاً أنظر ص ٣١٨ وما بعدها .

 <sup>(</sup>۲) عرضت أمثلة لهذا الفساد وبعض نصوص تاريخية له في الفصل الثالث ص ۲۸٤ وما
 بعدها .

 <sup>(</sup>٣) السلوك . ج. ٤ ، ص ٢٣٦ - ٢٢٧ . وقد سبق ايراد هذا النص لضرورته في المناسبتين
 فضلاً أنظر أيضاً ، ج. ٤ ، ص ٢٨ ~ ٢٩ .

«وطرق ديار مصر الغلاء من سنة ست وثماغائة ، فبذل أمراء دولته ومدبروها جهدهم في ارتفاع الأسعار بخزنهم الغلال ، وبيعها السعر الكبير ، ثم زيادة أجرة أطيان أراضى مصر حتى عظمت كلفة ما تخرجه الأرض ، وأفسدوا مع ذلك النقود بإبطال السكة الاسلامية من الذهب ، والمعاملة بالدنانير المشخصة التي هي من ضرب النصارى ، ورفعوا سعر الذهب حتى بلغ مائتين وأربعين لكل مثقال بعد ما كان بعشرين درهما .

ويستمر في حديثه عن تدهور أوضاع الدولة الى أن قال :

«لا جرم أن خرب اقليم مصر ، وزالت نعم أهله ، وقلت أموالهم ، وصار الفلاء بينهم كأنه طبيعي لا يرجى زواله» .

وبعد أن ولي المؤيد شيخ أمر الدولة ركز اهتمامه وسياسته النقدية على مواجهة ما تعانيه أوضاع الدولة النقدية من فساد وتدهور ، حتى أنه ترك المجال دون تدخل للعملات اللهبية الإيطالية لتنافس الدنانير الملوكية ، وتتقدم عليها ، فبدأ أولى خطواته الإصلاحية بتعديل القاعدة النقدية للدولة (١١) .

وذكر المقريزي (٢) أن في إعادة تطبيق القاعدة النقدية الصحيحة في الدولة ست فضائل هي:

الأولى : موافقة سنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فى فريضة الزكاة لأنه قال : إنما قرضها فى الفضة الخالصة لا المغشوشة .

 <sup>(</sup>١) سبق مناقشة ذلك من خلال الحديث عن القية النقدية ، ص ٥٨٧ وما بعدها . قضلاً أنظر الملحق رقم (٥) .

<sup>(</sup>٢) النقود ، ص ٦٤ .

الثانية : اتباع سبيل المؤمنين ، وذلك أنه اقتدى في عملها خالصة بالخلفاء الراشدين .

الثالثة : أنه لم يتبع سنة المفسدين الذين نهى الله عن اتباعهم ، وبيان ذلك أن الدراهم لم تغش الا عند تغلب المارقين الذين اتبعوا قوماً ضلوا .

الرابعة أنه نكب عن الشره في الدنيا ، وذلك أن الدراهم لم تغش للرغبة في الازدياد منها .

الخامسة : أنه أزال الغش عملاً بقوله \_ صلى الله عليه وسلم \_ «من غشنا فليس منا» .

السادسة : أنه فعل ما فيه نصح لله ولرسوله ، وقد علم قوله \_ صلى الله عليه وسلم \_ الدين النصيحة ي .

كما قام المؤيد شيخ بإلغاء التعامل بالفلوس النحاسية التى فسدت ، وأمر بتحويلها الى دار الضرب لاعادة سكها فلوساً نحاسية خالية من الغش (١) ، وتشدد السلطان في تنفيذ هذه الخطوة ، وخطوته السابقة مع الصيارفة والتجار وأصحاب الأموال ، وعدم مخالفتهم أوامر الدولة بهذا الخصوص (٢) .

وإن نجح تطبيق تلك السياسة النقدية الى حد ما فى أثناء فترة حكم المؤيد شيخ ، فإنها لم تنجح بعد وفاته لعدم استمرارها ، فعادت القاعدة النقدية للدولة الى سلببتها التى قثلها الغلوس النحاسية ، وتراجعت النقود الذهبية والفضية الى مركز متأخر ، يقول المقريزي (٢) عن ذلك :

<sup>(</sup>١) المقريزي ، السلوك ، جد ٤ ، ص ٣٤٩ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ، ص ۳۵۶ ، ۳۵۹ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ، ص ٦٢٩ - ٦٣٠

« ثم لما ضرب الملك المؤيد شيخ الدراهم المؤيدية رسم أن تنسب قيم الأعمال ، وأثمان المبيعات اليها ، فعمل بذلك مدة أيامه حتى مات ، فعادت قيم الأعمال ، وأثمان المبيعات تنسب الى الفلوس كما كانت قبل المؤيدية » .

لم يحاول أى من سلاطين الدولة المملوكية بعد المؤيد شيخ مواجهة ما عانته الأوضاع النقدية من فسادها وما تعرضت له النقود من غش وتزييف واكتفى عدد من السلاطين بمعاقبة من يعثر عليهم من الزغليين ، ونحوهم ممن يعتهنون إفساد النقود .

فكان للسلطان الأشرف برسباى نشاط جيد فى هذا الجانب ، وإن تركزت سياسته النقدية واهتمامه نحو المنافسة النقدية التى واجهتها نقود الدولة من قبل العملات الايطالية ، فإنه عمل على إصلاح فساد النقود المملوكية عنع التعامل بالنقود المفسوشة ، ومعاقبة من يقوم بذلك ، وأصدر نقوداً جديدة عواصفات جيدة لتداولها بدلاً من النقود الفاسدة (١) .

وكان أيضاً للأشرف إينال محاولات لإصلاح الفساد النقدى ، فعمل على مواجهة الفساد الذي استشرى في الدراهم الفضية ، اذ جعل التعامل بها وزناً تهيداً لمنع التعامل بها ، وإصدر دراهم جديدة ، بمجرد نزولها في الأسواق منع التعامل بالدراهم المفشوشة ، واتخذ موقفاً أكثر شدة مع الزغليين ، ومن يعملون على غش النقود وتزييفها ، وقبض على عدد منهم ، وعوقب بعضهم بقطع أيديهم (٢) .

<sup>(</sup>۱) ابن حجر ، إنياء ، ج ۳ ، ص ۳۲۹ ، الأسدى ، التيسير والاعتبار ، ص ۱۲۸ ، الصيرفي ، نزهة ، ج ۳ ، ص ۱۱۹ .

<sup>(</sup>۲) ابن تغری بردی ، حوادث ، ج ۲ ، ص ۲۹۱ - ۳۱۲ ، النجوم ، ج ۱۹ ، ص ۱۰۲ ، ص ۱۱۰ ، النجوم ، بدائع ، ج ۲ ، ص س ۱۱۵ ، ابن ایاس ، بدائع ، ج ۲ ، ص ۳٤٤ . ۳٤٤ .

كما كان للسلطان الأشرف قايتباى موقفه الحازم مع الزغلية ، ومفسدى نقود الدولة ، فأصدر أوامره بقطع يد من يقبض عليه منهم ، وإن كان الفساد كبيراً فعقوبته القتل ، فوقع الرعب فى قلوبهم ، ولم يتمكنوا مع تلك السياسة المتشددة من تنفيذ مخططاتهم وأهدافهم ، فخفت بشكل ملحوظ أزمة غش النقود المملوكية وتزييفها (١) ، وصلح الوضع النقدى للدولة الى حين .

وأخيراً السلطان الأشرف قانصوه الغورى ، فيرغم سياسته النقدية السيئة جداً ، فإنه انتهج موقفاً متشدداً مع الزغليين ، فقبض على عدد منهم ، ورسم بقطع أيديهم ، كما أمر بشنق عدد منهم كانوا يعملون في الغش في النقود ، وقام أيضاً بمعاقبة أحدهم حتى المرت بسبب عمله دراهم مغشوش ، وتشدد مع الصيارفة في أسعار تبادل النقود ، وهددهم بالعقوبة إن هم تلاعبوا بالقيم النقدية ، ولكن ما يفيد في هذا المرقف ، وذلك التشدد ، والفساد الواقع من الدولة أكثر وأعظم ، فقد عرفت نقود السلطان قانصوه الغوري بأنها من أسوأ النقود المملوكية ، وأن نسبة الفساد والغش فيها لا تسمح بتداولها (٢) ، وقد سبق أن بينت بعض معلومات عن مسئولية الغورى في فساد النظام النقدي المملوكي ، وما عانته النقود المملوكية في عهده من نقص في أوزانها ، وعدم ظبط لعيارها ، والتلاعب بأسعارها .

واذا كان هؤلاء السلاطين قد اتخذوا مواقف جيدة لمواجهة قساد النقوه المملوكية ، فإن معظم سلاطين المماليك ، لم يكن لهم أي جهد ، أو نشاط في

 <sup>(</sup>١) ابن اياس ، بدائع ، جـ ٣ ، ص ٢١١ ، ص ٣١٨ ، السخاوى ، الضوء اللامع ، مج ٣ ،
 ، جـ ٢ ، ص ٢٠٣ .

<sup>(</sup>۲) ابن ایاس ، نفسه ، جد ٤ ، ص ۸۸ ، ص ۱۲۳ ، ص ۱۹۳ .

وقف ذلك الفساد والعمل على مقارمته والقضاء عليه ، وهذا ما زاد في المشكلة ، وجعل حلها ومحاولة علاجها تبدو صعبة لكل سلطان يأتى الى حكم الدولة ، فازدادت الأزمة تعقيداً ، والظاهرة انتشاراً واتساعاً بشكل فاق مقدرة حكام المناسبة العصر على علاجها ، أو إيجاد الحلول المناسب لها .

## ٤ - تا ثيرات الفساد النقدى على أوضاع الدولة

ان الحياة الاجتماعية لأى مجتمع كان ما هى الا انعكاس لأوضاعه الاقتصادية والسياسية اذ أنها من أكثر الجهات تأثراً بحالة الاستقرار السياسى ، والازدهار الاقتصادى وعكسها ، وهكذا كانت حالة المجتمع فى العصر المملوكى الذى تأثر تأثراً مباشراً وكبيراً بالحالتين الاقتصادية والسياسية للدولة ، وما الفساد النقدى ـ الذى هو محور حديثنا ـ الا جانب من جوانب الحالة الاقتصادية لدولة المماليك ، ومن المؤكد أن يكون له تأثيرات على مختلف نواحى الحياة فيها ، وكانت بعض تلك التأثيرات ذات نتائج فورية على المجتمع بفئاته المختلفة ، وبعضها كانت بعيدة المدى أصابت البنية الأساسية للدولة وأثرت في قاسكها وصلابتها عا عجل في انهيارها وسقوطها .

لقد سبق إيضاح بعض هذه التأثيرات عند الحديث عن القوة الشرائية للنقود المملوكية ، ولاحظنا كيف كان تأثيرا الاضطراب النقدى ، وعدم ثبات القيم النقدية في ارتفاع الأسعار ، حتى وصلت في بعض الأحيان الى مستريات عالية ، ومن جرا ، ذلك عانت الدولة المملوكية لفترات طويلة خصوصاً في عهدها الجركسي عما يعرف اليوم بشكلة التضخم (١) ، ويعطينا المقريزي (٢) صورة عن

<sup>(</sup>١) قضلاً أنظر ص ٣٧٧ ، هامش رقم (١) .

<sup>(</sup>٢) السلوك ، جـ ٤ ، ص ٢٧ - ٢٨ .

### هذه الظاهرة فيقول:

«وارتفعت أسعار جميع المبيعات حتى بلغت أضعاف قيمتها المعتادة بالفضة ، فصار من معلومه مثلاً مائة درهم فى الشهر ـ وكان قبل هذه الحوادث والمحن يأخذها فضة عنها خمسة مثاقيل ذهباً ـ فإنه الآن يأخذ عن المائة سبعة عشر وطلاً وثلثتى وطل من الفلوس ، يقال لها مائة درهم ، ولا تبلغ ديناوا وأحداً ، فيشترى بهذه المائة ماكان قبل هذا يشتريه بأقل من عشرين بكثير ، فإن كل سلعة كالنت تباع بديناو لا تباع الآن الا بديناو وأكثر من ديناو» .

وفى موضع آخر (١١) يوضح المقريزي الصورة أكثر \_ من خلال حديثه عن فئات المجتمع في العصر المعلوكي \_ حيث يقول :

«فأما القسم الأول وهم إهل الدولة ، فحالهم فى هذه المحن على ما يبدو لهم ولمن لا تأمل عنده ولا معرفة بأحوال الوجود له أن الأموال كثرت بأيديهم بالنسبة لما كانت عليه قبل المحن باعتبار ما يتحصل لهم من خراج الأراضى ، فإن الأرض التى كانت مبلغ خراجها من قبل هذه الحوادث مثلاً عشرين ألف درهم ، صار خراجها مائة ألف درهم ، وهذا الظن ليس بصحيح ، بل قلت أموالهم الى ما كانت عليه أموال أمثالهم من قبل وبيان ذلك :

أن العشرين ألف درهم فيما سلف كان مالكها ينفق منها كيفما أحب واختار ، ويدخر منها بعد ذلك ما شاء الله ، لأنها كانت دراهم ، وهي قيمة ألف مثقال من الذهب ، أو قريب منها ، والآن إلها يأتيه بدل تلك المانة ألف درهم ، فلوس هي قيمة ستمائة وستة وستين مثقالاً من الذهب ، ينفق ذلك فيما يحتاج

<sup>(</sup>١) إغاثة الأمة ، ص ٧٣ .

اليه في اليوم من لحم وخضر وتوابل وزيت ونحوه ، وفيما لابد له من كسوته وكسوة عياله ، وما تدعو اليه الحاجة من خيل وسلاح وغيره مما كان يشتريه قبل هذه المحن بعشرة آلاف من الفضة ونحوها » .

كان ذلك التضخم نتيجة مباشرة لما كانت تعانيه الدولة من قساد في نظامها النقدى ، وعكسها للقاعدة النقدية الصحيحة في ذلك النظام ، وما كانت عليه أسعار التبادل من ارتفاع مصطنع (١).

وبوضع الأسدى صورة أخرى لمؤثرات الفساد النقدي في الدولة فيقول (٢):

«وريا بلغ المسامع الكرية والشريفة ما وقع من الضجيج في كثير من الأوقات بسبب الصيارف ، وما يصرف من الجوامك الناقصة الأوزان ، وما فيها من الزيوف والغش والخسران ، ويوجب هذا جميعه كون الفضة على الترتيب المجهول ، فلو ارتفعت العلة ارتفع المعلول ، ولو أنها معلومة العدد والأوزان لا الضرر وبطل الخسران» .

<sup>(</sup>١) المقريزي ، السلوك ، جد ٤ ، ص ٢٧ ، ٣١ ، ص ٢٢٦ ، الخطط ، جد ٢ ، ص ٤١٩ . ، اين أياس ، بدائع ، جد ١ ، ق ٢ ، ص ٧٥٧ – ٧٥٩ .

بالاضافة الى النساد النقدى كانت هناك عوامل أخر زادت من مشكلة التضخم التي عانت منها الدولة أهمها :

١ - الإسراف غير المحدود من قبل الدولة على مجالات لا قائدة منها سوى الرفاهية و البذخ.

٢ - افتقار خزينة الدولة لاحتياطاتها النقدية خصوصا الذهب .

عدم التوزان بين نسبة واردات الدولة مع صادرات ، وتحول الميزان التجارى لصالع دول أخى.

عدم توافر نواح إنتاجية في الدولة في المجالات الزراعية والصناعية لتعويض جوانب النقص في ايراداتها المالية .

<sup>(</sup>٢) التيسير والاعتبار ، ص ١٢٣ .

### ويستمر الأسدى موضحاً تلك التأثيرات:

«وأن لا يعتمدوا ما نهى الله عنه عن مخالفة الحسق ، وأن لا يخسروا الميزان ، بل تزول الخطايا التي من موجباتها تسلط الغلاء والجلاء ، والتشرد عن الأوطان ، وخراب البلدان ، ورعا استمر الغلاء وعظم البلاء ، وطمع الأعداء في كل قطر ومكان ، ورعا آل الحال الى سفك الدماء وكثرة الخصام ، وعدم قبول الحقيد .

لقد تضرتت مصالح الناس كثيراً بسبب ما تعرضت له النقود المملوكية من فساد ، وكثيراً ما تطالعنا المصادر المملوكية بصور متعددة عن نتائج قريبة لدى لذلك الفساد أهمها توقف الأحوال وتعطيل المصالح ، واغلاق الحوانيت والمتاجر ، وانعدام وصول البضائع الى الأسواق ، فيعم الغلاء وارتفاع الأسعار ، فيشمل جميع الأصناف ، وفي مقدمتها السلع الاستهلاكية أو الضرورية (١) ، وتزداد الحال ضرراً وخسارة للمستهلكين اذا كانت السلع الضرورية تباع بسعرين بدلاً من السعر الواحد (١) ، كما خسر الناس أيضاً معظم أموالهم نتيجة عدم استقرار أسعار تبادل النقود ، وعدم ثباتها (٣) ، ويزداد الضرر الواقع على

<sup>(</sup>۲) این ایاس ، نفسه ، جـ ۲ ، ص ۳۹۵ ، جـ ٤ ، ص ۲۰ ، ۲۵۱ ، ۳۲۹ ، ۳۳۸ ، چـ ۵ ، ص ۲۵۲ .

 <sup>(</sup>٣) للقريزى ، المصدر السابق ، جد١ ، ص ٤٣٤ ، جد٢ ، ص ٣٢٠ ، ج٣ ، ص ١١٥ ، ابن
 ، جد٤ ، ص ٤٣٧ ، ٤٥٥ ، ٢٠٣ ، ٢١٢ ، ٨٥١ ، إغاثة ، ص ٢١٠ ، ابن
 تغرى بردى ، المصدر السابق ، جد١ ، ص ١٠٤ ، ص ١١٥ ، ابن
 ابن
 ابن
 ابن
 ابن
 ابن

الناس اذا أقدمت الدولة على اتباع سياسة متشددة ، وصولاً لأهدافها ، وتحقيق مصالح رجالاتها. (١) ، فيكثر الظلم على الرعية ، ويقع الأذى عليهم من طوائف الماليك الذين يتضررون كثيراً من نقص أوزان النقود ، أو التلاعب بأسعار تبادلها عند استلامهم لنفقاتهم ، فيعم الفساد والخراب ، وتنتشر فتنهم فى أرجاء الدولة مخلفين اضطراباً ، وعدم استقرار في النواحي السياسية والاجتماعية (٢).

ومن السلبيات التي خلفها الفساد النقدي في الدولة خلال العهد المملوكي الجركسى تأثر العلاقات الاقتصادية ، والنشاط التجاري المتبادل بين دولة المالبك والقوى التجارية الأخرى ، وفي مقدمتها الجمهوريات الايطالية ، والدولة العثمانية ، فقد أضعف فساد النقود المملوكية حماس طوائف التجار في استخدام تلك النقود ، فتراجع مركز النقود الملوكية الإسلامية لأول مرة ، وعدمت الثقة بها ، فانصرف اهتمام سلاطين الدولة الى التجارة ، وسيطروا على ما بقى لهم من نشاط تجارى مع القوى الأخرى ، وزاحموا التجار في مهنتهم ، واجتهدوا في سياستهم الاقتصادية ، وتنظيماتهم التجارية بما يحتق لهم الاحتكار التجارى ، وتحديد أسعار المبيعات حسب أهرائهم ، وفرض الضرائب

<sup>(</sup>۱) المتریزی ، نفسد ، جد ۲ ، ص ۳۹۳ ، ص ۶۶۶ ، جد ۶ ، ص ۳۸۵ ، ۳۹۳ ، ۷۰۵ ، السخاري ، الذيل التام ، ص ٣٥٢ ، ابن اياس ، نفسه ، ج ٢ ، ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) لمزيد من التفصيل عن هذه الظروف فضلاً أنظر :

ابن حجر ، إنياء ، جد ١ ، ص ١٣٢ ، جد ٢ ، ص ١٤٦ - ١٤٧ ، ص ٢٣٤ ، ص ٢٥٨ ، جه ۳ ، ص ٤١٨ ، ص ٤٨٠ ، ص ٥٣٦ ، ابن تغري بردي ، حوادث ، جه ١ ، ص ٤ - ٥ . ۱۱۳ ، ۲۸ ، ۳۰۸ ، ۳۰۸ ، ۲۷۱ ، ۲۲۷ ، ۲۲۲ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ۳۳۵ ، چـ ۳ ، ص ۱۵۷ ، ۱۵۸ ، ۱۲۸ ، ۱۷۸ ، ۲۲۹ ، ۱۲۹ ، السخاوي ، نقسه ، ص ۷۶ ، ۸۱ ، ۸۸ ، ۸۱ ، ۲۱ .

والرسوم التى قدهم بمزيد من الأموال فساحت بهذا علاقات الدولة الاقتصادية مع الدول الأخرى ، ووصلت الى البلاد عدة سفارات وعدة رسائل تنكر على الدولة فسادها النقدى ، وسوء سياستها الاقتصادية ، ومع استمرار سلاطين المماليك في سياستهم الاقتصادية ، ونظهم التجارية ، وفسادهم النقدى ضعفت حركة التبادل النقدى ، والتجارة الخارجية للدولة .

وعن هذه الجزئية يوضع ابن اياس موقف الدول الأجرى من فساد النقود المملوكية ، وتأثيره على النشاط التجارى في رسالة بعثها السلطان العثماني سليم الأول الى السلطان المملوكي قانصوه الغورى ، فيقول (١١) :

«وأما التجار الذين يجلبون المماليك الجراكسة ، فإنى ما منعتهم إنما هم تضرروا من معاملتكم في الذهب والفضة ، فامتنعوا من جلب المماليك اليكم».

ولا نبالغ فى القول أن تلك الظروف ـ من فساد نقدى ، وسوء فى السياسة الاقتصادية ـ مسئولة بصفة مباشرة عن فقدان الدولة ، ومصر بصفة خاصة لمركزها التجارى العظيم الذى كانت تتمتع به فى فترة قريبة سابقة ، قبل تحول طرق التجارة الدولية التى أعقبت ما يسمى بحركة الكشوف الجغرافية (٢)

<sup>(</sup>١) بدائع ، جده ، ص ٤٥

 <sup>(</sup>٢) لمزيد من التفاصيل عن السياسة الاقتصادية للدولة ، وتحول طرق التجارة الدولية ،
 فضلاً أنظر :

معيم زكى فهمي ، طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والفرب .

محمد أمين صالح ، التنظيمات الحكومية لتجارة مصر في عصر المماليك الجراكسة .

فاروق عشان أباظة ، أثر تحول التجارة العاليمة الى رأس الرجاء الصالح على مصر وعالم البحر المتوسط أثناء القرن السادس عشر ، دار المعارف ، الاسكندرية ، ١٩٨٦ م .

توفيق اسكندر ، نظام المقايضة في تجارة مصر الخارجية في المهد الوسيط .

لقد راجهت الدولة كثيراً من الأزمات النقدية بسبب ما تعرضت له عملاتها من فساد ، فغالباً ما ترتب على ذلك ارتفاع أسعار التبادل ، كما أدى الى نقص أعداد فئة من العملات (١) ، فارتفعت قيمتها النقدية ، وازداد فيها الفساد للحصول على عدد أكبر منها ، فازدادت الأزمة تعقيداً ، فعم الضرر ، وتأثر الناس ، واتجه أصحاب الأموال في الدولة الى اخفائها (اكتنازها) ، أو تهريبها خارج الدولة طمعاً بربح أكثر (١) ، ومن هنا حدث كساد لاقتصاديات الدولة ، ودكود في أسواقها ، وحدثت بسبب ذلك تغيرات اجتماعية عميقة أثرت تأثيراً بعيد المدى على المجتمع المملوكي بفئاته المختلفة .

لقد كان ذلك الفساد النقدى الذى تعرضت له العملات المملوكية المسئول الأول عن تراجع مركزها النقدى وسيادتها ، وقد أتاح ذلك تقدم مركز نقود أجنبية واعتمادها فى عمليات التداول والدفع لمختلف المعاملات التجارية ، ولا شك أن هذا يعنى اهتزاز استقلالية الدولة من الناحيتين الاقتصادية والسياسة ، وتقليص نفوذها الاقتصادى والسياسى ، وهذا بدوره من الأسباب الرئيسية التى عجلت فى انهيار الدولة وسقوطها .

وأخبراً كان للفساد النقدى تأثيره على معاملات الدولة ، ونظمها المختلفة ، ففسدت كثير من المعاملات التجارية ، وفي عمليات البيع والشراء ، والعقود

<sup>(</sup>۱) المقریزی ، السلوك ، ج ۲ ، ص ۸۵۲ ، المینی ، عقد ، ص ۲۸۰ ، این تغری بردی ، حوادث ، ج ۲ ، ص ۳۱۰ ، الصیرفی ، نزهة ، ج ۳ ، ص ۲۱۸ ، السخاوی ، الذیل التام ، ص ۳۵۲ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) المتریزی ، نفسه ، جد ۳ ، ص ۱۱٤٥ ، جد ٤ ، ص ۸۵ ، این ایاس ، بدائع ، جد ۱ ، ص ۲ ، ص ۲۰۰۵ .

ونحوها (١١) ، وكثر التعامل بالربا الذي انتشر في الدولة ، وكثر المتعاملون فيه بعد أن خسروا جزء من أموالهم بسبب الفساد النقدي (٢) ، وختاماً ..

«فلا جرم أن خرب اقليم مصر ، وزالت نعم أهله ، وقلت أموالهم ، وصار الغلاء بينهم كأنه طبيعي لا يرجى زواله (٢) » .

تلك كانت أهم مؤثرات الفساد النقدى فى العصر المملوكى ، وهى كما رأينا قتل جزءً من التدهور العام الحاصل فى أوضاع الدولة ، وبالذات فى أحوالها الاقتصادية ، وكما هو معروف فإن الدولة المملوكية قد عانت من سلبيات كثيرة ، أوجدت خللاً واضحاً فى تلك الأوضاع ، واذا كنت قد عرضت لسلبيات الفساد النقدى ، فإنها لا تستكمل أولا يمكن اتيفاؤها بمعزل عن السلبيات الأخرى فى الدولة ، ولأن الحديث عن جميع ذلك سيخرجنا عن موضوعنا الذى نحن بصده ، لذا حاولت توضيع تلك التأثيرات بإيجاز دون الدخول فى تفاصيل تتطلب دراسة السلبيات جميعها كوحدة مترابطة .

### ٥ - موقف العامة من تلك التا ثيرات

العامة هم غالبية أى مجتمع ، وغِثلون فيه النسبة الكبيرة من سكانه ، وهم كذلك في المجتمع المملوكي ، حيث ينتمون الى خمس فئات من فئات المجتمع ، أو طبقاته البالغ مجموعها سبع فئات ، حسب التقسيم الذي أورده المقريزي (٤)

<sup>(</sup>١) ابن حجر ، إنباء ، جـ ٣ ، ص ٤١٩ ، ابن الحاج ، المدخل ، جـ ٤ ، ص ٣٦ ، ص ٢٠٠

<sup>(</sup>۲) این حجر ، نفسه ، ص ۲۷۲ .

<sup>(</sup>٣) القريزي ، إغاثة ، ص ٦٥ .

<sup>(1)</sup> إغاثة ، ص ٧٧ ، ٧٥ .

والفئتان الأولى تشمل أهل الدولة من سلاطين وأمراء وأصحاب المناصب والثانية وتشكل ماسي التجار وأولو النعمة والترف .

## لفئات المجتمع في الدولة المملوكية ، وتلك الفئات الخمس هي :

- الباعة ، ومتوسط الحال من التجار ، ويلحق بهم أصحاب المعايش
   (الباعة المتجولون) .
  - ٢ أهل الفلاحة ، وهم سكان القرى والأرياف .
  - ٣ النقراء ، وهم أكثر الفقهاء ، وطلاب العلم ، ومن يلحق بهم .
    - أرباب الصنائع ، والأجراء ، وأصحاب المهن .
- ه الخصاصة والمسكنة ، وهم السؤال الذين يسألون الناس ،
   ويعيشون منهم .

تلك الفئات هي التي وقع عليها عبء التأثيرات التي نجمت عن الفساد النقدى في الدولة ، أو أي أزمة تتعرض لها البلاد سياسية كانت أم اقتصادية أم طبيعية ، فهم الأكثر تضرراً من غيرهم ، وهم الذين تحملوا وقاسوا وعانوا من الاضطرابات النقدية المتكررة بشتى صورها وأشكالها ، وما نتج عنها من سلبيات أهمها الغلاد وارتفاع الأسعار الذي كان أكثر تأثيرات الفساد النقدى اضراراً بالعامة ، فيقعون في كثير من الأحيان ضحايا الجوع والمرض الناتجين

إن موقف العامة في مواجهة كثير من مظاهر الفساد النقدية ، وتأثيراته المختلفة اتسم في كثير من الأحيان بالمعارضة وعدم الرضا ، وهو موقف طبيعي لمثل تلك الظروف ، ولكن غير الطبيعي ، هو الشكل الذي تتم به تلك المعارضة (١١) ، فقد عبر عامة الناس عن تضررهم وسخطهم بجرأة علنية على

<sup>(</sup>١) أعنى أن العامة لم يخشوا في معظم الأحيان تسلط طوائف المماليك وشدتهم وقسوتهم ...

هيئة مظاهرة ، أو مظاهرات يقومون بها في الأسواق (١) ، أو عند سكن السلطان ، أو عند قصور كبار الأمراء أو أصحاب المناصب المسئولين عن الجهات ذات العلاقة بتلك الظروف كالمحتسبين ، ومفتشى الأسواق والولاة والقائمين على مخازن الفلال حتى أنهم في بعض الأحيان كانوا يقومون بالاعتداء على هؤلاء إما بالضرب أو الرجم بالحجارة أو الشتم ، ونحو ذلك من مظاهر الغضب (٢) .

لقد عبر العامة بذلك الأسلوب عما فى نفسوهم بكل جرأة وعلائية دون خوف ، اذ يرون أن هذا الاعلان البسيط مطلباً شعبياً يسعون من خلاله الى إبعاد ما يقع عليهم من ضرر ، أو ما يصيبهم من خسارة لا يستطيعون تحملها بسبب ما تتعرض له نقود الدولة من نقص فى أوزانها وعيارها ، أو تلاعب فى أسعار تبادلها ، أو مايصيبها من غش وتزييف ، كما اتخذ العامة مقاطعة أوامر الدولة ورفضها ، وعدم تنفيذها أسلوباً فى مواجهتهم الفساد النقدى ، ومهما تكررت محاولات الدولة لفرض تعليماتها ، فإن العامة يستمرون فى موقفهم ، فإما أن ترضخ لمطالبهم ، وإما أن تستعمل الشدة والعنف لتنفيذ تعليماتها (٢)

التى يسلكونها مع العامة ، وما يقع عليهم من عقوبات واضطهادات من مماليك السلطان أو غيرهم من مماليك كيار الأمراء ، وهو أسلوب عنيف جداً ، واجهت به الدولة معارضة العامة ، واستخدمه بعض السلاطين والأمراء لحماية مصالحهم ومكاسبهم ، دون شفقة أو رحمة ، ودون مراعاة أو اهتمام .

<sup>(</sup>۱) النویری ، نهای ، جـ ۳۰ ، ورقة 373 ، جـ ۳۱ ، ورقة  $\gamma$  ، ورقة  $\gamma$  ، المقریزی ، السلوك ، جـ  $\gamma$  ، ص  $\gamma$  ، ص  $\gamma$  ، ص  $\gamma$  ، ابن حجر ، إنباء ، جـ  $\gamma$  ، ص  $\gamma$  ، ابن ایاس ، بدائع ، جـ  $\gamma$  ، ص  $\gamma$  ،  $\gamma$ 

<sup>(7)</sup> المقریزی  $\overline{\ \ }$  نفسه ، ص (7) ، ابن تغری بردی ، النجوم ، ج (7) ، ص (7) ، الصیرفی ، نزه $\overline{\ \ \ \ }$  ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7)

 <sup>(</sup>٣) الشجاعى ، تاريخ الملك الناصر ، ص ١٢٥ ، المقريزى ، نفسه ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ،
 ابن حجر ، المصدر السابق ، ابن اياس ، نفسه ، ج ١ ، ق ٢ ، ص ١٩٧ .

وفى أسلوب آخر اتخذ أصحاب الحوانيت والباعة إغلاق حوانيتهم ومتاجرهم ، وكذلك أصحاب المهن والحرف قاموا بإغلاق معلاتهم ، وأماكن مزاولتهم المهنة (١) تعبيراً عن موقفهم الرافض لأى ضرر يقع عليهم من جراء فساد النقود ، وتضامناً مع معارضة العامة لذلك الفساد ، ودفاعاً عن مصالع الجميع .

كذلك نهج هؤلاء أسلوباً يدل على معارضتهم ، وعدم قبولهم لسياسة الدولة النقدية تمثل بعدم تعاملهم بالنقود التي أصابها الفساد ، وكثيراً ما رفض هؤلاء قبول تلك النقود لفسادها ، وحرصاً منهم على تجنب الخسارة التي تقع عليهم عند قبولها (٢) .

كان رد فعل الدولة على ذلك الموقف ، أو تلك المواقف الرافضة للفساد سلبياً بشكله العام ، حيث لم يجد العام أى قبول أو موافقة من الدولة على موقفهم بإستثناء بعض المواقف الإيجابية التي لا تتجاوز أصابع البد الواحدة ، وانحصرت في فترتى حكم السلطانين الناصر محمد والأشرف إينال (٣) ، فالناصر محمد قد أيد العامة في معارضتهم للفساد النقدى الذي تعرضت له الفلوس النحاسية ، وأجرى عليها عدة محاولات ترمى الى القضاء على ما

 <sup>(</sup>۱) النویری ، نهایة الأرب ، جد ۳۱ ، ورقة ۱۵ ، این بهادر ، فتوح النصر ، ورقة ۲٤۷ – ۲٤۸ ، این مجر ، إنباء ، جد ۲ ، ص ۲۶۸ ، این تغری ، حوادث ، جد ۲ ، ص ۲۹۸ ، این تغری ، حوادث ، جد ۲ ، ص ۲۹۳ ، ۲۹۳ .

<sup>(</sup>۲) النوبری ، نفسه ، ورقة ۲ ، المقریزی ، السلوك ، جد ۲ ، ص ۱۹۹ ، ص ۱۰۹۸ ، این تغری ، نفسه ، ص ۲۹۳ .

 <sup>(</sup>٣) لا يدخل فى ذلك ما قام به بعض السلاطين من إصلاحات نقدية اذ أن ذلك يعود لجهود
 السلطان ، وحرصه على إصلاح الوضع النقدى ، ولم تكن رد فعل على معارضة العامة .

أصابها من فساد ، كما أنه اتخذ خطوات أخرى فى موافقته للعامة بعزله بعض المسئولين فى الدولة أو معاقبتهم لسلبيتهم فى مواجهة فساد الفلوس ، وما صاحبها من ارتفاع فى الأسعار (١١) .

أما الأشرف إينال ، فقد وافق العامة في معارضتهم للأزمة النقدية التي صاحبت فساد الدراهم الفضية سنتي ٨٦١ - ٨٦٨ هـ / ١٤٥٨ - ١٤٥٨ م ، حيث أجرى إصلاحاً عاجلاً واجه به فساد تلك الدراهم بإصداره دراهم فضية جديدة ، وعدم منع التعامل بالدراهم المفشوشة بل سمح بالتعامل بها وزناً ، كي لا تقع أي خسارة على العامة عند منع التعامل بها نهائياً (٢) .

أما بقية السلاطين عن شهدت فترات حكمهم فساداً نقدياً ، فلم يرد ما يفيد موافقتهم ، أو تأييدهم لتوجهات العامة ، ومواقفهم تجاه ظاهرة الفساد النقدى التى تفشت فى الدولة ، وإن كانت تلك المواقف من السلاطين سلبية تكتفى أحيانا بالصمت (٢) ، وعدم معالجة الضرر والواقع على العامة ، فإنها فى أحيان أخرى أكثر سلبية اذ تأخذ طابع العنف والتصدى لمظاهرات العامة ، ومعارضاتهم

<sup>(</sup>۱) الولف المجهول ، تاريخ سلاطين المماليك ، ص ١٣٢ ، اليوسفى ، نزهة الناظر ، ص ٢٨٨ ، المقريزى ، المصدر السابق ، جـ ٢ ، ص ١٧٠ ، ص ٢٠٥ ، ص ٢٠٨ ، ص ٢٧٨ ، ص ٢٠٨ ، ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>۲) این تغری بردی ، حوادث ، جـ ۲ ، ص ۲۹۹ ، ص ۳۱۲ ، النجوم ، جـ ۱۹ ، ص ۲۰۲

<sup>(7)</sup> المقریزی ، السلوك ، جا7 ، ص 80 ، ص 80 ، ص 10 ، این حجر ، انباء ، جا7 ، س 70 ، الصیرقی ، نزهة ، جا7 ، ص 70 ، این ایاس ، بدانع ، جا7 ، ص 70 ،

بكل قسوة رشدة (۱۱) ، وبهذا لم تحقق مواقف العامة المتكررة ضد ظاهرة الفساد النقدى أى نتائج إيجابية ، فإضافة ال كونها ضد الفساد النقدى ، فهى فى الأصل ضد ارتفاع الأسعار الذى يشترك مع الفساد النقدى فى أحداثه عدة عوامل أخرى ، وهنا يكون هدف العامة خفض الأسعار دون النظر الى معالجة الأسباب المؤدية اليه ، كما أن ما قام به العامة من مظاهرات ، واحتجاجات قد افتتدت الى التنظيم الذى يساعد فى تحقيق أهدافها ، فما صاحبها من عشوائية وتخريب ونحو ذلك ، قضى على تلك الأهداف بل قضى على المعارضات وهى فى مهدها ، كذلك لم يكن هناك ممثلون يتولون التعبير عن وجهة نظر العامة ومواقفهم ، وإيصالها الى الدولة ، كذلك لم يكن فى الدولة جهة مختصة مهمتها سماع شكاوى العامة ، وآرائهم ومواقفهم ، ويدورها تعمل على حلها ومعالجتها ، أو على الأقل إيصالها الى المهات العليا .

جميع تلك الظروف قد أضعفت موقف العامة تجاه ما تعرض له الفساد النقدى ــ وغيره من جهات الدولة الأخرى ــ من فساد وتدهور ، وجلعت صوتهم ضعيفاً غير مسموع ، فتحملوا العنت والظلم والمشقة والخسارة بسبب ذلك الفساد ، دون أن يظفروا بنظرة اهتمام أو عناية من قبل الدولــة لمطلبهم وظروفهم ، هذا ما أوجد فجوة عميقة بين الجانبين زادت من تدهور الأحوال في الدولة .

<sup>(</sup>۱) للقريزي ، نفسه ، ج ۲ ، ص ۳۹۳ ، ج ٤ ، ص ۳۵۲ ، ۳۵۱ ، ۳۵۹ ، ص ٤٣٩ ، ابن حجر ، نفسه ، ص ۱۵۷ ، السخاوي ، النير المسبوك ، ص ۳۸۲ ، ابن اياس ، نفسه ، ج ۲ ، ص ۳۹۷ .

## ٦ - مواقف العلماء في مواجهة الفساد النقدي ونا'ثيراته

كان للعلماء مركزهم القيادى فى المجتمع ، فكانت اهميتهم لدى الدولة قد رفعت من مكانتهم ، ونشاطهم من خلال مشاركتهم فى المجالات الدينية والسياسية والاجتماعية ، لذا يجب ان تكون نظرتهم الى اوضاع الدولة نظرة اهتمام وعنياة بما يخدم الصالح العام ، وضرورة تسخير تلك الأوضاع فيما يحقق النفع والفائدة للدولة ومواطنيها ، ومواجهة ما قد يؤدى الى تعطيل ذلك من فسأد ونحوه .

كان العلماء \_ على مختلف علومهم وفنونهم \_ يكونون مجموعة تنتمى ألى المجتمع بجميع مستوياته الاجتماعية ، وفي الوقت نفسه كان معظهم يعملون في الدولة بمختلف جهاتها ودواوينها المتصلة منها بشئون الناس وغير المتصلة ، في الدولة بمختلف جهاتها ودواوينها المتصلة منها بشئون الناس وغير المتصلة فمن خلال هذا الارتباط بالمجتمع الدولة ، يمكن استخلاص مواقفهم في مواجهة الفساد النقدى في الدولة كنمودج لجهة من الجهات التي أصابها الفساد والتلاعب ، ولكن لمعرفة ذلك الموقف ينبغي التفريق بين واقع العلماء أو الفقهاء في العهد المملوكي الجركسي ، لأن ذلك الواقع المملوكي الجركسي ، لأن ذلك الواقع اختلافاً كبيراً في العهدين من ناحية اتجاهات العلماء وميولهم ، وهل كانت الى المجتمع وعامة الناس أقرب ، أم كانت الى الدولة (سلاطينها وأمراؤها) ؟ ومن ناحية مدى انتشار ، أو استفحال الفساد النقدى .

فى العهد المملوكى البحرى \_ سواء عمل العلماء فى نطاق الدولة أو العكس \_ كان العلماء من فقهاء ومحدثين وقضاة وشيوخ أكثر ميلاً واتجاهاً الى ما فيه مصلحة الأمة ، فنجد معظمهم قد اتخذوا مواقف تتسم بالشدة والحزم مع السلاطين والأمراء تجاه أى فساد يقع فى الدولة ، أو ظلم يقع على الرعية ،

وللأسف لم تذكر المصادر التاريخية أمثلة تتعلق بموقفهم تجاه فساد نقدى حدث في الدولة ، وقد يكون لعدم انتشار ظاهرة الفساد النقدى علاقة في ذلك ، ولكن تلك المصادر قد أوردت أمثلة تتعلق بنواح مالية نلمس منها موقف أولئك العلماء المتشدد في مواجهة الفساد ، أو الظلم ، أو غيرها من الأمور التي لا تقرها الشريعة الإسلامية ، وتدعو الى محاربتها والقضاء عليها .

واذا كان هؤلاء قد التزموا بما يجب عليهم من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، تطبيقهما في المجتمع ، فإن هناك آخرين آثروا إرضاء السلاطين أو الأمراء على الرعية ومصالحها ، طمعاً في منصب أو جاه أو ثروة ، وهؤلاء من الطبيعي أن يكون موقفهم إما الالتزام بالصمت ، وإما التملق ، أو المصانعة حفاظاً على مكاسبهم ، وتحقيقاً لأهدافهم .

إن الأمثلة كثيرة على أولئك العلماء الذين لم يخشوا في الله لومة لاتم ، ولم يخشوا غضية سلطان أو نقمة أمير أو سطوة صاحب منصب ، ويأتى في مقدمتهم عالمان فاضلان جليلان كان لهما موقف امتاز بالدفاع عن الحق ، وتقديم النصح لولاة الأمر ، هما شيخ الاسلام العز بن عبد السلام (١١) ، وشيخ

<sup>(</sup>١) شبخ الاسلام عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبى القاسم بن الحسن المهذب السلسى الدمشقى الشاقعى ، ولد سنة ٥٨٧ هـ / ١١٩١ م كان فقيها قاضيا عالما برع فى الفقه والحديث والتفسيز والعربية والأصول والملاهب ، أخذ عنه الكثير من العلما، والفقها، والشبوخ ، عرف عنه شدته فى الحق لا ينظر للسلطان ولا أمير ، تصدر للإلاتاء فى كثير من الأقاليم له عدة مصنفات ، توفى يوم السبت تاسع جمادى الأولى سنة ١٦٠ هـ / ١٢٦١ م .

<sup>(</sup>اليونين، ذيل مرآة الزمان، جا، ص ٨٠، الكتبى، فوات الوفيات، مج ٢، ص اليونين، ذيل مرآة الزمان، جا، ص ٢٠٥٠ ، اليافعى، أبو ٣٥٠ ، ١٩٧٤ م، اليافعى، أبو محمد عبد الله ابن أسعد، مرآة الجنان وعبرة اليقظان، جا، ص ١٥٣، مؤسسة الأعلمى، الطبعة الثانية، بيروت، ١٣٩٠ هـ/ ١٩٧٠م، ابن حبيب الحسن بن عمر، درة الأسلاك في دولة الأتراك، ورقة ٢٩ - ٣٠٠).

الاسلام أحمد بن تيمية <sup>(١)</sup> .

أما العز بن عبد السلام ، فتذكر المصادر التاريخية (٢) ، كمثال على مواجهته الفساد ، وما قد يقع على الرعية من تعدى وظلم ، موقفه الحازم تجاه السلطان المظفر قظز ، عندما أراد فرض ضرائب مالية على الرعية لتجهيز جيش الدولة لصد المغول سنة ٦٥٨ هـ / ١٢٦٠٠٠ م ، حيث ذكر له أن عليه أولاً أن لا يبقى في بيت المال شيئاً ، وأن يبيع أمراء الجيش وجنوده حوائصهم الذهبية ، وآلاتهم الفضية لتنفق في تجهيز الجيش ، وإن احتاجت الدولة بعد ذلك لمزيد من الأموال ، فلا بأس عندئذ في أخذه من العامة على هيئة ضرائب أو رسوم مالية

<sup>(</sup>۱) شيخ الاسلام تقى الدين أبو العباس أحمد بن شهاب الدين عبد الحليم بن مجد الدين عبد الحليم بن مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبى القاسم الحرائي ، ولد بحران سنة ٦٦١ هه / ١٢٦٣ م ، ونشأ في أسرة من العلما ، والفقها ، ارتحل صغيراً الى دمشق يسبب غزو المغرل لبلاد الشام ، وعاش بها مبتدئاً أولى خطواته العلمية ، قدرس وتعلم وحفظ القرآن صغيراً ، واستمر ينهل من علوم الفقه والحديث والتفسير والنحو ، قبرع قبها الى الفاية ، وأقتى وهو ابن تسع عشرة سنة ، وشرع في التأليف والجمع حتى بز أقرائه وفاقهم علماً وتأليفاً ، بذل غاية الجهد عشرة سنة ، وشرع في التأليف والجمع حتى بز أقرائه وفاقهم علماً وتأليفاً ، بذل غاية الجهد عشرة سنة ، وشرع في التأليف والجمع حتى شملت علوم عصره .

كان فاضلاً عفيفاً متعبداً ذكباً حافظاً ورعاً ، انتقل الى جوار ربه ليلة الاثنين العشرين من شهر ذى القعدة سنة ٧٢٨ هـ / ١٣٢٨ م ، بعد عمر قضاه فى الجهاد فى سبيل الله والدقاع عن الاسلام و العقيدة الاسلامية ، مخلفاً ورا م تركة علمية زادت عن خسسائة مجلد .

<sup>(</sup>ابن كثير ، البداية والنهاية ، جد ١٤ ، ص ١٣٦ ، ابن شاكر الكتبى ، فوات الوفيات ، جد ١ ، ص ٢٥٤ ، ١٧٠ ، ابن العماد الحنهلى ، هذرات الذهب ، جد ٢ ، ص ١٥٤ ، ١٧٠ ، ابن العماد الحنهلى ، شذرات الذهب ، جد ٢ ، ص ٨٦ ، ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٢) السبكى ، معيد النعم ، ص ٥١ ، ابن بهادر ، فتوح النصر ، ورقة ٩٨ ، ابن الفرات ، تاريخه ، مج ٧ ، ص ٣٨ ، كامل مراد العز تاريخه ، مج ٧ ، ص ٣٨ ، كامل مراد العز بن عبد السلام سلطان العلماء حياته وعصره ، ص ٣٣ ، ٤٦ ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٤ ، دار الجيل ، دمشق .

وأوردت المصادر التاريخية أمثلة عديدة على مواقف شيخ الاسلام العز بن عبد السلام يتضح منه قوة دفاعه عن الحق ، وجهده المتميز في مواجهة الفساد والظلم بكل جرأ وشجاعة (١١) .

أما شيخ الاسلام بن تيمية ، فقد كان في مقدمة من حملوا راية الإصلاح في الدولة ، وتوجيه ولاة الأمور الى السياسة التي يجب عليهم اتباعها لتحقيق مصالح الرعية رمنع الفساد ، فقام بذلك بكل عزم وجد ، وبكل أمانة وإخلاص ، حيناً بلسانه وبده ، وحيناً بعلمه وقلمه ، فحوت مؤلفاته ومناظراته ورسائله وفتاويه جوانب إصلاحية عديدة شملت نواح عقدية ومذهبية وسياسية واقتصادية واجتماعية ، ولم تأخذه في الحق لومة لائم ، ولم يمنعه عن قول الحق ما لقبه من عداوات ومحن ، فجاهد في الله حق جهاده حتى اذا جاء أجله ، وانتقل الى جوار ربه ـ رحمة الله عليه ـ خلف تركة ضخمة ، وعظيمة من المؤلفات بكافة العلوم وأصولها وفروعها ، وكان منها الى جانب ما تضمنته تلك المؤلفات من دعوات إصلاحية كتاباه :

- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (١) .
  - ـ الحسبة في الأسلام <sup>(۲)</sup> .

فكتابه الأول عن رسالة الغرض منها كما قال ابن تيمية في مقدمة الكتاب : وفهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الالهية والإنابة النبوية لا

 <sup>(</sup>١) له عدة طبعات وتحقيقات منها ما حققه على سامى النشار ، وأحمد زكى عطية ،
 مكتبة الرياض الحديثة ، الطبعة الثانية ، الرياض ، ١٩٥١ م .

 <sup>(</sup>۲) كذلك له عدة طبعات منها ما حققه سيد بن محمد بن أبى سعدة ، مكتبة دار الأرقم ،
 الطبعة الأولى ، الكويت ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣ م .

يستغنى عنها الراعى والرعيسة ، اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمري .

فحدد فى هذه ارسالة ما على الراعى والرعية من واجبات وحقوق ، وتضمئت عدة فصول منها ما يتحدث عن ولاية أمور الرعية والشروط الواجب توفرها ، فيمن يلى أمراً من أمور المسلمين ، ومنها ما يتحدث فى بيت مال المسلمين ، وأنراع أمواله ووجوه صرفها ومستحقيها .

ربحق فإنها رسالة جامعة شاملة ، ودعوة صادقة لتحكيم أوامر الله ، وأحكام دينه القويم ، لإقامة الحق ونشر العدل ، والقضاء على الظلم والفساد .

أما كتابه الثانى: الحسبة فى الاسلام، فقد رأى ابن تيمية أن جماع الدين هو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وكذلك مقصود الولايات الإسلامية (التى هى الوظائف) بمختلف فروعها ، سواء كانت ولاية مال، أو ولاية حكم أو ولاية شرطة، وجميع ذلك هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر التى هى الحسبة فى الاسلام، والتى تجب على كل مسلم قادر، والقدرة هى السلطان والولاة فهو وأتباعه من ذوى الولايات أقدر من غيرهم على القيام بهذه المهمة كل حسب قدرته، واستطاعته ووظيفته، أما ما ليس من اختصاصاهم فهو مسئولية قدرته، واستطاعته ووظيفته، أما ما ليس من اختصاصاهم فهو مسئولية المحتسب الذي يعينه الحاكم للقيام بالهمة.

لم يترك ابن تيمية فى هذا الكتاب صغيرة ولا كبيرة هى من واجبات المحتسب ، الا وأشار اليها ، وقد ركز حديثه على النواحى المرتبطة بالرعية ، والتى يكون ضررها عاماً شاملاً كالأمانات والبيوع والعقود ، وما يرتبط بها من تطفيف وغش وتدليس ، وغير ذلك من الأمور التى يتحتم على المحتسب الانتباه اليها ومراقبتها ، لما يصاحبها من فساد لأموال الناس ، والاضرار بهم ،

وعصالحهم ومعاشهم.

كما تحدث ابن تيمية عن النقود ، وضرورة المحافظة عليها ، وحذر من تزييفها ، وإنسادها ومراقبة من يعملون على ذلك من الكيميائيين .

ولم تقتصر جهود ابن تيمية ، ودعواته الإصلاحية على هذين الكتابين ، فلا شك أنه قد ضمن كثيراً من كتبه ومؤلفاته ورسائله تلك الأهداف والتوجهات التى سعس لتحقيقها في المجتمع ليصبح مثالاً للمجتمع الاسلامي الصحيح ، ولعل فيما ذكرته إشارة الى جهود ابن تيمية في مواجهة الفساد بمختلف صوره وأشكاله ، وهي جهود لا تحتاج منا الى اثبات أو تدليل .

والى جانب هذين العالمين عاش فى العهد المملوكى البحرى مجموعة من العلماء الأجلاء كان لهم نشاط إصلاحى واسع ، ومواقف حازمة فى مواجهة نواحى الفساد فى الدولة ومحاربتها ، فمن هؤلاء نجم الدين أحمد الأنصارى المعروف به (ابن الرفعة المتوفى سنة ٧١٠ هـ / ١٣١٠ م) أحد ولاة الحسبة فى الدولة ، وله عدة تصانيف فى هذا الميدان من أهمها (كتاب الايضاح والتبيان ألدولة ، وله عدة تصانيف فى هذا الميدان من أهمها (كتاب الايضاح والتبيان فى معرفة المكيال والميزان) (١) ، ومنهم الشيخ عز الدين عمر المقدسي المعروف به (ابن عوض السنامي المتوفى فى الربع الأول من القرن الثامن الهجرى) صاحب به (ابن عوض السنامي المتوفى فى الربع الأول من القرن الثامن الهجرى) صاحب كتاب (نصاب الاحتساب) (١) ، ومنهم ابن الحاج محمد العبدرى القيرواني ،

<sup>(</sup>۱) نشر مرتين الأولى بتحقيق محمد أحمد اسماعيل الخاروف ، عن مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ، الكتاب العاشر سنة ١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠ م ، والثانية بتحقيق عماد عبد السلام رؤوف في مجلة المورد العددان الثالث والرابع عام ١٩٨١ م ص ٣٠٣ ، ٣١٨ .

 <sup>(</sup>۲) نشر مرتين أيضاً الأولى تحقيق دوراسة د . موثل يوسف عز الدين ، دار العلوم للطباعة والنشر ، الرياض ، عام ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣ م ، والثانية يتحقيق ودراسة د . مريزن سعيد عسيرى ، وهى فى الأصل رسلة دكتوراه ، مكتبة الطالب الجامعى ، مكة المكرمة ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م .

(المتوفئ سنة ٧٣٧- مـ / ١٣٣٩ م) ، وهو من المشهورين بإصلاحهم ودعوتهم الى المتحسين الى المتحد ، ونبذ الفساد ومعاربته ، له كتاب (اللاخل الى الأعمال بتحسين النيات) (لك ومنهم تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية شمس الذين معمد بن القيم الموزية (المتوفئ سنة ٧٥١ هـ / ١٩٥٠ م) ، والذي كان من رجال الذعوة والإصلاح في المهد المعلوكي البحري ، وكان من بين جهودة وتأليقه كتاب (الطرق الحكمية في المعياسة الشرعية) المالية وقد صننه ترجيهات ودعوات الإصلاح في جوانب عديدة ، كان من بينها تصبحته لولاة الأمور فيما يجب عليهم اتباعه عادات ، كان من بينها تصبحته لولاة الأمور فيما يجب عليهم اتباعه عالى المنطان أن يمنع عليهم اتباعه على النقود ، وعدم تعييرها باستمراز ، وينع من جعل النقود مقجراً ، فإن لكن يعلم الله بل الراجب أن تكون النقود رؤوس أموال يتجر بها ، ولا يتجر فيها ، واذا حرم السلطان شكة أو نقداً النقود رؤوس أموال يتجر بها ، ولا يتجر فيها ، واذا حرم السلطان شكة أو نقداً منع من الاختلاط عا أذن في المعاملة به ، وعليه أن يتشدد مع الزغلية ، وأرباب الغش ، ويتبع معهم سياسة متشددة وعازمة ن لما يسببونه من إفساد المالي المسلمين ، والاضرار بأوضاعهم وأموالهم .

وأخيرا طهم تاج الدين النتيكي (المتوفئ سنة ٧٧١ هـ (١٣٩٢ م) الذي الق من خلال جهرده عنى الإضلاع والتعوّة الى معارية القساد كتابة (العيد النقم) (لك أو ومراحات بالادارة المعلوكية والرطائف الديوائية "

111 - 1 .

<sup>(</sup>١) أربعة أجزاء ، المطبعة المصرية بالأزهر والقاهرة ، ١٣٨٤ هـ ١٩٢٩ م . (٢) لد عدة طبعات محققة وغير محققة منها ما حققه حامد الفقى ، القاهرة ، ١٩٥٣ م ، ومنها ما صدر عن دار الكتب اللبنانية بدون تحقيق .

<sup>(</sup>۳) ص ۲۱۹ .

<sup>(</sup>٤) ظهر يطبعتين قديمة حققها محمد على النجار ، وأبو زيد شلبى ، دار الكتاب العربي ، ، القاهرة ، ١٣٦٧ هـ / ١٩٤٨ م ، وحديثة عن دار الحداثة للطباعسة والنشر ، بيسروت ١٩٨٤ م .

ومن خلالهما تحدث كثيراً عن أوجد النساد المالي والادارى في الدولة ، فالكتاب عبارة عن نصيحة عامة شاملة لمن يتولى أمراً من أمور المسلمين ، بدلاً من السلطان وانتها ، بأحقر المهن وأرذلها ، وأشار السبكي الى ضرورة قيام السلطان وموظفي مالية الدولة ، ومن لهم علاقة باقتصادياتها المحافظة على أموال الدولة من العبث والنساد ، والعمل على تنميتها وتسخيرها الى ما فيه صلاح الدولة والرعية (۱) ، كما أن عليهم التخفيف على الناس ، وعدم إرهاقهم بفرض المقررات المالية والمكوس ، والتشدد في تحصيلها منهم ، وأورد نصيحة تتصل المنظام النقدى ، فدعى الى عدم الاسراف والتبذير في المعادن المستخدمة لضرب بالنظام النقدى ، فدعى الى عدم الاسراف والتبذير في المعادن المستخدمة لضرب العملات التي هي من ضروريات الناس ، حيث أخذ على الأمراء وأصحاب الأموال في الدولة إسرافهم في لبس الذهب والفضة ، وتزيين ملابسهم وآلاتهم الحربية . يقول عن ذلك (٢) :

«رمن قبائحهم ما يذهبونه من الذهب في الأطرزة العريضة ، والمناطق وغيرها من انواع الزراكش التي حرمها الله ـ عز وجل ـ ، وزخرفة البيوت سقوفها وحيطانها بالذهب ، وقد لعن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من ضيق سكة المسلمين ، وأنت اذا اعتبرت ما يذهب من الذهب في هذه الأغراض الفاسدة تجده قناطير مقنطرة لا يحصيها الا الله تعالى ، فإنه لابد في كل منطقة ، أو طراز ونحوه من الذهب شئ ـ وإن قل جداً ـ تأكله النار ، وهو في الأبنية أكثر .. ، ولو كان مضروباً سكة بتداولها المسلمون لانتفعوا به ، ورخصت البضائع ، وكثرت الأموال ، ولكنهم احتجزوا وفعلوا هعده القبائع ،

<sup>(</sup>۱) ص ۱۸ .

<sup>(</sup>٢) ص ٤٩ - ٥٠.

وطلبوا من الله تعالى أن ينظرهم ، ومنا أن ندعو لهم ، ولو أنهم اتقوا الله حق تقاتة لما افتقروا الى دعائنا» .

وقد حدث فعلاً ما نبه الى تاج الدين السبكى ، فعاشت الدولة فى نهاية عهد البحرية وفى عهد الجراكسة أزمة نقدية بسبب نقص كميات الذهب والفضة اللازمة لسك النقرد ، فكانت النتيجة اضطراب النظام النقدى ، ولمراجهة هذا الفساد وأمثاله ، فقد أكد السبكى على وظيفة المحتسب ، وضرورة قيامه بها على الوجه الأكمل الذى يتحقق منه الفائدة والخير ، وأهمية مراقبته الدائمة للنقود وأوزانها وعياراتها وما يتصل بها :

« فعليه اعتبار العيار بمحك النظر ، والتثبت من سكة المسلمين ، (١١) .

وكان الى جانب أولئك العلماء علماء آخرون بذلوا جهدهم فى الإصلاح، ومحاولة القضاء على أوجه الفساد فى الدولة (٢)، وهناك علماء آخرون أيضاً، ظهرت جهودهم الإصلاجية فيما ألفوه من كتب عن الحسية، المحتسب، وشروطه وواجباته، وعن الموازين والمكابيل، حيث احتوت على جملة كبيرة من النصائح فى المجالات المتصلة بالرعية، مثل الوظائف والمهن والحرف والمعاملات والعقود وغيرها (٢).

<sup>(</sup>۱) ص ۹۹.

<sup>(</sup>٢) من هؤلاء مجد الدين النووى ، وتاج الدين العلامى (ابن بنت الأغر) ، وبطل الدين القريني ، وتقى الدين القشيري (ابن دقيق العيد) . وه الله غيرهم من كان لهم جهود تدل على حرصهم ورغبتهم في الإصلاح ، ودفع الظلم ، والقضاء على القساد .

<sup>(</sup>٣) تركزت تلك التآليف عن الحسية ومهمة المحتسب ، والأوزان والمكابيل ، وهما جانبان من الجوانب التي يكثر فسادها في العادة وكان من هؤلا .

<sup>.</sup> أبر العباس أحمد بن محمد بن الهايم ، نزهة التقوس في حكم التعامل بالقلوس .

<sup>-</sup> ابن المبارك : المكيال والميزان والامداد والأقفزة والأرطال والأواقي

بناء على جابسى فإندلم يكن للعلماء جهد ملموس ووراضا في مواجهة الفساد النقدى في الدولة ، ولم تورد المصادر التاريخية ما يغيد خدوك ذلك المستناء ما سطره عدد من المورخين من خلال مؤلفاتهم بيجم في معظمهم علماء . فقهاء محدثون - من نقد لما تعيشه الدولة من فساد نقدى ، وما أصاب العامة من ضرر وخسارة ، وما وقع عليهم من شدة وكرب ، يسهرونتانج ذلك الفساد وتأثيراته (١) ، وكذلك ما سلكه بعضهم من كتابة مولفات أو رسائل بدعون من خلالها ولاة الأمر والمسئولين الى الإصلاح ، ومجارية الفساد ويقترحون الحلول لما تعانيه الدولة من مشكلات نقدية ، وقد انحصوت تلك ويقترحون الحلول لما تعانيه الدولة من مشكلات نقدية ، وقد انحصوت تلك الكتابات عا ألفه تقى الدين المقريزى ، ومحمد بن محمد الأسدى من مؤلفات في هذا المجال المعاد المدين معمد الأسدى من مؤلفات في هذا المجال المدين ا

فَالْقَرَيْزَى يَعْدُ عَنْدَة مُؤْرَخَى الْعُصِرِ الْلَمْلُوكِي فَي الْرَقْتُ الْلَّي كَانَ فَيه أحد فَقَهَالَهُ وَمَحْسَبِيهُ (١) ، بِلْ لَا أَبِالْغُ أَذَا كُلْتَ أَنَّهُ أُولُ مؤرخ يَتْنِهُ الْيَ أَمْمِيةُ الْمَامُلُ الْاَقْتَصَادَى فَي الْأَحْدَاثُ السَّيَاسِيَةَ ، ومَا لَهُ مَن تَأْثَير كَبِيرِ عَلَى مُخْتَلِفُ نُواحَى الْمِياة ، وليس هَذَا فَقَطْ بِلْ إِنْهُ يَضْعِ بِدَهُ عَلَى الْعَامُلُ الْوُثِرُ فَي النَوْاحَى الْاقْتُصَادِية ، وليس هَذَا فَقَطْ بِلْ إِنْهُ يَضْعِ بِدَهُ عَلَى الْعَامُلُ الْوُثِرُ فَي النَوْاحَى الاقتصادِية ، والمتقبرات الاجتماعية ، وهو النقود .

لقد تحدث المقريزي كأحسن ما يكون المتحدث العارف ببواطن الأمور ، المتحدث الذي تضرر كغيره من أبناء الدولة بالواقع السيئ وبالأحوال المتردية فيها ، ونان أودَت باهلها وأفقرتهم ،

<sup>(</sup>۱) نلمس ذلك من خلال كتابات عدد من المؤرخين الماصرين أمثال ابن حجر العسقلاتي. ، العيني ، الصيرفي ، السخاوي ، وابن أياس وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) عن ذلك فضلاً أنظر: دراسات عن القريري (مجموعة أبحاث لعدد من الباحثين) الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القامة . ١٩٧٦ عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القامة . ١٩٧٦ عن

بناء على ما سبق فإنه لم يكن للعلماء جهد ملموس، وواضع في مواجهة الفساد النقدى في الدولة، ولم تورد المصادر التاريخية ما يفيد حدوث ذلك، باستثناء ما سطره عدد من المؤرخين من خلال مؤلفاتهم ـ وهم في معظمهم علماء ـ فقهاء محدثون ـ من نقد لما تعيشه الدولة من فساد نقدى، وما أصاب العامة من ضرر وخسارة، وما وقع عليهم من شدة وكرب، بسبب نتائج ذلك الفساد وتأثيراته (۱)، وكذلك ما سلكه بعضهم من كتابة مولفات أو رسائل يدعون من خلالها ولاة الأمر والمسئولين الى الإصلاح، ومحاربة الفساد ويقترحون الحلول لما تعانيه الدولة من مشكلات نقدية، وقد انحصرت تلك ويقترحون الحلول لما تعانيه الدولة من مشكلات نقدية، وقد انحصرت تلك الكتابات بما ألفد تقى الدين المقريزى، ومحمد بن محمد الأسدى من مؤلفات في هذا المجال.

فالمقريزى يعد عمدة مؤرخى العصر المملوكى فى الوقت الذى كان فيه أحد فقهائه ومحدثيه وقضاته ومحتسبية (٢) ، بل لا أبالغ اذا قلت أنه أول مؤرخ يتنبه الى أهمية العامل الاقتصادى فى الأحداث السياسية ، وما له من تأثير كبير على مختلف نواخى الحياة ، وليس هذا فقط بل إنه يضع بده على العامل المؤثر فى النواحى الاقتصادية ، والمتغيرات الاجتماعية ، وهو النقود .

لقد تحدث المقريزى كأحسن ما يكون المتحدث العارف ببواطن الأمور ، المتحدث الذى تضرر كفيره من أبناء الدولة بالواقع السيئ وبالأحوال المتردية فيها ، وما حل قيها من أزمات ومجاعات ، وفتن أودت بأهلها وأفقرتهم ،

<sup>(</sup>١) تلمس ذلك من خلال كتابات عدد من المؤرخين المعاصرين أمثال ابن حجر العسقلاتي ، العيني ، السخاوي ، وابن اياس وغيرهم .

<sup>(</sup>٢) عن ذلك قضلاً أنظر: دراسات عن المقريزي (مجموعة أبحاث لعدد من الياحثين) الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧١م.

وأخربت العامر من بنيانيها ، فلم يفت عليه الإشارة في مؤلفاته عن تاريخ الدولة المملوكية الى كثير من النواحى الاقتصادية سواء كانت مالية أم تجارية ، زراعية أم صناعية أم نقدية ، وما مرت به من تطورات مختلفة ، وما تبعها من تأثيرات .

وفى ثلاثة مؤلفات صغيرة الحجم عظيمة الفائدة يحدثنا المقريزى بشئ من التفصيل عن تلك النواحى ، ويصفة خاصة النقدية منها ، وهذه المؤلفات هي :

- إغاثة الأمة بكشف الغمة ، أو تاريخ المجاعات في مصر (١) .
  - النقود الإسلامية ، أو شذور العقود في أخبار النقود (٢) .
    - الأكيال والأوزان الشرعية (٢).

ولقد ضمن المقريزى هذه الكتب معلومات وافرة وغزيرة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التى عاشتها الدولة المملوكية ، ولقد أعطى صورة واضحة وصريحة لما كانت عليه أحوال الدولة من تدهور وفساد ، وعزاها بكل صدق وأمانة الى الحكام والسياسة التى انتهجوها ، وبعدهم عن مصالع الدولة

<sup>(</sup>۱) نشر وتحقيق محمد مصطفى زيادة ، جمال الدين الشيال ، مطبعة التأليف والنشر ، القاهرة ، ١٣٥٩ هـ / ١٩٤٠ م ، وهناك طبعة أخرى تحقيق عبد الناقع طلبعات ، صدرت عن دار ابن الوليذ ، دمشق ، ١٩٥٦ م .

 <sup>(</sup>۲) نشر وتحقيق انستاس مارى الكرملى ، ضمن كتاب النقود العربية وعلم النميات ، وقد ألفه المقريزى مع كتابه الأكيال والأوزان الشرعية مستفيداً من خبراته ومعلوماته التى اكتسبها فى أثناء توليه وظيفة الاحتساب لعدة مرات فى الدولة .

<sup>(</sup>٣) نشره باللغة اللاتينية أولابوس جبر هاردوس في المجلة العلمية المختصة بالوثائق العربية عام ١٨٠٠ م.

والرعبة ، واهتمامهم بمصالحهم وأهوائهم ، مسخرين مقدرات الشعب والدولة لتحقيقها ، وبين أن ما أصاب الناس الما هو هو من سوء تدبير الزعماء والحكام ، وغفلتهم عن النظر في مصالح العباد والبلاد ، وليس من المجاعات والغلوات التي أصابتها اذ بامكان الحكام معالجتها بما يدفع الضرر عن الناس ، لا بما يزيد من ضررها عليهم .

فعن كتاب إغاثة الأمة (١) ، والذي ألفه المقريزي بعد اكتوائه بنار المجاعة التي أصابت الدولة بين سنتي ٧٩٦ – ٨٠٨ ه / ١٣٩٣ – ١٤٠٥ م ، وتسببت في وفاة ابنته مع الآلاف من أبناء مصر ، الذين ذهبوا ضحية المجاعة والأزمة التي خلفت أثراً عميقاً في النواحي الاقتصادية والاجتماعية في الدولة ، فقد تركز موضوع الكتاب حول الأزمات والمجاعات التي تعرضت لها مصر ، وسياسة الدولة تجاهها ، والإجراءات التي قامت بها للتخفيف من أضرارها ومعالجة آثارها ، وقد أوضع المقريزي وجهة نظره في تلك الظروف ، والحلول التي يجب الأخذ بها وتطبيقها لمعالجتها .

لقد استعرض المقريزى الأسباب المؤدية لمثل تلك الأزمات والمجاعات ، فيذكر أن المجاعة لا تحدث عادة في مصر الا بسبب ظروف طبيعية (آفات سماوية) كقصور النيل ، أو عدم نزول الأمطار ، أو آفة تصيب الغلال ونحو ذلك ، وفي العصر المملوكي أضيفت أسباب أخرى لحدوث تلك الأزمات والمجاعات ، نتجت عن الفساد الحاصل في الدولة في مختلف مجالاتها وهذه الأسباب هي :

<sup>(</sup>١) نظراً لتشابه المعلومات التى وردت فى المؤلفات الثلاثة وبالذات فيما يتصل بالنظام النقدى المملوكي موضوع الدراسة ، ونظراً لاشتمال كتاب إغاثة الأمة على جميع المعلومات التى وردت فى الكتابين الآخرين فسأكتفى بالحديث عن هذا الكتاب مبرزاً النقاط التى احتراها خصوصاً ما تعلق منها بالأوضاع النقدية وفسادها .

الأول : شراء المناصب الحكومية بالمال ، سواء كانت مناصب دينية أم ادارية أم غير ذلك ، فضخامة المال هي المقياس لمتولى المنصب ، أو الوظيفة الحكومية لا الجدارة والقدرة والكفاءة ، فأصبحت الدولة بهذا مرتعا للمفسدين والظالمين والبغاة ، الذين لا هم لهم سوى الكسب ، وتحصيل الأموال ، والبحث عن مسببات بقائهم في وظائفهم .

الثانى : غلاء إيجار الأطيان ، وريادة نفقات الحرث والبد والحصاد ، على ما تغله الأرض الزراعية ، وبهذا اتسعت الفجوة بين الفلاح ، ومالك الأراض الاقطاعية ، فأصبحت إنتاجيتها محدودة ورديئة ، فتدهورت بذلك الأراضى الزراعية ومحاصيلها ومنتجاتها ، وهجر الفلاحون فلاحتهم ، وقلت الأيدى العاملة منهم ، موتاً وهجرة الى مناطق أخرى طلباً للقوت ، ورغبة في الحياة .

الثالث: انعكاس القاعدة النقدية للدولة، أى رواج الفلوس النحاسية، والاعتماد عليها في عمليات الدفع والتقويم بدلاً من النقود الذهبية والفضية التي هي النقود الشرعية الصحيحة، وقد أدى هذا الوضع الى فساد النقود ونظامها، وأحدث خللاً لم يكن موجوداً من قبل.

ويورد المقريزى نبذأ من أسعار تلك الفترة ومستوياتها ، وما صاحبها من ظروف اقتصادية ، ويختتم حديثه عن العلاج الأمثل والوحيد لتلك الأسباب وذلك الفساد ، ويتمثل فى الإصلاح النقدى ، وإعادة القاعدة النقدية الى طبيعتها ووضعها الصحيح ، وأن تصبح الدراهم والدنانير أساس التداول ، والفلوس تصبر لمحقرات المبيعات والصفقات الصغيرة والعمليات التجارية والعمليات الذهبية البسيطة ، فلا تكثر أعدادها ، وتزداد كمياتها ، وتقل مقابل العملات الذهبية

والفضية ، كما يتم الاهتمام والاعتناء بموازين النقود وعيارها بكل دقة وضبط ، لا غش فيها ولا تلاعب أو تزييف .

وبهذا الإصلاح تعود الأسعار ، وأجور الأعمال ، وقيم الأشياء الى ما كانت عليه قبل هذه المحن ، فتصلح بعودتها الأمور ، وتتسع الأحوال ، وتزداد النعم ، ويعم الرخاء أرجاء الدولة ، ويحافظ الناس على ما بأيديهم من نقود ، فلا يفقدونها أو يخسرونها في ارتفاع أسعار السلع والمتاجر ، أو تذبذب أسعار تبأدل العملات .

يقول المقريزي (١) عن ذلك :

«اعلم أرشدك الله الى اصلاح نفسك ، وألهمك مراشد أبناء جنسك ، أن النقود المعتبرة شرعاً وعقلاً وعادة الما هي الذهب والفضة فقط ، وما عداها لا يصلح أن يكون نقوداً ، وكذلك لا يستقيم أمر الناس الا بحملهم على الأمر الطبيعي الشرعي في ذلك ، وهو تعاملهم في أثمان مبيعاتهم ، وأعواض قيم أعمالهم بالفضة والذهب لا غير » .

ويذكر المقريزي أنه سيترتب على تطبيق ذلك فائدتان جليلتان هما:

الأولى : رجوع أحوال العامة الى مثل ما كانت عليه من قبل فى أمور الأسعار وأحوال المبيعات .

الثانية : بقاء ما بأيدى الناس من الذهب والفضة اللذين هما النقد الجيد من غير زيادة ولا نقص ، مع رد الأموال والرفد ، والرخص الى ما كانت عليه أولاً قبل هذه المعن (٢) .

<sup>(</sup>١) إغاثة ، ص ٨٠ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ، ص ۸۲ .

لا شك أن عقلية المقريزى التى توصلت الى الأسباب الرئيسية فى وقوع الأزمات ، وطرحت الحلول المثلى لها ، لهى عقلية مفكرة عميقة التفكير سليمة التوجه ، ولا غرابة فى قيام هذه العقلية بالوصول الى نظريات لم يتوصل اليها العقل الاحديثا ، حيث صدرت من مؤرخ يحمل عقلية اقتصادية ناضجة ، وعاطفة دينية قوية ، فألهم الصواب وفق قاعدة صحيحة لا غبار عليها .

أما الأسدى محمد بن محمد بن خليل ـ الذى كان موجوداً سنة ٨٥٥ ه / ١٤٥١ م ـ مؤلف كتاب (التيسير والاعتبار والتحرير والاختبار فيما يجب من حسن التدبير والتصرف والاختبار) ، فبرغسم عدم شهرت فإنه من شيوخ العهد المملوكى الجركسى ، وأحد دعاة الإصلاح فيه عن أوتوا جرأة القول ، ولم يهابوا السلاطين أو الأمراء ، فأرسلوا لهم ينصحونهم وينبهونهم الى سوء سياستهم ، وفساد دولتهم ، وضرورة علاج ذلك الفساد لدر، الخطر والضرر الناتج عن ذلك .

لقد ألف الأسدى عدة رسائل (١) لعدد من مسئولى الدولة قضاة ومسئولين ونحوهم ، كان أهمها كتابه المذكور الذي عرض فيه الوضع المتردى في الدولة ، وفساد نظامها النقدى ، وأسباب ذلك الفساد ، والعلاج الأفضل له ، وقد دل عرضه للمعلومات والأسباب والحلول على وعى وفهم وخبرة بأوضاع الدولة ،

<sup>(</sup>۱) هي :

<sup>-</sup> لوامع الأنوار ومطالع الأسرار في النصيحة التامة لمصالح العامة والخاصة . وقدمها لنائب السلطان .

<sup>-</sup> النصيحة الكلية في كل ما يتعلق بمصالح الراعي والرعبة .

<sup>-</sup> الإشارات العلية فيما يوجب الخلل والفساد والاصلاح في أحوال الرعبة .

<sup>-</sup> المستدرك اللطيف في كل ما ببرز به الأمر الشريف .

وأحوال دواوينها وموظفيها .

فالأسدى من خلال هذا الكتاب تحدث عن الوضع الاقتصادى المتدهور في الدولة ، وما كانت تعانيه الادارة المملوكية من فساد مستحكم في أجهزتها المختلفة ، كما تحدث عن أوضاع العامة ، وما كانوا يعانوه من غلاء فاحش ، وقلة أموالهم ، مع نقص الخدمات والمرافق العامة ، وكثرة الضرائب والمقررات المالية ، وسيطرة كبار رجالات الدولة على مقدرات الدولة والرعية ، واحتكارهم للتجارة وخزنهم القوت الضرورى لعامة الناس (الغلال) بهدف الربع المادى ، والثراء غير المشروع .

هذا ويتفق الأسدى مع المقريزي في جميع الأسباب التي أدت الى تدهور الدولة ، فيذكر أن من تلك الأسباب :

إهمال الزراعة ، وما يقع على الفلاحين من ظلم ، وبيع الوظائف الحكومية ، وشدد الأسدى على الفساد النقدى كأهم سبب لذلك التدهور والخراب ، ثم يعقب ذلك بذكر الحلول الواجب اتخاذها للإصلاح ، ويذكر علاج كل سبب من وقاع خبرة ومعرفة بشئون الدولة (١١) ، ودقائق أمورها ، إضافة الى المامه الكامل باقتصاديات الدولة ومجتمعها ، فيرى الأسدى أن فساد الادارة المملوكية لم يحدث الا بسبب الطمع المادى ، والرغبة في تعريض النقص المالى للأفراد ، ومعالجة ذلك بزيادة المرتبات ، والمخصصات التي يقبضها هؤلاء .

<sup>(</sup>١) يبدر أن الأسدى قد عمل فى الدرلة ، والمرجع أنه عمل فى وظيفة الحسبة نظراً لاطلاعه ومعرفته بكثير من بواطن الأمور ، ومعرفته بوظيفة المحتسب ومهمته التى يقوم بها والشروط الواجب توفرها فيه ، كما يبدو أنه قد عمل كاتباً أو موظفاً فى ديوان الانشاء ، وهو ما ساعده على تأليف كتبه ورسائله .

ويقول الأسدى عن هذا العلاج (١):

«ولو قرر لكل واحد منهم ما يكيفيه من إقطاع وديوان ، ولم يفوض أمره الى من يرى بالتسليط على أهل القرى والبلدان ، لما تجاسر على تعدى الحدود أبدأ ، ولاجتنب التسليط خوفاً مما يأتى غداً ، فلما أهملت تلك العوايد ، بنقص سنة العدل ، وتخريب تلك القواعد ، وتجدد بعدها ما حدث من أسباب الفساد ، وقع الناس فيما تجدد من البلايا والشدائد » .

ويذكر أيضاً أن على السلطان أن يجتهد في معاقبة المفسدين ، والتشدد معهم للتضاء على أسباب الفساد ، وفي الوقت نفسه يعمل على مكافأة المخلصين والأمناء في أعمالهم ، ليكون مشجعاً لهم ، وحاثاً لغيرهم على أداء وظائفهم بكل أمانة واخلاص (٢).

وعن أمر الغلاء ، فيوضع الأسدى أن على الدولة العمل على تأمين المستلزمات الضرورية ، والسلع الاستهلاكية بشكل دائم ، ويتم ذلك بانتاج الكميات اللازمة للاستهالاك المحلى ، ويخزن الفائض للاستفادة منه عند الحاجة ، فاستمرار وجودها ووفرتها أمام الناس بصفة مستمرة تطمئنهم على تواجدها عند الحاجة ، فلا يعملون على تخزينها لأوقات أخرى ، الأمر الذي يؤدى الى تناقص كمياتها ، فيكثر الطلب عليها ، وبالتالى ترتفع أسعارها ، ويستغل المرقف أصحاب النفوس الدنيئة ، والقلوب المريضة ، ليحققوا مطامعهم ومصالحهم المادية (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) چي ۱۳٦ .

<sup>(</sup>٢) ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٣) ص ٨٤ .

كما أن السياسة الاقتصادية للدولة مسئولة بصغة مباشرة في تخفيف حدة الأزمات التي تواجهها ، فلا تركن الي فرض الضرائب والرسوم بشكل عشوائي طلباً لجمع المال فقط ، ولا تقوم بالاحتكار والمتاجرة على حساب التجار والمتعبشين ، ومزاحمتهم في التجارة التي هي مهنتهم لا مهنة الدولة ، وليس للدولة فرض السلع والبضائع عليهم بأسعار تقررها ، وتلزمهم بدفعها فورأ (نظام طرح البضائع) .

وعلى الدولة رعاية مصالح العامة بعمارة الأرض ، ونشر كافة الخدمات والمرافق التي يحتاجون اليها ، والنظر فيما يغيد الناس فتعمله ، أو ما يضرهم فتزيله ، ومداومة التفقد لأحوالهم وشئونهم (١١) .

أما ما يتعلق بالنظام النقدى ، فقد نبه الأسدى الى أهميته القصوى فى تعايش الناس ، وتسيير المنافع والمصالح الضرورية والمحافظة على أموال الناس ، وعدم التسبب فى خسارتهم أو تضررهم ، ويدعو الحكام الى وجوب الاعتناء بالنقود ، وعدم إهمال أمرها ، بحسن إقامتها وتعديلها وتناسبها فى أعدادها وشكلها ، وتصحيح تدويرها وسكها ، وتقرير قيمتها ووزنها ، وعدم التفريط فى إصلاح المكاييل والموازين (۲) .

وقد أورد نصائح جيدة لضبط الإصدارات النقدية من حيث أوزانها وعيارها وسكها ، والقاعدة التي يجب أن تسير عليها دار الضرب في هذا الشأن لإصدار كافة أنواع العملات ، وفي سبيل المحافظة عليها من الفساد ركز على وظيفة المحتسب ، ومسئوليته في مقاومة أي فساد يقع على النقود ، وأن على الدولة

<sup>(</sup>۱) ص ۲۵ ، ص ۸۵ - ۹۰ .

<sup>(</sup>٢) ص ١١٥ .

مسئولية أكبر مع المفسدين والزغلية والضرب عليهم ، والقضاء على فسادهم بالحزم والشدة والعقوبة (١) .

وأخيراً فإن الأسدى قد أجاد كثيراً فى استعراض المشكلة باكمل جوائبها ، وأبرز حلولاً مثالية وجيدة تتناسب ونوعية الفساد الذى تتعرض له النقود ، مدعمة بخبرته ومعلوماته عن الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة ، وأظهر أنه من دعاة الإصلاح الحريصين على أمتهم ، واظهارها بمظهر القوة والمنعة ، وتنقيتها من عوامل الضعف والانهيار ، فخاطب المسئولين ، وكتب لهم كل فى مجاله اهتمامه ، ونبه العلماء بضرورة قيامهم بواجب النصيحة لإصلاح مواطن الزلل ، ودعى الى تضافر الجهود ، وتعاون الجميع لازالة كل فساد تعانى منه الدولة ، أو قد يطرأ على جهة من جهاتها .

## \*\*\*\*

لم يكن معظم سلاطين الجراكسة على مستوى المسئولية ، فلم تحرك فيهم تلك النصائع ساكناً ، أو حمية للدولة الإسلامية وللمسلمين الذين يحكمونهم ، وانتهت تلك النداءات التى أطلقها بعض المصلحين الى التلاشى أمام تفاقم الأزمة النقدية ، فلم يعمل السلاطين لمواجهة الوضع وان حاول بعضهم ، فإن المشكلة أكبر من امكانياتهم ومقدراتهم ، وسرعان ما يظهر عجز الدولة عن استئصال الفساد من جذوره ، وتقف عاجرة تنتظر حدوث معجزة الانقاذ أو مأساة السقوط التى كانت أسرع من سابقتها لينتهى حكم سلاطين المماليك بسلبياته التى فاقت ايجابياته .

<sup>(</sup>١) ص ١١٦ .

وآخراً فإنه ما من شك فى أن غالبية علماء الدولة فى العهد الجركسى قد تأثروا أو اصطبغوا بطابع العصر ، فكان موقفهم فى مواجهة الفساد الذى تعيشه الدولة ، وخصوصاً الفساد النقدى سلبياً ، فلم يتفاعلوا للمحافظة على مصالح الأمة ، والعمل على محاربة أو مواجهة ما يتهددها من فساد ، وعوامل تدهود وضعف ، وهم بهذا يتخلون عن مسئولياتهم وواجبهم المفروض عليهم ، ويتحملون جزء كبيراً من المسئولية عما أصاب الدولة من فساد ، وما لحق بالرعبة من تأثيرات وأضرار .

وهكذا نلحظ الفارق بين موقف علماء الدولمة في العهدين البحسرى والجركسى ، وهو فارق قد ساعد في مواجهة الفساد ومحاربته ، وتقليص انتشاره قدر الامكان ، خلال العهد المملوكي البحرى ، وساعد أيضاً على تفشى ظاهرة الفساد وازدياد مظاهره ، وأزماته ،واتساع نطاقه خلال العهد المملوكي الجركسي .

## الخاتمسة

## الخاتمية

الحمد لله الذي هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .

فإنه من المفيد جداً أن يكون لأى بحث خاقة تتضمن أهم النتائج التى استخلصها الباحث من خلال دراسته ، وتلك الخاقة من الأمور المستحسنة فى أى بحث ، حيث تكون خلاصة لبحثه ، وفى الوقت نفسه مؤشراً لأهمية ذلك البحث من خلال الأهمية التى تكتسبها تلك النتائج .

وبعد أن أنهيت بحمد الله وتوقيقه دراسة هذا الموضوع ، فإننى أرجو وآمل أن أكون قد وفقت في عرضه ، ودراسته ومناقشة أجزائه ، والكمال لله وحده ، وما علينا الا السعى والاجتهاد ، فإن أصبت فلى ، وإن أخطأت فعلى .

لقد سبق أن عرضت بعد دراسة القيم النقدية ، والقيم الشرائية للنقود لعدد من النتائج التى تم استخلاصها من وأقع تلك الدراسة ، وبعد انتهائى من دراسة هذا الموضوع فقد ظهر لى عدة نتائج أوجزها فيما يلى :

- \* تأثر النظام النقدى المملوكى بطبيعة الحكم الذى سارت عليه الدولة المملوكية ، فالسلطان هو المتصرف بأمورها ، وسياستها ، ومن بينها السياسة النقدية ، لذا كانت التغيرات التى تعرض لها النظام النقدى ما هى الا انعكاساً للوضع السياسى ، وما حدث فيه من اضطرابات وتقلبات سريعة ودائمة ، وقد قملت بظاهرتين الأولى كثرة الإصدارات النقدية ، والثانية تنوع تلك الإصدارات بشكل ملفت خلال فترة قصيرة .
- \* تأثر النظام النقدى أيضاً بمدى قوة أو ضعف اقتصاد الدولة ، ويظهر أثر هذا العامل بوضوح عند مقارنة ما كانت عليه الدولة في عهدها البحرى ، حيث

مكنتها قرة اقتصادها ، وما امتاز به من ثقل وتنوع على المستويين الداخلى والخارجى ، من مواجهة الأزمات التى مرت بها ، بعكس ما كان عليه الوضع فى العهد الجركسى ، حيث صعب على السلاطين معالجة الأزمات النقدية ، نظراً لضعف إقتصاديات دولتهم ، وما تعانيه من ركود وتدهور .

- \* تأثير النظام النقدى كذلك بقوة السلاطين ، ومدى نفوذهم وتحكمهم فى الدولة ، ومجريات أمورهما ، نلمس ذلك بجهود عدد من السلاطين الذين إشتهروا بقوتهم ، وقدرتهم على التعامل مع الأحداث الطارئة ، والإسراع فى وضع الحلول الفورية لأزمات الدولة ، والعمل على التخفيف من تأثيراتها السلبية .
- \* كانت القاعدة النقدية للنظام النقدى المملوكي في عهده البحرى قد تمثلت بالنقود الذهبية (الدنانير) ، والفضية (الدراهم) ، بينما شكلت الفلوس النحاسية نقوداً هامشية الغرض منها تسهيل العمليات التجارية ، وقد قلل هذا الرضع من فرصة إفساد النقود كما حقق إستقراراً ملحوظاً في القيمة النقدية ، والقوة الشرائية للنقود ، أما في العهد الجركسي ، فقد إنعكست تلك القاعدة ، مما أتاح الفرصة لإفساد النقود بكافة أنواعها ، وإحداث خلل كبير في النظام النقدي للدولة .
- \* لقد أدى إختلاف القاعدة النقدية في العهد الجركسى ، وتقدم مركز الفلوس النحاسية الى بروز ظاهرة التضخم ، وإرتفاع تكاليف المعيشة للفرد بإرتفاع الأسعار وارتفاع الأجور ، وأسعار الخدمات ، فترتب على ذلك ضعف القيمة الشرائية للنقود المملوكية ، وإرتفاع قيمتها النقدية ، وهذا مخالف للقواعد الاقتصادية المتعارف عليها .

- \* كانت طبقة العامة هى الفئة الاكثر تأثراً بظاهرة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة حيث تزداد معاناتهم ، وتظهر عدم قدرتهم فى الحصول على احتياجاتهم من المواد الاستهلاكية الضرورية . فى حين كان أهل الدولة وأمراؤها ، وكذلك مياسير التجار ، وأصحاب الاموال فيها أقل اكتراثا بالفلاء ، وهذا الوضع يوضح بجلاء الفجوة الواسعة بين الطبقتين ، والتفاوت بالفلاء ، وهذا الوضع يوضح بجلاء الفجوة الواسعة بين الطبقتين ، والتفاوت بالاقتصادى والاجتماعى الكبير بينهما ، وهو ما يسبب فى العادة قيام العامة بثورات ومظاهرات ضد السلطان والمسئولين ، ومطالبتهم بالتدخل لوقف ارتفاع الاسعار ، والقضاء على مسبباته .
- \* باستثناء ما قام به بعض السلاطين الماليك من اصلاحات وتنظيمات نقدية ،
  فإن النظام النقدى المملوكى ظل جامدا ، ولم يشهد أى تطور ايجابى خلال
  تاريخه فى كافة جوانبه ، سواء ما ارتبط منها بتصنيع العملات
  وإصداراتها ، أما ما ارتبط منها باستخدامها ، وتنظيم عملية تداولها ، كما
  أن الفساد الذى خيم على النقود المملوكية فى عهدها الثانى قد صرف
  السلاطين عن أمور هامة تتصل بنظامهم النقدى ، خصوصا ما يتصل منها
  بدار الضرب ، من حيث ادارتها ووظيفتها ، فأهمل أمرها حتى وليها أقراد
  عرفوا بفسادهم وعدم أهليتهم .
- \* عاشت الوحدات النقدية في النظام النقدي المملوكي بعض التطورات السلبية ، ففي العهد المملوكية مؤلفة من وحدات النقدية المملوكية مؤلفة من وحدات نقدية رئيسية تمثلها الدنانير الذهبية كالتي شكلت غطاء هاماً لميزانية الدولة ، واحتياطاتها النقدية ، ومن وحدات نقدية مساعدة ، تمثلها الدراهم الفضية لتحديد مدفوعات الدولة من رواتب ومصروفات ونحو ذلك .

- \* أما فى العهد المملوكى الجركسى ، فقد حدث خلل فى هذا التنظيم ، إذ أصبحت النقود النحاسية هى النقود الرئيسية للدولة ، يتم بها تقدير ودفع الاجور ، والمصروفات والاثمان فى الدولة ، وعاشت الدنانير الذهبية والدراهم الفضية تقلبات عنيفة ، لعدم توفرها بشكل منتظم ، أدى الى عدم اعتماد الدولة عليها ، سواء بجعلها احتياطيا نقديا للدولة ، أو باستخدامها فى عمليات التداول المختلفة .
- \* من المتغيرات التى حدثت فى النظام النقدى المملوكى استخدام الدرهم الفلوس ما هو فى عمليات التقدير والدفع النقدى ، وقد أوضحت أن الدرهم الفلوس ما هو الا عملة حسابية (اعتبارية) ، وهذا يخالف ما ذهب اليه بعض الباجثين المحدثين ، من أنه عملة حسابية وزنها درهم من معدن النحاس ، أو أنه عبارة عن عدة فلوس نحاسية ، وزنها درهم واحد .

كما كان من المتغيرات التى حدثت على أنواع النقود المملوكية الدرهم النصف ، الذى أصدره السلطان المؤيد شبخ ، وهو عبارة عن درهم نصف وزنه من فضة ، ونصفه الآخر من نحاس ، وهذا يخالف ما قال به عدد من الباحثين المحدثين ، من أن الدرهم النصف هو عبارة عن نصف درهم فضى ، وهو نصف الدرهم الكبير الذى أصدره المؤيد شيخ في نفس الفترة .

\* لقد استفادت الدولة بعهديها من دور ضرب النقود كجهة من جهات الايراد المالى لخزينة الدولة ، سواء على المستوى الداخلى ، بما يدفعه التجار لقاء تحويل ما يملكونه من معادن الى نقود رسمية ، أو على المستوى الخارجى بتأمين جزء من احتياجات دار الضرب من المعادن ، وذلك من خلال ما فرضته . على التجار الوافدين اليها من رسوم وضرائب تلزمهم بتقديم نسبة من المعادن على التجار الوافدين اليها من رسوم وضرائب تلزمهم بتقديم نسبة من المعادن

التي يتاجرون بها الى دار الضرب.

\* والغريب أن المصادر التاريخية لم تذكر قيام سلاطين المماليك \_ كعادة بعضهم \_ باستغلال ايرادات دار الضرب ، أو العمل على تنميتها ، وذلك بهدف زيادة أموالهم ، أو ثرواتهم ، بل أبقوا على التنظيمات المتصلة بهذا الجانب ، كما ورثوه دون أى تغيير .

\* عرف عن عدد من سلاطين الدولة حرصهم على الإصلاح ، وميلهم الى التنظيم ، وعملهم على إخراج البلاد من الأزمات النقدية التى مرت بها ، وإذا كانت ظروف الدولة قد هيأت لبعضهم النجاح ، فإنها أيضاً قد تسببت فى فشل جهود البعض الآخر .

نلحظ ذلك فى موقف كل من السلطانين الظاهر بيبرس الذى هيأت له أوضاع الدولة ، وما تعيشه من استقرار سياسى واقتصادى الحجاح اصلاحاته النقدية ، والسلطان المؤيد شيخ الذى وقفت أوضاع الدولة ، وما تعانيه من اضطراب وتدهور ضد نجاح جهوده التي قام بها فى سبيل إصلاح وتنظيم النظام النقدى .

\* تأثرت القيمة النقدية للنقود المملوكية بصفة مباشرة بعوامل نقدية ، كنقص أعداد العملات أو نقص أوزانها ، بمعنى أن الظروف النقدية كان لها تأثير أكبر على أسعار تبادل العملات من ظروف أخرى اقتصادية أو سياسية .

أما القيمة الشرائية ، فقد تأثرت أكثر بالعوامل الطبيعية التى تعرضت لها الدولة ، خصوصاً ما يتصل منها بنهر النيل ، وبالسياسة الاقتصادية السيئة التى سار عليها معظم سلاطين الدولة ، كفرض الضرائب ، أو الاحتكار التجارى ، أو البيع الاجبارى .

كما كان لقطاعى القيمة النقدية والقيمة الشرائية أهميتها القصوى ، وأثرهما المباشر على الأحوال الاجتماعية ، وكان تأثر العامة بهما أكثر ، الأمر الذى أدى الى متغيرات اجتماعية خطيرة .

- \* أرضحت أسبقية علماء المسلمين ، وأفضليتهم في التعريف بالنقود ، وبيان وظائفها ، حيث أخذ عنهم علماء الاقتصاد المحدثين عدداً من النظريات الاقتصادية النقدية التي ثبتت أهميتها ، وملاتمتها للأوضاع الاقتصادية في أي عصر .
- \* ارتبطت مواقف العماء فى دولة المماليك بعهديها بقوة شخصية السلاطين ، ومدى التزامهم بتعاليم الدين الحنيف ، وتطبيقهم لأوامر الشريعة الاسلامية ، فنرى أنه كلما كان السلطان قوياً ومطبقاً لتعاليم الاسلام ، كلما كان ذلك مشجعاً للعلماء فى توجيه النصح والارشاد ، حيث يجدون آذاناً صاغية لتوجيهاتهم ودعواتهم ، فيقبلون على تحمل المستولية فى توجيه ولى الأمر عند الضرورة ، ومواجهة ما يطرأ من أوجه فساد الدولة .

أما اذا كانت شخصية السلاطين ضعيقة ، وكان أمر الدولة موكلاً الى المدبرين أو كانت شخصياتهم قوية ولكن غير ملتزمين بتعاليم الاسلام ، وغير مطبقين لما تدعو اليه الشريعة الاسلامية ، فإن العلماء لا يجدون المناخ الملائم لتدخلهم في إصلاح الأرضاع ، فيلتزم بعضهم بالصمت ، أو يكون له جهود ضعيفة غير فاعلة ، وبعضهم يسعى وراء شهواته ورغباته ، فيصيبه ما أصاب الدولة من فساد ، متخلين بذلك عن مسئوليتهم في التوجيه والإصلاح .

\* عندما حرم سلاطين العهد البحرى حتى نهاية فترة الناصر محمد بن قلاوون

تداول النقود الأجنبية داخل الدولة ، إنما حفظوا بذلك ما كانت تمتاز بد النقود السلامية من سيادة ومركز وانتشار ، أما بعد سماح من جاء بعدهم من السلاطين بتداول تلك العملات ، وبالتالى منافستها للعملات المملوكية ، فقد تراجع ما كان للنقود الإسلامية من مركز وسيادة ، وفقدت لأول مرة السيادة النقدية التي خافظت عليها أكثر من ستة قرون .

\* لم يقم سلاطين الدولة بتنظيم عملية التداول النقدى في أسواق الدولة ومراكزها التجارية ، ومع كثرة تداول إصدارات النقود المملوكية ، فقد زادت أعداد النقود الأجنبية المتداولة ، وكان لهذا أثره في زيادة اضطراب وفساد النظام النقدى المملوكي ، وأثر بصفة مباشرة على القيم النقدية للنقود .

\* شكل معدن الذهب حجر الزاوية في النظام النقدى المملوكي بعهديه ، وكان الرضع الاقتصادي للدولة عموماً والنقدي خصوصاً ، قد تأثر تأثراً كبيراً بدرجة توفره أو نقصه ، ونلحظ ذلك بمتا كانت عليه الدولة في عهدها البحري من استقرار اقتصادي ونقدي بعكس ما كانت عليه في عهدها الجركسي من اضطراب وتوالي حدوث الأزمات .

وقد ارتبط الوضعان السابقان بالمصدر الذي اعتمدت عليه الدولة في تأمين احتياجاتها من الذهب ، ففي العهد البحري كانت بلاد السودان الغربي هي المصدر الرئيسي ، أما في العهد الجركسي ، فقد حلت أوروبا (الجمهوريات الايطالية) كمصدر رئيسي للدولة ، ويمكننا استنتاج ما كان لذلك من ايجابيات وسلبيات ، فاعتماد الدولة في عهدها البحري على دولة اسلامية لم يواجه بأي عقبات ، أو فرض شروط ، أو طلب امتيازات ، كما حدث في العهد الجركسي عند اعتماد الدولة \_ وهي دولة اسلامية \_ على (العالم

النصراني) في الحصول على عصب اقتصادها وأداته (النقود).

\* لقد كان لذلك دون شك نتائج سيئة أثرت على انتظام وصول كميات الذهب ، وإن وصل القليل منه بطريق غير مباشر ، فهو مصحوب بشروط وامتيازات فرضتها القوى النصرانية أضرت باستقلالية الدولة وسيادتها ، وأحدثت فيها مؤات اقتصادية عنيفة ، وأربكت خططها وتنظيماتها الداخلية .

كان نقص المعادن \_ وخصوصاً الذهب \_ من أهم مسببات الأزمة النقدية التى عاشت فيها الدولة طوال غهدها الجركسى ، وبشكل فاق قدرة السلاطين على وضع الحلول المناسبة لها ، كما أنها لم تسمع برسم سياسة نقدية ثابتة ، وواضحة المعالم تنتهجها الدولة لتنظيم أوضاعها النقدية ، أو للمحافظة على السيادة النقدية التي كانت لعملاتها .

\* إذا كانت معالجة الدولة لأزمة نقص وارداتها من المعادن قد تمت بتنقيص أوزان النقود ، وخلطها بمعادن رخيصة ، قإن الجمهوريات الإيطالية \_ وخصوصا البندقية \_ قد انتهجت الأسلوب نفسه لمواجهة نقص امداداتها المعدنية ، وقد ظهر ذلك بوصول معادن ، ونقود مفشوشة الى الدولة المملوكية .

ويدل هذا الوضع على تأثير العامل النقدى في اقتصاديات الدول ، وفي علافقاتها التجارية ، كما يوضع لنا مسترى الحلول ، أو طبيعة العلاج الذي كانت تستخدمه الدول في مواجهة أية أزمة اقتصادية قمر بها دولة من دول تلك الفترة .

\* لقد أدى بحث السلاطين عن مخرج لأزمتهم النقدية الى تخبطهم ، وعدم ثباتهم على سياسة نقدية واحدة ، اذ كثيراً ما تعرضت سياساتهم لتبدلات وتقلبات سريعة ، قابلها المتعاملون بعدم الثقة بهم ، وعدم اتباع تعليماتهم ،

وأوامرهم الصادرة ، ثم عدم ثقتهم بنقود الدولة ، عما اضطرهم الى البحث عن نقود تحوز على ثقتهم ، وتحفظ لهم أموالهم .

- \* تضافر هذا الواقع مع مشكلة نقص امدادات الدولة من الذهب ليكونا الموجهين للأزمة النقدية الخانقة التي عمقت من سوء الأرضاع وترديها ، ولايجاد مخرج للأزمة لجأت الدولة الى التلاعب بأوزان النقود ، وأسعار تبادلها ، والتوسع في استخدام المعادن الرخيصة في تصنيع نقودها ، والتشدد في احتكارها التجاري ، وبيعها الاجباري داخل الدولة وخارجها ، في الوقت الذي تفقد فيه أعداد كثيرة من نقودها الذهبية بسبب عجز ميزانها التجاري ، وعدم تعويض ذلك بايجاد مشاريع إنتاجية سليمة وزراعية التجاري ، وعدم تعويض ذلك بايجاد مشاريع إنتاجية سليمة وزراعية وصناعية ، تحقق منها فائضاً في ميزانها التجاري أو على الأقل توازنه مع الميزان التجاري للقوى التجارية الأخرى .
- \* ثم جاست أزمة التوابل مع وصول البرتغاليين الى مصدرها ، لتزيد من مأساة الدولة ، ومن حرج موقفها ، وأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فلم يكن أمامها سوى التهيؤ للسقوط الذى جاء سريعاً على يد العثمانيين .

# الملاحق

ملحق رقم (۱) جدول خاص بفترات حكم سلاطين المماليك

أولا: العهد البحري:

| مدة حكيه                         | السلطبان                        |
|----------------------------------|---------------------------------|
| ۸٤٢ - ١٥٥ هـ / ١٢٥٠ - ١٢٥٨       | المعز عز الدين أيبك             |
| 007 - ۲۵۲ هـ / ۲۵۷ - ۲۵۲ م       | المنصور نور الدين على           |
| ۷۵۲ - ۸۵۲ ه / ۸۵۲۱ - ۲۵۲۱        | المظفر سيف الدين قطز            |
| ۸۵۲ - ۲۷۲ هـ / ۲۵۹۱ - ۲۷۲۱ م     | الظاهر ركن الدين بيبرس          |
| ۲۷۲ – ۲۷۸ هـ / ۲۷۷۷ – ۲۷۲۹       | السعيد ناصر الدين محمد بركة خان |
| ربيع الأول - رجب ٦٧٨ هـ / ١٢٧٩ م | العادل بدر الدين سلامش          |
| ۸۷۲ - ۱۲۷۹ هـ / ۱۲۷۹ - ۱۲۹۰      | المنصور سيف الدين قلاوون        |
| ۱۲۹۳ - ۱۲۹۰ / ۵ ۱۹۳ - ۱۸۹        | الأشرف صلاح الدين خليل          |
| ۱۲۳ – ۱۲۹۵ هـ / ۱۲۹۳ – ۱۲۹۶      | الناصر ناصر الدين محمد          |
| ١٢٩٠ - ١٢٩١ م ١٩٩١ - ١٩٩١ م      | العادل زين الدين كتبغا          |
| ۱۲۹۸ - ۱۲۹۲ / ۱۲۹۸ - ۱۹۹۲        | المنصور حسام الدين لاجين        |
| ۱۳۰۸ - ۲۹۸ / ۲۹۸ - ۱۳۰۸          | الناصر ناصر الدين محمد          |
| ۷۰۸ – ۲۰۹ هـ / ۱۳۰۸ – ۲۰۹۹       | المظفر ركن الدين بيبرس          |
| ۷۰۱ - ۲۰۹ هـ / ۱۳۰۹ - ۱۳۰۹       | الناصر ناصر الدين محمد          |
| ۱۳۵۱ - ۱۳۵۰ / ۱۳۵۰ - ۱۳۵۱        | المنصور سيف الدين أبر بكر       |
| صفر ـ شوال ۷٤۲ هـ / ۱۳٤۱ م       | الأشرف علاء الدين كجك           |
|                                  |                                 |

| مدة حكمه                        | السلطـــان                |
|---------------------------------|---------------------------|
| شوال ۷۲۲ – محرم ۷۶۳ هـ / ۱۳٤۲ م | الناصر شهاب الدين أحمد    |
| r 1867 - 1868 / 2 VET - VER     | الصالح عماد الدين اسماعيل |
| r 1861 - 1860 / 2 VEV - VET     | الكامل سيف الدين شعبان    |
| r 1864 - 1861 / 7 AFY - AFA     | المظفر سيف الدين حاجى     |
| L 1401 - 1465 / 7 601 - AFY     | الناصر ناصر الدين حسن     |
| ۲ ۱۳۵٤ - ۱۳۵۱ / ۲۵۵ - ۲۵۲       | الصالح صلاح الدين صالح    |
| ٥٥٥ - ٢٢٧ هـ / ١٣٥٤ - ١٣٦١      | الناصر صلاح الدين حسن     |
| ۲۱۷ – ۲۲۷ هـ / ۱۳۱۱ – ۱۳۲۱      | المنصور صلاح الدين محمد   |
| ٤٢٧ - ٨٧٧ هـ / ١٣٦٣ - ٢٧٦١      | الأشرف ناصر الدين شعبان   |
| ۸۷۸ – ۸۷۸ ح / ۱۳۸۱ – ۱۳۸۱       | المنصور علاء الدين على    |
| ۲ ۱۳۸۲ – ۱۳۸۱ / ۵ ۷۸۴ – ۷۸۳     | الصالع صلاح الدين حاجى    |

### ثانيا: العهد الجركسى:

| مدة حكمه                            | السلطـــان                  |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| ع۸۷ – ۲۸۷ هـ / ۲۸۳۲ – ۲۸۳۸ م        | الظاهر سيف الدين برقوق      |
| ۱۳۸۹ – ۱۳۸۸ / ۱۳۸۸ – ۱۹۹۱           | المنصور صلاح الدين حاجى     |
| ۲۹۷ – ۲۰۸ هـ / ۱۳۹۸ – ۱۳۹۸          | الظاهر سيف الدين برقوق      |
| ۱۰۸ - ۸۰۸ هـ / ۱۳۹۸ - ۲۰۵۰ م        | الناصر زين الدين فرج        |
| ربيع أول ـ ربيع آخر ٨٠٨ هـ / ١٤٠٥ م | المنصور عز الدين عبد العزيز |
| ۸۰۸ - ۱۵۱۸ هـ / ۱۵۰۵ - ۲۱۵۲ م       |                             |

#### مدة حكيه

الخليفة العادل أبو العياس المستعين بالله المزيد شيخ الدين شيخ المظفر شهاب الدين أحمد الظاهر سيف الدين ططر الصالح ناصر الدين محمد الأشرف سيف الدين برسياي العزيز جمال الدين يرسف الظاهر سيف الدين جقبق المنصور فخر الدين عثمان الأشرف سيف الدين أنيال المؤيد شهاب الدين أحمد الظاهر سيف الدين خشقدم الظاهر سيف الدين يلياي الظاهر سيف الدين تمريغا الأشرف سيف الدين قايتباي الناصر ناصر الدين محمد الأشرف سيف الدين قانصوه خمسمائه الناصر ناصر الدين محمد الظاهر سيف الدين قانصوه الأشرفي الأشرف سيف الدين جان بلاط

العادل طومان باي الأول

السلطيييان

صفر ـ شعبان ۸۱۵ ه / ۱٤۱۲ م ۸۱۵ - ۱۲۲۱ - ۱۲۱۲ / ۸۲۵ - ۸۱۵ أمحرم ـ شعبان ۸۲۶ هـ / ۱٤۲۱ م شعبان ـ ذو الحجة ٨٢٤ هـ / ١٤٢١ م ۸۲۵ - ۸۲۵ هـ / ۱۴۲۱ - ۲۴۴ م - 1274 - 1277 / - AE1 - ATO ~ 1544 / A AEY - AE1 - 1604 - 1644 / AOY - AEY صفر ـ ربيع الأول ٨٥٧ هـ / ١٤٥٣ م VOX - 078 a / 4031 - . 731 a أجمادي الأولى \_ رمضان ٨٦٥ - ١٤٦٠ ۸۲۸ – ۷۲۸ هـ / ۲۵۱۰ – ۲۵۱۹م ربيع الأول \_ جمادي الأولى ١٤٦٨/٨٧٢ جمادي الأولى .. رجب ۸۷۲ هـ / ۱٤٦٨م ۱۷۸ – ۱۰۱ هـ / ۱۶۹۸ – ۱۶۹۵ م ۱۰۹ - ۲۰۲ هـ / ۱٤٩٥ - ۲۹۵۱ م جمادي الأولى ـ جمادي الآخرة ٩٠٢ هـ / ١٤٩٦ م ۱ ۱ ۹ - ۱ ۰ ۹ هـ / ۱ ۱ ۹ ۹ - ۱ ۹ ۹ ۹ م اع٠٠ - ١٠٠٥ هـ / ١٤٩٩ - ١٥٠٠م ا ۱۰۰ - ۱۰۱ هـ / ۱۵۰۰ - ۱۰۱ م إجمادي الآخرة ــ شوال ١٠٦ هـ / ١٥٠١ م

| السلطـــان                                      |
|-------------------------------------------------|
| الأشرف قانصوه الغوري<br>الأشرف طومان باي الثاني |
|                                                 |

### المصادر:

- ۱ البدرى حسن الطولونى : (رسالة) النزهة السنية فى ذكر الخلفاء والملوك
   المصرية ، ص ۱۳۹ ، ۱۶۳ ، نشرت فى كتاب التحفة البهية والطرفة
   الشهية ، ص ۱۱۰ ، ۱۶۳ ، منشورات درا الافاق الجديدة ، الطبعة
   الأولى ، بيروت ، ۱۶۰۱ هـ / ۱۹۸۱ م .
- ۲ ادوارد فون زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ
   الاسلامي، ص ١٦٢، ١٦٤، ترجمة زكى محمد حسن بك، حسن
   أحمد محمود، مطبعة جامعة القاهرة، ١٩٥١م.
- ٣ ستانلى بول : طبقات سلاطين الاسلام ، ص ٧٨ ، ٨٢ ، ترجمة مكى طاهر
   الكعبى ، الدار العالمية للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ، بيروت ،
   ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م .

### ملحق رقم (٢)

### توقيع بشددار الضرب \*

رسم ... ـ لازال إحسانه يجود غماماً ، وفضله الشامل على الأولياء المتقين اماماً ، وسحائب بر كرمه هامية على أوليائه ، هاملة على أصفيائه ، فتراهم يخرون للأذقان سجداً وينتصبون قياماً ـ أن يستقر المشار اليه فى شد دار الضرب : إعانة له على الخدمة الشريفة وارفاداً له بعلومها اذ هى ليست له بوظيفة لأنه أكبر من ذلك قدراً ، وأحق بكل منزلة علية وأحرى ، ولكن هذه الجهة هى قانون المعاملة ، وسكتها بشعار الملك متصلة ، وبين الحق والباطل فاصلة ، ومنها النقوش التي هى رستاق الأرزاق ، وصدر كل إطلاق وقنداق ، حكيم ما أرسل فى حاجة الا وأذن لها بالنجاح ، ولا استؤمن عليه امرؤ باذن الامام الا وحق له الإتصاف بالصلاح والفلاح ، هذا وهو فى الأصل مذموم ، وطالبه محروم : لأنه مقسوم ، والأجل محتوم ، ولكن تطهيره من الدنس واجب والحسبة فى عباره حتى يغدو وبودق صفائه من الغش ناضب .

فليعتمد المشار اليه في شد هذه الجهة حسن التقوى ، ويلاحظ بعزمه أمورها لتكون على السداد ، ويعتمد على السيد الناظر فإنه نعم لعماد ، ويغوض اليه كشف الروباص ، وحك العيار ، فهو يه أدرى وأحرى وأدرب بادحاض غش الفساد ، وليتناول معلومه المقرر له عند الوجوب والاستحقاق ، هنيا ميسرا خالصا من التنازع والشقاق ، ومثله فلا يدل على صواب اذ تقوى الله تعالى كلمة الفصل ، وفصل الخطاب ، والله تعالى يجعلها لنا وله زاداً وحرزاً وذخراً يوم المعاد وركزاً .

<sup>\*</sup> القلشندي ، صبح ، ج ١٢ ، ص ٢٥٦ - ٤٥٧ .

#### ملحق رقم (٣)

### توقيع بشهادة دار الضرب بطرابلس \*

رسم الأمر \_ لازال رأيه الشريف يقرب الأمور صواباً ، ولا برح أفق سما م علكته الشريفة يطلع بفلكه بدراً منيراً وشهاباً \_ أن يرتب فلان ....

لأنه العدل الذي اشتهرت عدالته ، والأمين الذي بهرت فظهرت أمانته ، والرئيس الذي ما برح صدر المحافل ، والفاضل الذي فاق بفضله على الأقران والأماثل ، وشهدت بنزاهته المشهورة الأواخر والأوائل .

فليباشر هذه الوظيفة مباشرة مطابقة لعدالته المشهورة ، معربة عن أصالته المخبورة ، موضحة عن ديانته التي غدت في العالمين معروفة غير منكورة ، ليصبح هذا المنصب مشرقاً بنوره سنى الأرجاء بساطع ضياء شهابه ونور بدوره ، وهو \_ أعزه الله \_ غنى عن وصية منه تستفاد ، أو تنبيه على أمر منه يبدأ والبه يعاد ، وليتناول معلومه الشاهد به الديوان المعمور هنا ميسرا ، ولا يقف أمله عنده : فإنا لنرجر فوق ذلك مظهرا .

القلقشندی ، صبح ، جد ۱۲ ، ص ۲۷۸ - ۲۷۹ .

### ملحق رقم (4) إبطال العمل بدار الضرب

### لعدم توفر المعادن اللازمة لضرب النقود \*

ورأما ما ذكره من أمر النحاس ، وقلته من عدم وصول شئ منه ، وأنه لم يوجد منه بعد الجهد سوى مبلغ عشرين قنطاراً عند الفرنج ، وأمر الفلوس المعتق ويقائها ، وكثرة الفلوس الجدد ، وقلة وجود الدراهم والدينار ، وتوقف المعايش . بسبب ذلك ، وما عرضه على الآراء الشريفة ان اقتضت الآراء الشريفة إبطال دار الضرب نحر شهرين الى أن يحضر نحاس يستعمل ، وتخف الفلوس ويستصرف ما في أيدى الناس ، فقد علمنا ذلك ، وأجبنا سؤاله فيه ، ومرسومنا أن يعمل فيه بما تكون به المصلحة عامة للرعية ، وتبطيل دار الضرب مدة يراها المقر الكريم» .

<sup>\*</sup> القلقشندي ، صبح ، جر٧ ، ص ٢١٣ .

### ملحق رقم (٥)

## مرسوم أصدره السلطان المؤيدشيخ باعتماد الدنانير الذهبية والدرا هم الفضية بدل الفلوس النحاسية فى عمليات الدفع النقدى \*

« برز المرسوم الشريف لموالينا القضاة أعز الله بهم الدين أن يلزموا شهود الحوانيت بأن لا يكتب سجل أرض ولا إجارة دار ولا صداق امرأة ولا مسطور بدين الا ويكون المبلغ من الدنانير المؤيدية ، ويبرز أيضاً للدواوين الملكية ، ودواوين الأمراء والأوقاف أن لا يكتبوا في دفاتر حساباتهم متحصلاً ، ولا مصروفاً الا من الدراهم المؤيدية فتصير الدراهم المؤيدية ينسب اليها ما عداها من النقود كما جعل الله تعالى الملك المؤيد عز نصره يضاف اليه ويتشرف به كل من انتسب أو انتمى اليه والله تعالى أعلم» .

المقريزي ، النقود ، ص ٦٥ - ٦٦ .

### ملحق رقم (٦)

### تعليمات دوق جمهورية فلورنساسنة ١٤٢٢ م والمعاصر للسلطان الاشرف برسباى الى قناصله فى مصر للدعاية للفلورين والعمل على توسيع دائرة انتشاره \*

والتمسوا منه \_ السلطان الأشرف برسباى \_ أن تكون عملتنا الذهبية والفضية مستخدمة فى مصر ، وتلقى رواجاً وقبولاً مثلها مثل أية عملة أخرى ، إن فلوريننا يقف على قدم المساواة مع الدوكات الفينيسية بل إنه يمتاز ويتفوق عليها فى العيار والوزن ، اظهروا له أن عياره أفضل ، والى أى سبب يعود ذلك ، إننا ننبهكم الى هذه الحقيقة ، أما بالنسبة للوزن فهذا أمر يسهل ملاحظته ، أصروا كلما أمكن ذلك ، وأعرضوا اختبار العملة بالنار وصهرها فى الوقت ذاته مع الدوكات ، اجتهدوا لمعرفة الشخص الذى يهتم بهذه الأشياء ، وأقيموا علاقات معه إن لما تفعلونه أهمية كبرى ، قولوا إنه يجب اختبار الذهب ، ثم قرروا بأن فلوريننا لم يتغير أبداً ، وبأنه فى العديد من البلاد ذو قيمة تعادل قيمة الدوكات ، وفى بعض الأحيان يتفوق عليه .

افلعوا بالمثل بالنسبة للفضة ، ولكن أصروا على الذهب حتى لو اضطررتم كى تصلوا الى الهدف أن تنفقوا بعض الأموال ، تصرفوا مثلما هو مشار اليكم من قناصل البحرر ، إنكم لن تنفقوا على شئ إن لم تتفقوا بشأن العملات» .

<sup>\*</sup> A.R. Van Gennep,

## ملحق رقم (۷) خطاب من السلطان الاشرف قایتبای الی دوق البندقیة ۸۷۷ هـ/ ۱٤۷۲ م

### بسم الله الرحمن الرحيم

الموقر المحتشم الخطير الباسل المفخم الضرغام السيمدع الهمام مجد الملة المسيحية جمال الطائفة الصليبية دوق البندقية والمايسين دوق كراك دين بنى المعمودية صديق الملوك والسلاطين أدام الله تعالى بهجته ، وجدد مسرته على أبوابنا الشريفة على يد المحتشم قاصده ، وأحطنا علماً بها ، وتقدم مثالنا الشريف الى حضرة الدوق أعلمناه فيه بوصول القاصد المذكور ، ومما عاملناه به من الاحسان بأعظم من جميع قصاد ملوك الفرنج الواردين على أبوابنا الشريفة لما نتحققه من إخلاص حضرة الدوج في محبتنا ، ودعائه لمقامنا الشريف ، وأن مراسيمنا الشريفة برزت بقضاء جميع أشغاله وضروراته على حكم ما سأل فيه مداقتنا الشريفة ، ورسمنا بكتابة مراسيم شريفة الى المالك الاسلامية بالوصية بمداقتنا الشريفة ، وأحوالهم عندنا مشددة ، ورسمنا أيضاً بأن فلفل ذخيرتنا الشريفة الذي يعطى لكم يكون سالماً من التراب والبلل والخلط ، كل ذلك لأجل خاطر حضرة الدوج .

وغير ذلك مما تعرف به حضرة الدوج أن الذهب والفضة التي صارت تصل في القطايع ، وغيرها الى الثغر السكندري وغيره يوجد فيها الغش ، يحيث أن الماية درهم من الفضة اذا صفيت لم تقارب ستين درهما ، وغالبها نحاس ، وأما

القماش الذى يصل الى أبوابنا الشريفة من المخمل ، فغالبه مغشوش كالنحاس ، أما الجرخ فجرت العادة أن يكون ذراع كل خرقة خمسة وخمسين ذراعاً ، وقد صار الجوخ الآن كل خرقة منه لا تبلغ ثلاثين ذراعاً ، وفيه ما هو مقطوع من الوسط ، وتضرر تجار المسلمين بواسطة ذلك ، ونعجب كل العجب من هذه الأمور ، كونه يتفق مع تجار حضرة الدوج .

أعلمناكم بذلك ليصر على خاطركم ، ومما نعرفه أن المركبين اللتين حضرتا صحبة المحتشم قاصده تعرض فيهما من الفرنج لجماعة المسلمين بالمسير الاسلامية ، وأخذوا منهم وأسروا ...

ألا يحضروا ذهبا وفضة مغشوشة ، ولا يجهزوا جوخا ولا قماشاً ، الا كاملاً على ما جرت به العادة القديمة ، وأنهم لا يعتمدون قطع شئ من الخرق والجوخ ولا يغره ، ويؤكد عليهم في ذلك ، ويعرفهم أنهم متى حصل منهم شئ من ذلك من الآن يقابلهم على ذلك ، ويصغى حضرة الدوج لما يطالعه به من المشافهة الصادرة هنا ، ويطلب حضرة الدوج البنادقة الذين كانوا بالمركبين المذكورتين على ما اعتمدوه مع المسلمين ، ويلزمهم بإعادة ما أخذوه بتمامه وكماله ، فإنه هو الذي تحدى ، وفعل ذلك وأقدم عليه ، ولا يقبل ولا لمن كان معه في ذلك عذر ولا حجة ، وإن حصل منهم تهاون في ذلك ، فيجهزهم الى أبوابنا الشريفة لنقابلهم على ذلك بالمعدلة الشريفة ، وقد أعدنا قاصد حضرة الدوج اليه بهذا الجواب الشريف بعد أن أنعمت صداقتنا الشريفة عليه ، وعلى جماعته بخلع شريفة ، ونفقة ، وجهزنا على يده لحضرة الدوج ، وعلى سبيل الهدية وما تضمنته القائمة المجهزة على هذا المقال الشريف ، فحضرة الدوج يتسلم هذا ، ويطبب خاطره وخاطر تجار البنادقة ، ويعلمهم أنهم مشمولون بنظرنا الشريف

وعنايتنا الشاملة ، فنحيطه علماً بذلك والله المؤفق بمدرك إن شاء الله تعالى . في عاشر شعبان الكريم سنة سبع وسبعين وثماغائة حسب المرسوم الشريف الحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآل صحبه وسلم

۳۷٦ ، ۳۷٤ ، الدولية ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ .

#### ملحق رقم (۸)

# بعض نصوص اتفاقية السفير البندقى «ترايفزانى» والسلطان قانصوه الغورى ٩١٧ هـ/ ١٥١١ – ١٥١٢م

· المعروفة بـ(الاتفاقية الشاملة) \*

وهذه النصوص عبارة عن أسئلة من قبل السلطان يرد عليها السفير وبعثته ثم تجمع ويتفق على العمل بموجبها .

السؤال السادس

تصل الى الاسكندرية كل عام خمس سفن موسيمة ، هذا عدا السفينتين اللتين تتجهان الى ساحل المغرب ، وبلاده ، والسفينة التى نحجزها للامتنا الخاصة ، وبمجرد الانتهاء من البيع والشراء بانتهاء المدة تبقى بالاسكندرية كميات كبيرة من المتاجر من الزيوت والنحاس والرصاص والصوف ، وكلها لا تقل فى قيمتها عن ٢٠٠٠, ٣٠٠٠ دوكات ، ويصير البيع والشراء والمتاجرة فيها على مدار السنة هى فى الواقع تحدث ما يسمى باسم السوق الدائم فى بلادنا أما الأن ، فبعد انتهاء المدة ، لاحظنا أنه لا يبقى من البضائع الا فى حدود الله دوكات ، كما أننا نلاحظ أنه لا يصل أكثر من ثلاث سفن موسمية بمفردها ، ومعها قليل من المراكب وقليل من السلع .

الاجابة

فيما يتعلق بعدد السفن القليلة التي وقلة ما تحمله من التوابل ، ومن

<sup>\*</sup> د. نعيم زكى فهمى ، طرق التجارة الدولية ، ص ٤١١ - ٤١٢ .

السلع الأخرى ، وهو ما لا يملاً أكثر من سفينتين أو ثلاث ، فرداً على ذلك نفيد أنه اذا كانت هذه السفن قليلة ، فإن حملة الثلاث منها بالتوابل ليس بالقليل فى هذا الرقت ، فخلال القرن الماضى كانت الترابل غير مرتفعة الأسعار ، فمثلاً أجود أنواع الزنجبيل الذى يساوى ما بين ٨ - ١٠ دوكات للقنطار الواحد فى القرن الماضى أصبح يساوى الآن ٤٥ دوكات ، وأسعار باقى التوابل ارتفعت بهذه النسبة ، بمعنى أن قيمة حمولة الثلاث سفن الآن تساوى ما قيمته ستة أمثال حمولة سفن المن عصول السفن ، وقلة محمولة افى القرن الماضى .

### السؤال التاسع \*

يصلنا كل عام ٤٠٠٠ قنطار من صفائح النحاس ، وأحياناً ٣٠٠٠ قنطار ، دون حساب باقى الأنواع الأخرى من النحاس ، أما في العام الماضى ، فلم يصلنا أكثر من ٨٠٠ قنطار من الصفائح النحاسية ، وليس أكثر من ذلك .

### الإجابة

إجابتنا على هذا أن ما يمنع تصدير نفس الكمية من النحاس كالعهد السابق هو أن الكمية التى كنا نحصل عليها ، ونصدرها لكم كانت تؤخذ بدون رضانا ، أو رضاء أصحابها ، ودون موافقتهم فى معظم الأحيان ، وفى مقابل ذلك كنا نعطيهم مواد ثمينة كالتوابل أما الآن فإن التجار لا يطمئنون فى معاملة طيبة ، أو فى الحصول على ما يطلبون مقابل نحاسهم ولا يطمئنون إلا أنهم سيبيعون بالأسعار التى يطلبونها لذا لا يتاجرون فى النحاس بعد ، وعلينا كذلك أن

<sup>\*</sup> ص ۱۲ – ۱۱۵ .

نضع فى اعتبارنا مسألة السلام والعلاقات الطيبة مع الألمان ، وحرية التجارة معهم .

السؤال الحادي عشر \*

كان يصل كل عام على السفن الموسمية ، والمراكب الاحتياطية أكثر من ٣٠٠,٠٠٠ من النقد متعددة الأنواع ، أما الآن فلا يصل بالأكثر الا ٢٤.٠٠٠

الإجابة

إن ما كان يجذب رؤوس الأموال هنا هو حرية التجارة والبيع والشراء في التوابل على مدار السنة في مصر بأسعار ملائمة لكل من المشترى والبائع ، ولكن الآن بعدما أصبح التاجر مرتبطأ بالأسعار في المدة التالية بالسعر الذي يحدده السلطان قبل انتهاء المدة القائمة ، فإن أي تاجر أصبح لا يحازف بارسال أمواله وتجارته الى مصر ، اذ ليس بإمكانه بذلك أن ينظم أعماله التجارية وفق ارادته ، وعلى أي حال فإن البهار الذي يكون الموارد الرئيسية في تجارتنا معكم ، والذي يجذب الكثير من التجار ، ورؤوس الأموال لم يعد بامكاننا شراء كميات كبيرة منه بسبب المبالغة الشديدة في الأسعار في مصر .

السؤال الرابع عشر \*

كل الذهب والفضة الذي يصلنا للاسكندرية سبائك أو عملة لا تباع الا لدار الذخيرة الشريفة ويسعر السوق الجارى ، واذا أراد بائع هذه المعادن رفع أثمانها ،

<sup>\*</sup> ص ۲۱۵ – ۲۱۵ .

<sup>\*</sup> ص ٤١٦ - ٤١٧ .

فهو فى ذلك السيد المطلق على الأقل اذا لم يرد استبدالها بتوابل من تجار الاسكندرية ، وفى هذه الحالة يؤذن للتجار بترك مالهم فى دار الذخيرة بدون أى خوف من أن يختلس منه شئ ، حتى يتم لهم الشراء ضماناً لأموالهم ، وضماناً لتجارة وأموال التجار بالاسكندرية ، وليكن معلوماً أنه اذا حدث أن أى بندقى حاول بيع الفضة لغير دار الذخيرة الشريفة الخاصة بها فإن هذه الكمية تصادر لصالع دار الذخيرة الشريفة .

#### الاجابة

اذا كان هناك شئ يجب أن تترك حرية تجارته ، وأن تسهل عمليات تداوله والتعامل به فهو لا شك الذهب والفضة ، واذا أجبر أولئك الذين يقومون ببيعه على خطة معينة ولفرد دون فرد ، فمعنى هذا أن الحرية منعدمة تماماً ، وهذا يجعل التجار يحجمون عن الحضور ، لذا فإنه من الأفضل أن يتركوا أحراراً في عرض سلعهم حسب رغبتهم ، وبيع فضتهم حسب السوق التجارية ، وبهمنا هنا في ذلك الاهتمام بالموازين ، كما هو متبع في البندقية والمدن الايطالية الأخرى ، أما السبب في نقص الفضة عما كانت عليه من قبل ، فهو لأن الحرب قد وضعت أوزارها بعد أن وضعت عراقيل ازاء اخراجها من المناجم ، ولأن الكمية الكبيرة منها قد مرت الى لشبونة لاستخدامها في شراء توابل الهند ، وبهارها بأسعار رخيصة ، ونأمل ألا يفهم أي فرد من العامة أن السلطان له اعتراض على هذا الأمر .



النصدر : أحمد ابراهيم دياب ، طريق درب الأربهين بين سلطنة دارفور الاسلامية ومه العشمانية ، ص ١٦١، مسعمه أنور توفيق ، د ولة سننهاى الاسلامية ، ص ٩٣ .



المصدر: نصيم زكي فهسي ، طرق النجارة الدولية ، ص ٢٠٤، ٨٠٤.



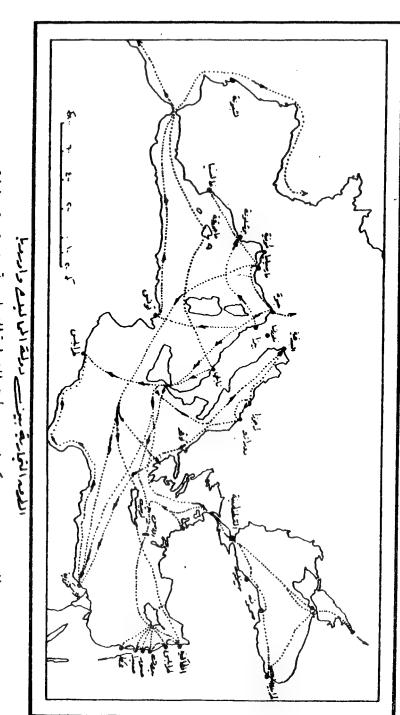

التصدر: نعيم زكي فهمي ، طرق التجارة الدوليسة ،ص ٩٠٩، ٢١١٠.

# الفهارس

### فهرس المحادر والمراجع

أولا: الوثائق .

ثانياً: المصادر المخطوطة .

ثالثا: المصادر المطبوعة .

رابعاً: المراجع العربية .

خامساً: البحوث والرسائل العلمية •

سادساً: المصادر والمراجع المترجمة .

سابعا: المراجع غير العربية .

#### أولا: الوثائق

- ١ مرسوم بتعيين على وظيفة شاد بدار الضرب . (ملحق رقم ٢)
- ٢ مرسوم بتعيين على وظيفة شاهد بدار الضرب . (ملحق رقم ٣)
- ٣ مرسوم بوقف العمل بدار الضرب . (ملحق رقم ٤)
- ٤ مرسوم بالتعامل بالدنانير والدراهم بدل الفلوس . (ملحق رقم ٥)
- ٥ خطاب من دوق فلورنسا الى قناصله فى مصر للدعاية للفلورين والعمل
   على نشر التعامل به .
- ٦ خطاب من السلطان الأشرف برسباى الى دوق البندقية . (ملحق رقم ٧)
- الاتفاقية التجارية المعقودة بين السلطان المعز أيبك ودوق البندقية
   (رينوزينو) عام ٢٥٢ هـ / ١٢٥٤ م .
- ٨ الاتفاقية التجارية المعقودة بين السلطان الناصر محمد بن قلاوون ودوق
   البندقية بطرس جرادنجو عام ٧٠١ هـ / ١٣٠٢ م .
- الاتفاقية التجارية المعقودة بين السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاوون
   ودوق البندقية جيوفاني جرادنجر عام ٧٥٦ هـ / ١٣٥٥ م .
- وقد نشرت الوثائق الثلاث السابقة د. عفاف صبرة مترجمة في كتاب العلاقات بين الشرق والغرب، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٣ م، ص ٢٧٧، ٢٩٩ .
- ۱۰ نصوص من الاتفاقية الشاملة المعقودة بين مصر والبندقية عام ۹۱۷ هـ (ملحق رقم ۸) / ۱۵۱۱ ۱۵۱۱ م .

- ١١ وثيقة بيع من القرن العاشر الهجرى / أواخر القرن الخامس عشر الميلادي
  - ١٢ وثيقة من القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي .
    - ۱۳ وثبقة بيع رقم ۱۳۹ .
    - ۱٤ وثيقة بيع رقم ٦٧٦ .

وقد نشر وثائق البيع السابقة د. محمد محمد أمين في كتاب فهرس وثائق القاهرة حتى نهاية عصر سلاطين المماليك من منشورات المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية ، القاهرة ١٩٨١ م ، ص ٣٣٣ ، ٤٠٦.

- ١٥ بعض وثائق تتعلق ببيع وشراء خيول من العصر المملوكي .
- نشرتها د. آمال العمرى في مجلة معهد المخطوطات العربية مج ١٩٦٤/١٠ م، ص ٢٨٦، ٢٨٦ .
- ۱۹ وثيقة وقف السلطان الناصر محمد بن قلاوون نشرها د. محمد محمد أمين ملحقة بكتاب تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه ، ج ۲ ، ص ٢٢٦ ، ٣٨٦ .
- ۱۷ وثيقة وقف السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاوون ، نشرها أيضاً د. محمد محمد أمين ملحقة بكتاب تذكرة النبيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٩ ، ص ٤٤٩ .
- ۱۸ وثيقة وقف الأمير يلبغا ، نشرها د. محمد محمد أمين في كتاب فهرس
   وثائق القاهرة حتى نهاية عصر سلاطين المماليك ، ص ٤٢٣ ، ٤٣٩ .
- ١٩ حجة وقف السلطان الأشرف برسباي ، نشر جز ١٠ منها محمد كامل مراد

فى سياسة الأشرف برسباى الداخلية وعلاقاته الخارجية ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية أصول الدين ، جامعة الأزهر ، رقم ١٤٦ ، عام ١٣٦٤ هـ / ١٩٤٥ م .

ونشرها أيضاً د. أحمد دراج ، من منشورات المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية ، القاهرة ، ١٩٦٣ م .

- ٢٠ وثيقة وقف السلطان الأشرف قايتباى على المدرسة الأشرفية وقاعة السلاح بدمياط ، نشرها د. محمد محمد أمين في المجلة التاريخية المصرية ، مج ١٩٧٥/٢٢ م ، ص ٣٤٣ .
- ۲۱ وثبقة وقف السلطان الأشرف قايتباى على المدرسة الأشرفية بالقدس والجامع بغزة ، نشرها د. عبد اللطيف ابراهيم فى المؤقر الثالث للآثار فى البلاد العربية ، نوفسبر ۱۹۵۹ م ، ص ۳۸۹ ، ۲۵ .

### ثانيا: المصار المخطوطة

- ابن بهادر : محمد بن محمد بن محمد (ت ۸۷۷ هـ / ۱٤٧٢ م) :
  - ٢٢ فتوح النصر في تاريخ ملوك مصر .
  - نسخة مصورة بجامعة القاهرة رقم ٢٦١٦٦ .
- ابن تغری بردی : جمال الدین یوسف بن تغری بردی بن عید الله الظاهری (ت ۸۷۱ هـ / ۱۲۷۰م) .
- ۲۳ المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى ، جد ۲ ، دار الكتب المصرية ، رقم ، ۲۳ ، دار الكتب المصرية ، رقم ، ۲۳

- ابن حبيب : الحسن بن عمر (ت ٧٧٩ هـ / ١٣٧٧ م) :
  - ٢٤ درة الأسلاك في دولة الأتراك.
    - جامعة القاهرة رقم ٢٢٩٦١ .
- ابن دقماق : صارم الدين ابراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي (ت ٨٠٩ هـ / ١٠٠ ما) .
  - ٧٥ الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين.
- نسخسة مصورة على ميكرونيلم بعهد إحياء إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة ، رقم ٢٠٨ .
  - ابن شاكر الكتبي : محمد بن أحمد ، (ت ٧٦٤ هـ / ١٣٦٣ م)
    - ٢٦ عيون التواريخ ، ج ٢٢ .
    - دار الكتب المصرية رقم ١٤٩٧ تاريخ.
- إبن الهايم : أحمد بن محمـــد بن عمــاد الدين المصـرى (ت ٨١٥ هـ / ١٤١٢ م)
  - ٧٧ نزهة النفوس في بيان حكم التعامل بالفلوس.
  - دار الكتب المصرية ، رقم ١٠٧٣ فقه شافعي .
- الخالدي ، يهاء الدين محمد بن لطف الله بن عبد الله العمري (ت ٩٩٧ هـ / ١٥٣٠ م.) .
  - ٢٨ المقصد الرفيع المنشا الهادى الى صناعة الانشاء .

- نسخة مصورة بجامعة القاهرة رقم ٢٤٠٤٥.
- العمرى : شهساب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله (ت ٧٤٩ هـ / ١ ١٣٤٩ م) :
  - ٢٩ مسالك الأبصار في عالك الأبصار ، ج ٢٧ ، ق ٤ ، ج ١ ، ج ٢ .

نسخة مصورة بعمادة البحث العملى بجامعة الامام محمد محمد بن سعود الاسلامية عن نسخة دار الكتب المصرية رقم ٥٦٠ معارف عامة .

عن نسخة بودليان رقم (1690 - BPB) .

- العينى : بدر الدين أبر محمد محمود بن أحمد (ت ٨٥٥ هـ / ١٤٥٢ م) :
  - ٣٠ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ، جـ ٢٣ ، جـ ٢٤ ، جـ ٢٥ .
    - دار الكتب المصرية رقم ١٥٨٤ تاريخ.
  - الكرمى : مرعى بن يوسف بن أبي بكر (ت ١٠٣٣ هـ / ١٦٢٣ م) :
    - ٣١ نزهة الناظرين فيمن ولي مصر من الخلفاء والسلاطين.
      - دار الكتب المصرية رقم ٢٠٧٦ تاريخ .
    - المنصوري : ركن الدين بيبرس الدوادار (ت ٧٢٥ هـ / ١٣٢٥ م) :
      - ٣٢ التحفة المملوكية في الدولة التركية .
        - جامعة القاهرة رقم ٢٤٠٢٩ .
          - مؤلف مجهول:

- ٣٣ الزهر السنية في ذكر وفي ذكر الخلفاء والملوك المصرية.
  - دار الكتب المصرية رقم ١٢٨ تاريخ
- النويرى : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت ٧٣٢ هـ / ١٣٣٢ م) :
- ۳۵ نهایة الأرب فی فنون الادب ج ۲۸ ، ج ۲۹ ، ج ۳۰ ، ج ۳۱ .دار الکتب المصریة رقم ۵٤۹ معارف عامة .
  - ثالثاً: المصادر المطبوعة (\*):
  - ابن إياس : ابو البركات محمد بن أحمد الحنفي (ت ٩٣٠ هـ / ١٥٢٣ م) :
- ٣٥ بدائع الزهور في وقائع الدهور ، تحقيق محمد مصطفى ، الهيئة المصرية
   العامة للكتاب ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢ م .
  - ابن ايبك : أبو بكر عبد الله بن أيبك الدوادار (ت ٧٣٢ هـ / ١٣٣٢ م):
    - ٣٦ كنز الدور وجامع الغرر .
- الجزء الثامن الدرة الزكية في أخبار الدولة التركية ، تحقيق أولرخ هارمان ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ، ١٣٩١ هـ / ١٩٧١ م .
- الجزء التاسع ، الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر ، تحقيق هانس روبرت رويمر ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ١٣٧٩ هـ / ١٩٦٠ م .

<sup>\*</sup> ورد ضمن هوامش الرسالة عدد من المصادر التاريخية وغير التاريخية وكذلك مراجع تاريخية ، وغير تاريخية ، ونظراً لعدم الاعتماد عليها مباشرة ورئيسية سوى مرة أو مرتين في جميع فصول الرسالة ، فقد رأيت عدم ذكرها ضمن فهارس المصادر والمراجع ، واكتفيت بالمصدر أو المرجع (مؤلفه ومكان الطبع وسنته وغيرذلك) عند أول ذكر له .

- ابن بطوطة : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد (ت ٧٧٩ هـ / ١٣٧٧ م) :
- ٣٧ الرحلة (تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار) ، تحقيق د . على المنتصر الكناني ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة ، بيروت ، على المنتصر الكناني ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة ، بيروت ،
- ابن يعرة : منصور بن يعرة الذهبى توفى أواخر النصف الثاني من القرن السابع الهجرى .
- ٣٨ كشف الاسرار العلمية بدار الضرب المصرية ، تحقيق عبد الرحمن فهمى ،
   لجنة إحياء التراث الإسلامى ، القاهرة ، ١٣٨٥ ه / ١٩٦٦ م .
- أبن تغرى بردى : ابور المحاسن جمال الدين يوسف (ت ٨٧٤ هـ / ١٤٧٠م)
- ٣٩ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، عن طبعة دار الكتب المصرية ،
   القاهرة ، ١٣٨٣ هـ / ١٩٦٣ م .
- ٤٠ المنهل الصافى والمستوحى بعد الواحى ، ج ١ ، تحقيق أحمد يوسف نجاتى ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ١٣٧٥ ه / ١٩٦٥ م
   ج ٣ ، تحقيق نبيل محمد عبد العزيز ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٨٦ م
- ٤١ حوادث الدهور في مدى الايام والشهور ، نشر وليام بوير ـ كاليفورنيا . ١٩٣٠ م .
- ٤٢ الدليل الشافي على المنهل الصافي ، تحقيق فهيم شلتوت ، نشر مركز البحث العلمي والتراث الاسلامي ، بجامعة أم القرى ، مكة المكرمة ،

- ١٩٧٩ هـ / ١٩٧٩ م.
- ابن حبيب : الحسن بن عمر (ت ٧٧٩ هـ / ١٣٧٧ م) :
- ٣٤ تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه ، تحقيق محمد محمد أمين ، مطبعة دار الكتب المصرية ، الطبعة الاولى ، القاهرة ، ١٩٧٦ م .
- ابن حجر العسقـلانى : الحـافظ شهـاب الـدين أحمـد بن على بن حجر (ت ٨٥٢ هـ / ١٤٤٨ م) .
- ٤٤ إنباء الغمر بأبناء العمر ، تحقيق حسن حبشى ، مطابع الاهرام ، القاهرة .
   ١٣٨٩ هـ ١٩٦٦ / ١٩٦٩ م .
- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، تحقيق محمد سيد جاد الحق ،
   مطبعة المدني ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، ١٣٨٥ هـ / ١٩٦٦ م .
  - ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد (ت ۸۰۸ هـ / ۱٤٠٥ م) :
    - ٤٦ المقدمة ، دار الشعب ، القاهرة .
- ابن دقماق : صارم الدیسن ابراهیسم بن محمد بن أیدمر (ت ۸۰۹ هـ / ۱۲۰۳ م) :
- 27 الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين ، تحقيق محمد كمال الدين عز الدين ، عالم الكتب ، الطبعة الاولى ، بيروت ، ١٤٠٥ هـ / ١٤٨٥ م .
- ابنَ الرفعة : ابو العباس نجم الدين أحمد بن محمد (ت ٧١٠ هـ / ١٣١٠ م)
- ٤٨ الايضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ، تحقيق محمد أحمد

- إسماعيل الخاروف ، مركز البحث العلمى وإحياء التراث الاسلامى ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، ١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠ م .
- ابن شاهین : غرس الدین خلیل بن شاهین الظاهری (ت ۸۷۲ هـ/۱٤٦۸ م :
- ٤٩ زيدة كشف المالك ربيان الطرق والمسالك ، تحقيق بولس راويس ، مطبعة المثنى الطبعة الاولى \_ بغداد ، ١٨٩٣ م .
  - ابن شاكر الكتبي : محمد بن أحمد (ت ٧٦٤ هـ / ١٣٦٣ م) :
- ٥٠ عيون التواريخ ج ٢٠ ، ج ٢١ ، تحقيق فيصل السامر ، ونبيلة عبد
   المنعم داود ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، ١٩٨١ م ، ١٩٨٤ م .
- ٥١ فوأتُ الوفيات ، تحقيق إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ،
   ١٩٧٣ م .
- ابن طولون : شمس الدين محمد بن على بن محمد الصالحى (ت ٩٥٣ هـ / ١٠٤٦ م.) :
- ٥٢ مفاكهة الخلان في حوادث الزمان ، جـ ١٨ ، تحقيق محمد مصطفى ،
   المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ، القاهرة ،
   ١٣٨١ هـ / ١٩٦٢ م .
- ابن عبد الظاهر : محيى الدين أبر الفضل عبد الله (ت ٦٩٢ هـ / ١٢٩٢ م) :
- ٥٣ الروض الزاهر ، في سيرة الملك الظاهر ، تحقيق ونشر د . عبد العزيز
   الخويطر ، الطبعة الاولى ، الرياض ، ١٣٩٦ هـ / ١٩٧٦ م .

- أبن العماد الحنيلي : أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد (ت ١٠٨٩ هـ/١٦٧٩م)
- 0°6 شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت . (ب\_ت)
- ابن الغرات : ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن على (ت ٨٠٧ هـ / ١٤٠٥ ع ) :
  - ٥٥ تاريخ الدول والملوك (تاريخ ابن الغرات) .

تحقيق قسطنطين زريق ، لجلاء عز الدين ، المطبعة الأمريكانية ، بيروت

- ابن قاضى شهبة : تقى الدين أبو بكر أحمد (ت ٨٥١ هـ / ١٤٤٨ م) :
- ۵۹ تاريخ ابن قاضى شهبة ، مج ۱ ، ج ۳ ، تحقيق عدنان درويش ، المهد
   العلمى الفرنسى للدراسات العربية ، دمشق ، ۱۹۷۷ م .
- / ابن القيم الجوزية : شمس الدين محمد ابن ابى بكس (ت ٧٥١ هـ / ابن القيم الجوزية :  $^{-}$
- ٥٧ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، دار الكتب العلمية ، بيروت
   (ب ت)
  - ابن كثير عماد الدين أبو العز اسماعيل بن عمر (ت ٧٧٤ هـ / ١٣٠٧٣ م) .
- ۸۵ البدایة والنهایة ، جـ ۱۳ ، جـ ۱٤ ، دار الفكر العربی ، الطبعة الثانیة ،
   القاهرة ، ۱۳۸۷ هـ / ۱۹۹۷ م .
  - ابن نماتي : الاسعد شرف الدين أبو المكارم (ت ٢٠٦ هـ / ١٢٠٩ م) :

- ٥٩ قوانين الدواوين ، تحقيق عزيز سوريال عطية ، مطبعة مصر ، الطبعة الأولى ، ١٩٤٣ .
- ابن منظور : جسال الدين محمد بن مكرم الانصارى (ت ٧١١ هـ / ١٣١١ م) .
- ١٠ لسان العرب ، طبعة مصورة عن طبعة بولاق ، المؤسسة المصرية العامة
   ١٣٠٨ ه. .
  - ابن الوردى : ابو حفص عمر بن مظفر بن عمر (ت ٧٤٩ هـ / ١٣٤٨ م) :
- ٦١ جريدة العجائب وفريدة الغرائب ، مطبعة محمد شاهين ، القاهرة ،
   ١٢٨٠ ه. .
- أبو شامة : شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن بن اسماعيل (ت ٦٦٥ هـ / ١٢٦٧ م) :
- ۹۲ تراجم رجال القرنين السادس والسابع (الذيل على الروضتين) ، دار الجيل ، الطبعة الثانية ، بيروت ، ۱۹۷٤ م .
- أبو القداء : عماد الدين إسماعيل بن على ، الملك المؤيد (ت ٧٣٧ هـ / ١ ١٣٣١ م) :
- ٦٣ المختصر في أخبار البشر ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ،
   (ب\_ت).
  - الأسدى : محمد بن محمد (ت ٨٥٤ هـ / ١٤٥٠ م) :
- ٦٤ التيسير والاعتبار والتحرير والاختبار فيما بجب من حق التدبير

- والتصرف والاختيار ، تحقيق عبد القادر طليمات ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١٣٨٧ هـ / ١٩٦٧ م .
- الحكيم : ابو ألحسن على بن يوسف (توفي بعد سنة ٧٥٩ هـ / ١٣٧٥ م) :
- ٦٥ الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة ، تحقيق حسين مؤنس ،
- مطبعة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد ، الطبعة الأولى ، ١٣٧٩ هـ / ١٩٦٠ م .
- الحميرى : محمد عبد المنعم (توفى أواخر النصف الاول من القرن الثامن الهجري) .
- ٦٦ الروض المعطار في خبر الاقطار ، تحقيق إحسان عباس ، مكتبة لبنان ،
   الطبعة الثانية ، بيروت ، ١٩٨٤ م .
  - الذهبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (ت ٧٤٨ هـ/١٣٤٧ م) :
- ٦٧ دول الاسلام : تحقيق فهيم شلتوت ،محمد مصطفى ابراهيم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٧٤ م .
- ۱۸ العبر في خبر من غبر ، تحقيق أبو هاجر محمد السعيد زغلول ، دار
   الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، بيروت ، ١٤٠٥ هـ .
  - الرازى : محمد بن أبى بكر بن عبد القادار (ت ٦٦٦ هـ / ١٢٦٨ م) .
- ۱۹ مختبار الصحاح ، دار الكتاب العربى ، الطبعة الاولى ، بيروت ،
   ۱۹۹۷ م .
- السخاوى : محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عثمان (ت ٩٠٢ هـ /

- : ( 1847
- · ٧ الضوء اللامع لأهل القرن التأسع ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، (ب\_ت)
- ۲۱ التبر المسبوك في ذيل السلوك ، مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة (ب\_ت) .
- ٧٢ الذيل على رفع الأصر (بغية العلماء والرواة) تحقيق جودة هلال ومحمد
   محمود صبح ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، القاهرة ، (ب ـ ت) .
- ٧٣ الذيل التام على دول الإسلام ، تحقيق أحمد عبد الله الحسو ،
   رسالة ماچستبر غير منشورة ، كلبة الاداب جامعة عين شمس ،
   رقم ١٣٤١٦ .
- السيوطى : جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد (ت ٩١١ هـ / ١٥٠٥ م) :
- ٧٤ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، الطبعة الاولى ، القاهرة ١٩٦٧ م .
- ۷۰ تاریخ الخلفاء ، تحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید ، المکتبة التجاریة الکبری ، الطبعة الاولی ، القاهرة ، ۱۳۷۱ هـ / ۱۹۵۲ م .
- ٧٦ نظم العقیان فی أعیان الأعیان ، نشر فیلیپ حتی ، نیویورك ،
   ۱۹۲۷ م .
  - الشجاعي : شمس الدين الشجاعي (ت ٧٤٥ هـ / ١٣٤٤ م) :

- ۷۷ تاریخ الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحی وأولاده ، تحقیق بربارة شیفر ، مطبعة عیسی البابی الحلبی ، القاهرة ، ۱۳۹۸ هـ/۱۹۷۸ م .
  - الشركاني : محمد بن على (ت ١٢٥٠ هـ / ١٨٣٤ م) :
- ٧٨ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، مطبعة السعادة ، الطبعة
   الاولى ، القاهرة ، ١٣٤٨ ه.
  - الصيرقي : ابن الخطيب الجوهري على بن داود (ت ٩٠٠ هـ / ١٤٩٤ م) :
- ٧٩ نزهة النفوس والابدان في تواريخ الزمان ، تحقيق حسن حبشي ، مطبعة
   دار الكتب ، القاهرة ، ١٩٧٠ م .
- ٨٠ إنباء الهصر بأبناء العصر ، تحقيق حسن حبشى ، دار الفكر العربى ،
   القاهرة ، ١٩٧٠ م .
- العمرى : شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله (ت ٧٤٩ هـ / ١٣٤٩ -م) :
  - ٨١ مسالك الايصار في عالك الأمصار .
- (عالك مصر والشام واليمن والحجاز) تحقيق أين قواد سيد ، المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية ، القاهرة ، ١٩٨٥ م .
- (دولة المماليك الأولى) تحقيقي دورويتا كرافولكى ، المركز الاسلامى للبحرث ، الطبعة الأولى ، بيروت ، ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٦ م .
  - العينى : بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد (ت ٨٥٥ هـ / ١٤٥٧ م) :
    - AY عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان .

- (حوادث سنة ٨١٥ هـ / ٨٢٣ هـ) تحقيق عبد الرازق القرموط ، مطبعة علاء ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٥ م .
- (حوادث سنة ۸۲۱ / ۸۵۰ هـ) تحقيق عبد الرازق القرموط ، رسالة دكتوراه غير منشورة ـ كلية اللغة العربية ، جامعة الازهر ، رقم ۲۲۱۲ ، سنة ۱٤٠٠ هـ / ۱۹۸۰ م .
  - الفيروز آيادى : مجد الدين محمد بن يعقوب (ت ٨١٧ هـ / ١٤١٤ م) :
- AT القاموس المحيط ، دار الجيسل عن طبعة مصطفى البابي الحلبي ١٨٢١ هـ .
  - القزويني : رضى الدين محمد الحسن القزويني (ت ١٠٩٦ هـ/١٦٨٥ م) :
- ۸٤ ميزان المقادير في تبيان التقادير ، نشرها محمود شكري الالوسي في مجلة المقتبس ، مج ٥ ، ج ١٢ ، ص ٦٨٦ / ص ٧٥٠ ، ٧٦٥ .
  - القلقشندى : أبو العباس أحمد بن على بن أحمد (ت ٨٢١ هـ/١٤١٨ م) :
- ٨٥ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ، نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية
   سنة ١٣٨٣ هـ / ١٩٦٣ م . القاهرة .
- ٨٦ مآثر الإنافة في معالم الخلافة ، تحقيق عبد الستار أحمد فراج ، نشر
   وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت ، ١٩٦٤ م .
  - المقربي : أبو الحسن على بن موسى بن سعيد (ت ٦٨٥ هـ / ١٢٨٦ م) :
- ٨٧ كتاب الجغرافيا ، تحقيق إسماعيل العربي ، المكتب التجاري للطباعة

- والنشر الطبعة الأولى ، بيروت ، ١٩٧٠ م .
- المتريزي : تقى الدين أحمد بن على (ت ٨٤٥ هـ / ١٤٤٢ م) :
- ۸۸ السلوك لمعرفة دول الملوك ، حقق الجزئين الأول والثانى د . محمد مصطفى زيادة ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، عام ١٩٣٤ م ،
   ١٩٤٢ م .
- وحقق الجزئين الثالث والرابع سعيد عاشور ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ١٩٧٧ ، ١٩٧٧ م .
- ٨٩ إغاثة الأمة بكشف الغمة ، تحقيق محمد مصطفى زيادة ، جمال الدين الشيال ، مطبعة لجنة التأليف والنشر ، القاهرة ، ١٣٥٩ هـ / ١٩٤٠ م .
- ٩ النقود القديمة الإسلامية (النقود) تحقيق ونشر انستاس مارى الكرملى ،
   في كتاب النقود العربية وعلم النميات . الناشر محمد أمين دمج ،
   بيروت ١٩٣٩ م .
- ٩١ الأوزان والأكيال الشرعية ، نشر أولايوس جيرهاردوس تايخيسن ، في المجلة العلمية المختصة بالوثائق العربية ، ١٨٠٠ م .
- ٩٢ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار (الخطط المقريزية) ، دار صادر ،
   بيروت ، عن طبعة بولاق ١٢٧٠ هـ / ١٩٢٢ م .
- المناوى : محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن على (ت ١٠٣١ هـ / ١٠٣١ م) :

- ۹۳ النقود والمكاييل والموازين ، تحقيق رجاء محمود السامرائي ، دار الرشيد للنشر ، بغداد ، ۱۹۸۱ م .
  - المنصوري : ركن الدين بيبرس (ت ٧٢٥ هـ / ١٣٢٥ م) :
- ٩٤ زيدة الفكرة في تاريخ الهجرة جـ ٩ ، تحقيق زبيدة عطا ،، ضمن رسالة ماچستير ، كلية الاداب ، جامعة القاهرة ، رقم ١٠٢٤ ، عام ١٩٧٢ م .
  - مؤلف مجهول :
  - ٩٥ تاريخ سلاطين الماليك ، نشر زتر شتين ، ليدن ١٩١٩ م .
    - مۇلف مجھول :
- ٩٦ حوليات مشقية ، تحقيق حسن حبشى ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ،
   ١٩٦٨ م .
  - النويري : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت ٧٣٢ هـ / ١٣٣٢م) :
- ٩٧ نهاية الأرب في قنون الأدب ، الأجزاء ١ ، ٣ ، ٨ ، مطبعة دار الكتب المصرية (ب ـ ت) .
- النويرى : محمد بن قاسم بن محمد الاسكندراني (ت بعد ٧٧٥ هـ / ١٣٧٢ م) :
- ٩٨ الإلمام بالإعلام بما جرت به الأحكام والأمور المقضية بوقعة الإسكندرية تحقيق إتبين كومب وعزيز سوريال عطية ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية ، حيدر اباد ، الهند ، ١٩٦٨ هـ / ١٩٦٨ م .

- الوزان : الحسن بن محمد الزناتي (ت حوالي م ٩٦٠ هـ / ١٥٥٢ م) :
- ٩٩ وصف أفريقيا ، ترجمة عن الإلجليزية عبد الرحمن حميدة ، جامعة الإمام محمد أبن سعود الإسلامية ، الرياض ، ١٣٩٩ هـ .
  - الوطواط : محمد بن إبراهيم بن يحيى الكتبي (ت ٧١٨ هـ / ١٣١٨ م) :
- ۱۰۰ مباهج الفكر ومناهج العبر ، تحقيق ودراسة عبد العال عبد المنعم الشامى ، المجلس الوطنى للثقافة والفنون ، الطبعة الأولى ، الكويت ، الشامى ، ١٩٨١ هـ / ١٩٨١ .
- ياقرت : شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحمرى (ت ٦٢٦ هـ / ١٢٢٨ م ) :
- ۱۰۱ معجم البلدان ، دار صادر ، دار بیروت للطباعة والنشر ، ببروت ، ۱۲۷۹ هـ / ۱۹۵۷ م .
  - اليرسلي : موسى بن محمد بن يحيي (ت ٧٥٩ هـ / ١٣٥٨ م) :
- ۱۰۲ نزهة الناظر في سيرة الملك الناصر ، تحقيق أحمد حطيط ، عالم الكتب ، الطبعة الأولى ، بيروت ، ۱۶۰٦ هـ / ۱۹۸٦ م .
- اليونيني : قطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد بن أحمد (ت ٧٢٦ هـ / ١ ١٣٢٦ م) :
- ١٠٣ ذيل مرآة الزمان ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية ، الطبعة الزولى ،
   حيدر آباد ، ١٣٧٤ هـ / ١٩٥٤ م .

الرسطى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٣٩٣ هـ / ١٩٧٣ م .

## خامساً: البحوث والرسائل العلمية:

- أحمد إلياس حسين:
- ۱۲۲ الطرق التجارية عبر الصحراء الكبرى حتى مستهل القرن السادس عشر كما عرفها الجغرافيون العرب ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الاداب ، جامعة القاهرة ، رقم ۱۹۷۷ ، عام ۱۹۷۲ م .
  - أحمد عطية الله:
- ۱۲۳ القاموس السياسي ، دار النهضة العربية ، الطبعة الرابعة ، القاهرة ، ١٩٨٥ م .
  - أمين ترفيق الطيبي :
- ۱۲٤ النقود العربية إنتشارها وأثرها في أوروبا في العصور الوسطى ، ضمن كتاب دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والاندلس ، الدار العربية للكتاب ، تونس ، ۱۹۸۶ م .
  - أنستاس ماري الكرملي:
- ۱۲۵ النقود العربية وعلم النميات ، نشر محمد أمين دمج ، بيروت ،
   ۱۹۳۹ م .
  - توفيق اسكندر:
- ١٢٦ نظام المقايضة في تجارة مصر الخارجية مصر الخارجية في العصر

العباسية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ١٩٧٦ م .

#### - عوف محمود الكفراوي:

۱۱۹ - التقود والمصارف في النظام الرسلامي ، دار الجامعات المصرية ، الاسكندرية ( ب ـ ت) .

# - قاسم عبده قاسم :

۱۱۷ - دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي ، دار المعارف ، القاهرة ، ۱۹۷۹م

# - محمد ضياء الدين الريس:

١١٨ - الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية ، دار الاتصار ، الطبعة الرابعة ،
 القاهرة ١٩٧٧ م .

# - مصطفى الهمشري :

١١٩ - النظام الاقتصادي في الاسلام ، دار العلوم للطباعة والنشر ، الطبعة الاولى الرياض ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م .

# - ناصر النقشبندي :

. ١٢ - الدينار الإسلامي في المتحف العراقي ، جـ ١ ، المجمع العلمي العراقي ، بغداد . ١٣٧٢ هـ / ١٩٥٣ م .

#### - نعيم زکي فهمي :

١٢١ - طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور

- عادل الالوسى:
- ۱۱۰ تجارة العراق البحرية مع اندونيسيا حتى أواخر القرن السابع الهجرى / أواخر القرن الثالث عشر الميلادى ، دار الحرية ، الطبعة الأولى ، بغداد ، 14/٤ هـ / ١٩٨٤ م .
  - عادل زيتون :
- ۱۱۱ العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب في العصور الوسطى، دار دمشق الطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ، دمشق ، ۱٤۰۰ هـ / ۱۹۸۰ م .
  - عباس العزاوى:
- ۱۱۲ تاريخ النقرد العراقية ، شركة التجارة والطباعة ، الطبعة الأولى ، يغداد ، ۱۳۷۷ هـ / ۱۹۵۸ م .
  - عبد الرحمن فهمي محمد:
- ۱۱۳ النقود العربية ماضيها وحاضرها ، الموسسة المصرية للتأليف ، القاهرة ، ١٩٦٤ م .
  - عبد العزيز الخويطر:
- ۱۱۶ الملك الظاهر بيبرس ، دار الأصفهائي وشركاه ، الطبعة الأولى ، جدة ، ۱۳۹٦ هـ / ۱۹۷٦ م .
  - عطية القوصى :
- ١١٥ مجارة مصر في البحر الاحمر منذ فجر الاسلام حتى سقوط الخلافة

# رابعاً: المراجع العربية:

- إبراهيم طرخان :
- ١٠٤ النظم الاقطاعية في الشرق الاوسط في العصور الوسطى ، دار الكتاب
   العربي ، القاهرة ١٣٨٨ هـ / ١٩٦٨ م .
- ١٠٥ إمبراطورية غانة الإسلامية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،
   ١٣٩٠ هـ / ١٩٧٠ م .
  - أبو بكر الصديق عمر متولى ، وشوقى إسماعيل شعاته :
- ۱۰۱ اقتصادیات النقود فی إطار الفكر الإسلامی ، مكتبة وهبة ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، ۱٤۰۳ هـ / ۱۹۸۳ م .
  - أنطوان خليل ضومط:
- ۱۰۷ الدولة المملوكية ، التاريخ السياسي والاقتصادي والعسكري ، دار الحداثة ، الطبعة الأولى ، ببروت ، ۱۹۸۰ م .
  - حسن الباشا:
- ١٠٨ الفنون الإسلامية والوظائف على الاثار العربية ، دار النهضة العربية ،
   القاهرة ١٩٦٥ م .
  - سامح عبد الرحين فهبي :
- ۱۰۹ الرحدات النقدية المملوكية ، تهامة للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى الد٠٣ م ١٤٠٣ م ، جدة .

الرسيط ، المجلة التاريخية ، المصرية ، مج ٦ ، / ١٩٥٧ م .

#### - رأفت النبراوي :

۱۲۷ - مسكوكات المماليك الجراكسة وقيمتها النقدية ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية الاثار ، جامعة القاهرة ، رقم ٣٥٧٤ .

#### - سيدة اسماعيل كاشف:

۱۲۸ - دراسات في النقود الاسلامية ، المجلة التاريخية المصرية ، مج ۱۲۸/ ۱۲۸ م .

#### - طاهر راغب حسين :

۱۲۹ - دار السكة الأيوبية والمرينية غوذجان لدور السكة المصرية والمغربية ،
 ندوة التاريخ الإسلامي ، مج ٣ ، القاهرة ٣٠١٤ هـ / ١٩٨٣ م .

#### - عبد الرحمن فهمي محمد :

١٣٠ - من فضة الأيربيين الى نحاس الماليك ، مجلة مرآة العلوم ، مج ٧ ،
 العدد الثالث ١٩٦٤ م .

۱۳۱ - مقدمة كتاب كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية لمنصور بن بعرة الذهبي .

# - محمد أبو الفرج العش:

۱۳۲ - مصر ، القاهرة على النقود العربية الإسلامية ، الندوة الدولية لتاريخ القاهرة ، جـ ۲ ، مطبعة مطبعة دار الكتب ، ۱۹۷۱ م .

- محمد أحمد إسماعيل الخاروف:
- ۱۳۳ هوامش كتاب كتاب الايضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة الانصاري .
  - محمد أمين صالع:
- ۱۳٤ التنظيمات الحكومية لعجارة مصر في عصر المماليك الجراكسة ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية الآداب ، جامعة عين شبس ، رقم ١٧١٢٢
  - محمد أنور توفيق على :
- ۱۳۵ دولة سنغاى الإسلامية وتطورها الاقتصادى ، رسالة ماچستهر غهر منشورة ، كلية الآداب ، جامعة القاهرة ، رقم ۲۳۰۳ عام ۱۹۷۷ م .
  - محمد باقر الحسيني :
- ١٣٦. الكنى والالقاب على نقود المماليك البحرية والبرجية في مصر والشام ، مجلة المورد ، المجلد الرابع العدد الأول ، ١٩٧٥ م .
  - محمد الصغير عبد اللطيف :
- ۱۳۷ العلاقات التجارية بين مصر وأوروبا الجنوبية ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية أصول الدين ، جامعة الازهر ، رقم ۱٤۲ .
  - محمد محمد أمين :
- ۱۳۸ علاقات دولة سنغاى بمصر في عصر سلاطين المماليك ، مجلة الدراسات . الافريقية ، العدد الرابع ، ۱۹۷۵ م .

- ۱۳۹ تطور العلاقات العربية الافريقية في العصور الوسطى ، ضمن كتاب العلاقات العربية الافريقية دراسة تحليلة في أبعادها المختلفة ، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ، ۱۹۷۸ م .
  - مجموعة من الاساتذة:
- ١٤٠ معجم العلوم الاجتماعية ، إعداد نخية من المختصين ، الهيئة المصرية
   العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٧٥ م .
  - مجموعة من الاساتذة:
  - ١٤١ المرسوعة العربية الميسرة ، دار الشعب ، القاهرة ، ١٩٦٥ م .

## سادسآ: المصادر والمراجع المترجمة:

- بيروطافور:
- ۱٤٢ رحلته ، ترجمة حسن حبشي ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٦٨ م .
  - ماركوبولو:
- ۱٤٣ رحلاته ، ترجمة عبد العزيز جاويد ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٧٧ م .
  - إدوارد بروى :
- ۱٤٤ تاريخ الحضارات العام (القرون الوسطى) ، ترجمة قريد داغر ، يوسف أسعد داغر ، منشورات عريدات ، الطبعة الثانية ، بيروت ، ١٩٨٧ م .
  - ارشیالد ، ر ، لویس :
- ۱٤٥ القوى البحرية والتجارية في حوض البحر الابيض المتوسط ، ترجمة محمد أحمد عيسى ، مكتبة النهضة المصرية ،و القاهرة ، ١٩٦٠ م .

- الياهو آشتور:
- ۱٤٦ التاريخ الاقتصادى والاجتماعى للشرق الاوسط فى العصور الوسطى ،
   ترجمة عبد الهادى علبة ، دار قتيبة ، دمشق ، ١٩٨٥ م .
  - شارل ديل :
- ۱٤٧ البندقية جمهورية أرستقراطية ، ترجمة أحمد عزت عبد الكريم ، توفيق اسكندر ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٤٨ م .
  - صامویل برنارد:
- ۱٤۸ النقود العربية ، ضمن المجلد السادس من موسوعة وصف مصر ،
   ترجمة زهير الشايب ، مكتبة الخانجي ، الطبعة الاولى ، القاهرة ،
   ١٩٧٩ م .
  - عزيز سوريال عطية :
- ۱٤٩ العلاقات بين الشرق والغرب ، ترجمة فليب صابر سيف ، دار الثقافة ،
   الطبعة الأولى ، القاهرة ، ١٩٧٢ م .
  - فرنان برودل:
- ١٥٠ من ذهب السودان الى قضة أمريكا ، ترجمة توقيق اسكندر في كتاب دراسات وبحوث في التاريخ الإقتصادي ، دار النشر للجامعات المصرية ،
   القاهرة ، ١٩٦١ م .
  - مارك بلوك :
- ١٥١ مشكلة الذهب في العصر الوسيط ، ترجمة توفيق اسكندر في الكتاب
   السابق ، بحوث ودراسات في التاريخ الاقتصادي .

# **ABBARVITATIONS**

- 1 A. N. S. (American Numistic Society).
- 2 J. J. M. E. S. (International of Journal of Middil East Studies).
- 3 J. E. S. H. O. (Journal of the Economic and Social History of the Oriant).
- 4 N. C. (Numismatic Chronicle).
- 5 R. E. I. (Revue des Etudes Islamiques).
- 6 R. N. (Revue Numismatique, : Paris).

# سابعاً- المراجع غير العربية

- 152 ASHTOR, E. Les Metaux Precieux et La Balance Des Payements Du Proche Orient ala Basse Epoque, Paris, 1971.
- 153 BACHARACH, J. "Circassian Monetary Policy Silver" N. C. V. II. 1971.
- 154 BACHARACH, J. "The Dinar Versus the Ducat".

  I. J. M. S., 4. 1973.
- 155 BALOG, P. "The Coinage Of the Mamluk Sultans of Egypt And Syria". A. N. S., 16. 1970.
- 156 DARRAG, A. "L'EGYPTE Le Regne De sous Barsbay (825 841/1422 · 1438)" 1916.
- 157 GENNEP, A R "Le Ducat Venition en Egypte". R. N. 1897.
- 158 HEYD, W. Histoire Du Commerce Du Levant Au Moyen Age. vols. 2 Leipzig: 1923.
- 159 LABIDUS, I. S. "The Grien Economy Of Mamluk Egypt".

  J. E. S. H. O., 12, 1969
- 160 LOPEZ, R. S. "The Dollar of the Middle Ages". J. E.-S.H. O. vol., XI, 1951.

فهرس الموضوعات

| الصفحة | فهرس الموضوعات                                           |
|--------|----------------------------------------------------------|
|        | الموضوع                                                  |
| •      | المقدمة .                                                |
| . Y    | التمهيد .                                                |
|        | الفصل الآول                                              |
| ٤٧     | دور سك العملة في دولة المماليك                           |
| ٤٧     | ١ - أهبيتها ، مراكزها ، وفاؤها بحاجة الدولة من العملات . |
| 49     | أهمية دار سك النقود .                                    |
| 0 Y    | مراكزها .                                                |
| ٦.     | وفاؤها بحاجة الدولة من العملات .                         |
| ٧.     | ٢ - الإشراف والادارة على دور الضرب .                     |
| ٧.     | أولاً : الإشراف                                          |
| .Y£    | ئانيا : الإدارة                                          |
| ٧٩     | ثالثاً : العمال والفنيون بدار الضرب                      |
| AY     | ٣ - المعادن المستخدمة لسك العملات ومصادرها .             |
| ٨٠     | مصادر اللعب                                              |
| 1.4    | مصادر الغضة                                              |
| 115    | مصادر النحاس                                             |
| 144    | المصادر الداخلية للمعادن .                               |
| 164    | ٤ - مراحل سك العملة .                                    |
| 167    | أولاً : تصفية المعادن وتنقيتها .                         |
| ١٠.    | ثانياً : اختبار المعادن وضبط عيارها .                    |

| 101   | ثالثاً : إعداد السبائك للختم .                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 107   | رابعاً : قرالب السك (الأختام) .                                      |
|       | الفصل الثانى                                                         |
|       | النقود المملوكية                                                     |
| 171   | أنواعها. أوزانها. عياراتها. إصداراتها                                |
| 371   | ١ - أنواع النقود المملوكية .                                         |
| 170   | النقود الذهبية                                                       |
| 171   | النقرد الغضية                                                        |
| 177   | النقود النحاسية                                                      |
| ١٨٠   | النقود الحسابية                                                      |
| 144   | ٢ - أوزان النقود المملوكية وعياراتها .                               |
| 144   | أرزان النقود المملوكية                                               |
| 116   | عيارات النقود الملوكية                                               |
| 111   | ٣ - إصدارات النقود المملوكية .                                       |
| ۲     | عرامل ضرب النقود في الدولة .                                         |
| F - Y | النقرد المتداولة عند قيام الدولة .                                   |
| ***   | مسح تاريخي لإصدارات النقود المملوكية .                               |
| Yox   | المجالات التي استخدمت فيها العملات الملوكية .                        |
|       | الفصل الثالث                                                         |
| 47F   | القيم النقدية للنقود المملوكية                                       |
| 470   | <ul> <li>١ - المقصود بالقيمة النقدية ومؤثراتها المختلفة .</li> </ul> |
| YTY   | ٢ - متوسط القيمة النقدية .                                           |

| <b>YV</b> . | ٣ - القيمة النقدية للدينار .                          |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| **.         | أولاً: في العهد الملوكي البحري                        |
| 444         | ثانيا : في العهد المملوكي الجركسي                     |
| 440         | ٤ - القيمة النقدية للدرهم .                           |
| 454         | <ul> <li>القيمة النقدية للفلوس النحاسية .</li> </ul>  |
| 774         | ٣ - نتائج دراسة القيمة النقدية .                      |
|             | . الفصل الرابع                                        |
| **          | القيمة الشرائية للنقود المملوكية                      |
| 440         | ١ - المقصود بالقيمة الشرائية .                        |
| ۳۷۸         | ٢ - العوامل الموثرة في القيمة الشرائية .              |
| 440         | ٣ - متوسط القيمة الشرائية .                           |
| **          | ٤ - تطورات القيمة الشرائية (الأسعار) .                |
| 44.         | أولاً: في العهد الملوكي البحري                        |
| £ · A       | ثانياً : العهد المملوكي الجركسي                       |
| 207         | <ul> <li>٥ - نتائج دراسة القيمة الشرائية .</li> </ul> |
|             | الفصل الخامس                                          |
|             | العلاقة النقدية بين العملات المملوكية                 |
| 477         | والعملات المعاصرة لها                                 |
| 670         | ١ - العوامل الموثرة في العلاقة ضعفاً وقوة .           |
| 173         | أولاً : القوة السياسية للدولة ومدى نفوذها .           |
| AF3         | ثانياً: القرة الاقتصادية للدولة.                      |
| 444         | ثالثاً: السياسة النقدية لسلاطين المماليك.             |
|             |                                                       |

| ٤٧٥          | رابعاً : حاجة الدولة الى المعادن ومدى توفرها لاصدار العملات                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 447          | خامساً: الفساد النقدي .                                                     |
| LYY          | ٢ - العملات ذات العلاقة بالعملة المملوكية                                   |
| 241          | النقود البيزنطية                                                            |
| ۲۸۳          | النقرد الصليبية                                                             |
| ۲۸3          | الدراهم اللنكية                                                             |
| ٤٨٩          | الدراهم القرمانية                                                           |
|              | ٣ - التنافس النقدى بين الدرهم المملوكي والدرهم البندقي وموقف                |
| 294          | الدولة من ذلك .                                                             |
|              | ٤ - التنافس النقدى بين العملة الذهبية المملوكية والعملات الذهبية            |
| £4V          | الايطالية .                                                                 |
| • • •        | <ul> <li>٥ - محاولات الدولة وقف تقدم العملات الذهبية الايطالية .</li> </ul> |
|              | ٦ - دراسة مقارنة بين القيم النقدية للدينار المملوكي والدينار                |
| ٥١٨          | الايطالي .                                                                  |
|              | القصل السادس                                                                |
| 977          | الفساد النقدى فى الدولة                                                     |
| 044          | ١ - مفهوم الفساد النقدي وتعدد مظاهره في الدولة .                            |
| 0 £ 4        | ٢ - المستولون والافراد ودورهم في تفشى ظاهرة الفساد النقدي .                 |
| 700          | ٣ - سياسة الدولة في مواجهة الفساد التقدي .                                  |
| 370          | ٤ - تأثيرات الفساد النقدية على أوضاع الدولة .                               |
| <b>0 Y 1</b> | <ul> <li>٥ - موقف العامة من تلك التأثيرات .</li> </ul>                      |
| ٥VY          | ٧ - مواقف العلماء في مواجهة الفساد النقدي وتأثيراته .                       |

| الخاتمة                                                      | 011 |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| الملاحق                                                      | 111 |
| ١ - جدول خاص بفترات حكم سلاطين المماليك .                    | 715 |
| ٢ - توقيع بشد دار الضرب .                                    | 717 |
| ٣ ~ توقيع بشهادة دار الضرب .                                 | *** |
| ٤ - إبطال العمل بدار الضرب لعدم توفر المعادن اللازمة لضرب    |     |
| النقود .                                                     | *** |
| ٥ - مرسوم أصدره المؤيد شيخ باعتماد الدنانير الذهبية والدراهم |     |
| الفضية بدل الفلوس النحاسية في عمليات الدفع .                 | ٦٢. |
| ٦ - تعليمات دوق جمهورية فلورنسا سنة ١٤٢٢ م والمعاصر          |     |
| للسلطان الاشرف برسباى الى قناصله في مصر للدعاية              |     |
| للفلورين والعمل على توسيع دائرة انتشاره .                    | 177 |
| ٧ - خطاب من السلطان الاشرف قايتباي الى دوق جمهورية البندقية  |     |
| ۲ ۱ ٤٧٢ / ۸۳۳                                                | 777 |
| ٨ - بعض نصوص اتفاقية السفير البندقي ترايفزاني والسلطان       |     |
| قانصرة الغوري ۹۱۷ هـ / ۱۵۱۱ - ۱۵۱۲ م المعروفة                |     |
| · (بالاتفاقية الشاملة) .                                     | 770 |
| ٩ - ثلاث خارطات عن طرق التجارة الدولية في الفترة موضوع       |     |
| الدراسة .                                                    | 774 |
| فهرس المصادر .                                               | 770 |
| فهرس الموضوعات .                                             | 770 |

# مطبعة الإنتصار *لطباعة الأوفست*

۱۰ شارع الوردی کوم الدکة تلینون : ۴۹۱۲۵۹۷ تصحمت صبوای